Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# عرفاقال الفرق القراق ال



نيقولا جسريمال

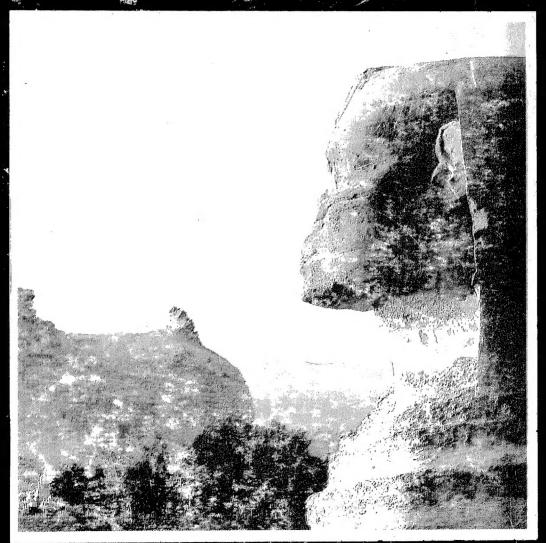



تِ إِنْ فَي مُصِبِّ الْفَرِعَةِ

تصميم الغلاف :عمادحليم

الطيعة الثانية العسامرة 1997 جمع الحقوق مجفوظة

دارالفكرً الدراسات والشروالوزيع

القامرة . بارين

القاعرة، شعشادليب - رفتو ١٢/٢٥ مدينة نفسر - المنطقية الشامنية

. تليقون: ٧٤. ٣٧٧٥ .

صدرهذا الكنابالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون قسم الترجمة - القاهرة



# نيقولا جريمال

# تَارِجُ مُصِبِّ الفَرِعِيْةِ

ترجمة: مساهر جويجياتي

مراجعة: د . زكية طبوزاده

الطبعة الثانية مصححة ومنقحة



# NICOLAS GRIMAL

# **HISTOIRE** DE L'ÉGYPTE **ANCIENNE**

### FAYARD

35-14-7963-01 ISBN 2-213-02191-0 Dépôt légal: novembre 1988 Nº d'éditeur: 1120

. Nº d'imprimeur: 5487

# مقدم\_\_\_ة

لم يعد لكتابة التاريخ المصرى القديم ذلك الطابع المغامر الذى ظل يكتنفها حتى مطلع القرن العشرين. فمنذ أن وضع "جاستون ماسپرو Gaston Maspero - فى أوج انتشار النزعة العلمية - كتابه الضخم " تاريخ شعوب الشرق القديم " ، وأخرج من بعده بعدة سنوات جيمس هنرى برستد J.H.Breasted كتابه " تاريخ مصر " ، غدا هذان الكتابان وإلى اليوم ، أساسا لمعظم الدراسات التجميعية . ومع هذا فليس ببعيد ذلك الزمن الذى كانت فيه الحضارة المصرية تعانى من غصوض واضح ، بالمقارنة بتاريخ الحضارات الأخرى ، وذلك تحت تأثير " الكتاب المقدس " والمعلومات المتوارثة عن الكتاب الكلاسيكيين . ويشهد على ذلك هذا الجدل الطويل الذى أورثه القرن التاسع عشر لقرننا الحالى حول التسلسل التاريخي .

ففى معترك هذا الجدل حدثت مواجهة بين أنصار التسلسل "الممتد" للأحداث التاريخية وهم عادة الذين لم يلتزموا بالأساليب العلمية في معالجة الوثائق التي بين أيديهم، و بين المنادين بكتابة التاريخ بعيدا عن الشاعرية، مع قدرأكبر من الاعتماد على معطيات علم الآثار. وفي نهاية المطاف خفت حدة هذا الجدل، وانتهى الأمر في الوقت الراهن إلى شبه إجماع بين العلماء على الأخذ بالتسئلسل القصير الموحد للأحداث التاريخية، وإن كانت خلافاتهم اقتصرت على أجيال معدودة، يضيفها البعض أو يستبعدها البعض الأخر. فإذا كان العلماء قد توصلوا الآن إلى اتفاق في الرأى حول الخطوط العريضة للأ لف الثانية و للألف الأولى قبل الميلاد، فإن تقدم الأبحاث في الوقت الراهن قد عاد بالمشكلة إلى بواكير التاريخ، حيث تطرح من زاوية جديدة أصول الحضارة. وينطوى علم المصريات على العديد من المفارقات ليس أقلها شأنا أنه يتناول بالدراسة عصراً من أقدم عصور التاريخ القديم رغم كونه من أحدث العلوم عهداً على اعتبار أنه عصراً من أقدم عصور التاريخ القديم رغم كونه من أحدث العلوم عهداً على اعتبار أنه شامبوليون وقبل حوالصيلي ١٥٠ سنه فيقط على يستدى جيان فرانسسوا شامبوليون البرية من خلال أرقى و آخر ما انتهى إليه العلم من أساليب تقنية.

لقد سحرت الحضارة المصرية ألباب جميع من اقتربوا منها، رغم وقوفهم عاجزين عن سبر أغوار آليات هذا النظام بإنجازاته العظيمة التي تكشف عن حكمة راسخة وقدرة على

الاستمرار. وكان الإغريق بالتحديد من أوائل من شدوا الرحال إلى مصر. ولما عجزوا عن نقل قيمها الأساسية إلى مدنهم، نشروا منذ وقت مبكر جدا عن مصر الصورة التي جاءوا يبحثون عنها. فهى منهل الفكر البشرى والبلد الجدير بالاحترام، الحافظ للأسرار المستغلقة. لقد رأوا فيها مرحلة مجيدة، ولكنها مرحلة فحسب بالنظر إلى كمال النموذج الإغريقي ... سبقته ومهدت له.

إن الصورة التى رسموها للحضارة المصرية والبيئة التى ازدهرت فيها عكست هذا السحر الذى شدهم إليها ، وقدراً من التحفظ حول عادات شابتها الشكوك والشبهات بسبب الظروف التى فرضت عليهم أن يجهلوا كل شئ تقريباً عن مصادرها . لقد قطع الإغريق البلاد طولاً وعرضاً بغرض استكشافها استكشافاً منتظماً . ففى القرن الخامس قبل الميلاد ، قام هيرودوت بتسجيل الحقائق التى عاصرها . أما الجغرافيا فكانت من نصيب ديودور الصقلى واسترابون الذى يصغره بجيل واحد . وقد أهلتهما اقامتهما الطويلة على أرض مصر أن يدرساها عن كثب . وأخيرا وبعد مرور ستة قرون على بدء نشاط الإغريق في مصر أماط بلوتارخ اللثام عن أسرار الديانة المصرية . والى جانب هذه المشاريع ظهرت أعمال أخرى نهلت مباشرة من المصادر المصرية ، بمعنى الكلمة ، ثم أعيد اكتشافها في عهد البطالمة بفضيل أبحاث قيام بها أمثال مانتون ثم عيالم الجغرافيا بطليموس .

أما الرومان فلم يقف اهتمامهم بمصر عند ثرواتها أو ثروة الإسكندر وورثته . صحيح أن انطونيوس وقبصر وجيرمانيكوس وهادريان وسبتيموس وغيرهم ، قد اقتفوا أثر الإسكندر، بيد أن أهداف بلينوس وتاكيتوس ظلت مشابهة لأهداف أسلافهم من المؤرخين وعلماء الجغرافيا الإغريق. وإذا كانت مصر هي التربة التي هيأت لخلفاء أرسطو من أمثال ثيوفراستوس أن يتعمقوا فيما يدرسون من علوم ، فقد لقيت قيم مصر الشرقية صدى في نفوسهم . ونلمس أولى هذه المظاهر في روما مع مطلع القرن الثاني قبل الميلاد . ففي عام نفوسهم . ونلمس أولى هذه المظاهر في روما مع مطلع القرن الثاني قبل الميلاد . ففي عام تأثير العادات الشرقية التي اصطبغت بالملامح اليونانية المنتشرة بين كاهنات الإله باخوس ، والتي كانت " المدينة " تظن انها تهدد بتقويض بنيتها الخاصة . وهكذا أنقذت بالقيم التقليدية ، ولو إلى حين ، من خطر اكتساح الشرق لها بلا ضابط أو رابط .

خضعت المدن الإغريقية للسيادة الرومانية التي ورثت عن الاسكندر صورة جديدة عن الشرق ، تلك الصورة التي فوض فيها كهنة رع الحافظين لسلطة النظام الملكي

" الهيلينى " الحق فى بسط سلطانه على العالم، مما فتح الطريق أمام سيطرة روما على المعمورة ، دون منافس . وبزواج سيد العالم الجديد من كليوباترا - حفيدة الفراعنة الأخيرة ، حتى وإن كانت صلة القرابة هذه محض وهم وخيال - توطدت أواصر الصلة بين هليوس وسلينى لتكرس انصهار الغرب والشرق .

ولكن هذا الزواج لم يعمر طويلاً. فأقدم أكتافيوس على ما أقدم عليه كاتون فى الماضى ، وقضى – بذبحه قبصرون بعد دخوله الإسكندرية عام ٣٠ ق.م – على ثمرة هذا الزواج التى كان من شأنها أن تقوض توازن الامبراطورية الناشئة ، كما كاد أن يحدث فى الماضى عندما تعرضت الإمبراطورية للخطر بسبب الاحتفالات الصاخبة التي كانت تصاحب أعياد الإله باخوس. وهكذا اصبحت مصر ملكاً شخصياً للإمبراطور وانضمت إلى معسكر البلدان التابعة لروما . ومع ذلك فقد ظلت محتفظة بهالة من الحكمة والعلم التليدين ، بعثت فيهما الحياة لغة "الكُوينة " المنتشرة فى البحر المتوسط ، قبل ان ينتقلا إلى مركز الثقل الجديد فى العالم .

هنا تتراكب صورتان . الأولى، صورة الحضارة الهيلينية في مصر التي يكن التعرف عليها من خلال مؤلفات " ثيوكريتوس " على سبيل المشال . وقد تلتقى الشقافتان في انسجام تام كما هو الحال عند ابوللينوس الرودسي وفي مجمل تيار الفكر السكندري . أما الصورة الثانية فترتبط عا يمكن أن نطلق عليه " النزعة الاستشراقية " ويمثلها أبولايوس أو هليودوروس الذي وفد من ايميسي . وأخذت هذه الصورة الأخيرة تدعم الجانب الغيبي والسرى في الحضارة القديمة بعد أن اتخذت لنفسها منهجا فلسفيا . لقد انبثق من الأفلاطونية المحدثة تيار سرى مستغلق من خلال الفيثاغورية هو الذي يحدد بداية عصر الإمبراطورية في الشرق . وسوف تصبح " الهرمسية " و " القبالة " ، فيما بعد ، الطريقة الوحيدة والرئيسية للنفاذ إلى حضارة استعصت على الفهم نهائيا وبشكل قاطع ، بعد أن صادرت المسبحية كل فكر مخالف الستعصت على الفهم نهائيا وبشكل قاطع ، بعد أن صادرت المسبحية كل فكر مخالف المصرية التي انتشرت مع توسع الإمبراطورية نتيجة لتعميم طقوس " آلام " النموذج المصرية التي انتشرت مع توسع الإمبراطورية نتيجة لتعميم طقوس " آلام " النموذج الأسمى للعاهل المصري بين الشعب ، من خلال صور أوزيريس وإيزيس وأنوبيس ، وعلى التعبار أن هذه الطقوس هي أحد الأساليب لضمان استمرار الحياة بعد الموت .

وبصدور مرسوم ثيودسيوس عام ٣٨٠ ميلادية تغيرت الأحوال وتبدلت . فأصبحت المسيحية دين الدولة الرسمى ، وحُرَّمت العبادات الوثنية تحرياً لا رجعة فيه ، فجاء هذا

المرسوم بمثابة جدار من الصمت والكتمان أقيم حول الحضارة المصرية . وبوقوع مذبحة كهنة السيرابيوم في منف عام ٣٩١ م ، اكتملت عملية إغلاق المعابد الوثنية التي بدأت عام ٣٥٦ في عهد قسطنطيوس الثاني . وانطوت عملية إغلاق المعابد على دلالة واضحة : فقد أجهزت على الحضارة التي نهضت على أسسها هذه الممارسات الدينية التي كانت تتمركز في المعابد مع اضطلاع الكهنة دون غيرهم بمهمة الحفاظ على اللغة والكتابة ، فكانوا الضامنين لاستمرارها ودوامها. ولكن انتقام المسيحيين كان قاسياً ، فجاء ردهم على اضطهادات " الوثنيين " السابقة رهيباً ، فخربوا المعابد والمكتبات العامة ، وراحت الصفوة المثقفة في الاسكندرية ومنف وطيبة ضحية للمذابح وحملات الإبادة. ولم تفلت سوى معاقل النوبة السفلي وأقاصى الصعيد التي استطاعت أن تصمد لفترة أطول بفضل موقعها الجغرافي عند أطراف الإمبراطورية والذي سلحها بدراية ودرية في مقاومة المستعمر الطامع في وادى النيل منذ القدم . ومع حلول منتصف القرن السادس الميلادي ، وبعد إغلاق معبد " ايزيس " في جزيرة فيلة نهائياً ، أسدل ستار كثيف من النسيان على الجبانات والمعابد وتركت لقمة سائغة الأعمال النهب والسلب ، وأعيد استخدامها في كافة الأغراض فتحولت الهياكل إلى مساكن وحظائر أو محاجر . وأصبحت المعابد كنائس. وعلى امتداد خمسة قرون استضاف الكرنك الأديرة والرهبان .... وظلت الآلهة القديمة بعد أن فقئت أعينها ، تشاهد أداء الشعائر الجديدة من وراء الطلاء الخشن المتساقط الذي حاولوا طمسها بد.

أما مواقع المدن فكانت فرصتها فى البقاء أكبر. فقد تعذر نقل التجمعات السكانية بسبب ارتفاع مياه النيل مع حلول فيضان كل عام ، إلى جانب أعمال تنمية الأرض الزراعية ، فغطت المساكن الحديثة المدن القديمة التى اختفت تدريجيا تحت طبقات المبانى الجديدة . فالعديد من المدن الحديثة ، مدن الشمال فى المقام الأول ، ومدن الجنوب أيضا ، ليست سوى المرحلة الأخيرة التى ترتبت على تراكم المواقع السكنية المتعاقبة والتى ترجع فى كثير من الأحيان إلى مطلع التاريخ .

لقد حافظت بعض المعابد أحياناً على طابعها كأماكن مقدسة . وكأنما النزعة التوفيقية الدينية المتأصلة لدى السلف قد تركت بصماتها عند الخلف ، فأبقوا على هذه الأحرام المقدسة وحافظوا عليها ، فأمدتنا بما يشبه ما يقدمه لنا علم طبقات الأرض على امتداد آلاف السنين . ففي معبد الأقصر تقدر التراكمات التي تفصل بين أرضية فناء معبد

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

"رمسيس" الثانى ومسجد أبى الحجاج بأكثر من ألفى سنة . لقد كان هذا المكان على التوالى مسرحاً للغزو الأشورى والفارسى والإغريقى والرومانى . كما ضم معسكراً حربياً وأقيمت فيه شتى الشعائر الدينية فى عصر الإمبراطورية ، ثم الشعائر المسيحية والإسلامية . وكان هذا المسجد مقام أحد أولياء الله الصالحين . وكل عام ، عند الاحتفال عوله ، يطوف بالمدينة موكب من المراكب يذكرنا بالمراكب المقدسة التى كانت تنقل فيما مضى الإله آمون رع من معبد إلى آخر .

وليس هذا هو المثال الوحيد . فالمواقع المتبقية عديدة وكثيرة في الوادي والدلتا أو في مناطق قصية كالواحة الداخلة . ففي مدينة القصر عاصمة الواحة القديمة في العصر الأيوبي ، شُيتًد مسجد فوق طبقات الأرض المتراكمة التي ترجع طبقاتها الأولى الى الأسرة الثامنة عشرة ، أو ربا إلى الدولة الوسطى .

إن تراكم هذه الطبقات هو من دواعي السرور والبهجة لكل عالم آثار ، إذ تساعد على حفظ مخلفات الماضى . ومن الواضح أن المؤرخ لايكنه أن يجد فيها ما يشفى غليله على المدى القصير . فقد تخلت مصر بسرعة عن قيمها التقليدية بعد أن فقدت لغتها وديانتها وبعد أن خضعت لقوانين الفاتح الغازي الذي بدَّل بنية المجتمع ، بل وطمس معالمها . إن تطبيق القانون الروماني على المجتمع قد جاء ليحل محل القوانين المحلية القديمة ، فأقام من حولها سياجاً كثيفاً أصم يقف في وجه أي بحث عن الآثار القانونية المتخلفة عن مصر القديمة . وتفخر المسيحية في مصر عن حق وجدارة بإحرازها قصب السبق في الشرق ، تاريخياً ودينياً . فهي بالفعل صاحبة حضارة أصيلة ومتعددة الجوانب بما قدمته من فكر وفنون . ولكن يبقى أنها ضربت عرض الحائط بكل القيم القديمة التي سبقتها . ولقاء ذلك فقد سمحت بازدهار الفكر الشعبي الذي تفصله عن الأصول والقواعد الدينية مسافة كبيرة ولا يمكن تجاهل تأثيره الواضح على الفن وعلى العمارة. وخير مثال على ذلك الانطلاقة التي عرفها الطرز التصويري أو رسم الصورة الجنائزية المسجاة الذي تطور فيما بعد إلى الصور الرائعة التي لا نظير لها والتي عممتها مدارس الفيوم بين عامة الناس. كما يعتبر هذا الفن مقدمة للمساهمة الإسلامية وتجديدها للفنون الزخرفية والانتقال إلى عمارة القبة. كذلك فقد وضع الراهب بولا المصري القواعد التي تمحورت حولها نظم الرهبنة وتقاليدها. ويتضح من حيويتها ونشاطها الراهن الى أى مدى هي جزء من التبراث المصرى العريق.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كان الإسلام مرناً متسامحاً مع بداية الفتح .. وصار متشدداً فيما بعد. وازدهرت في ظله قيم جديدة نهضت على أساسها مصر المعاصرة ، وان باعدت بينها وبين مصر الفرعونية التي اتهمتها الموروثات الدينية باضطهاد الدين الحنيف . وتركز الهجوم على "رمسيس الثاني " الذي صور كعدو موسى اللدود ، ثم صار صنواً لقوى البغى والشر. وظل هكذا حتى نهاية القرن التاسع عشر وتأسيس جمهورية مصر العربية ليصبح جزءاً من تاريخ مصر يذكر في الكتب المدرسية. ورغم تقلبات السياسة المعاصرة، أصبح بشكل عام رمزاً لأمجاد ماضي البلاد التليد وسؤددها.

مع حلول القرن الخامس الميلادي فرض على التاريخ فرضاً أن يمحو من ذاكرته كل مايرتبط بالعصور القديمة . وجاء هجر اللغة القبطية تدريجياً لصالح اللغة العربية ليقطع الرباط الأخير المتيقى مع العالم القديم. فزحفت عليه الخَّرافة وأحاطت به بتأثير نزعة طبيعية ظهرت منذ القدم وسط رعايا الفرعون الذين كان يحلوا لهم أن ينسبوا عن طيب خاطر الى ملوكهم الأقدمين مغامرات أشبه بقصص " ألف ليلة وليلة ". وظلت بعض الآثار تطل برؤوسها وسط الرمال، وتشير الى أمجاد الماضي الغابر الذي استثار الأطماع في الثروات التي كشفت عنها أعمال التنقيب العشوائية التي جرت في الخفاء ، فصارت روافد تغذى الروايات المتواترة عن مصر الخالدة ، وشاع تداول بعض الكتب على غرار "كتاب الدرر المدفونة " كدليل للباحثين عن الكنوز في عالم تسكنه العفاريت ، حيث صار الإله بس جنياً يدعى آية الله ، وصارت الإلهة سخمت غولاً. وهل نُنسى العملاقة سارانجوما ...! ويسخر الحكماء من السفهاء الذين يسعون وراء هذه الأوهام ، كما أن تنديد ابن خلدون بحماقتهم لم يثن الخليفة المأمون المذي خلف أباه هارون الرشيد عن التصدى لهرم خوفو . ولقد بدأ المأمون عملية ممتدة توزعت بين نهب أهرام الجيزة واستخدامها كمحجر وانتهت بتجريدها من كتل الحجر الجيري الأملس التي كانت تشكل كسوتها الخارجية ، في نفس الوقت الذي طمست الجانب الغيبي من أسرارها المستغلقة، كما استخدمت هذه الأحجار في تشييد قصور القاهرة الملوكية والعثمانية .

وأصبحت ذاكرة مصر الأثرية والتاريخية في طول البلاد وعرضها مرتعاً للباحثين عن الكنوز وعمال المحاجر والجير، كما دخلت عليها تحويرات جوهرية على أيدى المحتلين الجدد. وبقيت بعض الوقائع والعقائد الضاربة جذورها في الماضي حية دون تغيير أو تبديل من خلال شخصيات من أمثال أبي الحجاج. وظل الاتجاه العام يميل إلى إعادة تأويل ما

nverted by fiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

استغلق على الفهم والإدراك من خلال الكتب المنزلة التى أصبحت المرجع الأوحد المعترف به للرد على شتى الاستفسارات المرتبطة بأصول مصر التاريخية . وأخذ المسيحيون والمسلمون على حدّ سواء يبحثون عن الأصول والمنابع .فمصر بالنسبة لهم هى فى المقام الأول أرض التوراة ، من بابل إلى الدروب التي سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم ، وهسنا يلتقى الجميع ، أقباط مصر ومسيحيو الغرب سواء بسواء .

أما مسيحيو الغرب فقد اكتشفوا مصر من خلال رحلات الحج الى بيت المقدس والحملات الصليبية . لقد نظروا اليها نظرة المؤمن الذي يستعين بالمعلومات المتواترة التي ورثوها عن الحضارة اليونانية البيزنطية . وأشهر مثال على هذا التشويه هو اسم الأهرام نفسها كما ورد في لغات المغرب بشكل عام والملغة الفرنسمية على وجه التحديد: Pyramides. وتعنى هذه الكلمة في أصلها البوناني كعكة من الحنطة . وربما أطلق "السياح" الأوائل هذا الأسم على الأهرام لما وجدوه من وجه شبه بين شكلها وهذه الكعكة . الى أصل الكلمة الاشتقاقى " بيروس " Pyros أى الحنطة ، وهكذا سقط الغرض الحقيقي من تشييدها في طي النسيان . وإذا كان هؤلاء السياح يعتبرون مصر أولاً وقبل كل شئ أكبر مصدر للقمح ، فلا غرو أن يظنوا أن الأهرام هي الأهراء التي خزن فيها يوسف الصديق الحبوب في سنوات المجاعة . وامتزجت الذكريات المستمدة من التوراة بذكريات العجائب التي سحرت ألباب الأباطرة منذ مطلع الترن الرابع الميلادي ، فاستهواهم جمع التحف المصرية والمسلات التي مازالت من مفاخر روما واسطنبول . ثم شهد عصر النهضة عودة الى كل ما هو غريب في فن العمارة . وإزدانت الحدائق الأوروبية بتماثيل أبو الهول بأشكالها المصرية جنباً إلى جنب مع أهرام من الحجر أو من شجيرات البقس. ودخلت مصر عالم الشهرة لتتربع على عرشه مع استعادة العلاقات التجارية التي توقفت بعد الغزو التركى وحتى حلول النصف الثاني من القرن السادس عشر حين أخذت فرنسا تقوم بالدور الذي لعبته مدينة البندقية حتى القرن السابق .

إن روايات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا مصر مقتفين أثر أسلافهم الرحالة العرب: أبو صالح وابن بطوطة وابن جبير وغيرهم ، قد لعبت دوراً بارزاً في هذا المجال . ومن أشهر هذه الرحلات رحلة الحج التي قام بها إلى الأراضي المقدسة المسيحية الراهب "فيليكس فابرى" Félix Fabri من الآباء الدومينكان، أو رحلة عالم النبات" بيير

بيلون دى مانس" Pierre Belon du Mans وكان أحد أفراد حاشية السفير الذى بعثت به فرنسا إلى الباب العالى بعد الغزو العثمانى مباشرة . لقد انساقت هذه الروايات لقواعد أدب الرحلات وسايرتها : نذكر منها روايات " چان پاليرن " Jean Palerne و " جوس فان جيستيل " Joos van Ghistele اللذين طفقا يبحثان عن مملكة الراهب "چان، وميخائيـــل هيربريــر فــون Michael Heberer von Bretten و"صمويل كيــخل" Samuel Kiechel و "جان سوم" Jan Somme و آخرين. ويبدو أن الذي استــهوى النــاس وجـــمهور القـراء ، ماقـيزت به روايـات هؤلاء الرحالة من تصنع وتكلف .

وفي هذه العجالة السريعة نفرد مكانة خاصة لكتّاب من أمثال المقريزي أو ليون الإفريقي الذي يعتبر أقرب إلى هؤلاء الرحالة . أما البعض الآخر وعلى رأسهم " كريستوف هارينت " Christophe Harant فقد اقتفوا أثر الكتاب الكلاسيكيين ، لاسيما إسترابون وديودور اللذين طبعت مؤلفاتهما لأول مرة مع نهاية القرن الخامس عشر . وحاول آخرون بلوغ نفس القدر من المستوى العلمي : ومنهم عالم الجغرافيسا اندريه تيڤيه André Thévet والطبيب يروسيير أليين Prosper Alpin من مدينة "بادوا " الايطالية . وقد قكن هذا الأخير بفضل إقامته مايقرب من اربع سنوات في مصر وإلمامه الكامل بما كتبه أسلافه بمدءاً من هيرودوت وأنتهاء " ببيير بيلون دى مانس " مروراً بابن سينا وبطليموس وديودور وبلينوس وغيرهم ، من أن يؤلف ثلاثة كتب عن الثروة الحيوانية والثروة النباتية والطب ، بقيت غوذجاً طيباً يحتذى . وكنا نتوقع من رحالة القرن السابع عشر أن يتابعوا السير على نفس هذا النهج العلمي المدعم بمزيد من الوثائق, ولكن خاب ظنناا فرغم انتشار نزعة الاستشراق وذيوعها، تعضدها السياسة الخارجية لكولبير Colbert و " اهتمام الفن والأدب بتصوير مشاهد تركية " على غرار ما حدث في "البرجوازي النبيل " ، فقد اقتصر الأمر على تصوير التجار ومهام رجال السلك الدبلوماسي والسياح العاديين في إطار مشاهد غطية ومتفق عليها ، وكانت غالبا غير مطابقة للحقيقة ، كما أنها انحصرت في اطار منطقة مدينة القاهرة . إن الإيضاحات الدقيقة نادرة وتتعلق بأمور مادية ، وترمى الى توفير معلومات عملية اكثر منها علمية أو تاريخــــية . وينط بق ذلك على "چ ورج كريس توف فون نيتشيتس " George Christoff von Neitzschitz و " دون أكــــيلانـت روخيــــتا Aquilante Rocchettaو"يوهان ڤيلد" Johann Wild وغيرهم. إن ماكتبوه أقرب

مايكون الى أدب المخاطر وفن قصص المغامرات. وجنع الاتجاه العام الى رصد الملاحظات حول عالم الشرق المعاصر من خلال الزيارات العابرة أو الإقامات الممتدة في أحضان " الأمسسة الفرنسسسية الجديدة " في مصر، والأب كوپسان Père Coppin خير مثال على ذلك...

وظهرت في هذا العصر " معارض التحف " وجددت حب جمع العاديات ، ومهدت الطريق للمجموعات الضخمة التي تذخر بها متاحف اوروبا الرئيسية . وبدأ إعادة اكتشاف الحضارة المصرية على أيدى الرحالة وأهل العلم ، وقد تحكم فيها عامل الصدفة الذي أرشد إلى نبش القبور واستخراج المومياوات التي كان يُصنع منها مسحوق له فاعلية فائقة في تجديد حيوية كل شئ ، ولا سيما الأرض الزراعية التي تستصلحها الدول الأوروبية . وبلغ الأمر بالإنجليز أن شيدوا في بلادهم "طواحين المومياوات " لتلبية الطلب المتزايد على هذا المسحوق . واهتم الناس بقراءة الكتّاب القدامي ، وكان دليل هيرودوت هو المرشد الاول الذي يصطحبه كل من يزور مصر بعد أن تزايدت هذه الرحلات قبل قيام الثورة الفرنسية . وأفرز جمهور الرحالة بعض الشخصيات التي ابتعدت عن اسلوب الهسواة لتقترب أكثر من أسلموب المحسترفين . ومن بين هذه الشخصيات علماء الآثار وتجار الآثار ونذكر منهم الأب فانسليب ولوكاسLucas وفورمون. وأطباء مثل جرانچير ومكتشفين مشل يونسيه ولينوار. وأشرقت مصر القديمة تدريجياً من خلال بعض المواقع الأثرية . وأعيد اكتشاف الكرنك عام ١٦٦٨ وكان معروفاً منذ أواخر القرن الخامس عشر بفضل خريطة أورثيليوس Ortelius ورواية أحد أهالي البندقية المجهولين. وبعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان على الاكتشاف السابق أعيد اكتشاف منف ، بل وأفرد كتاب صدر في لندن عام ١٦٤١ صفحاته لموضوع الأهرام.

وشهد القرن الثامن عشر ظهور الدراسات التحليلية العلمية على أيدى نوردن Norden ويوكوكيه Pococke ودوناتى Donati ، وفى روايات رحلات الأب سيكار Père Sicard وثولنى Volney وبلتزار دى مونكونىPère Sicard وثولنى Athanase Kircher الذى كانت كتاباته مصدر إلهام صديق اثاناز كيرشر Savary وكثيرين غيرهم ممن مهدوا بطريقتهم عمل الحملة الفرنسية على مصر والتى تعتبر المنعطف الأعظم فى علم المصريات . وكان صدام الأمم على أثر الثورة الفرنسية فاتحة لأعظم الآمال ، كما كان مجالاً لا حدود له تقريبا لورثة

الموسوعة " الأنسيكلوپديا " المتعطشين إلى المعارف ، وانكسب العلماء الشبان الذين جاءوا في ركاب جيش نابليون على كستابة مؤلفهم السشامخ "وصف مصر " Description de L'Égypte الذي لم يكتف بدراسة الثروة الحيوانية والثروة النباتية وموارد البلاد ، بل تطرق أيضاً لمختلف الأشكال والصور المعمارية والتشكيلية - فجاء حصراً للحضارات التي تعاقبت على أرض مصر .

واصل هؤلاء العلماء العمل ليل نهار لعدة شهور، فبذلوا الجهد الجهيد وتحلوا بالشجاعة والدأب والدقة فاستحقوا كل ثناء وتقريظ ، وجاءت محصلة عملهم هذا كماً ضغماً من الوثائق ، ظلت المدد الذي نهلت منه أعمال العلماء الذين انكبواعلى فك ألغاز الحضارة المصرية ورموزها ، إلى جانب العديد من المؤلفات التجميعية الحديثة ".ومنذ ذلك الحين اصبح الاستشراق تياراً أدبياً وفنياً بعد أن ظل ردحاً من الزمان مجرد فكرة عابرة عرفت رواجاً ، فانتسشرت وتعسددت الأعمال وتنسسوعت من "جيسرار دى نيرڤال " Gérard de Nerval إلى " أوجين ديلاكروا " Eugène Delacroix. وبين هذا وذاك شاعت فنون "العبودة من مصر" والرسيسومات الرائسعة التي رسسمها "جيمس أوين" James Owen و "داڤيد روبرتس" David Roberts واقترنت في أعمالهم المواضيع الاستشراقية بالدقة الأثرية فبلغت حدّ الكمال. ولن يفوتنا بالطبع أن نذكر اعمالاً ارتبطت بظهور الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية أكثر من ارتباطها بمصر: فقد قام چيروم Gérôme بزيارة شبه جزيرة سيناء ويصحبته يول رينوار Paul Renoir ويونا Bonnat بمناسبة افتتاح قناة السويس . وفي معرض ١٨٦١ اسمتوقفت أعمال فرومانتان Fromentin وجيّوميه Guillaumet وبلّى Belly حول " الحج إلى مكة " أنظار المشاهدين . وفي غيضون ذلك وضعت دراسات توماس يونج Thomas Young في انجلتــرا وچــان فرانــسـوا شاميلـيون Jean - François Champollion في فرنسا الأسس الحديثة لعلم المصريات.

وبعد العديد من الصعوبات التى اعترضت طريقه بسبب التقلبات السياسية التى عصفت به وجعلته يعيش متنقلاً بين مدن جرينوبل وباريس وفيچاك من ناحية ، وبسبب مقاومة السلطات العلمية من ناحية أخرى ، نجح چان فرانسوا شامپليون عام ١٨٢٢ فى عرض أسس منهج فك رموز العلامات الهيروغليفية فى عمله المسمى " رسالة إلى السيد داسييه " Lettre à M.Dacier . وفى العام التالى طور هذا المنهج وأصدر " المختصر فى نظام الكتابة الهيروغليفية " . Précis du système hiéroglyphique . وترك

منتقدیه یواصلون محاولتهم للحط من شأنه ، بحثاً عن ثغرة فی نظامه المقترح ، فانغمس هو وسط مجموعات الآثار التی جمعها المغامرون الذین شدتهم مصر بما عرف عنها من جاذبیة تقترن بکل ما هو جدید فی العالم ، فنهبوا المواقع الأثریة لحساب قناصل الدول الأجنبیة فی مصر واستفادوا من مشاریع التنمیة التی عمت البلاد فی ظل حکم محمد علی وخلفسائه . إنه التسنافس السشرس الذی احتدم بین چیامباتیستا بلزونی وخلفسائه . إنه التسنافس السشرس الذی احتدم بین چیامباتیستا بلزونی Bernardino Droveti فیرنردینو دروڤیتی المحادر المعاونیه . کانت هذه المواجهات أقرب إلی الغزوات منها الی علم الآثار ، وهی المصادر التی تکونت من خلالها أولی مقتنیات المتحف البریطانی ومتحف اللوڤر ومتحف تورین .

ومن ناحية أخرى فإن هذه المجموعة الاخيرة التي جمعها دروڤيتي ثم باعها عام ١٨٢٤ لملك سردنيا قد أعطت الفرصة لشامبوليون ليكون أول من استفاد من القوائم الملكية . كما أعد شامبوليون كتاباً عن آلهة مصر كان بثابة أول عرض للديانة المصرية . وأخيراً قام بزيارة مصر ذاتها لاستكمال هذه الدراسة ، وسجل ووصف عددا ضخما من الوثائق التي لم تنسسشر إلا بعد أربسعين عامساً من وفاته في كستاب " آثار مصر والنوبة Monuments d'Égypte et de Nubie . وبعد عودته الى باريس احتال الكرسي الذي أنشئ له خصيصاً في الكلية الفرنسية Collège de France إلا انه لم يتمكن من إلقاء سوى عدد قليل من المحاضرات ، فقد وافته المنية في عمارس ١٨٣٢ ، ولم يكن قد تجاوز الثانية والأربيعن من عمره ، بعد أن أرسى بشكل راسخ الأسس التي تقوم عليها اللغة المصرية في كتاب" قواعد اللغة المصرية " Grammaire Égyptienne والذي لم ينشر سوى عام ١٨٣٥ . وهكذا احتلت فرنسا مكان الصدارة في علم المصريات الناشئ . وجاءت أعمال خلفاء شاميوليون لتؤكد هذا الدور، وكان أبرزها ما قام به أوجست مارييت Auguste Mariette في مواقع العمل والحفائر حيث يصعب في الوقت الراهن ، وعقياس علم الآثار المعاصر، الدفاع عن الطريقة التي اتبعها عند ازالته للرمال في كبرى المواقع الأثرية كسقارة وتانيس . ولكن الشئ المؤكد انه لم يكتف بالإشراف على أعمال التنقيب في السيرابيوم والكرنك أو في تانيس ، بل عرف كيف . يستفيد من اكتشافاته ، خاصة تلك التي لعبت فيها الصدفة دوراً مؤثراً ، قلّ أو جلّ ، أو حالفه الحظ في التعرف عليها . وقد توصل بما تحلى به من قوة العزيمة إلى أن يقنع الوالى سعيد بتأسيس جهاز حكومي تكون مهمته وضع حد لتسرب الآثار المكتشفة خارج البلاد

حيث تذهب لتدعيم المجموعات الأوروبية ، وعمل على ضمان بقائها في مكانها داخل البلاد .

وأخذت تتكون في أنتكخانة بولاق ثم في متحف القاهرة أعظم وأضخم مجموعة موجودة على سطح الأرض تضم قطعاً أثرية تمثل الحضارة الفرعونية . وفي نفس الوقت ضمنت مصلحة الآثار الاستغلال العلمي للمواقع الأثرية فوضعت حداً لأعمال النهب والسلب . إن المناقشات والمواجهات بين الدول الأوروبية على امتداد قرن من الزمن تقريباً لم تؤثر تأثيراً حقيقياً على أعمال رعايا هذه الدول في مصر اللهم إلا في فترات الحروب . إن اعمال البعثة البروسية في الفترة من ١٨٤٢ إلى ١٨٤٥ ومجلدات " آثار مصر والنوبة إن اعمال البعثة البروسية على الفترة من ١٨٤٢ إلى ١٨٤٥ لميدات " آثار مصر والنوبة من المدونات والآثار التي ظلت حتى يومنا هذا منهلاً لاينضب لكل متخصص .

وترسخ علم المصريات كعلم مع نهاية القرن التاسع عشر، ليكون هذا التاريخ هو المنعطف الثانى فى تاريخ علم المصريات. وقد شهدت هذه الفترة اكتشافات ضخمة وهامة سواء من حيث مواقع العمل ،أومن حيث حسن استخدامها والاستفادة منها ، هذا إلى جانب إنشاء المؤسسات القادرة على تطوير علم المصريات. ويعتبر جاستون ماسبيرو -Gas بانب إنشاء المؤسسات القادرة على تطوير علم المصريات. انه مكتشف "متون الأهرام" ومدير مصلحة الاثار. كما نجح فى انقاذ القسم الأكبر من المومياوات الملكية فى منطقة طيبة من النهب والسلب. وأسس المدرسة الفرنسية فى كرسى شامبوليون حيث منطقة طيبة من النهب والسلب. وأسس المدرسة الفرنسية فى كرسى شامبوليون حيث خلف "دى روچيه " de Rougé فى هذا المنصب. ويمكن اعتباره أحد آباء علم المصريات خلف "دى روچيه " المنانيا والله فى المانيا وسيرفلندرزيترى Sir كانت المنانيا وسيرفلندرزيترى المعادية وحدد المنانيا والمنانيا والذى أرسى أسس قواعد علم الآثار العلمي وحدد معالم عام ۱۸۹۸ فى إطار مدرسة الآثار البريطانية.

ومع منعطف القرن العشرين أخذت الدول الغربية تطور مؤسسات تنظيم المتاحف والمؤسسات الجامعية إلى أجهزة نهضت على أساسها الأبحاث الحالية. فتأسست البعثة الأثرية الفرنسية عام ١٨٨٠والتي تحولت إلى " المعهد الفرنسي للآثار الشرقية " عام ١٨٥٠والتي تحولت إلى " المعهد الفرنسي للآثار الشرقية " عام الأثرية الغرنسية عام ١٨٩٠والتي Egypt Exploration Fund و "جمعية الاستشراق الألمانية Orient Gesellschaft

وتعاقبت: ونذكر على سبيل المثال اكتشاف عاصمة إخناتون فى تل العمارنة قبل الحرب العالمية الأولى، ومقبرة توت عنخ آمون عام ١٩٢٢ ، وجبانة ملوك تانيس عام١٩٩٩، ومركب خوفو الكبيرة عام ١٩٥٤ ، وإنقاذ آثار النوبة فى الستينات. وفى السبعينات كان خروج كنوز توت عنخ آمون بالتحديد فى معرض يتجول حول العالم هو الحدث الذى دفع علم المصريات الى غزو ساحة جمهور المشاهدين ، كما كان حافزاً لتنظيم معارض متجولة مشابهة . هذا بالإضافة الى ان اكتشاف هذه الكنوز قد أحيط بأسرار غيبية ربطها بتيار من زال حياً وتضرب جذورره فى التربة الهرمسية والجبالة ، ويقع تحت تأثير الحركات المسارية . وجاء هذا التيار ليشجع ازدهار الموضوعات التى تدور حول "إيزيس" بدءاً من اوبسرا "الناى المسحور" وانتهاء بأوبرا "عايدة " التى وضع نصها أوجست مارييت ، مروراً بعبادة "ايزيس" فى كنيسة نوتردام دى باريس اثناء الثورة الفرنسية ، إلى جانب العديد من التأويلات الباطنية للحضارة المصرية وتطبيقاتها على الأهرام والديانة ... الخ .

وقدم اكتشاف هوارد كارتر Howard Carter لقبرة توت عنخ آمون للجمهور العريض صورة تحددت معالمها بالعدد الهائل من القطع الأثرية النفيسة التى عثر عليها ، أكثر من الأهمية التاريخية للاكتشاف التى لم تتضع فائدته إلا فيما بعد : كانت هذه الصورة خليطا طغى عليه الجانب الغيبى السرى المتمثل في موكب الكنوز واللعنات معا . انها كلمات ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكلمة فراعنة وأحاطت علم المصريات بهالة من الخيال الحالم .

وساعد تفاعل كل هذه العناصر والتوسع الخاطف للسياحة الجماهيرية على تعميق انعدام التوازن الذى ترسخ فى الواقع بين الصورة المعتادة المنتشرة بين الجمهور والتى يتمناها وبين حقيقة علم يجنح الكثيرون الى التهوين من حقيقة أنه لايزال فى طور الشباب وعليه أن يقطع طريقاً طويلاً قبل أن يتوصل الى وصف أدق تفاصيل حضارة بلغت فى الماضى شأواً عظيماً من الخصوبة والثراء.

لقد أحرزت معارفنا عن مصر " ما قبل الفراعنة " تقدماً ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقوضت البعد الزمني الذي أجمع عليه العلماء كحد للحضارة. وياللمسافة التي تباعد بيننا وبين الأربعين قرناً التي كانت تفصل بين بوناپارت وبين الأهرامات! فبعد الخطوة الفاصلة التي حررت مصر من سطوة الكتاب المقدس، استطاعت قائمة المعارف المتراكمة، وتقدم أساليب التقنية منذ أواخر القرن التاسع عشر، أن تحدد الترتيب الزمني في دقة متزايدة وأن تعود بالحد الزمني لأصول الحضارة إلى الوراء.

ربما كانت الحضارة الفرعونية اكثر من غيرها إثارة للجدل المحتدم حول مفهوم التاريخ . فالامتداد الزمنى الفريد لهذه الحضارة داخل إطار جامد قد رسخ من التعارض الكلاسيكى القائم بين التاريخ وما قبل التاريخ ، وعزز من ظاهرة اعتبار الاهتداء للكتابة فاصلاً ضمنياً بينهما . لقد حدث هذا الفصل ، وفقاً للمعطيات المتوفرة فى الظروف الراهنة ، فى الألف الرابعة قبل الميلاد . كان هذا التاريخ مقبولاً حتى السنوات الأخيرة ، طالما ظل الى هذا الحد أو ذاك مواكباً لنظيره فى بلاد النهرين وللقضايا التى يطرحها الكتاب المقدس : وكفى أن يكون لبلاد النهرين السفلى "قصب السبق الواضح " على مصر ليصبح المكان الذى ظهرت فيه الكتابة والمكان المفترض لوجود جنة عدن واحداً . وعلاوة على ذلك تبرز الألف الرابعة كمرحلة فاصلة فى تطور الإنسان اكتملت فيها مظاهر تمايز الهياكل الاجتماعية كدليل على انفصال الإنسان عن الطبيعة . لقد تأكدت سيطرته على الطبيعة بعد أن اهتدى الى الزراعة واستقر على ضفاف النيل أو نهر الفرات بشكل الطبيعة بعد أن اهتدى الى الزراعة واستقر على ضفاف النيل أو نهر الفرات بشكل

ومن السهل تحديد الخط الفاصل بين قمة النضج الذى بلغته الحضارة وبلورته فى الإهتداء إلى الكتابة ، وبين الطور التمهيدى الذى يتحدد امتداده الزمنى تبعاً لنقطة البدء المقترحة : سواء فى حدها الأقصى عملاً بوجهة نظر علماء ماقبل التاريخ ، أم فى حدودها المحصورة جدا إذا أخذنا بتعريف ضيق للحدث التاريخى .

كانت هذه الإشكالية قبل نصف قرن من الزمن تعتبر جدلاً يخص علماء المدرسة الداروينية. ولكن سرعان ما اتخذت ابعاداً جديدة . فقد ابتكر بوشيه دى پرت Boucher de Perthes في فرنسا وقام ساندفورد K.S.Sandford وأركل Boucher de بتطبيقه على Somme في فرنسا وقام ساندفورد K.S.Sandford وأركل إليطاع الجيولوچي نقطة وادى النيل . ويوفر الربط بين الآثار التي خلفها النشاط البشري والقطاع الجيولوچي نقطة ارتكاز لمعطيات علم الآثار التي تعذر تدريجها في " توقييت مستبابع " كما عرفه پتري في مستهل القرن الحالي ، لاستحالة ترتبب طبقاتها . كما أن بعض الدراسات لحديثة نسبياً في علم مناخ العصور القديمة والجيولوجيا كدراسات كارل بوتز K. Butzer ورشدي سعيد قد بدلت مقياس التوقيت الزمني . ومنذ قبيل الحرب العالمية الثانية اتضح بجلاء أن ما قبل التاريخ في مصر الفرعونية لم يتخذ أبعاداً لا تخطر على بال فحسب ، بجلاء أن ما قبل التاريخ في مصر الفرعونية لم يتخذ أبعاداً لا تخطر على بال فحسب ، بعدى أصبح من العسير النظر إليها كمجرد مرحلة تحضيرية وتمهيدية .

وإضافة إلى ذلك فإن معارفنا حول عصر ما قبل التاريخ في مصر ظلت جزئية منذ أبحاث كاتون تومسون G.Caton Thompson الأساسية في الفيوم والواحة الخارجة على وجه الخصوص. وأعمال هيستر J.Hester وهوبلر P.Hoebler في واحة دنقل ، والعديد من المعلومات التي تجمعت نتيجة الاستكشاف المنظم لمناطق النوبة السفلي لم تنشر بأكملها. كما ان الكثير من المناطق الشاسعة لم تمط بعد اللثام عن أسرارها . مثال ذلك الواحة الداخلة وجبل العوينات الي جانب الكُفرة ودارفور في الجنوب . ولكن ، ودون التطرق الي الماضي السحيق أو البحث في المناطق المتطرفة ، لا تزال الفجوات تتخلل معلوماتنا عن أقدم العصور ، هذا بالرغم من أن أعمال التنقيب الحديثة لا سيما في الدلتا تلقى أضواء جديدة على عصر ما قبل الأسرات. وتأكيدا لكلامنا يكفي أن نشير الي أن اكتشاف موقع الكاب الذي يرجع الى عصر ما قبل التاريخ قد تم فقط في عام ١٩٦٨ على يد قرميرش الكاب الذي يرجع الى عصر ما قبل التاريخ قد تم فقط في عام ١٩٦٨ على يد قرميرش

ولم تبرز أهمية مصر ما قبل التاريخ كتاريخ غير مكتوب إلا بعد أن تعرفنا على حضارات أمريكا السابقة لكريستوفر كولومبس أو مناطق إفريقيا السوداء الأقرب منا، بفضل أبحاث علماء الأنثروبولوچيا والإثنولوجيا. لقد بلغت بعض الامبراطوريات مستوى رفيعاً من الرقى رغم افتقارها الى تقليد موروث مكتوب. ومن هنا توصلنا الي إعادة النظر في المعايير والمقاييس التي تحدد مستوى رقى مجتمع من المجتمعات. كما أن تعديل النظرة للأمور قد شجع على امتداد مناهج بحث علماء عصر ما قبل التاريخ إلى خارج مجالهم الخاص. وتزايد اهتمام علم الآثار أكثر من أي وقت مضى بالترتيب الزمني النسبي لمواقع الآثار، وخاصة بعد أن لاحظ علماء المصريات التناقص الملحوظ للمدونات وأوراق البردي التي يتم اكتشافها حالياً. وبعد مرور أكثر من مائة سنة من أعمال التنقيب في مواقع العمل توجه علماء المصريات إلى المواقع الأثرية التي أهملت في الماضي في مواقع العمل توجه علماء المصريات إلى المواقع الأثرية التي أهملت في الماضي

وخلال العشرين سنة المنصرمة بدأت عملية الاستفادة من المواقع الحضرية في وادى النيل أو بعيداً عنه – والتي أملاها في معظم الأحوال التوسع الرهيب في التجمعات السكانية الكبيرة – على هيئة حملات تنقيب وإنقاذ أو مسح شامل وهكذا زال التعارض القديم بين علم اللغة وعلم الآثار حيث كانت مهمة الأول هي التعرف على الحضارات بينما الثاني لم يعهد إليه إلا بجمع الوثائق فقط.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لقد شجعت رحابة وجهات النظر وتعديلها على ظهور أساليب تقنية جديدة ضمنت الترصل إلى تواريخ أكثر دقة وبشكل أسرع . وأضحى الجمهور العريض على دراية تامة بمختلف الأساليب التى تعتمد على تحليل النشاط الاشعاعى ( مثل الكربون ١٤ ) ومختلف تخليلات النظائر المشعة Isotopiques ، وظهرت مؤخراً تحليلات التألق الحرارى Thermoluminescence أو البحث عن آثار البوتاسيوم أرجون-Potas وعلم الحرارى Dendrochronolgie وعلم الدندروكرونولوچيا Palynologie وعلم الپاللينولوچيا Palynologie الخ....

كما تطورت أساليب البحث ذاتها: كالتصوير الجوى أو التسجيل الطوبوغرافى والمعمارى وعلاج المعلومات التى توفرها المعطيات، واستناداً اليها سبتم من الآن فصاعداً عداد الرسومات الايسوميترية والرسومات التحليلية للمبانى بواسطة الحاسب الالكترونى

وبفضل التقدم التقنى لعبت أساليب البحث الجديدة دوراً هاماً فى تبديل فكر الباحثين ، حتى اصبح دور شقفة الفخار فى تفسير حدث محدد أو فهمه يعادل فى أهميته حبة لقاح أو جزءاً من لفافة بردى . وأمام هذا الفيض من المصادر المتنوعة يضطر المؤرخ الى الانفتاح بمنهجه على أساليب بحث متعددة ومتنوعة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الأول

عصور التأسيس والتكوين



#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# الفصل الأول من حقبة ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية الأطر العامة

منذ الوهلة الأولى تترك الحضارة المصرية انطباعاً بأنها كل متجانس ، اكتسبت بفضل امتدادها الزمني غير المألوف مكانة خاصة فى تاريخ البشرية. ومع حلول الألف الرابعة ق. م تظهر وقد اكتملت أركانها لتتوارى قرب نهاية القرن الرابع الميلادى . إن ما يقرب من اربعين قرنا من تاريخ مصر تعطى انطباعاً بالاستقرار الراسخ الذى أحاط بمؤسسة سياسية شامخة لم تستطع قوة أن تقوضها ولا نجح الغزاة فى زعزعتها.

وقد قيزت البلاد بوحدة جغرافية ربما كانت وراء هذه الاستمرارية. إن شريط الأرض الزراعية الذي يمتد لمسافة تزيد على الألف كيلومتر بين خطى عرض ٢٤° و ٣١٠ شمالاً، يكون حوض نهر النيل الأدنى ونحت النيل فيه مجراه من أسوان إلى البحر المتوسط بين هضية الصحراء الغربية وسلسلة جبال الصحراء الشرقية .هذا الشريط هو امتداد للدرع النوبى ، ولا يزيد عرض الوادى على أربعين كيلومتراً على الأكثر. وقد مر منذ العصر الألدووانى أى قبل مليون سنة وحتى العصر التاريخي عبر تغييرات مناخية حولت إقليم " الساحل " تدريجياً الى أكثر البقاع جفافا في الوقت الراهن وأقل مناطق افريقيا الشرقية ملاءمة للحياة .

ومن ناحية أخرى فإن الصورة التقليدية التي تظهر الوادى وهو يفتح ذراعيه مرحباً بالإنسان ينبغي أن تُبرز أيضاً الفروق الدقيقة التي عاشها الوادى من عصر لآخر. لقد تغيرت الصورة التي نعرفها عن ماضى مصر بفضل التقدم الراهن الذي أحرزه علم شكل الأرض Géomorphologie والتنقيب في المناطق الصحراوية وشبه الصحرواية في غرب البلاد والتي ارتبطت بادىء الأمر بمشروع السد العالى عند أسوان ثم بالبحث في الصحراء الغربية عن الأراضي الكفيلة بتعويض افتقار الوادى إلى أراض جديدة . لقد غت معارفنا بقوانين تكوين التربة وتعمقت بفضل دراسات رشدى سعيد واستكشافات روموالد شيلد Romuald Schild وفريد وندورف Fred Wendorf والتي نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة ، فأصبح في الإمكان الوصول الى نظريات أكثر دقة من تلك التي أعلنت في مطلع القرن الحالى وانتشرت في الكتب ذات الطابع العام . وعدل العلماء على وجه

الخصوص عن الدور الذى نسبوه من قبل الى منخفضات البحيرات فى هضبة الصحراء الغربية . كما أن أعمال التنقيب الجارية فى الواحات التى نشأت عن هذه البحيرات قد وفرت ظروفا أفضل للبدء فى تحديد الدور الذى لعبته فى هجرة الحياة المنتظمة فى اتجاه وادى النيل . إن نظرية النيل الليبى Urnil الذى يفترض أنه قد تكون بعد انحسار البحر الإيوسينى بين الكثبان الرملية فى الصحراد الغربية والوادى الراهن قد تغيرت بعض الشميئ ، كما تبدلت الفكرة الشائعة التى رسمت صورة مبالغاً فيها عن كثافة نباتات الوادى ووفرتها فى العصور التاريخية عندما انتقل الإنسان الى الوادى ليستوطنه

# التكوين

وتثير اللحظة التى تمت فيها عملية الاستيطان مشكلة الزمن الذى استغرقته هذه الحضارة وامتدادها الجغرافى . فكيف نستطيع أن نحدد نقطة البدء مع الأخذ بعين الإعتبار أصول الحضارة المصرية ومراعاة ما تميزت به المرحلة التى سبقتها من امتداد أطول؟

ومن خلال المعلومات التى تجمعت فمن المفترض تحديد هذه اللحظة بحيث تتفق مع نهاية دور العباسية abbassienne المطير خلال العصر الحجرى القديم الأوسط اى منذ حوالى ٢٠ ألف أو ٩٠ ألف سنة . وفى حقيقة الأمر فإنه من المتفق عليه الآن هو أن تعميرالصحارى قد جرى فى خطوطه العريضة عقب هذه المرحلة الطويلة التى فتحت هذه المناطق ، إذا صح التعبير ، لتوسع الحضارة الأشولية بعد أن قامت وتطورت على ضفاف نهر النيل . والحضارة الأشولية هى الحلقة الأخيرة من سلسلسة طويلة من الحضارات اكتشفت أقدم آثارها على مقربة من معبسد أبو سمبل المنحوت فى الصخر وتعود إلى حوالى ٠٠٠ألف سنة مضت ، أى قرب نهاية عصر الپليستوسين الحديث . واعتباراً من العصر "الأولدووانى" تواجد الإنسان فى الوادى بصفة دائمة ومستمرة ، على أقل تقدير فى المنطقة المحصورة بين القاهرة الحالية وطيبة ؟ فى مصر والنوبة بالنسبة للمرحلة الأشولية .

يسشكل هذا الطسور من الپليستوسين الحديث صدعاً بين دور الپليستوسين المطير اعتباراً من ١٠ مليون سنة قبل الميلاد ) وهو عصر النيل القديم Paléonil المعروف

بنباتاته الكثيفة التى تغذيها رطوبة المناخ السائد بانتظام وبغزارة ، وبين العصر الادفونى المطير والذى يكرر نفس هذه الظروف المناخية بعد مرحلة دامت حوالى مليون سنة واشتد فيها الجفاف . أما "النيل الأول " Protonil فقد أخذ يشق مجراه فى خط مواز للنهر الحالى غرب الوادى الحالى على امتداد ما يقرب من مائة ألف سنة ليحل محله بعد ذلك "ما قبل النيل " Prénil . وتتراكم الرواسب القادمة من الحبشة على امتداد فترة زمنية تعادل خمسة أضعاف الفترة السابقة .

## السكانالأوائل

وفى نهاية المطاف تقودنا هذه المسيرة الطريلة إلى دور العباسية المطير الذى يغطى فترة زمنية تقدر بخمسين ألف سنة ، أمكن خلالها للحضارة الأشولية أن تنتشر إلى المناطق الغربية . وإذا كان هذا الإنتشار قد حدث حقاً فلربا كان هو مصدر الروابط التى ربطت بين الحضارتين النيلية والافريقية والتى احتفظت مراحلها اللاحقة ببعض آثارهاو إن كنا لا نسطيع أن نحدد بشكل قاطع وجود هذا التبادل الحضارى . وإذا افترضنا وجوده فإنه يبقى سؤال : فى أى اتجاه تم هذا التبادل ؟ ومن المغرى حقاً أن نفترض هنا وجود منحدرين متعارضين سلكتهما نفس الثقافة عبر دروب مختلفة للتغلغل الطبيعى فى المنطقة التى ستصبح فيما بعد الصحراء الكبرى . إن انتشار لغات حوض النيل والصحراء الكبرى أو انطلاقاً من المناطق الأقرب جغرافياً من مصر والتحليلات الپالينولوجية التى جرت حديثا فى واحات الصحراء الغربية تدعم وجهه النظر هذه بعنصر هام جدير بالملاحظة بغين الممكن القول أن النباتات التى تكسو هذه المناطق تعكس تطوراً مشتركاً .

ومما يزيد من احتمال وجود هذا التمفصل أنه يتفق مع نهاية الانتقال من " الإنسان المنتصب " Homo sapiens إلى " الإنسان العاقل " Homo erectus قبل مائة الف سنة تقريباً، أى مع نشأة حضارة مشتركة يمثلها نمط بشرى من النوع المستطيل الرأس . وقد أمكن تشبيه تطوره بتطور أقرانه المعاصرين له في شمال إفريقيا وأوروبا . ولكن التحفظ واجب عند إصدارمثل هذه التأكيدات . فالجانب الإفريقي من المنحدر غير معروف كل المعرفة من ناحية ، كما أن المعطيات الخاصة بمصر ، لم تكتمل بعد ومازالت ناقصة ، من ناحية اخرى .

لقد وفرت منخفضات بحيرات الصحيراء الغربية لحضارات نهاييسية "الأشولي " و" الموستيري " فيما بين ٥٠٠٠٠ سنة و ٣٠٠٠٠ سنة ق . م بيئة خلفت

وراءها بيض النعام وعاش فيها أسلاف حيوان العير على الأرجح . وقد واكب نهاية عصر الحضارة " الأشسولية " ثورة تكنولوجية واضسحة . فانتقلت من صنساعة الأدوات الحجرية . ذات الوجهين إلى صناعة الشظايا الحجرية واستمرت هذه الثورة وانتشرت في أرجاء افريقيا ، وكانت ملائمة لظروف الحياة الجديدة . وقستد هذه المرحلة إلى حوالى عسام ٢٠٠٠ ق . م وتتسطابق مسع الحضارتين " الموستيرية " و"العاطرية " . لقد اقتربنا من نهاية اقتصاد يقوم على الصيد في الساڤانا ووصل إلى ذروتة مع الحضارة "العاطرية " القائمة على استخدام القوس . لقد انتشرت هذه الحضارة إنتشاراً واسعا في المغرب وجنوب الصحراء الكبرى ، وعاشت طويلاً في النوبة السودانية وفي واحسات الصحراء الغربية ، ورجما كانت نهاية المطاف للأساس الإفريقي المشترك الذي أشرنا المه آنفاً .

### الصيادون والمزارعون

وفى مواجهة الحضارة " الأشولية " عاشت حضارة " خورموسى " على مسافة بضعة كيلومترات من " وادى حلفا " . وقد كشف هذا الموقع عن آثار حضارة نشأت فى العصر الحجرى القديم الأوسط حوالى عام . . . 6 قد شدها النهر إليه أكثر من غيرها . وجمعت هذه الأعلى حوالى عام . . . ٧ ق م . ، وقد شدها النهر إليه أكثر من غيرها . وجمعت هذه المجموعة الحضارية الأخيرة بين صيد الحيوانات التى تعيش فى الساڤانا كالأبقار البرية والظباء والغزلان وبين ما يحصل عليه أهلها من صيد نهرى . وهكذا نرى الجماعات البشرية التى طردها الجفاف من مناطق الصحراء الكبرى تتكيف مع البيئة النيلية . وفى هذا العص ، ر عندما أفسح دور "مخادمة " المطير الثانوى الطريق لدور "النيل الجديد " انصهرت فيها العناصر التى سوف تشكل الحضارة الفرعونية . وببدو أن زحف التصحر انصهرت فيها العناصر التى سوف تشكل الحضارة الفرعونية . وببدو أن زحف التصحراء الغربية ودفعه دفعاً فى اتجاه الوادى . وتكونت جماعات بشرية منفصلة سلكت كل منها الغربية ودفعه دفعاً فى اتجاه الوادى . وتكونت جماعات بشرية منفصلة سلكت كل منها سبيل تطورها الخاص انطلاقا من أرضية مشتركة . وسارت أحياناً فــى خـط سبيل تطورها الخاص انطلاقا من أرضية مشتركة . وسارت أحياناً فــى خـط مــواز لصنساعـــات محليــة كتلك التى اكتشفت فى جبل "سوهان " .

ويحسدث المنعطف التالى خلال الفترة من عام ١٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ق م على وجه التقريب ، حين حلت حضارة "جمسى " محل حضارة حلفا ، وحضارة "دبروسة " محل

حضارة خور موسى . وفى حين يمكن ملاحظة ظهور بعض الأدوات القزمية فى النصف الثانى من حضارة "بلانة " .

وتغطى حضارة " قادى " أكثر من عشرين موقعاً يمتد من الشلال الثانى وحتى "توشكا " ، وتشكل مرحلة هامة بما خلفت من أدوات حجرية بحسيل إلى استخدام صناعا الرقائق (النصال ) بالإضافة إلى وجود دلالات واضحة تشير إلى مستوى اقتصادى متقدم . فقدتم اكتشاف آثار "أضاحى الحصاد " التى يمكن القول أنها محاولات الزراع الأولى .

| صغيد مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النوبة                               | أطوار النيل                      | التاريخ                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| كوم أمبو إسنا الفاخرري المسلكية السلسلة السبيلية السبيلي | خور موسى ملفا دبروسة جمي بالانة الدي | البلانة<br>مصمص<br>صحراء<br>دارو | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\ |

شكل رقم (١): مختصر الترتيب الزمنى لنهاية العصر الحجرى القديم الأعلى

لقد أثبتت التحليلات الپالينولوجية وجود النجيليات والشعير البرى في إسنا على أقل تقدير . ويمكن القول أن هذه التجربة لم تستمر إلى مابعد بداية الألف العاشرة .

ان أى فرض مقترح لهو من باب الاحتمالات غير المؤكدة . ولكن من المحتمل أن التوسع السكانى الذى رافق هذا التطور قد صاحبته هيمنة حضارة قوم من المحاربين ارتقت على حساب المزارعين . وبالرغم من ذلك ، فإن هذه الزراعة فى شكلها الأول ومع كونها زراعة هشة جداً قد ظهرت على ضفاف نهر النيل فى فترة لم يكن سكان الشرق الأدنى قد مارسوا فيها الزراعة بعد . ولا يمكن الاستناد إلى ماسبق للجزم بالأصول النيلية المحض للنشاط الزراعى، أو لنقض النظرية القائلة بأن المجتمع الزراعى الذى استقر فى وادى النيل



شكل (٢) - أهم مواقع العصر الحجرى القديم في النوبة .

قرب نهاية امتداد العصر الحجرى القديم Épipaléolithique ترجع اصوله إلى الشرق الأدنى.

وتشترك هذه المواقع في العديد من النقاط مع حضارات العصر الحجرى الحديث فتجمع بينها نوعية الأشياء التي خلفتها وراءها وغط الدفنات ، سواء من حيث عمارتها أو من حيث الفصل بين مقابر الأطفال ومقابر البالغين على سبيل المثال لا الحصر ( Hoffman : 1979, 94 ) إلى جانب ما تسمع به هذه العناصر من الوقوف على أسلوب حياة اصحابها .

ووفرت اكتشافات فرميرش P.Vermeersch في موقع الكاب عناصر الارتباط بالعصر الحجري الحديث . إنها حلقة اتصال معاصرة للانتقال من حضارة "أريكا" إلى حضارة " شرمكا " بجوار وادى حلفا وحضارة قارون بالفيوم . وهي تبرز التكيف

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٣) - أهم مواقع العصر الحجري القديم في مصر .

بالبيئة النيلية لحضارة قوم اشتغلوا بالقنص والصيد البرى وأصبحوا يعتمدون على الصيد النهرى دون أن يصبحوا مزارعين . ومن ناحية أخرى فان الإنتقال إلى الزراعة قد حدث عند منتصف الألف السادسة في ظروف غير واضحة وبتأثير الشرق الأدنى على ما يظن ، بغض النظر عما سبقها من محاولات.

ومن المحتمل ان الاستئناس الأول للحيوان يرجع إلى أصول إفريقية .ويغطى هذا الانتقال فترة زمنية طويلة . وقد أوضحت الأبحاث الحديثة ، ومن أمثلتها المسح الشامل الذي باشسره فريست من جامسعة كاركوڤسياوالمعسهد الألمساني في القساهرة ( Ginter, Kozlowski, Pawlikowski : 1985. 40 - 41 ) وفي أقاصي الصعيد ، وجود مراحل وسيطة من خلال ذلك كله .

## نحو العصر الحجرى الحديث

حدث الانقطاع الأساسى بين عصور ماقبل التاريخ والعصور التاريخية عند التقاء الألف السلطة بالألف السلطة . إنها فلسترة غير معروف على معروف القديم الألف السلطة . Finkenstaedt : 1985, 144 sq. تفصل بين المستداد العلم الحليم القديم في Épipaléolithique والعصر الحجرى الحديث. وأسهم كل شيء على ما يبدو في إحداث تغيير جذرى في الحضارة . إن ظهور دور مطير ثانوى قد ساعد على تربية الحيوان بقدر ما ساعد على تقدم الزراعة عند حواف الوادى رفي مناطق الواحات الغيية . و ساعدت هذه الانطلاقة على تطوير صناعة النسيج و الفخار . وعلى المتداد فترة الألفي سنة تقريباً التي تفصل بين بدايات العصر الحجرى الحديث و عصر ما قبل الأسرات بمعنى الكلمة ، أي من منتصف الألف السابعة وحتى منتصف الألف الخامسة – اكتملت من الناحية العملية العناصر المكونة لتلك الحضارة التي سوف تظل حتى أفول نجمها – حضارة قائمة على الصناعات الحجرية رغم اكتشاف المعادن .

و بالاضافة إلى مجموعات النوبة و سلسلة مواقع " الكاب " التى اشرنا إليها من قبل ، فإن أهم مواقع هذه المرحلة المكتشفة هى محلات الفيوم ( "ب" ثم " ا " و ترجع إلى حوالى منتصف الألف السادسة) . أما مواقع البدارى (الهمامية) و ديرتاسا فتوجد فى الوادى .ومن المواقع الموجودة فى الطرف الجنوبي للدلتا نذكر مرمدة بنى سلامة والعمرى قرب حلوان التى أضحت من ضواحي القاهرة في الوقت الراهن ، و قد كشفت بقاياها عن سمات تضرب بجنورها في المأثرورات المتوارثة عن الصيادين

of the commune (the damps are approved by registered recision)

إلى جانب بعيض السيمات الجديدة ( Huard & Leclant: 1980 ) . . و نلاحظ ارتقاء فن صناعة الأسلحة كأسنة الرماح المدببة المصنوعة من الظران المصقول والخطاطيف المصنوعة من العظام ، و هي جزء من المعدات التقليدية لكل صياد . لقد تشكلت أبعاد الصورة الحضارية للبيئة النيلية في هذا العصر السحيق و سوف تخلدها مشاهد القنص والصيد في المستنقعات على جدران مقابر العصور الفرعونية لتعيد إلى الاذهان سيطرة المزارعين على عالم الوحوش . وجاء تنظيم المجتمع على أسس زراعية وأقيمت أماكن السكن على هيئة ضياع مخصصة لتربية الماشية وفلاحة الأرض معاً . وتوجد بالضياع مطامير لحفظ منتجات الأرض ولا سيما القمح والشعير، ونهضت فيها كذلك صناعات الفخار و السلال و غزل الكتان ، إلى جانب تربية الضأن والماعز والخنازير والبقريات . ولن تتغير هذه الأنشطة المتنوعة أو تتبدل على امتداد آلاف السنين .

لقد اتخدت المعتقدات الجنائزية نفس المسار المعبر عن الانتقال من حياة الصيد إلى حياة الزراعة . وتدريجياً بدأت الدفنات تنتقل بعيداً عن التجمعات السكانية لتقام خارج عالم الأحياء و تستقر عند حدود الأرض المزروعة . و يزود المتوفى بما يلزمه من حبوب وقرابين غذائية ، كما يصطحب معه ما يحتاج إليه من أدوات الصيد و أثاث ريفى يتكون من أوان فخارية على وجه التحديد . ويوسد المتوفى فى وضع الانثناء استعداداً للقيام برحلة كانت تقوده على ما يبدو ، منذ ذلك الوقت المبكر ، صوب الغرب الذى تغمره الشمس يومياً بأشعتها بعد أن تـترك عالم الاحياء .

و مازال الطريق أمام الإستكشاف المنظم لمحلات العصر الحجرى الحديث فى الوادى طويلاً قبل أن يمكن ألقول انه قد وصل إلى نهاية المطاف . و مازال الوقت مبكراً لإصدار أحكامنا حول المجموعات المعروفة فى الوقت الراهن و هل هى نتاج صدفة الاكتشافات أم أنها انعكاس للانفصال بين جنوب البلاد و شمالها . وهل يمكن اعتبار أن مواقع الشمال فى منطقتى القاهرة والفيوم قد تفوقت فى الصناعات الحجرية سواء فى الأسلحة الظرانية أم الأوانى الحجرية ، بينما قيرت مجموعة الجنوب بروعة نوعية أوانيسها الحميراء ذات الحيواف السيوداء والرسوم المحفورة والتى " ظلت العلامية الممييزة لحضارات ما قبل الأسرات فى مصر" . ( Vercoutter : 1987, 90 )

إن الجواب على هذا السؤال يعود علينا بفائدة كبيرة : فهو يشمل تفسيراً لمجمل عملية توحيد مصر الشمال ومصر الجنوب التي يؤكد مجمل التاريخ الفرعوني ثنائيتها

وقد استغرقت عملية النضوج أكثر من الف سنة من حوالى ٤٥٠٠ إلى ٣١٥٠ ق م وظهرت الفروق بشكل واضح في الفترات الأولى من هذه المرحلة الممتدة ، ثم أخذت تخف حدتها فيما بعد دون أن تنصهر الحضارتان انصهاراً تاماً . ويرجع هذا التمايز إلى ظهور المعادن ، ولكن لا ينبغي المبالغة في مغزاه فقد كان استعمال النحاس نادراً كما ظل الأمر على هذا النحو لفترات طويلة كما كان الانتقال وئيدا ولم يتسم بأى نقلة عنيفة . ونقسم اليوم الفترة الممتدة من أوائل الخالكوليثي وحتى العصر الثيني إلى أربع مراحل .

## " بدايات "عصر ما قبل الاسرات

المرحلة الأولى وهى مرحلة "بدايات" ماقبل الاسرات ( من منتصف الألف السادسة حتى منتصف الألف الخامسة ) ، قد عاصرت الطور الأخير من تطور حضارة الفيوم " ا " في الشمال وحضارة البداري في الجنوب . و ظلت الفوارق على ما هي عليه ، و نلحظها على وجه الخصوص في الأواني الحجرية و الأسلحة و الأدوات الظرانية التي كانت على ما يبدو أكثر تطوراً في الشمال . و هي تشبة منذ ذلك الوقت المبكر صناعات واحات الصحراء الغربية التي ترجع إلى أواخر الدولة القدية . و تذكرنا بالسكاكين الرائعة ذات اللمسات الرقيقة التي اكتشفها ج : كاتون تومسون G.Caton-Thompson كما تشبه ما اكتشف منها في موقع " بلاط " في الواحة الداخلة . و لكن الحذر من المبالغة مطلوب هنا أيضاً . فإنتاج البداري ، و لاسيما إنتاج أسنة السهام ، ليس أقل تطوراً . ويكمن الفارق في الأهمية النسبية التي تحتلها أنشطة الصيد البري والصيد النهري في كلا المجموعتين . فقد كان نصيب الإضافات الغذائية التي تعتمد على الصيد بنوعيه أكبر عند سكان الفيوم وفيما بعد سكان الواحات .

وعلى أى حال فإنه إلى جانب إرهاصات التحسينات التى أدخلت على الأمتعة و أدوات الزراعية ، نلاحظ تطوراً ملموساً فى المماراسات الجنائزية مزجت بين مظاهر هاتين الحضارتين . لقد ظل المتوفى يُلف بجلد حيوان حماية له ، بيد أن المقبرة بدأت تأخذ أبعاداً معمارية متزايدة. و ظهرت أنماط تشكيلية كتب لها أن تعيش طويلا على امتداد الحضارة المصرية ، وبلغت صناعة الأوانى الفخارية ذات الحواف السوداء التى سبق الإشارة البها شأواً عظيماً من الرقى والكمال . ونذكر على وجه الخصوص الأشياء المصنوعة من العظم ومن العاج من أمشاط وملاعق مساحيق التجميل والتماثيل الصغيرة النسائية ذات الملامح الجنسية المبالغ فيها التى مهدت لظهور تماثيل " المحظيات " من أجل تجديد قوة المتوفى الجنسية ، بالإضافة إلى الحلى والتمائم ذات الوجوه الإنسانية أو الحيوانية ، وقد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شتكل (٤) – أهم مواقع العصر الحجرى الحديث .

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صينع بعضها مين ميادة أطلعق عليها اصطلاحاً القيسشاني المصرى (Hoffman: 1979, fig 38-39, p.p 138-139) .

# عصر ماقبل الأسرات القديم.

و دون ان تحدث تغييرات جذرية تم الانتقال أيضاً إلى مرحلة "عصر ما قبل الأسرات القديم "حوالى عام ٤٥٠٠ ق .م . بل يمكن القول أن الفصل بين هذه المرحلة والمرحلة التي سبقتها هو فصل اعتباطى ، طالما حصرنا أنفسنا في إطار الطور الأول

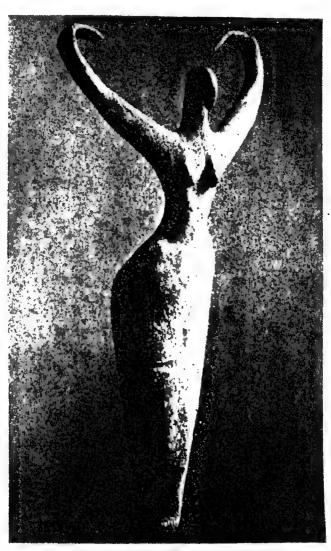

شكل (٥) - "راقصة" من عصر العمرة (نقادة :١) ما قبل الأسرات. صلصال محروق وملون . الارتفاع : ٢٩ سم. متحف بروكان .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المعروف في موقع العمرة التي تقع على مسافة ١٢٠ كم تقريباً جنوبي البداري وفي قلب المنطقة الممتدة من أسيوط إلى الجبلين ، حيث تقع حقول تضم أغنى مواقع ما قبل الأسرات وعلى بعد ١٥٠ كم جنوبي العمرة نلتقى بطور مماثل للسابق وهي المحلة الأولى لمواقع نقادة . ونجد شواهد لهذا الطور أيضاً على امتداد منطقة نهر النيل من جبل العركي إلى الجسبلين . و نلاحظ أن تطور الفخار يتخذ مساراً مزدوجاً : ظهر خطه الأول في الزخرف مع ابتكار عناصر هندسية منقولة عن النبات و الحيوان ، مرسومة أو محفورة . وظهر خطه الثاني في التشكيل لا سيما الأواني ذات الأشكال الحيوانية . وخير شاهد على بلوغ فن الخزف الذروة هي قاثيل " الراقصات " المرفوعة الأيدي المصنوعة من الصلصال المحروق الملون والتي يحتفظ متحف بروكلين بأجمل نماذجها : ألا يذكرنا هذا النصوذج بقده المشوق " بعازفات كمان جزر سيكلادز " ( في بحر إيجه )

كان انفتاح الوادى على العالم الخارجي أمرا فرضته الضرورة لافتقاره إلى المواد الأولية . فأماكن وجود المعادن كالنحاس قليلة ، وتنتشر في النوبة جنوبي وادى العلاقي وعلى وجه الخصوص على مقربة من البحر الأحمر: في سينا، وسلسلة جبال الصحراء الشرقية حيث مناجم الرصاص والقصدير وأيضاً الجالينا، هذا بالاضافة الى القليل من الذهب المكتشف أيضا على مقربة من الجندل الأول . ولكن ظلت مصر على الدوام تعتمد على النوبة كمصدر رئيسي للذهب . وفيها بعد كانت النوبة أيضاً مصدراً لقليل من الحديد النيزكي الآتي من مملكة "مروى" البعيدة والتي تعتبر إلى جانب الواحة البحرية من المراكز القليملة لإنتاج هذا المعدن . أما الأحجار الكريمة ، فالفيروز والدهنج يتمركزان في سيناء واليشب بين وادى جاسوس ووادى القش في سلسلة جبال الصحراء الشرقية ، والزمرد على امتداد سواحل البحر الاحمر الجنوبية ، والجمشت في منطقة اسوان . اما الأحجار اللينة كالحجر الجيري فهو واسع الانتشار ، ويوجد بارزاً على سطح الأرض في هضاب الصحيراء الغيربية ،. أما في البوادي فأماكن تمركزه منتشرة من الشيمال إلى الجنوب: في طرة حيث توجد أكبر المحاجر التي أمدت مصر بما تحتاجه من حجر جيري منذ الدولة القديمة وحتى الوقت الحالسي ، وفي بني حسن وفي تل العمسارنة في مصرر الوسطى ، وفي أبيدوس والجبلين بأعالى الصعيد . و يوجد الألبستر على شكل مادة الكالسيت على مقربة من منف ، في وادي جراوي ، و على الأخص في حتنوب بمصر الوسطى ، كما يوجد على شكل مادة الجبس في الفيوم . ويظهر الحجر الرملي في جنوب إسنا ، وتوجد أهم محاجر استخراجه عند جبل السلسلة و قرطاس فى النوبة السفلى . أما الأحجار الصلبة التى احتلت مركز الصدارة منذ عصر ما قبل التاريخ فتوجد فى أماكن متفرقة : فالبازلت يوجد فى الشمال و الدلوريت فى الفيوم ، وفى سلسلة جبال الصحراء الشرقية نجد الدلوريت أيضاً إلى جانب حجر السماقى أو البورفير والجرانيت . وأخيرا نجد فى منطقة الجندل الأول الكوارتز والديوريت والستياتيت والجرانيت .

أما الظران فهو الحجر الوحيد الذي ينتشر حقيقة في طول البلاد وعرضها إذ عروقه جنبا إلى جنب مع بروز الحجر الجبري في الوادي وفي هضاب الصحراء الغربية . أما باقي أنواع الأحجار فيتم استخراجها على وجه العموم من المحاجر بشكل وقتى . إن وجودها في مناطق بعيدة بعض الشئ عن الأراضي الزراعية أو في مناطق الحدود قد دفع المصريين إلى ضرورة تنظيم حملات حقيقية لتأمين أماكن استخراج الأحجار وطرق المواصلات لنقل ما استخرجوه منها . ولقد حددت هذه الضرورة معالم السياسة الخارجية لملوك مصر والتي استهدفت في المقام الأول تأمين المناطق المتاخمة للوادي من غارات الشعوب الأجنبية .

وتظهر هذه الإسهامات الخارجية في فن التصوير ذاته: فنكتشف على سبيل المثال أشخاصا ملتحين يرتبطون من حيث المظهر بالقبائل الليبية. كما ترد المنتجات من أقصى الجنوب كالسبج (الأوبسيديان)، وربما النحاس أيضا الذي ساد اعتقاد بُني على عجل أنه لا يوجد إلا في سيناء. وتتعدد هذه الإشارات وتتزايد حتى حلول وحدة المملكتين النهائية، شاهدة على قوة العلاقات التجاريه التي كانت قائمه في هذا الوقت المبكر، سواء مع الجنوب – ومن الطبيعي أن نفترض انتظام رحلات القوافل تدعيما لهذه العلاقات، أو مع الغرب – وربما تحت عن طريق الواحات – أو مع الشرق عن طريق سيناء أو الشريط الساحلي .وكان التبادل التجاري بين المجموعتين الحضاريتين في الشمال والجنوب يتم بنفس الطريقة استنادا الى امكانية تأويل ظهور ادوات الأكل الحجرية في العمرة كدليل على اقتباسها من الشمال.

كما ان ظهور الأشكال المعمارية التاريخية جدير بمزيد من الإهتمام أيضا . إن وجود " النماذج " وهي عبارة عن تصميمات (مكيتات) يصطحبها المتوفى معه إلى العالم الاخر – يكشف عن وجود منازل وأسوار من الطوب من النمط الذي كان منتشرا منذ ماقبل العصر الثيني ( Hoffman:1979, 147-148) . وإن دل ذلك على

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٦) - موارد مصر الطبيعية .

شيء فإنما يدل على ان مفهوم المدينة المصريه والتنظيم الحضرى إنما يرجعان على الأقل إلى هذا العصر.

#### مرحلة جرزة

ان اكتشاف حضارة جرزة على بعد بضعة كيلو مترات من ميدوم ،قد سمح بتحديد المرحلة الثالثه الجرزية ، وهي مقابلة للطور الثاني من حضارة نقادة .والفروق بين هاتين المجموعتين قاطعة وواضحة بما فيه الكفاية للوقوف على مدى تاثير الشمال المتزايد على الجنوب حتى استطاع ان يبتكر حضارة مختلطة تتمثل في مرحلة "ماقبل الاسرات الحديث" (نقادة الثالثة) التي تسبق مباشرة توحيد البلاد واستمرت في جملتها ثلاثة قرون من . ٣٥٠ الى ٥٠٠ الى ٥٠٠ ق .م .

ويكمن الفارق بين حضارة العمرة وحضارة جرزة في انتاجهما من الخزف . فالعجينة في الحالتين ليست واحدة . ويرجع هذا الفارق الى اختلاف الاماكن أكثر منه الى تقدم تقنى . وأخلت حضارة جرزة خاصة ، ترتقى بالعناصر الموجوده في الطبيعه بعد تبسيطها لغرض الزخرف : فمنها عناصر هندسية لنقل المواضيع النباتية ، وعناصر طبيعيه لنقل عالم الحيوان وبعض الملامح الحضارية . اما الحيوانات من نعام وتيوس جبلية وأيائل فلا تنظري ملامحها على اية مفاجأة غير متوقعة . فكلها حيوانات تعيش عادة في بيئة شبه صحراوية . وعوضا عن ذلك فان رسومات الاواني الفخارية تموج بحركة الاشخاص والقوارب التي ترفع شارات من الجلي أنها شارات آلهة ،;633-362,332-363 الاسخاص (Vandier : 1952,332-363) والتي يعتقد أنها سبقت الألوية التي استخدمت بعد عدة قرون من الزمن لتمييز المقاطعات. وتروي هذه المشاهد بعلامات مرسومة . ولكن هل هي علامات رمزيه أم تاريخيه؟ ونما يزيد من صعوبة تقديم إجابة شافية لهذا السؤال أن هذه الادوات من الندور التي وضعت أصلا في اطار جنائزي . ومن المهم ملاحظة ان هذه التصاوير قدوجدت جنبا إلى جنب مع غط آخر أكدت وجوده حضارة البداري : إنها صلايات الشست المنحوتة والمستخدمة في صحن مواد التجميل وتصاحب المتوفى في الاغلب إلى مثواه الأخير، وسرعان ما اصطبغت بقيمة تاريخية .

وبالمقارنة مع الحضارة الفرعونية ، بلغت حضارة جرزة مستوى راقيا من التقدم ، لا سيما في المجالين الجنائزي والديني . لقد أصبحت المقابر تحاكي عن كثب المساكن الدنيوية وتضم أحيانا عدة حجرات مؤثثة بأثاث متعدد ومتنوع. كما نلاحظ وجود التمائم

والتماثيل الصغيرة أو مقتنيات هي من علامات الأبهة ، وقد زخرت بمواضيع قمثل الحيوانات من أسود وثيران وأبقار وافراس نهر وصقور وأصبحت جميعا منذ وقت مبكر صورا للأرباب والآلهة وبالطبع تفتقر هذه المحاولات لإعادة بناء الملامح الحضارية – إلى اليقين والدقة حيث أنها تستند إلى عناصر مبعثرة ، غالبا ما تغفل العناصر التي اندثرت دون أن تترك اثراً . ولكن حدث تدريجيا وتحت تأثير حضارة جرزة أن أخذت العناصر المكونة للحضارة الموحدة تفرض نفسها ، فهي التي قدر لها أن تصبح الحضارة الغالبة . ويتضح من المعطيات التي وفرها علم الآثار أن الانتقال من عصور ماقبل التاريخ إلى العصور التاريخية جاء نتيجة تطور بطئ ، ولم يحدث – كما ساد الاعتقاد ردحا من الزمن – نتيجة طفرة حادة جلبت معها أساليب تكنولوجية جديدة – لا سيما في مجال التعدين وبني المجتمع . ونذكر فيما يعنينا تنظيم المجتمع في حواضر زراعية ، والطوب ، والكتابة ، وكلها عناصر تنسب أصولها عادة إلى بلاد النهرين ، لالسبب إلا لأنها ظهرت هناك في نفس الفترة . في حين يبدو من الأبسيط والأسهل إرجاعها الى أصل مشترك هو " غط الإنتاج الاسيوي" .

إن وجسود أختام اسطوانية في مصر ترجع إلى عصر "جمدة نصر" في بلاد النهرين ( منتصف الألف الرابعة ) إن دل على شيء ، كما يلاحظ جان في فيركوتير (. J.Vercoutter (1987, 101 sq فيأ يدل على وجود علاقات تجارية فيركوتير أيضا مع سوريا وفلسطين ومع ليبيا والجنوب . ولايمكن الاستناد إلى شهادات منفصلة للبرهنة على مثل هذا الغزو . صحيح أن أسلوب زخرفة سكين جبل العركى والمحفوظ حاليا في متحف اللوفر ، يشبه زخارف بلاد النهرين ، ولكنه المثال الوحيد في سلسلة المصنوعات العاجية ذات التصاوير والموثقة توثيرة بيدا وألى المنافقة الموثوع في " المقبرة ذات الزخارف" في مدينة هيراكونپوليس بأسلوب أقل غطية . (Vandier : 1952, 563) ومن الوثائق التي يتم الاستشهاد بها مرارا وتكرارا للبرهنة على تأثيرات بلاد النهرين إحدى قطع ألعاب التسلية ، التي ترجيع إلى العصر الثيني وقد تم اكتشافها في ابوراش ، وقتل منزلا غطيت مبانيه بسقف له انحدار مزدوج ، خصص لانسياب مياه الامطار . ولكن هذا المثال لايعتبر برهانا سديدا . فإلى جانب أنه من المكن اعتباره مجرد قطعة مستوردة أو غريبة بقدر غرابة الختم الأسطواني ، إلا أنه لا ينبغي أن يغيب عن قطعة مستوردة أو غريبة بقدر غرابة الختم الأسطواني ، إلا أنه لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا أن مصر كانت عرضة هي الأخرى لهطول أمطار غزيرة .

ولم يكن المصريون في حاجه إلى الذهاب بعيدا بحثا وراء فن صناعة الطوب الذي توصلوا إليه هم ايضا خلال الألف الخامسة: ويمكن أن نقرر ، دون خوف من الانسياق وراء حتمية جغرافية مبالغ فيها، أن الصلصال كان من أكثر المواد المتاحة للإنسان سواء في بلاد النهرين أو في وادى النيل أو الواحات الغربية. وإذا كان الإنسان لم يستعمل المجر إلا في وقت لاحق فالسبب في ذلك لا يرجع إلى ان مستوى تطور تقنية المعادن التي استعملها عمال المحاجر والتي كانت أقل عادة مما يظن ، بقدر ما كان يرجع إلى الإنتقار لتنظيم وأساليب لم تتوفر إلا في ظل الفراعنه وكان زعماء الأسرات المحملية التي حكمت أقاليم مصر في أواخر عصر ماقبل التماريخ يفتقرون إليها.

#### الكتابة

كيف يتسنى لنا التوصل إلى معرفة أصل الكتابه فى إحدى الحضارات وما إذا كانت قد وفدت من الخارج أم ظهرت فجأة ؟ وتعتبر هذه النظرية قليلة الأهمية بالنسبة لنا اذ أنه بإمكاننا ان نتابع من خلال مناظر اوانى حضارة نقادة مسار التبسيط المتدرج للأشكال النباتية والحيوانية بغرض الزخرف مرورا بمناظر الرقصات الشعائرية ووصولا إلى رسومات ألرية الآلهة التى يمكن اعتبارها منذ ذلك الوقت المسبكر كتابة هيروغليفية (جرزة :333-363 et341,fig. 231) .

وهذه المناظر والتصاوير تعكس في حقيقة أمرها المبدأ الجوهرى للكتابة المصرية التي لم تتغيير تقريبا على امتداد حضارتها والتي ظلت مزيجا من العلامات المرسومة والعلامات الصوتية . كما أنه من الصعب تحديد لحظة الانتقال من الأولى إلى الثانية . ولكن هل تم هذا الانتقال حقا ؟ والبرهان الوحيد لصالحه هو اقتضاب المدونات الأولى . ونظرا لأنها لم تستخدم في معظم الأحوال سوى علامة واحدة دون الإضافات الصوتية التي ستدخل على الكتابة في وقت لاحق ، فان ذلك يجعلنا نفترض أنها اعتمدت على أسلوب الصورة المباشرة . ومما يدل على ذلك اعتبار التدويين الصوتي بمثابة تقدم تقنى ينتهي بمرور الزمن إلى أن يصبح إضافة خطية تزداد وضوحا ، مما يجعلها اشبه بالمدخل إلى الكتابة الأبجدية . كما أننا نخرج بانطباع مماثل عند مقارنة نصوص الدولة القديمة بنصوص الألف الأولى . ولكن هل هذا الانطباع هو الانطباع السليم ؟

تجمع الكتابة الهيروغليفية بين العلامات المرسومة والعلامات التصويرية والعلامات الصوتية . والعلامة المرسومة قمثل الشيء مباشرة ، أي أن رسم إنسان او منزل

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل (٧) - تفاصيل حائط مقبرة هيراكونبوليس(متحف القاهرة)

أو عصفور يعنى تسميته بالتبعية وهذا هو نفس مبدأ الرسومات الصخرية لعصور ماقبل التاريخ . وتبدو الفكرة بسيطة لأنها تعبر عن واقع الأشياء . ولكن تمثيل المفاهيم مباشرة بالصورة والرسم ليس بالأمر السهل . وإن لجأنا إلى الأساليب المجازية ، فإن النتيجة يعبر عنها بالسبب – والهواء يعبر عنه برسم شراع مركب منتفخ هواء – ويعبر عن المحتوى بالحاوى – فجرة الجعة تشير إلى الجعة ذاتها ولفة البردى تعبر عن عملية الكتابة الخ .... وتبقى مشكلة الكلمات المتماثلة الصوت ، فنذكر منها "سا" وتكتب بواسطة "بطة" في وضع جانبي . وهي تعني " البطة " و "الإبن" معاً . من هنا نشأت ضرورة تخليص بعض العلامات من قيمتها التصويرية للإبقاء على قيمتها الصوتية فقط ضرورة تخليص بعض العلامة الهيروغليفية الدالة على البطة في نقل العلامة الصوتية الثنائية "سا" ، سواء كان المقصود بذلك الإبن أو الطائر . وللتمييز بين الاثنين تضاف علامة لها قيمة المخصص النوعي إلى المقطع الصوتي، وهي على شكل صورة رجل بالنسبة للإبن وعلى شكل طائر بالنسبة للبطة . وفي هذه الحالة الأخيرة ومنعاً للبس الذي ينشأ من جراء تكرار صورة طائرين ، يستبدل المخصص بخط عمودي لتوضيصيح أن العلامة المستخدمة تحنفظ بالدلالة الأولى للصورة التي قثلها .

وإذا كانت كل علامة صوتية قد ظلست محتفظة من الناحية المبدئية بقيمتها كعلامة تصويرية ، فقد تخصصت بعض العلامات في واقع الحال في تدوين الأصوات الأكثر شيوعاً . إنها أساساً علامات أحادية الصوت وتكون مايعرف اصطلاحا بالابجدية وتضم ٢٦علامة يمكن نظريا بواسطتها تدوين جميع الاصوات . ويلجأ المصرى من الناحية العملية إلى علامات أخرى تنقل بمفردها أصواتا تتراوح بين " حرفين " وستة " حروف " مع احتفاظها هي أيضا إذا لزم الأمر بقيمتها التصويرية الخاصة . هكذا تتعامل الكتابة مع مجموعة من العلامات التي تضم خليطا من العلامات التصويرية والعلامات الصوتية والمخصصات ، تبدأ بعلامة واحدة لتصل الى عدة الاف من العلامات حسب العصر وثراء التعبير .

وفى المعتاد تخصص الكتابة الهيروغليفية للنصوص الجدارية او المدونة على الحجر ، بشكل عام ، سواء استخدمت أسلوب الحفر أو الحز أو الرسم الملون . وظلت هذه الكتابة دون تطور من حييث أساسياتها منذ المدونيات الاولى وحتى تلك التى تغطى جدران معابد العصر الرومانى . وقد ارتبط التغيير الوحيد بخط الكتابة نفسها ، فيتفاوت تارة بين ميلها إلى تبسيط الأشكال بالزيادة أو النقصان وصولا إلى الزخرف . او على عكس

ذلك ، تنزع الكتابة إلى إثراء الصنعة و العودة إلى الماضى السحيق أو إلى التجديد حسبما يتراءى لكتبة المعابد وطبقاً للهدف الذي يرغبون في تحقيقه .

أما الوثائق الإدارية والمعاملات المالية والقانونية أو محفوظات شتى النصوص على وجه العموم ، بدءاً من المؤلفات الأدبية وحتى الطقوس الدينية والجنائزية ، فقد كتبها المصريون منذ وقت مبكر جداً بخط مختصر أطلق عليه السياح الإغريق في العصر المتأخر الكتابة الهيراطيقية، ظناً منهم حسيما شاهدوه أنها كانت مخصصة لسلك الكهنوت في مقابل الديموطيقية التي اعتقدوا أنها منتشرة بين أفراد الشعب فحسب . ولكن الديموطيقية ليست في واقع الأمر سوى شكل جديد للخط الهيراطيقي ظهر في حوالي القرن السابع ق.م . إن المبدأ الذي ترتكز عليه الهيراطيقية بسيط ، فهي تعتمد على العلامات الهيروغيليفية بعد اختصارها لجملة العلامات الأكثر انتشاراً سواء فرادي أو مجموعات . إنها ضرب من ضروب الكتابة الاختزالية . وقد أخذت تتطور منذ الدولة القديمة وحتى القرون الأخيرة من الحضارة المصرية القديمة في اتجاه مزيد من التجريد حتى أصبحت في مراحلها الأخيرة هي مانطلق عليه بالتحديد الديموطيقية. وكما حدث تطور " طيبي" ( نسبة إلى طيبة ) في العصــر الأثيوبي والفارسي بلغ ذروته عند منتصف الألف الأولى قبل الميلاد وهو مانطلق عليه اصطلاحاً الخط " الهيراطيقي الشاذ " ، تطورت الكتابة أخيراً في اتجاه التدوين الأبجدي مع ظهور الكتابة القبطية . وحدث هذا التطور تحت تأثير العلاقات التجارية عبر البحر المتوسط وفي ظلّ الهيمنة اليونانية ثم الرومانية . وما الكتابة القبطية سوى الأبجدية اليونانية التي أضيفت إليها سبع حروف مصرية ضرورية للتعبير عن الأصوات التي تفتقر إليها الأبجدية اليونانية . وتعتبر القبطية انعكاساً لحال اللغة المصرية في القرن الثالث الميلادي ، وأصبحت بعد التخلي عن الوثنية كتابة الكنيسة والكنيسة وحدها ، حيث ظلت اليونانية ثم العربية هي الكتابة الرسمية . ومن هذا التاريخ أصبحت القبطية لغة الطائفة المسيحية في مصر ، لتصبح اليوم لغة الطقوس والشعائر الدينية فحسب . وبفضل إلمام شامبوليون بها إستطاع أن يعيد تشييد أسس علم أصوات اللغة المصرية القديمة.

كانت الهيراطيقية هي الكتابة ذات الفائدة والمنفعة المؤكدة دون منازع . وكان يتدرب عليها التلاميذ في مدارس إعداد الكتبة . ويسطر التلميذ الصغير أولى حروفه بالخط

|               |                             |                                               | النوبة                                 |                                                    | التواريخ  |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| الفيوم        | الدلتا                      | الوادى                                        | السودان                                | العصبر                                             | التقريبية |
| الغيـــوم (1) | مرمدة<br>بنى سلامة          | البدارى(1)<br>الهمامية                        | الشهيناب<br>الخرطوم<br>شندي(القابة)    | المجرى<br>الحديث                                   | ٤٥ ٥٥٤.   |
|               | العمر <i>ي</i> (أ)<br>حلوان | العمرة<br>(نقادة ۱)<br>البداری(ب)<br>(الخاطر) | الشمرقى<br>شندى<br>(القدادة)           | ماقبل<br>الأسراتالقديم                             | £ £0      |
|               | العمرى(ب)<br>المعادى        | جرزة(1)<br>(نقادة۲)<br>جرزة(ب)<br>(نقادة۲)    | الجموعة!<br>منجندل الثول<br>إلى الثالث | ماقبل الأسرات<br>الوسيط<br>ماقبل الأسرات<br>العديث | To £      |
|               |                             | (**************************************       |                                        | العمىر ما قبل<br>الثينى                            | 77 70     |
|               |                             |                                               | ]                                      |                                                    | 710 77    |

شكل(٨) - جدول الترتيب الزمني لنهاية العصر الحجري الحديث

#### Vercoutter: 1987,216

الهيراطيقى بواسطة القلم فسوق شقف الفخار أو شظايا الحجر الجيسرى التى أطلق عليها المحدثون عبارة "أوستراكون " Ostracon أو "أوستراكا " باليونانية (لَخْفة وجمعها لِخاف) . وهى من أيسر الرسائل المستخدمة فى الكتابة ، إذ يكفى للحصول عليها البحث قليلاً فى أكوام الأوانى المكسورة أو بين شظايا المحاجر . ويمكن أن يحل محلها الصلصال بعد تشكيله على هيئة ألواح صغيرة ويكتب عليه بواسطة سن رفيع . أما ورق البردى فقد كان أكثر تكلفة ، ولذلك اقتصر استخدامه على النصوص الأكثر أهمية كالمحفوظات والمعاملات المالية والنصوص الدينية والسحرية والعلمية والأدبية والتى يمكن أيضاً نقلها على لفائف الرق أو لوحات صغيرة مطلية بمعجون من المرمر أو الجير .

### الوحدة السياسية:

هذه الملاحظات المرتبطة بنشأة الحضارة المصرية تفتح الباب لعقد مقارنات جديدة لمسكلة الوحدة النهائية بين شطرى الوادى التى ظلت مثار جدل طويل . فبعد انقضاء قرنين توحدت الحضارتان ، وتصور المصادر المصرية هذه العملية على أنها انتصار للجنوب على الشمال في حين يتضح بجلاء من تحليل بُنى المجتمع مع وضعها في مكانها الصحيح

، مدى تأثير الشمال ، أى الطرف المغلوب . وفيما مضى فتح " كورت زيته " H.Kees وهرمان كيس H.Kees ملف هذه القضية ( Vandier: 1949, 24 sq ) في وقت كان فيه سبر أغوار تاريخ عصر ماقبل الأسرات يندرج تحت باب التأمل الذهنى . ومازال الوقت مبكراً للتفكير في غلق ملف هذه القضية ، حتى وإن غذا في مقدورنا من الأن فصاعداً تتبع المراحل التي أدت إلى نشأة المملكتين وما انتهت إليه المواجهة بينهما . وتصل فرضية " كيس " إلى أن هذا الواقع كان انعاكساً على مايبدو للاتحاد الأول للبلاد تحت زعامة الشمال . وقد انفصمت عسرى هذه الوحدة لأسباب غامضة ، ثم أعيدت من جديد بقيادة ملوك الجنوب الذين اكتفوا بالاعتماد على النموذج السابق . لقد ثبت بطلان هذه الفرضية استناداً إلى معطيات علم الأثار التي تسمح بتتبع التأثير المتزايد لحضارة الشمال على مصر الوسطى وأعالى الصعيد ، منذ حضارة المتزايد لحضارة الشمال على مصر الوسطى وأعالى الصعيد ، منذ حضارة ديرتاسا ومن البدارى حتى نقادة (Kaiser: 1985) .

ولاتسمح الأوصاف التي قدمها المصريون أنفسهم عن أحداث هذه المرحلة الموضوع في هذا الاتجاه أو ذاك . وتتكون الوثائق المباشرة أساساً من الصلايارأيناها تظهر في عصر البدارى والتى تعطينا فكرة عن اندماج الأسطورة في التاريخ . هذه الصلايات عبارة عن نذور، بل إنها لم تصنع إلا لهذا الغرض فحسب. وهي موزعة بين نمطين رئيسين: يتضمن الأول أشكالاً حيوانية بسيطة ، فيتكون إطار الصلاية من جسم حيوان قد يكون سلحفاة أو سمكة أو فرس نهر إلخ ... أما النمط الثاني فهو أكثر تعقيداً ، ويمزج بين الأشكال الرمزية والتسجيل التاريخي ويظهر معه الإنسان ، وتخلّد المشاهد ذكري أحداث نجد صعوبة في تقييم مغزاها الحقيقي . إن المواقع التي اكتشفت فيها هذه الوثائق تؤكد المساحة التي انتشرت فيها حضارة جرزة . لقد غطت المناطق التي تبدأ من رأس الدلتا وحتى مدينة " هيراكونيوليس " عاصمة ملوك الجنوب المنادين بالوحدة . كما أن موضوعاتها قريبة الشبه من تلك التي تزخرف الأدوات المصنوعة من العظم على امتداد حضارة جرزة وحتى بدايات العصر الثيني ، وهي تصور عالم الحيوان من طويلات الساق والأسود والفيلة والثيران والأيائل والأفاعي وأفراس النهر الخ ٠٠٠ وجميعها حيوانات تعيش في الوادي والمناطق شبه الصحراوية . ونشاهدها على شكل مواكب حيوانات أو في مسشاهد المواجهة بين آكلي اللحوم وآكلي العشب: ,,539q, 2952 (Vandier: 1952) (547 وأيضا بين الفيلة والأفاعي والثيران وبعضها البعض.

#### الصلايسات

وتوجد هذه الأشكال الحيوانية على الصلايات إلى جانب الأشكال البشرية أوبدونها . وقدمت لنا حفائر قرية "هيراكونپوليس" صلايتين من هذا النمط يحتفظ متحف اللوڤر بإحديهما . وقد تحدد إطارها بواسطة كلاب تواجه بعضها البعض ، وبين أجسادها حيوانات من النمط الذي سبق الإشارة اليه في تشابك وتداخل معقدين .: Vandier ( عبوانات من النمط الذي سبق الإشارة اليه في تشابك وتداخل معقدين .: 979sq. واسع ( الانتشار في القصص المصرية ووصلنا عنه عدد كبير من الوثائق . ونشاهد على ظهر الانتشار في القصص المصرية ووصلنا عنه عدد كبير من الوثائق . ونشاهد على ظهر اللوحة حيوانين خرافيين استطال عنقاهما ليلتقيا حول بؤرة الصلاية وهي المدق الذي كان الكحل يصحن فيه . وتضم مجموعة الحيوانات الخرافية أمثال هذين الحيوانيس . فقد وجدت من قبل على مقبض سكين جبل الطارف وهي موجودة على سطح صلاية "نعرمر"،

أكانت هذه الحيوانات مجرد مخلفات عصر ماقبل التاريخ ؟ هل يمكن مقارنتها بما خلفه أسلافهم البعيدين في كهوف ألتاميرا في أسبانيا ؟ ولايوجد ما يبرر تصنيفها مع أحد أنواع المملكة الحيوانية ، فقد استعير كل تفصيل منها من شكل حيواني مختلف حتى ظهرت هذه التركيبة الفريدة بمظهر الحيوانات المسوخ لتذكرنا بشكل غامض بالوحوش الضخمة وفصيلة السحالي. ولم تجتمع عناصر هذا التكوين على هوى الصدف بل هي دائماً حيوانات مخيفة، متوحشة ومفترسة . إنها تبرز دائماً أحد أجزائها المتميزة : من مخالب وخطوم وحوافر الخ... لقد افلتت هذه التكوينات من عالم الواقع لتصبح رموزاً لسطوة الحيوان التي يواجهها الإنسان عند تنظيم الكون. ويدفع محارب جبل العركي بساعديه وحشين يقفان وجها لوجه . أما الوحشان الأسيسران على سطسح صلاية " نعرمر" فقد ربطا من عنقيهما ليشكلا بؤرة الصلاية حيث يوضع الكحل . إن تدخل الانسان على سطوح الصلايات يصبو على الدوام إلى تنظيم الخليقة . وهذا الاتجاه واضح جلى في صلاية "النعام" وفي الصلاية التي تعرف اصطلاحاً بصلاية "الصيد" التي يتقاسم أجزءاها المتحف البريطاني واللوثر . هذه الصلاية أكثر وضوحاً فهي تصور حملة منظمة أجزءاها المتحف البريطاني واللوثر . هذه الصلاية أكثر وضوحاً فهي تصور حملة منظمة هذفها قتل الوحوش وأسرها أيضاً. ونشاهد على سطحها أسوداً وقد إشبعها الصيادون طعناً بالسهام ، في حين تطارد الكلاب الماعز والأيائل تمهيداً لأسرها.

وقد تسلح الرجال بالأقواس والحراب والبلط وعصى الرماية ومقامع كمثرية الشكل، وانتظموا فيما يشبه الفرق العسكرية خلف ألوية قثل الصقر محمولاً على عمود والعلامة Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل(٩) - وجمه وظهر صلاية" هيراكونبوليس"( نخن، الكوم الأحمر)

التى تستخدم فى الكتابة للدلالة على الشرق. كما صورت على سطح الصلاية مقصورة للإله، وثور ذو رأسين يذكرنا بالجزء العلوى من صلاية نعرمر.

أما صلاية "العقبان" المحفوظة في المتحف البريطاني ومتحف اشموليان فهي تروي لنا مصادمات بشرية محض ولكن بأسلوب رمزى . وتصور الصلاية محاربين يبدو من ملامحهم أنهم ليبيون فهم ملتحون وشعرهم طويل ويرتدون قراب العورة. ويسير أسيران أوثقت أذرعتهم خلف ظهريهما ويقودهما لواءان شبيهان بألوية صلاية الصيد. وفي هذه الحالة يصبح الرمز واضحاً كل الوضوح . فالأسد إلى جانب الثور هو من الصور الرئيسية المفضلة المعبرة عن سلطة الملك. وهو الضامن لهيمنة مملكة الصقر على شعوب الشمال، تعاونه في مهمته أنثى العقاب ، الإلهة الحامية لمدينة هيراكونپوليس . وفيما بعد يصبح الصقر إله عصر الأسرات .

وهناك مراحل أخرى لتجسيد هذا الفتح. نذكر على سبيل المثال الصلاية المعروفة اصطلاحاً بصلاية "الثيران" المحفوظة في متحف اللوڤر. ويصور المنظر الرمز الثاني لسلطة الملك وهو الثور، ونراه يبقر أحد أهالي الشمال بقرنيه فوق موكب أسرى شُد وثاقهم بحبل واحد مربوط بشارات الممالك الخمس المتحدة . ويصور ظهر الصلاية أسواراً مسننة تضم كل منها إسم المهزومين مكتوباً بالعلامات المرسومة .

كما يوجد شاهدان على الطور الأخير والنهائي لعملية الفتح ومصدرهما أيضاً هيراكونپوليس ، الأول عبارة عن رأس مقمعة لأحد الملوك الذي يظهر واقفاً وعلى رأسه تاج الجنوب الأبيض ويرتدى سروالاً ونقبة يتدلى من حزامها ذيل ثور . ويهم الملك بشق قناة بواسطة فأس كبيرة في حين يملأ أحدهم قفة بتراب الأرض ، وانشغل بعضهم قرب مجرى ماء بجوار شجرة نخيل وضعت في إصيص . أما الملك الذي دون اسمه بعلامة مرسومة غثل عقرباً فقد صور بقوام فارع بطولي وسط مشاهد عرفان الجميل، وتحت صف من الألوية ، هي مقدمة لما سيصبح فيما بعد مقاطعات البلاد. وقد ربطت بهذه الألوية طيور الزقيات "الرخيت" التي تشير إليها النصوص اللاحقة على أنها غثل سكان الوجه البحرى .

وتمثل صلاية "نعرمر" المحفوظة في متحف القاهرة المرحلة الأخيرة من الوحدة . وقد دون على سطح ظهر الصلاية إسم الملك بواسطة علامتين هيروغليفيتين : السمكة "نعر" والإزميل "مر" . ونرى الملك وقد ارتدى زياً شبيهاً بزى العقرب ، والتحى بلحية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل(١٠) - وجه صلاية الصيد(مرممة) وصلابة العقبان

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكلي (١١) - وأس مقمعة العقرب - رأس مقمعة نعرمر .

مستعارة، ويقبض بيده اليمنى على مقمعة كمثرية الشكل ويهم بتحطيم رأس أحد المحاربين من أهالى مملكة الشمال كما يتضح من التصوير القائم فوق رأسه . إنه الصقر ممثل "حورس" الجنوب وقد أمسك برأس يطل من دغل من نبات البردى ، وسار خلف الملك حامل النسعلين ، وتحت قدميه سجى اثنان من أعدائه قتلى. وعلى وجه الصلاية منظر مماثل للذى شاهدناه على سطح رأس المقمعة، وعلى جانبى مدق الكحل الذى أشرنا إليه من قبل يوجد صفان من النقوش يؤكدان انتصار "نعرمر" . ففى الصف الأسفل نشاهد ثوراً يحطم سوراً مسنناً ويطأ بحوافره عدواً مهزوماً . ونشاهد فى الصف العلوى الملك وقد ارتدى هذه المرة تاج الشمال الأحمر . وقد دون أمامه اسمه تأكيدا على أنه " نعرمر" وليس شخصاً آخر . ويسير من خلف الملك حامل النعلين وبستقدمه حاملو ألوية المقاطعات المظفرة ورجل اعتبره العلماء الصورة الأولى لمن سيصبح فيما بعد الوزير . وفى المقدمة ، وتحت رعاية "حورس " المنتصر ، اصطف القتلى فى صفين ورؤوسهم بين سيقانهم فى رحلة الحج إلى مدينة بوتو المقدسة ويؤكد هذا النصر ما ورد فى نقوش عسلى سطح

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٢) - صلاية نعرمر الوجه والظهر.

مقمعة أخرى لنفس الملك نعرمر (Vandier: 1952, Fig 394, p603): فنشاهد الملك منتصباً تحت مظلة عيد اليوبيل في صحبة نفس الأشخاص وفي حماية نفس الشارات، وقد مثل الأسرى بين يديه لتقديم فروض الطاعة والولاء. كما نشاهد أيضاً "مئات الألوف" من الحيوانات، وهو مايصعب تصديقه. إلا أن المتن المصاحب للنقش يؤكد ذلك ! ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه الحيوانات، وإن كانت حرة طليقة في الماضي، إلا أن النقوش قد وضعتها داخل مرابض مسورة.

وتدعم هذه الوثائق وثاثق أخرى، نذكر منها على سبيل المثال الصلاية المعروفة اصطلاحاً باسم "صلاية الجزية الليبية". وهي جميعها تعزر الافتراض الذي يؤكد الدور الذي لعبه تنظيم الري في نشأة الحضارة. ولا مندوحة من الإقرار بأن مشاريع الري قد واكبت وتزامنت مع نشأة الدولة، وهي الدولة التي ضمت بين جانبيها أركان السلطة المصرية بدءاً بالديانة وصولاً إلى الكتابة مروراً بالاقتصاد والسكن وهياكل الأجهزة الحكومية ( Butzer : 1976 ) -

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

# الفصلالثاني الديسانةوالتساريسخ

#### شاراتالمقاطعات

تُظهر الوثائق ارتباطاً بين الرموز الحيوانية وبين مراحل الغزو المتعاقبة مما يشير إلى الندماج الأسطورة في التاريخ اندماجاً مباشراً . وقد خلص العلماء إلى أن الشارات التي عاشت على امتداد الحضارة المصرية رمزاً للمقاطعات التي تنقسم اليها البلاد، لها أصول طوطمية في إطار ديانة تقدم تفسيراً للوجود ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات ( :1923 فوق عامل - منطقة بني حسن ، و" الأرنب" منطقة الأشمونين المجاورة ، و "السمكة" فوق حامل - منطقة بني حسن ، و" الأرنب" منطقة الأشمونين المجاورة ، و "السمكة" منطقة منديس في الدلتا الخ. . . ومن المغرى حقاً أن ننظر الى الأمر على اعتبار أن الشارة رمز يعبر عن اتحاد يضم وحدة جغرافية أو وحدة قبلية التفت حول أحد الارباب . ونذكر على سبيل المثال السهمين والترس شارة الإلهة "نيت" في سايس والصولجان "واست" في طيبسة ، ورفات رأس " أوزيريس " في أبيدوس . وقد تجسد الشارة بنية سياسية . ونذكر على سبيل المثال "الجدار الأبيض" الذي يمثل أسوار منف و " أرض القوس " التي ونذكر على سبيل المثال "الجدار الأبيض" الذي يمثل أسوار منف و " أرض القوس " التي تشير إلى المقاطعة الحدودية في النوبة السفلى التي ألحقت بمصر عن طريق الفتح .

ويفترض أن كل شارة من هذه الشارات قمثل مرحلة أولى فى تكوين مصر السياسى: وأياً كانت الجماعة البشرية الأساسية فقد توحدت مع طوطمها الذى يمثل القوة الإلهية المهيمنة على الصعيد المحلى. وتفترض هذه المرحلة التكوينية وجود قصص خلق الكون التى تعكس على أكمل وجه مراتب القوى التى تم رصدها من خلال التجربة العملية . وبعبارة أخرى فلا بد أنه قد تشكل اتحاد للآلهة المحلية حول الإله الخالق . ويتكرر الأمر مع كل "عائلة " إلهية فى عاصمة المقاطعة التى تعبد فيها . وهكذا تأسس مقام الاتحاد فى مكان مقدس يدل عليه الحرم الإلهى . هذا إلى جانب حرم السلطة الذى ينهض على أساسه : كالجدار الأبيض أو رفات أوزيريس .

وقد أوضحت الجغرافيا الدينية هذه القواعد ، فحددت أماكن الأحرام بدقة متناهية في إطار المجموع الذي صارت جزأ منه واعترفت لها على الصعيد المحلى بمكانة ، هي ترجمة للنظام الكوني الذي اندمجت فيه : فينسب لكل إله بصفته رأس عائلته الدور الذي

يضطلع به الخالق الكونى على رأس جماعة الآلهة . ومن هنا نشأ تماثل في النظام المادي للشعائر وتنظيم هذه الأماكن أياً كان الإله .

ولا يشفى التفسير الطوطمى للديانة غلتنا تماما ، بداية لأن النظام المصرى لا يلم بشتى العناصر الطوطمية ، كما أن هذا التفسير لا يتفق مع تصور الآلهة فى هيئة بشرية ، ولا مع الإنتقال إلى التجريد فى قصص الخلق التى ترجع إلى العصور التاريخية ، أو مشلكة الأقنوم الإلهى الحساسة التى تقع فى صلب النظام الثيوقراطى : Assmann) مشلكة الأقنوم الإلهى الحساسة التى تقع فى صلب النظام الثيوقراطى : 1984) (1984 . ولكن لا يمكن استبعاد وجود نقاط اتفاق مع بعض المفاهيم الطوطمية ذات السمات الإفريقية دون أن يصل الأمر إلى استعارات بنيوية من هذه النظم .

#### قصص الخلق.

وعدد قصص الخلق ثلاث ، إلا انها في حقيقة الأمر ليست سوى روايات متنوعة ذات صبغة سياسية لموضوع واحد: وتتم عملية الخلق بواسطة الشمس انطلاقاً من العنصر السائل على اعتبار أن فيضان النيل السنوى هو نموذجه الأسمى . ونشأت قصة الخلق الأولى في مدينة هليوبوليس ، المدينة المقدسة العتيقة ، وهي اليوم من ضواحي القاهرة . وكان الملوك في الماضي يزورونها بعد اعتلائهم العرش تثبيتاً لسلطانهم وتأكيداً له . والخلق في قصة هليوبوليس هي أولى القصص، ليس لأنها الأقدم تاريخياً فحسب بل لأن رجال اللاهدوت استمروا يضيفون إليها على مر السنين .

والإطار العام لهذه القصة يشبه الخطوط العريضة لغيرها من القصص. ففى البدء كان " نون" العنصر السائل الجامح أو "الخواء" كما يترجمه البعض: وهو ليس بالعنصر السلبى، إنما هو كتلة لم تتشكل بعد ، لا حركة فيها ولا حياة ، تحتوى على بذور الحياة الكامنة . بل إن هذا العنصر لا يتوارى بعد عملية الخلق. بل يتخذ مقامه عند تخوم العالم الحى . ويهدد باجتياحه بصفة دورية كلما اهتز توازن الكون . إنه مقام القوى السلبية المتحفزة دائما للانقضاض، ومقام كل ما لا يخضع لمقولات الكون بصفة عامة . إن النفوس المعذبة التى لم تحظ مثلاً بالطقوس الجنائزية المواتية ، أو المواليد الذين ولدوا موتى فلم تسعفهم قواهم للولوج إلى العالم الحسيّ ، يهيمون في هذا المكان كالغرقي على غير هدى .

والشمس التى نجهل كل شىء عن أصلها قد انبعثت من هذا الخواء . " لقد خرج إلى الوجود من تلقاء ذاته" . وجاء ظهوره فوق أكمة من اليابسة فرشت برمال طاهرة، برزت

بعد انحسار الأمواه . وأخذت أبعاداً مادية فوق حجر مرتفع يعرف باسم "بن بن" ، كان محل تبجيل وعبادة في معبد مدينة هليوبوليس على اعتبار أنه المكان الذي شهد عملية الخلق. وتشير الأكمة بوضوح إلى "التل" الذي يبرز بعد انحسار مياه الفيضان العالية. أما حجر "بن بن" فهو أشعة الشمس وقد تحجرت . وقد عُبد هذا الحجر على هيئة مسلة ناقصة تنهض فوق قاعدة مربعة . هذا الإله الذي خلق ذاته، هو على التوالى "رع" أي الشمس ذاتها أو " أتوم"أي الكائن الكامل التام بمعنى الكلمة ، أو " خپري " الذي يمثل على هيئة جعران واسمه يعنى " التحول " ، على غرار ما تفعله الحشرة عندما تدفع أمامها كرة الروث .

لقد خرجت الخليقة من مني الإله الخالق . لقد اتحد جنسياً مع ذاته فأنجب زوجاً من الآلهة: الإله "شو"، رب الجفاف والإلهة "تفنوت، ربة الرطوبة التي يعني اسمها البصاق. وهي من الوسائل الأخرى لإخراج مادته الإلهية حسبما ورد في اسطورة "إيزيس" و "رع" . ومن اتحاد الجفاف والرطوبة ولد زوجان آخران \_ امرأة ورجل \_ هما السماء "نوت" والأرض "چب". ورزقت السماء والأرض اربعة أولاد هم: "إيزيس" و "أوزيريس" و "ست" و"نفتيس" . ويربط هذا التاسوع الإلهى الموزع على أربعة أجيال بين الخليقة والبشر، ومع الجيلين الأخيرين نصل إلى حكم البشر بفضل احتواء أسطورة " إيزيس" و " أوزيريس " على غوذج للآلام التي هي من نصيب البشر . والزوجان الثانيان- "ست" و "نفتيس" عاقران، في حين أن الزوجين الأولين خصبان ، ويعتبران النموذج الأسمى للعائلة المالكة . كان "أوزيريس" ملكاً على مصر، واغتيل غيلة على يدى أخيه "ست" الذي يجسَّد المقابل. السلبي العنيف للقرى المنظمة التي يرمز إليها ملك مصر. واستولى "ست" على عرش "أوزيريس" بعد مقتله . أما " إيزيس" فهي غوذج الزوجة والأرملة . وقد عاونتها أختها "نفتيس" على تجميع أشلاء جسد زوجها الممزق. أما :" انوبيس" ـ ابن آوى \_ الذي ولد على ما يقال من علاقة غير شرعية بين "نفتيس" و " أوزيريس" فقد هب لمساعدة "إيزيس" على تحنيط الملك المتوفى . وقد أنجبت "إيزيس" بعد وفاة زوجها ابنا هو "حورس" سمّى إله الشمس في إدفو وقد تجسد على غراره في صقر. وأخفته "ايزيس" في مستنقعات الدلتا على مقربة من مدينة بوتو بالتواطؤ مع الإلهة "حتحور" البقرة المرضعة . ولما كبر واشتد عوده دخل في صراع طويل ومرير مع عمه " ست " وحصل من محكمة الآلهة المنعقدة برئاسة جده الإله "جب" على نصيبه من تركة أبيه الذي عُهد إليه عملكة الموتي ... تلك هي الخطوط العريضة لحكم الآلهة - التي كان يحلو لرجال اللاهوت أن يطعموها بعدد من الأساطير الثانوية أو التكميلية فيضموا إليها أحد الآلهة المحليين أو يجملوا ما قام به في قصة الخلق أو بالدمج التوفيقي بين مجموعات الآلهة . ويؤدي كل ذلك إلى تشابك الأساطير تشابكاً معقداً ، فتتداخل فيما بينها وتبرز مشاهد حكم الآلهة للأرض ، فينفعلون كما ينفعل البشر، إلا أنه يندر الحديث عن عملية خلق البشر أنفسهم، ويبدو أن خلقهم قد تزامن مع خلق العالم، وربما كانت أسطورة "عين رع" هي الاستثناء الوحيد . لقد فقد إله الشمس عينه ، فأرسل ولديه ، "شو" و "تفنوت" للبحث عن العين التي هربت . وينقضي الزمن ويمر دون أن يعودا ، فيقرر أن يتخد لنفسه عيناً بدلاً من العين الغائبة . وفي هذه الأثناء تعود العين الغائبة لتكتشف أن هناك من حلً محلها ، فتذرف دموعها وفي هذه الأثناء تعود العين الغائبة لتكتشف أن هناك من حلً محلها ، فتذرف دموعها إلى كوبرا وثبتها على جبينه . إنها الصل المنوط به القضاء على أعداء الإله. لقد اتخذت حكاية خلق البشر طابعاً استشنائياً جداً اذ تعتمد أصولها على التلاعب بلفظي "دموع" حكاية خلق البشر طابعاً استشنائياً جداً اذ تعتمد أصولها على التلاعب بلفظي "دموع" .

ومر موضوع العين المصابة أو المستبدلة بعدة أطوار: فهو يفسر مولد القمر، عين الإله "رع" الثانية التى سُلِّمت للإله "تحوت" الإله الكاتب الممثل برأس أبى منجل المقدس، أو عين "حورس" السليمة . وواقع الحال أن "حورس" قد خسر عينه فى خضم الصراع الذى خاضه ضد "ست" للسيطرة على مملكة مصر . ويبدو أن "تحوت" قد أعاد اليه عينه لتصبح النموذج الأسمى للكمال البدنى. ولهنذا السبب تصور العين عادة على التوابيت فتضمن للمتوفى قيام البدن بكامل وظائفه .

ومع حلول الليل وخلال رحلته المسائية في العالم الآخر تصارع "رع" ، ملك الآلهة ، مع أعدائه الألداء بزعامة "أبوفيس" الذي يجسد القوى السلبية ، ليحافظ على سلطاته ويجهض محاولاتهم كل ليلة لسلب هذا السلطان منه . ويتولى "حورس" قيادة حاملى خطاطيف القارب الإلهى ليساعد "رع" على إلحاق الهزيمة بالقوى السلبية ، وهو تأكيد جديد على تأثير الأسطورة الشمسية والأسطورة الأوزيرية. أما المحاولات المبذولة ضد ملك الآلهة فانها تتخذ أحياناً مساراً غير متوقع . فمثلاً تحاول "إيزيس" الساحرة العظمى أن تتسلط على "رع" الذي أصابته الشيخوخة ، فتشكل ثعباناً من الصلصال المندى بلعاب الإله الذي سال من فمه وهو يهم لينير الكون مع مطلع النهار ، وتدفع به ليلدغ لإله ، فيصاب الملك الإلهى بنفس القوة التي انبعثت من جسده : وطلباً للنجاة اضطر أن يبوح فيصاب الملك الإلهى بنفس القوة التي انبعثت من جسده : وطلباً للنجاة اضطر أن يبوح

لصانعة هذا السحر بسر طاقته الحيوية الكائن في أسماءه "كاو" الإله . وكان هدف " إيزيس" من معرفة أسماء " رع " الخفية أن تتسلط عليه وتسيط ... ولاريب أن الإله العجوز قد تمكن من إحباط مخططات الساحرة . ولكن النص يتوقف عند هذا الحد ، ليحرمنا من نهاية القصة .

كما عرفت مصر أيضاً أسطورة ثورة البشر ضد الخالق الذي يقرر القضاء عليهم عملاً بمشورة مجلس الآلهة . وذلك حين أرسل عينه إلى الأرض على هيئة الإلهة "حتحور" كمبعوثة الغضب الإلهى. وفي يوم واحد افترست حتحور جزءاً من البشر ثم استلقت لتنام . ورأى "رع" أن يكتفى بهذه العقوبة ، فقام خلال الليل بسكب الجعة التى اختلطت بمياه النيل لتصبح في لون الدم. وعندما استيقظت الإلهة أخذت تلعق هذا الشراب حتى ثملت، وهكذا نجت البشرية . ولكن بعد أن خاب ظن "رع" فيها قرر الانسحاب إلى السماء ، فاستقر فوق ظهر البقرة السماوية التي يرفعها الإله " شو " . وسلم إدارة شئون الأرض إلى " تحوت " كما سلم الثعابين وهي رموز الملكية إلى إله الأرض " چب " . وهكذا تم الفصل بين الآلهة والبشر فصلاً لا رجعة فيه ، وبعد أن شغل كل منهم مكاناً محدداً في الكون بأسطورة الإلهة البعيدة : ففي سورة غضب ، هامت لبؤة في منطقة النوبة حيث بثت الرعب في نفوس سكانها. وأرسل إليها رع مبعوثاً ليصطحبها ويعود بها إلى مصر بعد أن هداً في نفوس سكانها. وأرسل إليها رع مبعوثاً ليصطحبها ويعود بها إلى مصر بعد أن هداً من روعها وحولها إلى قطة اختارها إله الشمس حارسة له .

وهكذا تفوقت قصة هليوپوليس للخلق بفضل استيعابها للأساطير الرئيسية في البلاد. ولكنها لم تكن القصة الوحيدة، فقد ابتكرت مدينة هرموپوليس ، الأشمونين حالياً، قصة خلق خاصة نافست بها لفترة قصة مدينة هليوبوليس . وتقع مدينة الأشمونين على مسافة تناهز الثلاثمائة كيلومتراً جنوبي القاهرة ، وكانت عاصمة الإقليم الخامس عشر من أقاليم الوجه القبلي. أما الطريقة التي تتناول بها مشكلة الخلق فهي على النقيض من طريقة أسطورة هليوبوليس. فالشمس هي الحلقة الأخيرة في الخليقة وليست الأولى . ولكن تظل نقطة البدء واحدة . إنه خواء المحيط الأزلى الذي لا حياة ولا حركة فيه ، حيث يمرح أربعة أزواج من الضفادع والحيات . وتتضافر جهودها لخلق ووضع بيضة فوق تل بزغ من المياه ؟ ويتكون كل زوج من هذه الازواج من عنصر ورفيقته . أولا "نون" — وهو المحيط الأزلى الذي ضمته أسطورة مدينة هليوبوليس إلى قصتها، شم

"حوح " و"حوحت " ، أى المياه التى تبحث عن طريقها ، ثم " كوك " و " كوكت" - أى الظلمات ، وأخيراً "آمون" - الإله الخفى وزوجته "آمونت". وفيما بعد عندما أصبح الإله "آمون" إله الأسرة الملكية الحاكمة، بعد أن كان العنصر الأخير من عناصر الثامون، تولى كهنة طيبة تكوين "عائلة إلهية" - تميزت بطابع بشرى متعاظم ضماناً للانتقال من الخلق إلى حكم البشر على غرار ما حدث مع عائلة مدينة هليوبوليس .

إن قصتى الخلق فى مدينتى هليوپوليس وهرموپوليس ، إلى جانب الأساطير الشعبية كأسطورة " أوزيريس " تجمع بين عناصر شتى انبعثت من أعماق الأساس الحضارى الواحد، ولهذه العناصر ما يضاهيها فى الحضارات الإفريقية : ويمكن عقد مقارنة بين "أنوبيس" وبين ابن آوى عاشق المحارم فى دوره كپرومثيوس عند شعب الدوجون فى مالى، حيث تنهض قصة الخلق أيضاً على أساس ثمانية آلهة . ويمكن أن نعده هذا النوع من المقارنات : فيظهر فى الحالتين " آمون " على هيئة كبش سماوى من ذهب يتحلى من المقارنات : فيظهر فى الحالتين " آمون " على هيئة كبش سماوى من ذهب يتحلى جبينه بقرنين معقوفين وكرنيب يشبه قرص الشمس . كما يذكرنا "أوزيريس" بالإله الذى تتزامن قيامته مع نمو نبات الشوفان . ومن ناحية أخرى إذا تركنا الإله الخالق جانباً فان الانسان يتكون فى الحضيارة المصرية وفى الحضارات الافريقية من نفس ومن طاقة حيوية (Griaule : 1966, 28-31, 113-120; 66; 194 sq ) أطلق عليها المصريون "با" و"كا" ...

## من الأسطورة إلى التاريخ

أما قصة الخلق الثالثة فهى أرقى بكثير من الناحية اللاهوتية . وقد وصلتنا من خلال وثيقة فريدة من زمن متأخر ترجع إلى عهد "شاباكا" ملك كوش على عتبة القرن السادس قبل الميلاد . إنها لوحة ضخمة من الجرانيت عثر عليها بمعبد "بتاح" فى منف وهى من مقتنيات المتحف البريطانى حاليا . ونقلت من أصل قديم هو عبارة عن بردية "أكلتها الديدان" . وتجمع عناصر القصتين السالفتين مع الاعتراف بدور الإله المحلى "بتاح" كإله خالق . بل يمكن القول أن عناصر قصة مدينة هليوپوليس والأسطورة الأوزيرية قد احتلت مركز الصدارة عند بسط آلية الخلق الذي يحدث من خلال عملية مشتركة بين الفكر والكلمة .

من المؤكد اذن أن هذا النص يرجع إلى الدولة القديمة عندما تصدرت مدينة منف زعامة البلاد، والى الأسرة الخامسة على الأغلب، وهو العصر الذي شهد انتصار عقيدة

هليوبوليس انتصارا قاطعاً. كما أن حجر " بالرمو " يرجع أيضاً إلى الأسرة الخامسة ، وهو أول وأقدم مستند معروف من نوعه، وقد اختط لنفسه هدفاً واضحاً فأراد استعراض التواصل بين البشر والآلهة .

ويندرج حجر بالرمو ضمن مجموعة الحوليات التى وصلتنا بأعداد كبيرة إلى حد ما على هيئة قوائم ملكية ، وقد تُذيل في بعض الأحيان بالشروح والمتون . وأشهر هذه الحوليات مؤلف مانتون أحد كهنة سبنيتوس ( سمنود حالياً – وتقع على البر الغربي من فرع دمياط بالدلتا)، وقد عاش خلال العصر اليوناني في عهد بطليموس الأول والثاني . وندين له بالتقسيم الزمني لتاريخ مصر إلى ثلاثين أسرة ابتداء من توحيد البلاد على يدى "مينا " الذي اعتبر هو و " نعرمر" ملكاً واحداً ، وحتى الغزو المقدوني . وللأسف لم يصلنا كتابه "إيجپتياكا" (أي تاريخ مصر) إلا بشكل جزئي ونقلاً عن مؤلفات أحدث : (الحدث : 1956 ما القوائم السابقة فترجع معظمها إلى عصر الرعامسة . وأهمها بردية دونت في عهد رمسيس الثاني ويحتفظ بها متحف تورين ، وكان شامپوليون أول من قام بدراستها، وتحتوى على قائمة ملوك موزعين على أسرات بدءاً من الأسرة الأولى وحتى الدولة الحديثة. وأغلب الظن أن القوائم الملكية قد نُقلت عن أثبات مشابهة ، ونذكر منها الدولة الحديثة. وأغلب الظن أن القوائم الملكية قد نُقلت عن أثبات مشابهة ، ونذكر منها الجنائزي لسيتى الأول في أبيدوس ، والقائمة التي عثر عليها في سهارة في مقبرة "ثونري " وهسو من معاصسري رمسسيس الثاني وغيسرها من القوائم الأقسل "ثونري " وهسو من معاصسري رمسسيس الثاني وغيسرها من القوائم الأقسل شأنا (Grimal : 1986, 597 sq).

وحجر بالرمو لوح من الحجر الأسود ، ناقص وغير كامل ، ويضم قائمة ملوك تبدأ بالملك "عجا " أول ملوك الأسرة الأولى وآخر اسم مدون عليه هو " نفر إركا رع " ثالث ملوك الأسرة الخامسة . وقد سلم الحجر لمتحف بالرمو عام ١٨٧٧ تنفيذاً لوصية . ومنذ ذلك التاريخ ظهرت ستة أجزاء جديدة وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة ويمتحف جامعة لندن . ويدور السؤال بين العلماء حول ما إذا كانت هذه القطع أصلية ، وما إذا كانت جميعها أجزاء من حجر بالرمو نفسه . ويحتدم الجدل حول هذا الموضوع منذ ما يقرب من قرن من الزمن .

وتذكر الأجزاء الموجودة في القاهرة أسماء ملوك يرتدون في البداية تاجى الصعيد والدلتا على التوالى . لقد حافظ مانتون وجدول تورين على إطار أسلوب الحوليات ، إلا إنه يربط بين أصول الأسرات الحاكمة وأصول خلق العالم ، ويتم إدماج الأسطورة في

التاريخ بالعودة إلى العصر الذهبي عندما حكم الآلهة الأرض. وتنقل قوائم الملوك معطيات قصص خلق العالم لا سيما قصة منف. ففي البدء كان المؤسس "پتاح" الفخاري الذي خلق البشر على عجلته. فشكل الوعاء الذي استقرت فيه الشرارة الإلهية، فصنعه من الصلصال وهي مادة كانت دائما في متناول الإنسان. وخلفه رع. إنه الشمس خالق الحياة ومبدد الظلمات. إنه غوذج الملك الأسمى: وقد خلفه على العرش "شو" رب الهواء الذي فتق الأرض والسماء.

هكذا استقرت مواقيت الخلق الرئيسية وتحددت . ولم يخطئ جامعو نصوص مانتون الاغريق، فقد اعتبروا أن الإله المصرى "پتاح" هو الإله الإغريقى هفايستوس الإله الحداد . و "رع" هو هليوس إله الشمس . أما "شو" وخليفته " چب " أى الأرض فقد تقاسما وظيفة كرونوس وزيوس عند ديودورس الصقلى الذي اعتبر "چب" أبا البشر. فالتاريخ امتداد للأسطورة . وفي نظر المصريين لا يوجد أى انقطاع بين الآلهة والبشسر، بل تواصل واستمرارية . فمجتمع البشر تكرار يومي لعملية الخلق ، ومن ثم فهو انعكاس لنظام الكون على جميع مستوياته . والطريقة التي يتشكل من خلالها تسير عن قصد على نسق تشكيل الكون ، الأمر الذي ترك بصماته على التحليلات المعاصرة التي تدور حول هذا المجتمع .

خلف "أوزيريس" "چب" . وبعد اغتصاب " ست " لمقاليد الحكم اعتلى " حورس" عرش البلاد . ويذكر جدول تورين مجموعة من ثلاثة آلهة : " تحوت " الذى سبق أن شرحنا دوره ومهمته و" ماعت " وإله يدعى " حور " ولكن باقى اسمه مفقود ... وتحتل "ماعت" مكانة متميزة فى مجمع الآلهة . وهى ليست إلهة بمعنى الكلمة، بل بالأحرى كيان مجرد يمثل التوازن الذى وصل إليه الكون بفضل الخلق، أى التوافق مع حقيقة طبيعته : ومن ثم فهى مقياس كل شىء بدءاً بالعدل وحتى اندماج روح المتوفى فى النظام الكوني بعد المحاكمة الأخيرة . فهى التى توازن وزن الروح فى ميزان " تحوت " ، وهى أيضا غذاء الألهة فتمنحهم الانسجام والتوافق . وكان عهد "ماعت" العصر الذهبى ، ومهمة كل ملك العمل على أن يسود هذا العصر من جديد من خلال مواجهة القوى السلبية ومهمة كل ملك العمل على أن يسود هذا العصر من جديد من خلال مواجهة القوى السلبية التقليدية التى تسعى يومياً لوقف مسيرة الشمس . إن "ماعت" نقطة البداية لكل دورة من تاريخ دورى .

وخلفهم تسعة آلهة شبههم "يوسابيوس" بأبطال الإغريق، وشأنهم شأن هؤلاء الأبطال ، فقد مهدوا للانتهال الى الحكم الذي أسسمه البشر. إنهم " أرواح " (" آخو")

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هيراكونپوليس وبوتو وهليوبوليس . ثم تنتسهى هذه المجمسوعسة بـ "أتباع حورس" . ولا ريب أن الأمر يعكس الصراعات التى مهسدت لوحدة البلاد والتى كسانت سبباً كما تعترف بردية " تورين " فى ظهور العديد من العائلات المحلية . وتبرز البردية "مني" أول "ملك لمصر العليا ومصر السفلى" (نيسوبيتى) والذى تكرر البردية إسمه مرتين ، ولكن مع وجود فارق هام . ففى المرة الأولى كتب الإسم بمخصص بشرى بينما كتب فى المسرة الثانية بمخصص إلهى . و(Gardiner:1959, pl. I; Malek, JEA 68 (1982)) ولكن مع وجود فارق هام . ففى المرة الأولى كتب الإسم بمخصص بشرى بينما كتب فى المسرة الثانية بمخصص إلهى . ومانتون باسم "مينيس" . فهل "مني" هو "نعرمر" أم أنها مجرد وسيلة اعتادت عليها النصوص القديمة لتسمية من ضاع اسمه وسقط فى طى النسيان ، كما نقول الآن "زيد من الناس؟" نذكر على سبسيل المثال الملك " العقرب" أو غيره ممن لم تصلنا أسماؤهم . ولكن الغمسوض يحيسط بالاسباب التى وراء تسميته باسمين مختلفين . هل لأن وضعه القانوني قد تغير من "زيد من الناس" الى " الملك فلان باسمين مختلفين . هل لأن وضعه القانوني قد تغير من "زيد من الناس" الى " الملك فلان تحديد فرد بعينه لمجموع الزعماء المحليين القابضين على ناصية السطلة وقد انصهروا في تحديد فرد بعينه لمجموع الزعماء المحليين القابضين على ناصية السطلة وقد انصهروا في موذج أسمى للوحدة ؟ وربما يفسر ذلك عدم اعتراف حجر بالرمو سوى بالملك "عحا" كأول ملوك مصر الموحدة والذى قد يكون الاسم "الحورى" اى اسمأ آخر لد "نعرمر مينا" .

## الفصل الثالث العهـــد الثيــني

## الملوك الأوائل

وأيا كان الحل المقبول ، يأتى " عحا " على رأس ملوك الأسرة الأولى التى لقبها مانتون، هى والأسرة الثانية، "بالثينية" نسبة الى " ثنى" مسقط رأس ملوكها المفترض . وتقع " ثنى" على مقربة من أبيدوس حيث تم اكتشاف مقابر جميع ملوك الأسرة الأولى وبعض ملوك الأسرة الثانية. ولكن تم اكتشاف دفنات أخرى لبعض هؤلاء الملوك على مقربة من مدينة منف . ولا تسمح حالة هذه المقابر بتأكيد ما افترضه البعض من أن المقابر التى دفن فيها هؤلاء الملوك تقع على مقربة من العاصمة السياسية الجديدة لمصر احتراماً لثنائية البلاد ، مع الإبقاء في الوقت نفسه على أضرحة رمزية في مصر العليا التى انطلقوا منها ليفرضوا سلطانهم على طول البلاد وعرضها. فأقيمت هذه الأضرحة في موقع سرعان ما اشتهر كمدينة "أوزيريس" المقدسة.

وتشكل هاتان الأسرتان مجموعة واحدة، تبدأ عام ٣١٥٠ لتنتهى عام ٢٧٠٠ ق . م ، أى أن حكمها امتد زهاء خمسة قرون، اكتملت خلالها الملامح النهائية للحضارة المصرية. وما نعرف عن هذه المرحلة شحيح وقليل بسبب افتقارنا في المقام الأول إلى الوثائق . فإذا تركنا جانباً حجر بالرمو ، يظل المصدر الرئيسي لمعلوماتنا المقابر التي تم اكتشافها في أبيدوس وسقارة، والقطع الأثرية التي وجدت بها .

ومما لا شك فيه أن الأعمال التي تنسب إلى "عحا" تفوق منجزاته الحقيقية شأنه شأن كل مؤسس . وإذا اعتبرناه هو و "نعرمر" شخصاً واحداً لكان هو منشىء عبادة التمساح "سوبك" في الفيوم ، ومؤسس مدينة منف حيث أقام جهازه الإداري وأنشأ في نفس الرقت عبادة العجل " أبيس " . كما يفترض أنه نظم البلاد بعد توحيدها واتبع سياسة مصالحة مع الشمال، وهو ما يمكن استنتاجه على الأقل من اسم زوجته " نيت حوت " . أي "فلتهدأ نيت". و "نيت" هي الإلهة التي يقع موطنها الأصلى في الدلتا عند مدينة سايس . وقد تم اكتشاف مقبرة هذه الملكة في نقادة وهي مجهزة بمتاع شخصي متنوع من بينه بطاقة دُون عليها إسم " عحا " الذي يبدو أنه شيد أيضاً معبدا للإلهة "نيت" في

| العهد الثيبنى                                                                                                       | 74 410.                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأولى                                                                                                              | 1970 - 110.                                                                                            |
| عدد من الملوك (؟) منهم "العقرب "<br>نعرمر - مينا<br>عما<br>چر<br>واچى ("الثعبان")<br>دن<br>اعج إيب<br>سمرخت<br>قاعا | 710. —<br>7170 — 710.<br>71 — 7170<br>7.00 — 71<br>7.0. — 7.00<br>7490 — 7.0.<br>740. —<br>7477 — 747. |
| الأسرةالغانية                                                                                                       | 77 7970                                                                                                |
| حوتپ - سخموی<br>نبرع<br>نی تثر<br>ونج<br>سنسدج<br>پر - إیب - سن<br>سخم - ایب<br>خع - سخم / خع - سخموی               | Y9Y0<br><br><br>                                                                                       |

شكل (١٣) - جدول الترتيب الزمني للعصر الثيني .

البلاد وغربها . كما أقام علاقات تجارية مع سوريا وفلسطين إذا صح ماذكره حجر بالرمو عن سفن صنعت من خشب الأرز . فالوثائق التي تسجل أحداث عهده متوفرة إلى حد معقول . وقد انتهى حكسمه على ما يسظن حسوالي عام ٣١٠٠ ق.م واكتشف قبران لـ "عجا "، أحدهما في سقارة والآخر في أبيدوس .

كما يبدو أن اعتلاء من خلفوه عرش البلاد قد اعترضته بعض المتاعب . لقد تركت قائمة تورين فراغاً بين "منِي" وخليفته " إيتـ(ي) " الذي خلفه هو الآخر على عرش البلاد ملك آخر يحمل إسم " إيتـ(ي)" وكان لقبه الحوري "چر" على ما يظن. فهل جاءت هذه البلبلة نتيجة تولى الملكة "نيت-حوتب " الوصاية على العرش لفترة قصيرة اعتلى على أثرها أحد أبناء محظيات الملك العرش ؟ يصعب الوصول إلى قول فصل حول مشكلة نسب الآباء والأبناء لافتقارنا إلى الوثائق اللازمة . وتظـل مشكلة خلـفاء "چر" دون حل . وأنجب "چر" على مايبدو إبنة تدعى " مريت - نيت " أي " محبوبة ( الإلهة ) نيت " ،

اكتشفت مقبرتها فى الجبانة الملكية فى أبيدوس. واستناداً إلى ذلك استنتج العلماء أنها قد تزوجت الملك " واجى" الذى خلف الملك "چر". كما أن الوثائق التى عثر عليها فى مقبرتها تبرهن على أنها والدة الملك " دن" رابع ملوك الأسرة الأولى. طور الملك "چر" سياسة البلاد الخارجية ، ووصلت حملات النوبة فى عهده حتى وادى حلفا . وربما نظمت حملات أخرى إلى ليبيا وإلى سيناء نظراً لاكتشاف حلى من الفيروز فى مقبرته ، ومن المعروف أن سيناء هى المصدر التقليدى للفيروز بالنسبة للمصريين . وواصل تنظيم البلاد على الصعيدين الاقتصادى والدينى، وشيد قصر منف ، وأمر بأن يدفن فى أبيدوس حيث أصبح على ما يبدو النموذج التاريخى للإله :أوزيريس". وقد صحبه فى دفنته رجال البلاط . ولا يجوز ان نفسر ذلك بأنه قد فُرض قسراً على رجال البلاط أن يصطحبوا مليكهم بعد وفاته†(Kaplony.LÄI,III,n.9)بل على العكس نلمس هنا أول برهان على اهتمام الملك بالارتقاء بمصير اتباعه بعد وفاته . فمقابرهـم مشتركة مع مقبرة سيدهم على اهتمام الملك بالارتقاء بمصير اتباعه بعد وفاته . فمقابرهـم مشتركة مع مقبرة سيدهم على اسيحدث فيما بعد ، فى كبرى الجبانات الملكية. وكان عصره عصر رخاء وازدهار إذا استندنا فى حكمنا الى الأثاث الجنائزي الذى اكتشف فى مقابر معاصرى. ونذكر منه أثاث مقبرة "حماكا" بسقارة .

## التقويم والتأريخ الزمني

تسببت وثيقة ترجع الى عهد " چر " فى إثارة الجدل من جديد حول تأريخ الأسرة الأولى برمته، كما أثارت فى نفس الوقت اشكالية التقويم. نقصد بذلك بطاقة من العاج (شكل ١٤) عليها صورة لبقرة راقدة تحمل بين قرنيها نبتاً يشير الى السنة . واعتقد الباحثون انه يرمز الى الإلهة "سوپدة" اى نجم الشعرى اليمانية ,(Vandier:1952, الباحثون انه يرمز الى الإلهة "سوپدة" اى نجم الشعرى اليمانية ، إن صح الباحثون الله ، أن المصريين فى تاريخ يرجع الى حكم "چر" ربطوا بين الشروق الإحتراقى لنجم الشعرى اليمانية وبداية السنة. أى أنهم اهتدوا فى ذلك الحين إلى التقويم الشمسه .

ومن المحتمل أنهم استخدموا في زمن أقدم تقويماً قمرياً بقيت منه آثار عديدة. ولكن استخدامه في تحديد الأعياد الدينية أدى إلى عدم تطابقها مع الواقع ، ولهذا تحولوا عنه واهتدوا لتقويم يستند إلى ظاهرة فيضان النيل، وهي ظاهرة استقرت في أذهانهم ، وتتميز في نفس الوقت بسهولة ملاحظتها ورصدها وانتظامها أكثر من أي ظاهرة أخرى . ثم قسموا السنة إلى ثلاثة فصول ، وكل فصل إلى أربعة شهور ، يتكون كل شهر منها من

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٤) - بطاقة من العاج للملك جر

ثلاثين يوماً. وتتزامن هذه الفصول مع الدورة الزراعية التى ينظم الفيضان إيقاعها الثابت . والفصل الأول هو فصل الفيضات " آخت " ، والثانى فصل الإنبات والنمو " پرت " ، أما الثالث والأخير فهو فصل الحصاد " شمو " . وكانت نقطة الانطلاق لتحديد بداية العام الجديد هى قياس ارتفاع منسوب مياه الفيضان ، وما يتم تسجيله عند مستوى مدينة منف وهى الأرض التى شهدت توحيد البلاد على ما يفترض ، يتفق تماماً مع شروق نجم الشعرى اليمانية ، وفقاً للتقويم اليوليانى . تحدث هذه الظاهرة فى التاسع عشر من شهر يوليو وقبل شهر من هذا التاريخ وفقاً للتقويم الغريغوريانى . الا أن هذه الظاهرة لم تتكرر دائما يوم ١٩ يوليو، إذ نعلم جميعاً أن عدد أيام السنة الشمسية الحقيقية يعادل ٣٦٥ يوما وست ساعات. لذا يتباعد سنوباً وتدريجياً تاريخ حدوث كل من الظاهرتين ويأخذ فارق ربع اليوم فى التراكم حتى لا نلحظ تطابقهما مرة ثانية الا بعد دوران هذا الفارق دورة كاملة ، إذا جاز لنا القول، اى كل ١٤٦٠ سنة ، وهو ما يطلق عليه " دورة الشعرى اليمانية كاملة ، وقد أمكن تسجيل ظاهرة تطابق رأس السنة مع شروق الشعرى اليمانية مرة واحدة على الأقل عبر التاريخ المصرى . وحدث ذلك عام ١٣٩ ميلادية . وبفضل رصد بعض المائم الزمنية المبنية على ملاحظات المصريين أنفسهم يمكننا أن نحدد بعض التواريخ

الدقيقة التى تقسم هذه المراحل الزمنية ، فيمكن العودة الى الوراء حتى عام ١٣١٧ ثم ٢٧٧٣ و ٤٣٢٣ قبل الميلاد . كما نعلم مثلاً أن العام الثالث من حكم " أمنحوت الأول " يتفق مع سنة ١٥٣٧ أو ١٥١٧ ق .م حسب المكان الذى رصدت فيه هذه الظاهرة . ويتفق العام ١٥٣٧ ق .م . وجاء ويتفق العام السبابع من حكم " سنوسرت الثالث " مع العام ١٨٧٧ ق .م . وجاء العدول عن عام ٢٣٢٣ كتاريخ لبدء التقويم المصرى بسبب عدم التوافق مع معطيات علم الآثار ، في حين يبدو أن عام ٢٧٧٣ مناسب كتاريخ لاهتداء المصريين للتقويم حتى ولو كان متأخراً جداً بالنسبة لعهد الملك " چر " . وتأكيداً لحجتنا فالملاحظ أن وجود "سويدة" على بطاقة " چر " ليس دليلاً في حد ذاته ، فرصد الظاهرة لا يعنى بالضرورة الأخذ بتقويم جديد تماماً ، كما أن كلا من التقويمين المدنى والديني قد وجدا جنباً إلى جنب طوال بتقويم جديد تماماً ، كما أن كلا من التقويمين المدنى والديني قد وجدا جنباً إلى جنب طوال الحضارة المصرية . فمن المنطقي إذن الافتراض بأن التقويم القمرى ظل معمولاً به طوال عهد الملك " چر " ، وأن التقويم الشمسي لم يحل محله الا بحلول دورة الشعرى اليمانية التالية أي قرب نهاية الأسرة الثانية .

## نهاية الأسرة الأولى

وخلف " چر " على عرش البلاد الملك "واچى" ، أو إذا اعتبرنا أن العلامة الدالة على اسمه هى " علامة مرسومة " فمن الأفضل أن نطلق عليه اسم " الثعبان " . ومعلوماتنا عن هذا الملك شحيحة ، وإن كنا نعلم أنه قاد حملة إلى البحر الأحمر لاستغلال مناجم الصحراء الشرقية . وقد أمدتنا مقبرته في أبيدوس بالعديد من اللوحات الحجرية ، وتحمل إحداها اسمه ، وهي من مقتنيات متحف اللوثر .

وترك " د ن " رابع ملوك الأسرة الأولى ذكرى عهد مجيد ومزدهر . وربا بدأ عهده هو أيضاً بفترة حكمت فيها "مريت نيت" كوصية على العرش ، وساندت سلطة كبار الموظفين ودعمتها ، مما اضطر " د ن " على ما يبدو إلى الحد من هذا السلطان . ولكن من المؤكد أن الملك الجديد نهج منذ وقت مبكر سياسة عنيفة في علاقاته مع الشرق الادنى ، فقاد حملة « آسيوية » في السنة الأولى من حكمه ، وعاد منها – على ما يظن – بحريم من الأسيرات ، فكان خير سلف لأمنحوت الثالث في هذا الشأن . وجاء اختيار اسمه ال " نيسو بيتى " وهو لقبه بصفته ملك الوجهين القبلي والبحرى متأثراً على ما يفترض بهذا النشاط الحربي إلى جانب حملته ضد بدو سيناء ، فلقب باسم " خاستى" أي " الأجنبي" أو "رجل الصحراء" وحرفه الإغريق إلى " أوسفايس" ، كما ورد عند مانتون . وإلى جانب "رجل الصحراء" وحرفه الإغريق إلى " أوسفايس" ، كما ورد عند مانتون . وإلى جانب

ذلك تعبيراً عن سياسة داخلية نشطة جاءت ترجمتها الملموسة فى تشييد القلاع والحصون ذلك تعبيراً عن سياسة داخلية نشطة جاءت ترجمتها الملموسة فى تشييد القلاع والحصون والاحتفالات المكرسة للإلهين " أتوم " و " أبيس" والقيام بتعداد البلاد حسبما ورد فى حجر بالرمو . ولكنه نهج سياسة مصالحة مع شمال البلاد ، وترجم هذه السياسة إلى خطوات عملية ، فبالإضافة الى اسم زوجته " مريت ~ نيت " ، أنشأ وظيفة " حامل أختام الشمال " ، وقد تم الكشف عن مقبرة "حما كا" صاحب هذا اللقب فى سقارة . وإلى جانب ثراء محتويات هذه المقبرة فقد اكتشفت فيها بطاقة تحمل اسم الملك "چر" وتشير إلى عيد السيوبيل للمسلك " د ن " . كما ورد ذكر هسذا العيد في اماكن أخرى . المومياء، وربا كانت مومياء الملك چر . (Hornung & Staehelin: 1974, 17) وتسجل هذه البطاقة أقدم إشارة إلى مؤمياء، وربا كانت مومياء الملك چر . (848 -845 ,845 : 1952 إلا في وقت لاحق . كما كشفت الحفائر التي أجريت في المقبرة التي شيدها الملك " دن " في أبيدوس عين نظرا لما بخرانيت لتبليط أرضية المقبرة التي شيدها الملك " دن " في أبيدوس عين المخبر في عناصر معمارية كانت تعتمد على الطوب النيء فحسب ، حتى ذلك الحجر في عناصر معمارية كانت تعتمد على الطوب النيء فحسب ، حتى ذلك الوت.

وامتد عهد الملك "دن" ليصل إلى نصف قرن من الزمن. وهو ما يفسر قصر مدة حكم خليفته " عج إيب" الذي معناه "ذو القلب الجسور". ولأول مرة يوضع لقب " ملك الوجهين القبلي والبحري " تحت رعاية الإلهين "نبوي" ، فُلقب " مر پي بيا " الذي حرفه مانتون الى " ميبيس " . ويبدو أن "عج – إيب" قد اعتلى عرش البلاد متأخراً جداً حتى أنه اضطر إلى الاحتفال بعيد اليوبيل نظراً لتقدمه في السن. لقد اشتق اسم هذا الإحتفال وهو ما يعرف بعيد "السد" من اسم ذيل الثور، أو ربما من اسم الحيوان "سد" وهو من فصلية الكلاب والذي يشبهه البعض بالمعبود " أوپ واوات " أي " فاتح الطريق " ، وهو ابن آوي الذي استعار منه الإله " أنوبيس" اختصاصاته الجنائزية . وتضيع أصول هذا العيد في الذي استعار منه الإله " أنوبيس" اختصاصاته الجنائزية . وتضيع أصول هذا العيد في ظلمات الماضي السحيق ، وهي شعيرة تجديد سلطة الملك والبرهنة على حيويته بعد حكم دام ثلاثين سنة من حيث المبدأ . وهذا الاحتفال هو في أساسه تكرار لشعائر احتفالات دام ثلاثين سنة من حيث المبدأ . وهذا الاحتفال عو في أساسه تكرار لشعائر احتفالات منهما . وعلاوة على ذلك تتضمن الاحتفالات جانباً يعتمد على قدر من النشاط البدني ، فينظم سباق وموكب مهيب لزيارة آلهة البلاد في هياكلها. وأخيراً يختم الملك هذه المناسبة فينظم سباق وموكب مهيب لزيارة آلهة البلاد في هياكلها. وأخيراً يختم الملك هذه المناسبة فينظم سباق وموكب مهيب لزيارة آلهة البلاد في هياكلها. وأخيراً يختم الملك هذه المناسبة فينظم سباق وموكب مهيب لزيارة آلهة البلاد في هياكلها. وأخيراً يختم الملك هذه المناسبة

بأداء بعض شعائر الميلاد والتأسيس . وتعتبر هذه الاحتفالات مناسبة لبعض الصناعات التذكارية . فوصلتنا من العصر محل دراساتنا أوان حجرية تحمل جميعها ألقاب الملك ، ونحتفظ ببعض هذه الأوانى التى صنعت تخليداً لذكرى الأعياد التى أحتفى بها "عيج إيسب " في قصره الجديد في منف الذي يحمل اسما له مغزاه ودلالته " الأمن والأمان يُحوطان حورس" . وإلى عهده يرجع الفضل في إضافة اسم جديد إلى ألقاب الملك ، ووضع هذا الإسم تحت حماية " السيدين" أي " حورس " و " ست " وهما إلاها الشمال والجنوب المتخاصمان وقد توحدا في شخص الملك . ودلالة ذلك أن الملك يجمع في شخصه ثنائية مصر وثنائية السلطة : سلطة " حورس " الضامن لكل توازن وسلطة الدمار المتمثلة في " ست " وهي الموجهة إلى خارج البلاد .

ولا غر فى أن طول حكم الملك" دن" وراء الاضطرابات التى سادت نهايسة الأسرة الأولى، فانتقلت السلطة فى جو مشحون بالمصادمات ، وخرج "سمرخت" قاماً على سلفه، فبلغ به الأمر حد إزالة اسمه من على أوانى اليوبيل ، وكان يرمى من وراء ذلك إلى تأكيد شرعيته . ولكن قائمة سقارة تطرح من جديد على بساط البحث مسألة هذه الشرعية إذ إنها تسقط اسمه من القائمة .وتدل ألقابه على المناصب التي شغلها قبل اعتلائه عرش البلاد والتى رعا كانت مناصب دينية. فقد اختار لاسمه " النبتى" لقب " الذي يحرس السيدتين " أى " نخبت " ، الإلهة العقاب فى مدينة " نخن" (الكاب) و " واچت " الإلهة الثعبان فى مدينتى " په " و " دپ " (بوتو). إنهما الإلهتان الحاميتان للجنوب والشمال، واختار لاسمه الحورى لقب " سمير الآلهة " .

#### الأسرة الغانية

دفن "سمرخت" في أبيدوس، كما دفن بها ايضا خليفته "قاعا" الذي يرجح أنه ابنه وآخر ملوك الأسرة الأولى. وما زلنا نجهل الأسباب التي دفعت مانثون إلى بدء أسرة جديدة خاصة في غياب مواجهات يمكن أن تفسر هذا التغيير . ولكن يبدو بكل بساطة أن مقر عرش البلاد قد انتقل إلى منف ، اذ نلاحظ أن الملوك الثلاثة الأوائل للأسرة الثانية على الأقل قد دفنوا في سقارة. ومن علامات هذا التغيير الجغرافي، اسم ملك البلاد ذاته الذي جاء على رأس الأسرة الجديدة. إنه "حوتپ – سخموي" أي " القوتان في سلام " . وبالطبع فإن " حورس " و " ست " هما المعنيان بالقوتين . كما أن لقبه الـ " نبتي" يزكي هذا التفسير . فقد اختار لنفسه لقب " السيدتان في سلام " . ولهذا اللقب مغزي سياسي .

وريما يشير إلى صراع بين الجنوب والشمال الذي لم يصل إلى حد الصدام العنيف ، ولكنه يظل دليلاً على استعداد البلاد للانقسام إلى قطرين عند حدوث أية مواجهة . وقد أقامت العائلة المالكة نفسها علاقات طيبة مع شرق الدلتا وربا مع منطقة "بوباستس" ، وهو ما يمكن استنتاجه من ممارسة عبادة " باستت " و " سويد" وهو إله صقر محلى اتحد منذ وقت مبكر مع " حورس بن أوزيريس " . وفي هذا العصر أيضاً تبوأت عبادة الشمس مكانتها ، وإن لم يظهر اسم " رع" إلا في الإسم "الحوري" لخليفة "حوتب سخموي" . وهو" نب رع " الذي يعنى " سيد الشمس " ولكن مع شيء من التواضع نفضل "رع هو سيد(ي)". ويحتل " رع " نهائيا مكان إله الأفق ، وهو المكان الذي خرج منه وانبثق . ويتأكد هذا الاختيار مع خليفة " نب رع " الملك " ني نتر " ومعنى اسمه " المنتمى إلى الإله". ومن المرجع أن مقبرتي هذين الملكين موجودتان أسفل الطريق الصاعد لهرم " أوناس" بسقارة حيث عثر على أختام اسطوانية تحمل اسميهما . بيد أن نسبة هاتين المقبرتين إلى صاحبيهما أمر غير مؤكد ومشكوك فيه نظراً لغياب أية وثائق أخرى مكتوبة. وواقع الحال أنه لا ينهض أى دليل على ارتباط هذه الأختام بالملك الذي تحمل اسمه. فقد وجدت أختام مشابهة في مقابر الأفراد بل أيضا في مقابر من خلفوهما من ملوك . نذكر على سبيل المثال مقبرة " خع سخموى " في أبيدوس ، فقد عثر فيها على ختم يحمل اسم " ني نتر" على وجه التحديد دون أن يدفعنا ذلك إلى إثارة الشكوك حول صاحب المقبرة الحقيقي.

ووصلنا نوع آخر من الوثائق وهى الأوانى الحجرية التى تحمل دلالات تتجاوز كثيراً الغرض الأصلى الذى خصصت له. إن ما تحمله من مدونات له قيمة فائقة تضارع قيمة البطاقات العاجية فى الأسرة الأولى، بما وفرته لنا من معلومات قيمة حول بعض الوقائع التاريخية والنظم الإدارية فى البلاد . ولقد عُثر منها على مجموعات ضخمة وهامة جداً فى الممرات السفلية لهرم "چسر" ثانى ملوك الأسرة الثالثة. والجزء الأكبر منها يرجع إلى عهد " نى نتر" . وتؤكد هذه الاكتشافات إستمرارية هذه الشواهد التاريخية التى انتقلت من جيل الى آخر سواء استخدمت أم لم تستخدم. وفيما يتعلق بمقبرة "چسر" فقد ظلت هذه الأوانى تؤدى نفس الغرض الذى خصصت من أجله، فى حين أن أوانى اليوبيل الذى سبق الحديث عنها قد تغير الغرض منها . فقد أهديت الى أعيان البلاد ثم احتفظست بها عائلاتهم ردحاً من الزمن حتى ضُمت أخيرا للمتاع الجنائزى لواحد من الخلف البعيذين .

ونستمد كل ما نعرفه عن " ونج " و " سندج " اللذين خلفا " نى نتر" من مدونات الأوانى التى عثر عليها فى هرم " چسر" إلى جانب ما ورد عنهما فى القوائم الملكية .

ومن المحتمل أن سلطتهما لم قتد الى أبعد من منطقة منف . وكان " سندج " معاصراً للملك " پرإیب سن " الذى كان یجب أن یعثر على قثال له فى مقبرة " سندج " ، هذا إذا صح ما ورد فى عصر الأسرة الرابعة عن وجود لقب كبیر الكهنة المطهرین خاص به "پر إیب سن" فى جبانة "سندج" : فى المعبد والأماكن الأخرى . وتوجد مقبرة " سندج " فى أبيدوس وقد شيدها خليفته المحلى " سخم إيب " أى " ذو القلب القوى " . وقد عثر فيها على أوان حجرية ومصنوعات نحاسية ونصبين من الحجر دوّن عليهما اسم الملك داخل " سرِخ " . والـ " سرِخ " عبارة عن تصوير لمسقط أفقى للقصر الملكى تنهض أمامه واجهة القصر ، ويسجل اسم الملك فى الأطار الذى يحدده المسقط الأفقى ، وهذا ما نطلق عليه الإسم الحورى ، وهو أحد ألقاب ملوك مصر . ويعلو عادة واجهة القصر" الصقر حورس " . أما " پرايب سن " فقد وضع تحت حماية الإله " ست " .

تقودنا هذه العناصر مجتمعة إلى افتراض أن العلاقات بين المملكتين قد تدهورت قرب نهاية حكم " نى نتر" الذى اتخذت سياسته الدينية على مايبدو وجهة جديدة . فاشتد انحيازه إلى جانب الشمال ، ونلاحظ أن قوائم الملوك قد أغفلت اسم كل من " پرايب سن " وخليفته " سخم – إيب" المنتسب إلى أبيدوس ، بالإضافة إلى الاختيار الراسخ للمعبود "ست" في مركز الإله الحامي وهو ما يدفعنا إلى الظن بأن الجنوب قد نال استقلاله من جديد ، أو أنه لم يعترف على أقل تقدير بسلطة حكام منف الذين اعتبرهم التقليد المتوارث أصحاب السلطة الشرعية وفقاً لمخطط عام ترسخ بمرور الزمن وصار أمراً متفقاً عليه . وقد امتدت سلطة " پر إيب سن " حتى إلفنتين على أقل تقدير حيث عثر عام منه ١٩٨٥ على آثار أمحتلم تحمل اسمه . كما نعرف أنه شيد فيما بعد معبداً مكرساً للإله " ست " . إن واقع استمرار الطقوس الجنائزية الخاصة بـ " سندچ " و" پر إيب سن " وارتباطها بالأسرة الرابعة ينهض كدليل على احتمال أنهما لم يلقيا مقاومة عنيفة طوال مدة حكمهما على الأقل .

ولكن الأحوال تغيرت بعد أن اعتلى عرش البلاد الملك "خع سخم" أى " القوى (أى حورس) تم تتويجه " . وكان مسقط رأسه في هيراكونپوليس . وبمناسبة تتويجه أهدى إلى معبد المدينة ما يخلد ذكرى انتصاره على الشمال . ومن بين ما أهداه مدونات على أوان حجرية وتمثالان أحدهما من الشست والآخر من الحجر الجسيرى ويظهر فيهما جالساً على مقعد له مسند منخفض ، وهما أول تمثالين من هذا الطراز ، ويبرز فيهما منسذ

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سكل (١٥) - قثال الملك خع سخم. عثر عليه في هيراكونبوليس. من الحجر الشست. متحف القاهرة.

ذلك الوقت المبكر قواعد فن التصوير الملكى . فظهر " خع سخم " ملتحفاً بعباءة طويلة حابكة من الطراز المستخدم فى احتفالات عيد " السد " ، واضعاً على رأسه تاج الصعيد الأبيض فى كل من التمثالين . ومع ذلك لم يقصد "خع سخم" أن يجعل بالضرورة من الصعيد مصدر سلطاته بل يدل الزى الذى التحف به الملك على أن التمثالين كانا ضمن مجموعة تشبه ما اكتشف فى أماكن أخرى من مجموعات تمثل الملك خلال احتفالات التتويج . ويظهر على التوالى كملك الوجه القبلى ثم الوجه البحرى حسبما تقتضيه مراسم احتفالا عيد "السد". وتحمل قاعدة التمثالين زخارف تمثل أسرى مكدسين ، تتداخل أشلاء أجسادهم وتتشابك .

و من المحتمل أنه غير اسمه بمناسبة ما أحرزه من نصر فصار "خع سخموى" أى "القويان تم تتويجهما". ووضع "حورس" و «ست» فوق «السرخ». وبصفته ملك الوجهين

القبلى والبحرى اختار لنفسه لقب " السيدتان فى سلام من خلاله " . وجاء إحكام سيطرته على البلاد وكأنه أعاد توحيد مصر ، كما واكبه تطور فى فنون العمارة ، وسياسة نشطة فى مجال التشييد . فأقام عمائر من حجر فى هيراكونپوليس والكاب وأبيدوس حيث شيد مقبرته وهى أضخم مقابر ملوك الأسرة الثانية .

وينتهى العصر الثينى مع نهاية حكمه عملا بتقسيم مانتون ولكن دون سبب وجيه . بل يبدو غريباً أن تنتهى الاسرة الثانية معه فى حين أن " خع سخموى " قد تزوج بالأميرة « نى ماعت حپ» التى ستصبح والدة الملك العظيم " چسر " خليفته غير المباشر . ولكن يتضح من العرض السابق أن مفهوم الملكية " الثينية " لا يعبر عن الوضع السياسى الحقيقى للأسرة الثانية التى أصبحت كما رأينا " منفية " اكثر منها «ثينية». وكل ما فى الأمر أن نهاية عهد «خع سخموى» كان أيضاً نهاية للمواجهات التى احتدمت بين الشمال والجنوب وترسيخاً للبنى الاقتصادية والدينية والسياسية فى البلاد . إنها نقطة انطلاق لعصر عظيم سيشهد نهوضاً جباراً للحضارة والفن حتى بلغا شأواً عظيماً من الرقى وإتقان الصنعة ومهارة التنفيذ .

#### النظام الملكي الثيني

لا يختلف النظام الملكى فى العصر الثينى كثيرا عن مثيله فى الأسرة الثالثة ، فأهم المؤسسات قد تشكلت قبل عهد «چسر» . وكان انتقال السلطة يتم منذ ذلك الوقت من خلال النسل المباشر وهو الركيزة التى نهضت على أساسها المؤسسة الملكية . فالملك يتخلى بعد وفاته عن لقب «حورس» . فى حين كان يحمل منذ الآن الأسماء الثلاثة المكونة لجوهر ألقابه : الاسم الحورى أولا "، وهو المعبر عن طبيعته كأقنوم الإله وارث العرش . ثم اسمه بصفته ملك الوجهسين القبلى والبحرى الـ " نيسو بيتى " . واعتباراً من الملك «سمرخت» ظهر الإسم الـ " نبتى " . وربما كان يشير إلى منصب الأمير قبل تتويجه كوريث للعرش ولكنه يسبق اسم التتويج ويمهد له . ويلاحظ الدور الذى تلعبه زوجة الملك فى نقل السلطة . فهى " التى توحد الإلهين " و " التى تشاهد " حورس " و " ست " .

وهكذا تم في هذا الوقت المبكر تنظيم البيت الملكي ليستمر على ماهو عليه طوال القرون التالية . يفتسرض أن القصر الملكي كان مشيداً بالطوب النئ طبقاً للعمارة

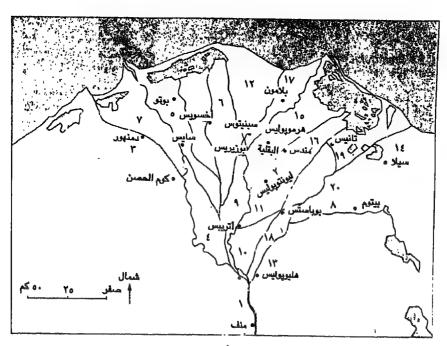

شكل (١٦) - خريطة أقاليم الوجه البحري .

الجنائزية التى كانت على مايبدو تحاكى الأبنية الملكية . ويضم القصر الأجنحة الخاصة - كبيت الحريم والإدارة التى تشمل رؤساء أهم دوائر الخدمات التى هى أيضاً إمستداد ل " بيت الملك " وسلطته . وإذا كان الملك هو صاحب الكلمة العليا فى كافة شئون البلاد من الناحية النظرية ، ففى واقع الأمر هناك فريق من الموظفين يحيطون به ويعاونونه . وإذا كان من الصعب على العموم التمييز بين الألقاب التى تخص رجال البلاط وتلك المرتبطة عناصب حقيقية ، إلا أن النظر إليها لا يخلو من فائدة ، إذنستطيع أن نكون فكرة ولو تقريبية عن الأجهزة الإدارية العليا .

كان يحيط بالملك مستشارون يتفاوت مستوى تخصصهم . فمنهم " مراقب العرشين " و " القائم أمام الملك " و " المسئول عن سرية المراسييم " . ويمدنا هذا الملقب الأخير بفكرة عن الجهاز القانونى . فبصفته وريث الآلهة يركن الملك فى تصريف أمور المملكة إلى سلطاته الثيوقراطية . وعلى كل حال فإن استحواذه على هذه السلطات مر مؤقت وغير دائم . إذ يقوم الإله من الناحية المبدئية بتسليم الملك الجديد الوثائق التى تثبت ملكيته للبلاد ، خلال حفل تتويجه (Grimal:1986,441) ، وبشرط أن يقوم حكمه للبلاد على احترام قوانينها المعبرة عن قوانين الكون ، وأن يحكم عن طريق إصدار المراسيم.

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

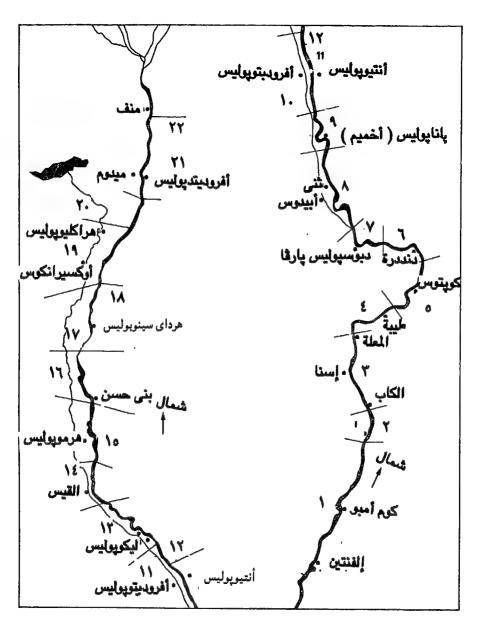

شكل (١٧) - خريطة أقاليم الوجه القبلي .

وكحد أقصى فإن كل نطق سام هو بمثابة مرسوم له قوة القانون ، وتسجيله كتابة أو عدم تسجيله لا يضفى عليه جديدا . إنه نظام أشبه بنظام " الظاهر " الإسلامى . وتتكون أهم أبواب القانون المصرى القديم من الشروح التى تدور حول هذه المراسيم إلى جانب التشريعات المدونة وما يُصدره القضاة من أحكام .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٨) - العمارة المدنية والعسكرية.

وينشط جهاز الكتبة بمختلف مراتبه في الحدود الفاصلة بين دائرة المقربين للملك من ناحية ، وبين حاملي الأختام من ناحية أخرى . إنه ركيزة الجهاز الإدارى المتواجد في كل زمان ومكان. ومن دائرة المقربين للملك يبرز منذ الأسرة الثانية شاغل منصب «تشاتي»، الذي لا تنطوى اختصاصاته آنذاك على نفس الاختصاصات التي مارسها مع حلول الأسرة الرابعة ، والذي جرت العادة على مقارنته بالوزير العشماني. و "حماكا " هو أول حامل اختام الملك في الوجه البحري تتوفر عنه المعلومات ، وشغل هذا المنصب في عهد الملك "دن " . أما منصب حامل أختام الوجه القبلي فقد ظهر في عهد الملك " پرايب سن ". ويقع على عاتق هذه المؤسسات الثنائية الإشراف على الإحصاء وتنظيم الري وبالتالي ما يتصل بسح الأراضي . كما يختص بتحصيل الضرائب وإعادة توزيع الخيرات وتسليمها إلى "الخزائن " و " المخازن " المتخصصة في الحبوب والقطعان والغذاء بشكل عام ، والتي تقوم بدورها بتنظيم توزيع الخيرات على كبرى المؤسسات التابعة للدولة : كالجهاز الإداري نفسه والمعابد أبضا ".

وتتعامل هيئات السلطة المركزية مع الأجهزة المحلية المنتشرة في الأقاليم التي أطلق عليها الإغريق "نوموس" ، والمصربون "سپات" ثم " قعح " ، اعتباراً من عصر العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وفي الحقيقة فمعلوماتنا عن هذه المقاطعات تبدأ مع عهد "چسر". ولكن كما سبق أن رأينا يمكن إرجاع أصول شارات هذه المقاطعات إلى ما قبل توحيد البلاد . لقد ضمت هذه المقاطعات القديمة ، دون شك، أملاك زعماء الأسرات المحلية الذين نجحوا في المحافظة على سماتهم الخاصة وقدر من الحكم الذاتي – فكان ذلك كافياً على كل حال ليحفظ للقوائم الجغرافية التقليدية كيانها المستقل دون جدال . لقد تأكد وجود هذه القوائم منذ عهد " ني – أوسر – رع" مع تقسيم البلاد إلى ٢٢ إقليما في الوجه البحري .

ونشأت سلطات فدرالية تختص بإحدى المملكتين . نذكر على سبيل المثال " مجلس الشيوخ العشرة للجنوب " أو " حاكم نخن " الذى كان يقوم مقام نائب الملك فى الجينوب على وجه التقريب . وكانت معاملات هذه السلطات تتم مع حكام الأقاليم بصفتهم المسئولين المحليين والذين أطلق عليهم " المديرون " أى " عج مر " وكان يعاونهم مجلس يدعى " چاچات " .

ولا نعلم شيئاً عن التنظيم العسكرى للبلاد أو نظام التجنيد الذى لم يرد له ذكر إلا في أزمنة لاحقة . ولكن من حقنا أن نفترض أن النظام الذى أصبح معمولاً به فيما بعد هو

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذى كان قائماً فى ذلك الوقت المبكر ، ورغما عن ذلك فمن السهل التوصل إلى صورة معقولة للعمارة العسكرية بفضل تصاوير القلاع والمسقط الأفقى لمنطقة " شونة الزبيب " التى قمثل المواقع المحصنة فى أبيدوس أو سور هيراكونبوليس العتيق .

أما العمارة المدنية فتنحصر معلوماتنا عنها في إطار قطع اللعب التي قمثل المنازل، والله جانب تصاوير " واجهات القصور" في المقابر، فهي المصدر الأساسي لمعارفنا عن فن العصر الثيني. كسا أن الأمتعة الجنائزية التي كشفت عنها الدفنات الملكية وبعض أكبر مقابر الأفراد كمقبرة " حماكا " تنم عن فن مزدهر. وتحتل الأشياء المصنوعة من العاج والعظم مركز الصدارة إلى جانب " القيشاني المصري " والأواني الفخارية والحجرية. وترجد التماثيل الصغيرة بأعداد كبيرة وتعرض لنماذج بشرية متنوعة. من أسرى حرب وأطفال، والعديد من التماثيل النسائية الصغيرة التي لا تقتصر على قاثيل " سراري " المتوفى فحسب بل تجسد أوضاع الحياة العادية. وشاعت قاثيل الحيوانات التي صنعت من مواد مختلفة. وعرفت بعض المواضيع ثباتاً مبكراً لتلقى رواجاً ملحوظاً فيما بعد. ونذكر على سبيل الميثال السقردة التي تحتضن صغيره Vandier: 1952,976 et) على سبيل الميثال السقردة التي تحتضن صغيره الموبد في أما فن نحت التماثيل الكبيرة فلم يبلغ رشاقة أعمال الدولة القديمة وظل أسلوبه خشناً واتسمت أوضاع الأشخاص بجمود ملحوظ. وإن وجدت نماذج نادرة حققت نجاحاً رائعاً نذكر منها " سيدة نابولي" وقثال " نج إم عنخ " في متحف اللوڤر والتمثال المجهول صاحبه في متحف اللوڤر



شكل(١٩) - تمثال جالس لشخص مجهول. (من أبو صير؟) حجر جيرى. الارتفاع: ٤٢ سم. المتحف المصرى في برلين

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الثانى العصر الكلاسيكس



## الفصىل لرابسع الدولسة القديمسسة

## ظهور الأسرة الثالثة

من الغريب أن ما نعرفه عن الأسرة الثالثة أقل مما نعرفه عن الأسرتين الأولى والثانية ، هذا بالإضافه إلى أن العلماء لم يتفقوا على بدايتها إلى الآن ، وهي بدايه تهيمن عليها شخصية الملك " چسر " وإن له يكن أول ملوكها . وتطرح علينا الآثار وقوائه الملوك تأويلات شتى ، ولكن الترتيب التالسي قد لا يبتعد كثيراً عن الواقسع. ريما كان " نب كا " الذي ورد ذكسره في " برديسة " وستكار ، أول ملوكها ، ويرجع الفضل فيي معرفتنا بيه إلى " مانتون " وإلى وجود كاهن يؤدى شعائره الجنائزية في عهد " حسر " . هذا هو كل مانعرفه عن فترة حكمه التي بقيت شبه فارغة على سطح حجر بالرمو والتسي يبدو أنها كانت مساوية تقريباً لفترة حكم " چسر " . كما أننا لا نعرف شيئاً عن القرابة التي تربط بين " چسر " و " نب كا " ، فربما كان أخاه أو إبنه . وتزداد الأمور تعقيداً مع " چسر " ، فجدول " تورين " يذكر أنه حكم تسع عشرة سنة ، وخلفه ملك يدعى " چسرتى " أو " چسرتيتى " لا تذكر عنه المصادر الأخرى شيئاً . وعندما اكتشف زكريا غنيم هرماً غير كامل في سقارة مشيداً على غرار هرم " چسر " أصبحنا نعرف أن خليفة جسر هو الملك " سخم خت " ( Lauer: 1988, 143. ) sq العلم " سخم خت " و "چسر تى" شخص واحد ؟ . من الصعب القطع بذلك لما اعترى الألقاب الملكية خلال الأسرة الثالثة من تعديل . فاسم الأمير الذي كان يطلق عليه عند ولادته والذي كان يتخذه إسما له عند تتوسجه ملكا للوجهين القبلي والسحري " نسوت بيتي " حسل محله الإسم المعسروف ب " حورس الذهبي" ، في حين أخذ اسم " نسوت بيتي " عيل لأن يندمج مع الإسم ال " حورى " ذاته . اسم ثالث في هذه الأسرة ليضفي مزيداً من التعقيد على هذه المشكلة . إنه الملك " سانخت " الذي نعرفه بفضل بصمات الأختام التي عثر عليها في الفنتين حيث كشفت أعمال التنقيب التي باشرها حديثاً المعهد الألماني للآثار بالقاهرة - عن مدينة وسور من العصر الثيني يوضحان أقصى ما وصلت إليه حدود مصر الجنوبيه خلال الأسرة الأولي. . كما خلف " سانخت " أثراً في إحدى مقابر جبانة بيت خلاف الواقعة شمال أبيدوس التى اتضح أنها مقبرة أحد موظفيه وليست مقبرته كما ساد الاعتقاد ردحاً من

الزمسن . أمسا "سانخت " نفسه فمازلنا نجهل المكان الذى دفن فيه ، وإن كان مسن المرجح أنه مدفون في سقارة غربى مجموعة " چسر " التى عثر فيها على بصمات أختام تحمل اسمه . وسسوا ، كان "سانخت " هو أول ملوك الأسرة الثالثة أو ثانى ملوكها ، أو كان هو الملك " نب كا " نفسه ، فإن حكمه لم يتجاوز ست سنوات في رأى " مانتون " . وينحصر ما نعرفه عن " نب كا " في اسمه المدون فسى مناجم وادى المغارة غربى سينا ، إلى جانب اسم " سخم خت " الذي لا نعرف عنه أيضا شيئاً أكثر من ذلك اللهم سوى مقبرته .

## " چسر " و " إيمحوتپ "

إن شهرة " چسر " - وإسمه الحورى " نترى خت " - ترجع فى المقام الأول إلى ما شيده من عمائر وإلى التاريخ المصرى ذاته . وهو يحتل مكانة بارزة فى التاريخ المصرى لعدة أسباب ، فى مقدمتها أنه أقام بناءاً من الحجر ابتكره مهندسه " إيمحوت " الذى ألّه هو نفسه فى العصر المتأخر والذى ارتبط عصره بصورة مستقرة للنظام الملكى ، يصورها نص اكتسب شهرة كبيرة ويحكى قصة سجلت فى زمن لاحق عن ذلك العصر . إنه النصب الحجرى الذى ظهر بعد انقضاء أكثر من ألفى سنة ويرجع إلى عام ١٨٧ ق . م أى إلى عهد بطليموس الخامس الظاهر الذى أمر بحفره على صخور جزيرة سهيل على مقربة من إلفنتين عند الجندل الأول . ويروى هذا النص قصة " المجاعة " التى تفشت على مايفترض فى عهد " چسر " ، وكيف استطاع الملك أن يقضى عليها . وتسصور القصة الملك أي يجسر " وهو يروى همومه من جراء تردى الأوضاع فسى مصر قائلاً :

" قلبى مثقل بالهموم ، وفيضان النيل لم يصل فى موعده طوال سبع سنوات . الغلال نادرة ، والحبوب جفت ، والغذاء شحيح . قل دخل الناس وتقلص ، ووصل الإعياء بالجميع حداً أقعدهم عن الحركة . الطفل يبكى ، والشباب يائس . الشيوخ مثقلة قلوبهم حزناً : سيقانهم مثنية وهم جالسون على الأرض وقد أخفوا أيديهم . وعمت الفاقة لتشمل رجال البلاط أنفسهم . أغلقت المعابد . وتراكمت الأتربه فوق الأحرام المقدسية . وباختصار شديد فقد عمم الأسى الوجود كله " .

ويمضى النص فى روايته فيروى أن الملك انكب بحثاً فى السجلات ، حتى توصل إلى معرفة مصدر الفيضان والدور الذى يضطلع به الكبش " خنوم " سيد إلفنتين فى إرتفاع مياه النهر، فاجزل له التقديمات . فجاءه الإله فى المنام ووعده بما يلى :

" من أجلك أمرت أن ترتفع مياه نهر النيل ، ولن تشهد سنوات تنخفض فيسها مياه الفيضان . لسن يصيب الجفاف أرضاً ، وسوف تتفتح الأزهار تحت ثقل غبار اللقاح ." ( Barguet: 1953, 15 et 28 )

وبطليموس الخامس الظاهر تستر فى هذا النص خلف ملامح شخصية " چسر " ليروى الطريقة التى تغلب بها هو نفسه على تضافر العواقب الضارة لثورة خلفاء إرجامين مع المجاعة . وقد لجأ إلى ذلك لأنه كان يعتبر " چسر" مؤسس الزعامة المنفية. وبذلك ربط نفسه بالأصول الوطنية المتواتره منذ القدم : وبنموذج الملك المثقف التقى الذى لا يتردد فى سبر أغوار منابع اللاهوت والتاريخ بحثاً عن أسسس نشأة الكون ولمساذج أمجاد الماضى التليد . و " جسر " و " إيحوتب " خير مثالين .

والمعلومات المتوفرة عن كليهما مستمدة من الأساطير ، أكثر من اعتمادها على المعطيات التاريخية . وقد تحققنا من أن " جسر " و " نترى خت " شخص واحد بفضل مخربشات السياح الذين زاروا هرمه في العصور القديمة ، وبالرجوع إلى المصادر التي تشبه " نصب المجاعة " التي تبرز أهمية منف السياسية في عهده . والغريب في أوضاع هذا الثنائي الذي يجمع بين الملك وخادمه " ايمحوتب " ، أن المعلومات حول الخادم أكثر توافراً ، بـل أنه صار محل تبجيل وعبادة . ويعتقد أن العمر قد امتد به إلى عهد الملك " حونى " قرب نهاية الأسرة الثالثة ، وأنه لم يشغل أي منصب سياسي . ولكن من المعروف أنه شغل وظائف كبير كهنة مدينة هليوبوليس والكاهن المرتل ورئيس المعماريين، وكانت هذه الوظائف سبب شهرته . وقد خلف لنا الدهر صورة عن " ايمحوتب " تظهره كأبرز شخصيات عصره .وفي ظل الدولة الحديثة لم يرفعه الأدباء إلى مصاف راعيى الكتبة وحاميهم لتفوقه الأدبي ، بل لأنه كان يعتبر تجسيداً للحكمة ، وكانت "التعاليم" أحد أهم أشكالها . ولما كانت قدراته قدرات ذهنية أكثر منها أدبية فإنها تشهد على الوظائف التي يفترض أنه قد تبوأها في خدمة " حسر ". وحسبما جاء في جدول تورين فقد اعتبر إبنا للإله " يتاح " نظراً لصفاته كمستشار ثاقب النظر وهي نفس صفات الإله الخالق في منف وفقاً لمعتقدات المصريين الدينية . وهي أولى مراحل عملية رفعه إلى مصاف الأبطال التي ستؤدى إلى تأليهه كإله محلى لمدينه منف ، له كهنوته المتفرغ الشعائره ، وله أسطورته الخاصة . ثم ينتهي به الأمر ليصبح وسيطاً يحل مشاكل البشر اليوميه ، ومتخصصاً في المسائل الطبية . واحتفظ الإغريس بهذا التخصص السنى تمييز بسه " ايموتيس " المنسفى عندما دمجوه مسع " إسكلپيوس " . وانتشرت عبادته فى عصور امبراطورية الإسكندرية حتى وصلت إلى مدينة " مروى " بعد أن استقرت فى مدينة فيلة حيث شيد له معبداً . وقد عاش بعد انهيار الحضارة المصريسة من خلال التقاليد العربية وفى سقارة على وجه التحديد حيث توجد مقبرته على مايظن . وعلى العكس منه له يسؤله الملك " چسر " . وكان هرمه كافياً ليضمن له الخلود من خلال ابتكار شكل معمارى جديسد سيصبح النموذج المفضل لكافة خلفائه وحتى نهاية الدولسة الوسطى .

## نهاية الأسرة الثالثة

لم تكن نهاية الأسرة الثالثة أوضح من بدايتها . ويصعب على الباحث أن يطابق المعطيات التى تقدمها قوائم الملوك مع تلك التى يوفرها علم الآثار . وفى غياب الوثائق الجلية تطرح معطيات علم الآثار ترتيباً يرتكز على تطور عمارة المقابر الملكية . وبالفعل فقد عثر فى موقع زاوية العريان أى فى منتصف المسافة بين الجيزة و " أبو " صير على مقبرتين . أما المقبرة الجنوبية المعروفة إصطلاحاً بالهرم « ذى الطبقات » فقد تأثرت بشكل واضح بعمارة هرمى « سخم خت » و « چسر » فى سقارة .

ويحتمل أن هذه المقبرة غير كاملة ولم يستكمل بناؤها . إلا أن نقوش الأوانى ، وهي المرجع الوحيد الذى نستند إليه ، تشير إلى أن صاحب المقبرة هو الملك « خع با » الذى لم يعثر له على أى أثر آخر ، وإن كان البعض يرى فيه الملك « حونى » الذى ورد الله مه في قائمة سقارة الملكية وجدول « تورين » الذى حدد له مدة حكم تصل إلى أربع وعشرين سنة ، أى أنها تغطى الربع الأول من القرن السادس والعشرين قبل الميلاد . وقد تأكد ترتببه كآخر ملوك الأسرة الثالثة من نص أدبى ألفه الكاتب « كاإيرسو » ، حسبما ورد في نصوص مختارة من عصر الرعامسة . والنص المقصود هنا هو « التعاليم » التي يفترض أنها وجهت صورياً إلى شخصية معاصرة للملك « تيتى » وهي وزيره « كاجمنى» ليفترض أنها وجهت من هرم سيده في سقارة . وعلى غرار ماحدث له « إيمحوتب » فقد أصبح « كاجمنى » فسى نسهاية الدولة القديمة شخصية تحوطها هالة أسطوريسة أصبح « كاجمنى » في نسي المناصب منسذ عهد « سنفرو » . وينتهي النص بالكلمات على اعتبار أنسه تبوأ شتى المناصب منسذ عهد « سنفرو » . وينتهي النص بالكلمات وخلفه صاحب الجلالة « حونى » ملك الوجهين القبلسي والبحرى ورُفع إلسي مرتسبة وخلفه صاحب الجلالسة سنفرو ملك الوجهين القبلسي والبحرى ورُفع إلسي مرتسبة الملك المحسسن فيي هسذا السبلد بأكمله . وعندئسذ أصبح « كاجمنى » عمسدة الملك المحسسن فيي هسذا السبلد بأكمله . وعندئسذ أصبح « كاجمنى » عمسدة ووزيراً ( بردية « بريس » : 9 - P. Prisse 2, 7 - 9 ) .

واذا كان " حونى " هو بالفعل آخر ملوك الأسرة الثالثة فما هو ترتيب مشيد المقبرة الأخرى فى زاوية العريان ، إنه " حورنب كا ( رع ) " أو " حور نفركا ( رع ) " حسبما ذكرت بعض المخربشات . وترتبط عمارة هرمه بالأسرة الثالثة أو على أقل تقدير بالعودة إلى اسلوب هذا العصر . ولكن همل يكفى ذلك للتيقن من أنه الملك " نب كا ( رع ) " كما ورد فى جدول سقارة ، أو " ميسوخريس " عند " مانتون " ، أو أنه على كل حال أحد أسلاف " حونى " ؟

وهكذا نرى أن كتابة تاريخ الأسرة الثالثة مازال أمامه شوط طويل قبل أن يبلغ مستوى مرضياً ، وربما ساعدت الحفائر في المستقبل على تعميق فهمنا لمتابعة وقائعها . ونحن ، من ناحية أخرى ، نجهل الأسباب التي كانت وراء الانتقال إلى أسرة جديدة كان من أوضح ملامحها انتقال الجبانة الملكية في اتجاه الجنوب من زاوية العريان إلى ميدوم ثم دهشور، قبل أن تعود أدراجها ناحية الشمال في عهد خوفو .

سستنفرو لم تكن " مرس عنخ " والدة " سنفرو " مؤسس الأسرة الجديدة من دم ملكس ، ومن

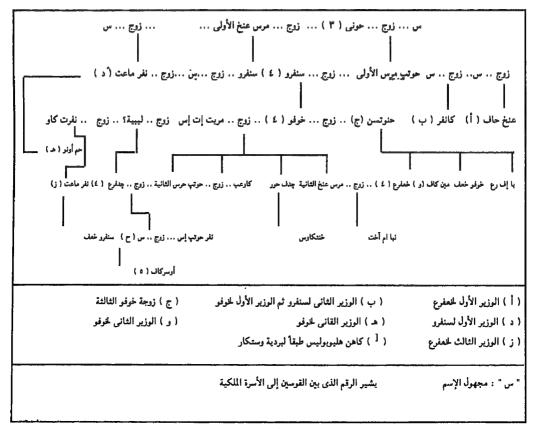

شكل(٢٠) - مختصر أنساب الأسرة الرابعة: الأجيال ١ - ٦

المحتمل أنها كانت إحدى سرارى "حونى " وإن لم يوجد مايؤكده . ولكن إذا صح هذا فقد تزوج ابنها من "حوت حسرس " الأولى إحدى شقيقاته مستن والده " حسونى" ووالدة" خوفو "ليؤكد بالدماء الملكية حقه فى الحكم . وتلقى صلة البنوة هذه بظلال من التعقيدات على أنساب الأسرة الرابعة التى تستطيع أى دراسة ولو حتى مختصرة أن توضح مدى رسوخ العائلة المالكة فى الحكم .

إن سنفر و . شأنه شأن سلفيه " حسر " و " نب كا " من الأسرة الثالثة ، قد خلف صورة أسطورية ، جسده فيها الأدب المصرى بطلاً اشتهر بكرمه الفياض . وفي الدولة الوسطى رفع إلى مصاف الآلهة ، وأصبح غوذج الملك الكامل ، وانتسب إليه العديد من الملوك أمثال " أمنمحات " الأول عندما أرادوا أن يصبغوا الشرعية على سلطانهم . وبالإضافة إلى ماناله من شعبية تشهد عليها قوائم الأعلام ، بلغت هذه الحظوة حد ترميم معبده الجنائزي في دهشور . والمصادر التي تتعرض لوصف عهده كثيرة ومتوفرة حيث طالت سنى حكمه المجيدة حتى كادت تبلغ الأربعين سنة .وحسبما ورد في حجر بالرمو كان سنفرو ملكاً محاربا إذ يفترض أنه خرج على رأس حملة عسكرية لقمع تمرد في إقليم "دوديكاخوينوس " ، وعاد ومعه سبعة آلاف أسير وهو رقم مبالغ فيه دون شك ،إذ من المعروف أن هذه المنطقة ، وهي تشمل على وجه التقريب ، النوبة الحالية كان عدد سكانها عند منتصف القرن العشرين يناهز خمسين ألف نسمة . كذلك عاد بأعداد كبيرة من الماشية تصل إلى مايقرب من عشرين ألف رأس . ويضاف إليها حسب نفس المصدر ١٣١٠٠ رأس ماشية عاد بها من حملة شنها على الليبيين الذين أسر منهم ١١ ألف رجل . كانت هذه الحملات العسكرية أكثر من مجرد غزوات ضد قبائل شقت عصا الطاعة. فقد ظلت النوبة منذ بواكير العصر الثيني مستودعاً لليد العاملة سواء للإنشاءات الضخمة أو للحفاظ على الأمن . أما سكان الصحراء الشرقية المعروفين باسم « مجاو » والذين عرفوا فيما بعد باسم « البليميين » ، فقد أمدوا مصر بما يلزمها من قوات الشرطة الضرورية لحفظ الأمن فسى ربوع المملكة . كما استهدفت هذه الحملات السيطرة على معابر القوافل المتاجرة في المنتجات الإفريقية كالأبنوس والعاج والبخور والحيوانات الغريبة من زراف وقردة - التي انتشرت باطراد خلال الدولة القديمة - وبيض النعام وجلود الفهود ٠٠ إلخ . وفي نفس الوقت كان من الضروري مراقبة مناطق إنتاج بعض المواد المستوردة كالذهب الذي كان يستخرج على امتداد صحراء النوبة جنوب شرقي وادي العلاقي وحتى نهر النيل أو الديوريت غربي « أبو » سمبل .

وقد دفعت هذه الاهتمامات معظم ملوك مصر بدءاً من "سانخت " إلى إرسال الحملات إلى سيناء .لم يكن الغرض من هذه الحملات ردع غزاة من مناطق سوريا وفلسطين ، فقد كان زحف هؤلاء أمراً مستبعداً ، بل كان الهدف المؤكد هو تأمين استغلال المناجم الواقعة غربى شبه جزيرة سيناء فى وادى نسب ووادى المغارة حيث كان يجرى استخراج النحاس والدهنج وبصفة خاصة الفيروز . ولم يشذ سنفرو عن القاعدة وقاد حملة ضد البدو الذين كانوا يعاودون كل مرة الاستيلاء على المناطق التى لايستغلها المصريون بصفة دائمة . ولاشك أن شعبية " سنفرو " المتأصلة فى سيناء حتى الدولة الوسطى كانت ترجع على مايبدو إلى نهوضه بأعمال استغلال مناجم المنطقة وتأسيسها تأسيساً راسخاً . ولم تمنع حالة الحرب غير المعلنة مع قبائل البدو من إقامة علاقات تجارية مع مناطق الشام عن طريق واجهتها البحرية فى فينقيا . بل لقد أرسل " سنفرو " حملة تتكون من أربعين سفينة كان الغرض منها جلب الأخشاب اللازمة لأعمال البناء والتى ظلت مصر تفتقر إليها باستمرار .

لقد شيد " سنفرو " السفن والقصور والحصون والديار والمعابد . بالإضافة إلى أنه الوحيد من بين ملوك مصر الذي يمكن اعتباره صاحب ثلاثة أهرامات. وبالفعل فقد اتجه في مرحلة أولى إلى أقصى جنوب جبانات أسلافه عند موقع ميدوم حيث شيد مقبرة لم تبتعد كثيراً عن التقنيات التي استخدمت في هرم " چسر " . وفي العام الثالث عشر من حكمه ، على مايبدو ، وعندما كان العمل في بناء هذا الهرم يوشك على الانتهاء تخلى عن إستكماله ليبدأ في تشييد هرمين جديدين في دهشور فاتحاً الطريق لإقامة أول هرم كامل. ويصعب معرفة الأسباب التي دفعته إلى نقل الجبانة الملكية إلى ميدوم ثم إعادتها ثانية إلى الشمال . ولكن اختيار ميدوم كان الغرض منه بصورة مؤكدة إبراز الاختلاف مع الأسرة السابقة وجاء متفقا مع النصف الأول من حكمه . ولاشك أن العائلة المالكة قد احتفظت بروابط مع ميدوم حيث دفن فرعها الأكبر لاسيما " نفرماعت " الذي كان وزيراً في عهد « سنفرو » وشغل ابنه " حم أونو " نفس المنصب في عهد " خوفو " الذي اعتبره البعض عمه . وواصل " حم أونو " تقليداً عائلياً - استهله " نفرماعت " مع " حوني " -فشيد لحساب سيده عاهل البلاد هرم الجيزة الكبير . ونال بالتالي شرف إقامة مقبرته على مقربة من قبر سيده وان يوضع فيها تمثاله . ويعتبر " رع حوتب " من أشهر الضبوف الذين شرفوا ميدوم ويطهره تمثالمه بجوار زوجته " نفرت " ، وهمو من التحف التمي يفخر بها متحف القاهرة . (شكل ٣٣) .

#### خسونسس

شيدت أهم جبانات الأسرة الرابعة فوق هضبة الجيزة ، تطل عليها أهرام خوفو وخلفائه ، وتنتظم من حولها طرقات تصطف على جانبيها مصاطب الموظفين والأعيان فى موكب مهيب ، يصاحبون سيدهم إلى العالم الآخر . وكان مصير خوفو فريداً فى بابه . واسم خوفو إختصار لاسمه الكامل " خنوم خو إف وى " أى " الإله خنوم يحمينى " . واعتبر هرمه منذ العصور القديمة رمزاً حياً لملك حكم مصر حكماً مطلقاً . وكان يحلو " لهيرودوت " أن يبرز قساوة حكمه فيما رواه عن مصر ، فقال فى هذا الصدد :

"لم يترك" كيوپس" (خوفر) شرأً إلا واقترفه. فبدأ بإغلاق جيمع المعابد، وحرّم على المصريين تقديم الأضاحى. ثم أمرهم بالعمل لحسابه، وتولى بعضهم التنقيب عن مقالع أحجار الجبل العربى لقطع الأحجار التى تسحب بعد ذلك حتى ضفاف النيل ثم تعبر بالسفن إلى ضفة النهر الأخرى. ليتولى أخرون سحبها حتى الجبل الليبى. كانوا يعملون فى مجموعات تتناوب كل ثلاثة أشهر، وتتكون كل مجموعة من مائة ألف رجل. أما الطريق الصاعد الذى سحبوا عليه الأحجار فقد استغرق تشييده عشر سنوات عانى خلالها الناس من شتى ألوان العذاب (٠٠٠) واستغرق العمل في بناء الهرم المؤيلة فوضع ابنته فى ماخور قارس فيه الدعارة لتحصل من عشاقها على قدر معين من المؤيلة فوضع ابنته فى ماخور قارس فيه الدعارة لتحصل من عشاقها على قدر معين من المأل ولم يخبرنى الكهنة عن مقدار هذه الأموال. وفضلاً عن أنها نفذت أوامر أبيها إلا نها أرادت أن تترك أثراً خاصاً بها . فطلبت من كل من زارها أن يهدى إليها حجراً . ومن وبلغ طول كل ضلع من أضلاعه بليتروناً واحداً ونصف " .

لم يحتفظ له المصريون بذكرى طيبة كما فعلوا مع " سنفرو " رغم استمرار عبادته حتى البعصر الصاوى وانتشار شعبيته فى ظل السيطرة الرومانية . و " خوفو " هو الملك الذى تروى على مسامعه عجائب قصص أسلافه من ملوك مصر فى بردية " وستكار " ، ويظهر فيها فى الصورة التقليدية للملك الشرقى كما نعرفه من خلال القصص والحكايات: فهو لين العريكة ، مغرم بكل غريب وعجيب ، أنيس مع أتباعه ولكنه لايعير حياة البشر أدنى اهتمام . ويظل تشييد مقبرته شغله الشاغيل . وتصوره رابع قصص بردية "وستكار " وهدو يسسعي لاكتشاف " القاعات السرية فى معبد تحوت " التي يود

إقامتها في معبده الجنائزي . وخلال بحثه يتعرف على ساحر من ميدوم يدعى " چدى " يبلغ من العمر العاشرة بعد المائة . ومازال في هذه السن المتقدمة يأكل مائة وخمسة أرغفة ونصف بقرة ويشرب مائة جرة جعة " . وينبئه الساحر أن " أوسركاف " أول ملوك الأسرة التالية وابن " رع " البكر من زوجة أحد كهنة " رع " في مدينة هليوبوليس سوف يكشف له عن السر الذي يبحث عنه ! وتروى بقية البردية كيف أحاطت العجائب والغرائب بولادة ملوك الأسرة الخامسة الأوائل، كما نجهل نهاية القصة نظراً لضياع الجزء الأخير من البردية. ولكن نلاحظ أن " خوفو " لم يعد يحتل مكانة مرموقة سواء في صفوف أسلافه بما عرف عنهم من حكمة ، أو خلفائه بما اشتهروا به من فضيلة . فعندما هم خوفو بقطع رأس أحد الأسرى لمجرد الاستمتاع بمشاهدة الساحر " چدى " وهو يعيدها إلى مكانها ، اهتزت مشاعر الساحر لهذا التصرف المؤسف فمنع الملك بل ونهره وحاول تقويمه قائلاً: "لاياسيدى ياصاحب الجلالة . لاتقتل كائنا بشريا . فمن المحرم تجربة مثل هذه الأمور على قطسيع الله ! . " ومن الجدير بالملاحظة أن ميدوم هي مسقط رأس هذا الساحر الخاضع كل الخضوع لمشيئة الله ، كما كانت ميدوم أيضاً الموطن الأصلى " لسنفرو " على مايبدو . لقد كتبت جميع هذه النصوص التي تتناول ملوك الأسرة الرابعة بعد أن أثار عصر الانتقال الأول الجدل حول الصورة التسي ارتسمت في الأذهان عن نظام الحكم الذي ساد خلال الدولة القديمة وباشر سلطاته دون منازع . فكان من المنطقى إذن أن تتهجم هذه الكتابات على الملوك الذين شادوا أعظم العمائر كرموز متضخمة لما تصوره عن جبروتهم ، فشوهت الحقائق والوقائع ( Posener: 1969, 13 ) . ولكن إذ صح هذا الاستنتاج ، فلماذا ظل الملك "سنفرو " بمنأى عن أى تجريح رغم أنه من أعظم بناة الأهرام بالمقارنة مع غيره من خلفوه من ملوك ؟

وإذا استبعدنا النصوص الأدبية المتواترة ، فإننا لا نعرف سوى القليل جداً عن "خوفو" . بل من المفارقات الغريبة ألا يخلف وراءه ، وهو صاحب أضخم عمائر مصر والذى يعد أحد عجائب الدنيا السبع ، سوى قثال صغير من العاج يبلغ ارتفاعه ٩ سم ، ويمثل الملك جالساً على عرش مكعب الشكل مرتدياً النقبة " شنديت " ، وعلى رأسه تاج الوجه البحرى . وكان هذا التمثال الوحيد مكسوراً عندما عثر عليه " فلندرز پترى " عام ١٩٠٣ في أبيدوس ، وهو محفوظ الآن في المتحف المصرى بالقاهرة . أما الوثائق التي توفر لنا المعلومات عن عهده فهي قليلة : منها مخربش " وادى المغارة " وينص على

متابعته لأعمال والده في سينا ، ونصب حجرى من محاجر الديوريت الواقعة في صحرا ، النوبة غربي " أبو " سمبل وتشهد على نشاطه جنوبسي الجندل الأول . كما أننا لا زلنا لانعرف شيئاً مؤكداً عن عدد سنوات حكمه ، فهي ثلاثة وعشرون سنة طبقا لجدول تورين في حين تصل إلى ثلاثة وستين سنة عند " مانتون " .

#### خلفاء خوفو

أنجب " خوفسو " ابنين ، ولد كل منهما من أم مختلفة وخلفاه فسى الحكم . أولهما " چدفرع " الذي اعتلى العرش بعد وفاة أبيه ، والذي يكتنف الغموض كلا من شخصيته وحكمه ، حتى صار من الصعب التأكد من أن حكمه قد دام ثمان سنوات فقط كما جاء في جدول تورين أو استمر أكثر من ذلك ( دون الحاجة إلى القول بأنه دام ثلاثاً وسبعين سنة طبقاً لرواية مانتون ) . ومع ذلك يشكل تسلمه السلطة منعطفاً لاجدال فيه ، ينبئ بالهزات التي وقعت عند نهاية الأسرة الرابعة . فكان أول ملك يضم إلى ألقابة لقب " ابن رع " . كما انتقل من الجيزة إلى " أبو رواش " شمالاً على مسافة عشرة كيلو مترات ليقيم مقبرته . ولم يأت اختيار هذا الموقع اعتباطاً . فمغزى اختياره واضح وينطوى على معنى العودة إلى القيم السابقة في عهد " خوفو " ، إذ سبق استخدام هذا الجزء من الهضبة أيام الأسرة الثالثة . وإضافة إلى ذلك فقد عاد " جدفرع " ثانية إلى الاتجاه الشمالي الجنوبي والمسقط الأفقى المستطيل المستوحى ، في أغلب الظن ، من ناذج سقارة . وكانت مجموعته الجنائزية تتكون من معبد للشعائر وطريق صاعد ضخم ومعبد المزار الذي لم يتم التنقيب عند حتى الآن . إلا أن العمل بهذه المجموعة لم ينتد مما يوحى بقصر مدة حكم "چدفرع " ، كما أنها نهبت بشدة . ولكن لابد أن لهذا النهب دلالته ومغزاه . فلما كان الهرم مشيداً عواد بناء نفيسة كالسيانيت والكوارتيزيت الأحمر المجلوب من الجبل الاحمر ، فقد أصبحت هذه الأحبجار مطمع الكثيرين . وهكذا اكتشف " إميل شاسينا " E. Chassinat على مقربة من الهرم مجموعة من حطام مايقرب من عشرين تمثالاً من الكوارتزيت تمثل جميعها الملك . وتعتبر أجمل هذه التماثيل من روائع الفن التشكيلي الملكي في الدولة القديمة وهي من مقتنيات متحف اللوڤر.

إن مكانة " چدفرع " فى العائلة المالكة ، وعلاقاته بأخيه غير الشقيق " خَعفْرع " الذى خلفه غير واضحة ، كما نجهل إسم أمه ، ولكن نعرف أنه تزوج على مايبدو من أختمه غير الشقيقة " حوتب حرس " الثانية التى سبق لها أن تزوجت " كاوعب " ولى

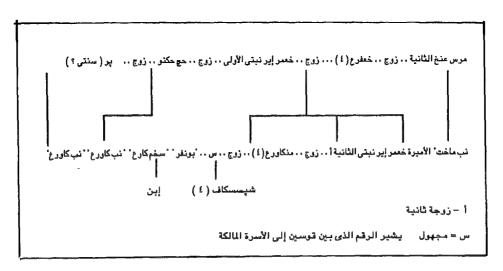

شكل (٢١) - مختصر أنساب الأسرة الرابعة، الأجيال ٤ - ٦: الفرع الأكبر.

عهد خوفو ووزيره الذي مات في حياة أبيه . ونعرف مكان وجود مقبرته وهي من أولى المقابر التي شيدت في الجبانة الواقعة شرقي هرم أبسيه " خوفو " ، كما نعلم أن المصريين قد ظلوا يخلدون ذكراه حتمى عهد رمسيس الثاني . فقد رمم الأمير " خعمواس " أحد تماثيله في معبد منف . وأنجب " كاوعب " من زواجه من " حوتب حرس " الأميرة " مرس عنخ " الثالثة التي قمدر لهما أن تتزوج " خعفرع " . أمسا " چدفرع " فقد رزق من زواجه من " حوتب حرس " الثانية بنتاً اسمها " نفرحوتب إس " . ومن المحتمل أنها كانت والدة الملك " أوسركاف " .

بعد وفاة "كاوعب "، فإنه يبدو أن التنافس بات على أشده بين " چدفرع " وبين "چدفحور"أخيه غير الشقيق الثانى الذى اكتشافت مقبرته على مقربة من مصطبة "كاوعب "، وكانت ناقصة لم تكتمل ولحقت بها عن عمد أضرار بالغة . فهل جاء ذلك نتيجة ما أصابه من ملاحقات واضطهاد ؟ تساؤل يصعب الإجابة عليه . ولكن الأمر يبدو مقبولا إذا اعتبرنا أن " چدفحور " هو والد الملكة " خنتكاوس " والدة " ساحورع " و" نفرايركارع " . و " خنتكاوس " هى ذاتها الملكة " ردچدت " التى حدثتنا عنها بردية وستكار حين بشرها الساحر " چدى " فى حضرة " خوفو " بأنها سوف ترزق من الإله " رع " بملوك الأسرة الخامسة الثلاثة الأوائل . ويبدو الأمر كأنه صراع بين فرعين متنافسين داخل العائلة المالكة وأن " چدفرع " قد انتصر على " جدفحور "، لتعود السلطة إلى الفرع الأكبر مع الملك " خعفرع " . ولهذه الفرضية وزنها الكبير بالنظر

لحكم الأجيال اللاحقة على أبناء " خوفو " . وهناك مخربش اكتشف في وادى الحمامات ويرجع إلى الاسرة الثانية عشرة يضم "چدفحور" وأخاه الآخر غير الشقيق "با إف رع" إلى خلفاء " خوفو " الذين تولوا بعد " خعفرع " . وعلاوة على ذلك فقد رفعه التقليد الملكي المؤازر للشرعية إلى مكانة مساوية تقريبا في بعض جوانبها إلى شخصية " ايموحتب " ، فاعتبر أديباً . ومؤلفه " التعاليم " كان يدرسه تلاميذ المدارس ، كما جرى الكثير من أجزائه مجرى الأمثال ، واستشهد بها أفضل المؤلفين بدءاً من "يتاح حوتب" وحتى العصر الروماني . لقد تخصص " چدفحور " في النصوص الجنائزية ، فهو من اكتشف في " معبد هرمويوليوس " الأشمونين حجراً من كوارترز الصعيد عند قدمي الإله العظيم ». وقد دون عليه أربعة من أهم فصول كتاب الموتى : تعويدة ( الفصل ٣٠ "ب") التي تحول دون أن يشهد القلب ضد صاحبه . وتعويذة ( الفصل ٦٤ ) وهي من أهم التعريذات إذ تفتح الطريق أمام التجلى .وتعويدة الشعلات الأربع (الفصل ١٣٧ أ). وأخيراً التعويدة التسى تكرس لمجد المتوفسي فسي عالم الموتى ( الفصل ١٤٨) . وقد سبق بهذا " ستني خعمواس " ، كما أنه أيضاً الأمير الذي أعلن عن وجود الساحر " چدى " في بردية " وستكار " .كما تلامس أبعاد شخصيته عالم الأسطورة حتى ليتعذر على الدارس تحديد دوره التاريخي الحقيقي . فإن صح ما أوردتــه النصوص فقد كان عالماً مرموقاً معاصراً " لخوفو " وامتد به العمر حتى عهد " منكاورع " .

وكان ارتقاء " خعفرع " عرش البلاد بمثابة عودة الفرع الأكبر من العائلة المالكة لتسلم مقاليد السلطة والعودة إلى تقاليد " خوفو " . وجاءت سنوات حكمه المجيدة التى دامت خمسا وعشريين سنسة تدعيسما لهذه الأوضاع . وعاد إلى هضبة الجيزة ليشيد فوقها هرمه جنوبي هرم والده ، وزوده بمعبد المزار المشيد من الحجر الجيري والجرانيت . وقد اكتشف العالم الأثرى الفرنسي مارييت عام ١٨٦٠ في ردهة المعبد أحد التباثيل التي يفخر بها متحف القاهرة ، وقد ألقي به في أعماق بئر وسسط حطام قطع مختلفة ومستنوعة . وقسد عثر حسديثاً على تمشسال مشابسه لسسه ( Vandersleyen : 1988 ) . ويصور التمثال " خعفرع " جالساً على العرش الملكي يحميه إله الأسرات " حورس " الذي يحتضنه بجناحيه ( شكل ٢٨ ) . إن الفصل بين العهدين ليس بالخطورة التي يتصورها الكثيرون ، فلا يوجد هناك إنقطاع ايديولوچي بين العهدين . بل على العكس من ذلك نرى " خعفرع " يواصل السير في الطريق اللاهوتي الذي بدأه سلفه . فنراه لايبقي على لقب " ابن رع " فحسب ، بل يزيد على ذلك تأكيد

أهمية الإله " آتوم " أمام الإله " رع " ، كما فعل سلفه ، وباسلوب تجلت فيه عبقريته وطبقت شهرته الأفاق .فإن أول مثال معروف " لأبو " الهول الملكى الذى عثسر عليه فى " أبو رواش " يرجع إلى عهد " چدفرع " . أما التماثيل التى اكتشفها " إميل شاسينا " والتى سبق الإشارة إليها فتضم رأسا آية فى الجمال يحتفظ بها متحف اللوقر فى الوقت الراهن . وكانت فى الأصل على ما يبدو جبزاً من تمثال لأبو الهول . وقد أمر "خعفرع " ببناء ونحت كتلة حجرية ضخمة فى هضبة الجيزة تخلفت عن أعمال حفر من عهد " خوفو " لتتخذ شكل أسد رابض له رأس تصور وجه الملك شخصياً . وقد ارتدى غيطاء الرأس " نيمس". وكانت مقاييس " أبو الهول " تتناسب مع مقاييس الهرم . وقد اعتبر فى الدولة الحديثة الإله " حورس فى الأفق " ، ويمثل الملك نفسه كتجسيد للإله اعتبر إبرازا آترم. إن إقامته عند مدخل الجبانة إلى جانب المعبد الذى أقامه الملك يعتبر إبرازا لقيمته المزدوجة : إن "خعفرع " هو الصورة الحية " لأتوم " أى " شسپ عنخ " ، بالمصرية القيمة. وتكتب بواسطة علامة هيروغلوفية تمثل على وجه التحديد صورة أبو الهول رابضاً، فهو الصورة الحية" لأتوم " ماى " بعد انتقاله إلى العالم الآخر، وهذا رابضاً، فهو الصورة الحية" لأتوم " سواء فى حياته أو بعد انتقاله إلى العالم الآخر، وهذا بعد أن تغير مظهره وتجلى.

ومن زوجته " خعمر إير نبتى " أنجب ابنه " منكاورع " أى " ثابتة هى كاو الاله رع " أو " ميكرينوس " ، كما سجله " هيرودوت " والذى لم يخلف أباه مباشرة . وطبقاً لرواية " مانتون " فقد جاء جلوس " بيكريس " على عرش مصر ليتخلل حكم " خعفرَع " وابنه " منكاورع " . و " بيكريس " هو الإسم الإغريقى للملك المصرى " با إف رع " ومعناه " رع " هو " باؤه " . وقد ورد ذكره كما لاحظنا من قبل في الأسرة الثانية عشر إلى جانب " چدفحور " الذى يوحد البعض بينه وبين " نب كا "صاحب الهرم الناقص الذى كشفت عنه أعمال التنقيب في منطقة زاوية العريان . وفقد " منكاورع " أحد أبنائه ولكن ابنه الأخر " شهسكاف " هرمه، الهرم الثالث في مجموعة أهرام الجيزة وأصغرها . وهو أيضاً الهرم الوحيد الذى كان كساء الجزء الأسفل منه مشيدا من حجر الجرانيت ، أما الجزء الأعلى منه فكان كمناء الجزء الأسفل منه مشيدا من حجر الجرانيت ، أما الجزء الأعلى منه فكان مغطي بالحجر الجيري الأملس . وطبقاً " لمانتون " فإن مدة حكمه يكتنفها الشك. ولكن جميع العناصر السابق ذكرها ترجح فرضية امتداد حكمه لمدة تصل إلى ٢٨ سنة وليس إلى ٢٨ سنة .

و"شپسسكاف" هو آخر ملوك الأسرة الرابعة . وأغلب الظن أنه تزوج من "خنتكاوس" ابنة " چدفحور " توثيقاً لعرى الروابط بين فرعى العائلة المالكة . ولقد ورد في مقبرة " خنتكاوس" في الجيزة أنها " والدة ملكين حكما الوجه القبلى والوجه البحرى " . وهما على الظن وكما رأينا " ساحو رع " و " نفرإيركارع " . وقد اعتبرها المصريون الجدة الأولى للأسرة الخامسة . و يبدو أن " شپسسكاف " لم ينجب منها وريثاً للعرش، اللهم إلا اذا اعتبرنا طبقا لرواية مَانيتون أن " ثمفتيس " ( چد إف يتاح ) ابنا لها . وكان حكمه حكماً عابراً دام سنتين وفقاً لجدول تورين .

رسم " شپسسكاف " لنفسه سياسة دينية اختلفت عن سياسة أسلافة .صحيح أنه أصدر مرسوماً يعتبر أول مرسوم يصل إلينا لحماية أملاك أسلافة الجنائزية ، إلا أنه قطع صلاتة الخاصة بكل تقليد فشيد لنفسيه في سقاره القبلية مقبرة على هيئة تابوت ضخيم . ويبدو أن " خنتكاوس " قد شاركتة أفكاره : فهي صاحبة قبرين ،

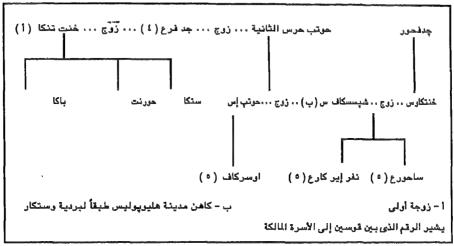

شكل (٢٢) - مختصر أنساب الأسرة الرابعة الأجيال ٤-٦: الفروع الثانوية الصغرى.

أحدهما فى الجيزة و الآخر فى " أبو " صير على مقربة من مقبرة ابنها . وقد شيد بأسلوب يسعتبر إرتسداداً واضحاً لأسسلوب الأسسرة الثالثة . ويدل اختياره " ليتاح شيسس " كبير كهنة منف زوجاً لابنته " خع ما عت " على تخيله عن عقيدة مدينة هليوبوليس .

## أوسركاف والفترة الأولى من الأسرة الخامسة .

وتولى الحكم الملك " أوسركاف " الذي يعنى اسمه " قدوى هو " كاؤه " الدنى يبدو أن ارتقاءه العرش لم يتسبب في هزات أو قلاقل في ربوع البلاد أو في جهازها الإدارى . وحفظ لنا التاريخ أمثلة لموظفين من الأسرة الرابعة استمروا يشغلون مناصبهم

خلال الأسرة الخامسة ، ومنهم على سبيل المثال " ني كا عنخ "من طهنا في مصر الوسطى. وعلى كل حال فإن بردية وستكبار هي المصدر الوحيد الذي أشبار إلى أنه ابن للأميرة "ردچدت " التي يفترض أنها " خنتكاوس " . وتوجد روايات متواترة راسخة تؤكد أنه ابن الأميرة " نفرحوتي إس " التي يحتفظ لها متحمف اللموڤر بتمثال نصفى من الحبر الجيسري آيمه فسمى الجسمال 49 - Vandier,1958, 48 - 49 ) . فهو إذن حفيد " چدفرع " والملكة " حوتب حرس " الثانية على ما يفترض . وينتسب إلى الفرع الأصغر من العائلة المالكة ... ويتوقف الأمر كله على التحقق من شخصية زوج " حوتب حرس " ؛ ولا نسعرف عنسه شييئياً . أهمو "كاهن رع " رب مديسنة "ساخابو" الذي تتحدث عنه برديسة "وستكار" ؟ وعلى أي حال فقد شيد "أوسركاف " هرماً على مقربة من مجموعة " چسر " في سقارة البحرية : وحجم الهرم متواضع جداً في الوقت الراهن ومهدم إلى حد كبير . كما آرسي " أوسركاف " قواعد تقليد جديد ، فشيد معبداً للشمس في أبو صير يفترض أنه صورة طبق الأصل من معبد مدينة هليوبوليس ، وهي المدينة التي ينتسب إليها ملوك الأسرة الخامسة . وقد نهج خلفاؤه نهجه ، ومن المرجح أن اختيار " ساحورع " و " نفر إير كارع " و" ني أوسر رع " ل أبو صير ليدفنوا فيها إنما جاء على اعتبار أن هذا المكان هو مسقط رأس العائلة المالكة الجديدة وهي مدينة " ساخابو " . ويوجد شبه إجماع على مطابقة هذه المدينة مسع " ذات الكوم " القائمة على مسافة عشرة كيلو مترات شمالى " أبو رواش " الواقعة تقريباً على نفس مستوى النقطة التي يتفرع عندها النيل إلى فرعى رشيد ودمياط. كما يظهر النظام الجديد لأوضاع المملكة فسى الإسم الحوري " إيرى ماعت " الذي اختساره "أوسـركاف " لنفسـه ومعناه " الذي وضع ماعـت حيز التنفيذ " . إنه توازن الكون الذي يضمنة الخالق ، فهو المسؤل عن إعادة النظام للخلق . وكانت مدة حكمه على ما يبدو قصيرة ، وأقرب إلى السنوات السبع التي يسجلها جدول تورين منها إلى الثماني والعشرين سند التي ذكرها " مانتون " . وجاء هجر شعائره الجنائزية مع نهاية الأسرة الخامسة دليلاً واضحاً على تضاؤل أهميته نسبياً . ومع ذلك فقد سجلت له أنشطة محدودة لاسيما في صعيد مصر ، حيث طور معبد مدينة الطود المكرس للإله " مونتو " إله جنوب الصعيد قبل أن يصبح إله الحرب . كما ترجع إلى عهده على ما يبدو بداية العلاقات المصرية مع عالم بحر إيجه . فقد اكتشف في معبده الجــنائزي آنية مجـلوبة من جزيرة "كيثيراً " وهي أول دليل معروف عن قيام هذه العلاقات التي كانت علاقات

تجارية فى أغلب الظن . وقد تأكد وجودها خلال الأسرة الخامسة بعد أن تم اكتشاف مقعد فى "دوراك " مدموغ بساسم " ساحورع " . كما اكتشف فسى نفس المنطقة أشياء تحمل إسمى " منكاوحور " و " جد كارع إسيسى " .

#### التفوق الهليوبوليتاني.

يبدو أن مصر قد انفتحت في عهد الأسرة الخامسة على الخارج ، في اتجاه الشمال ما انفتحت في اتجاه الجنوب . وتشير نقوش المعبد الجنائزى الذى شيده "ساحورع خليفة أوسركاف في "أبو "صبر إلى مناظر عودة الرحلات البحرية القادمة على مايبدو من مدينة بيبلوس ، وفي خلفيتها مناظر سورية إذا صح أن الدببة كانت موجودة هناك ، وذلك إلى جانب مناظر البلاد المهزومة ، وهو مايشير إلى ضرب من الصور البلاغية شاع استخدامها أكثر من تسجيل لحقائق تاريخية . كما يعتقد البعض أن "ساحورع " قد شن حملة على الليبيين ، ولكن أمر هذه الحمله مشكوك فيه . وقد نهضت علاقاته بالعالم الخارجي على ما يبدو على أسس اقتصادية كما كان الحال في عهد نهضت أوسركاف " ، سواء فيما يتعلق باستغلال مناجم سيناء أو العودة إلى استخراج حجر الديوريت من محاجر غربي أسوان أو الرحلة التي قام بها إلى بلاد " پونت " ، استناداً إلى ما ورد عنها في نصوص حجر پالرمو ، كما نجد لها أثراً على ما يظن في نقوش معبده الجنائزي .

حدد المصريون موقع " پونت " في " بلاد الإله " ، وكان هذا الإسم يدل منذ الدولة الوسطى على المناطق الشرقية . ويسود الإعتقاد أن هذه البلاد كانت تقع في مكان ما في المنطقة المحصورة بين شرقي السودان وشمال إيرتريا .وكانت مصدر مصر الأساسي من المر " وقد جلب منها المصريون فيما بعد البخور وأيضاً الالكتروم والذهب والعاج والأبنوس والراتنج والصمغ وجلود الفهود الخ ... وجميعها من المنتجات الأجنبية . ويبدو أن مصدرها أفريقيا . وقد تأكد قيام علاقات تجارية مع بلاد " پونت " خلال الأسرتين الخامسة والسادسة وخلال الدولة الوسطى على وجه التحديد . فقد نظم " حننو " الحملات لحساب "منتوحوتب الثالث " ، وغيره من القادة لحساب سنوسرت الأول وامنمحات الثاني. وتقدم لنا هذه الحملات معلومات تفصيلية حول الطريق الذي سلكته .كانت هذه الحملات تبدأ رحلتها من منطقة طيبة ثم تسلك وادي الحمامات وتبحر من " مرسى جواسيس " حيث توصلت الحفائر التي قامت بها جامعة الإسكندرية بالإشتراك مع هيئة الأثار المصرية إلى الكشف هناك ، قبل بضعة سنوات ، عن مرافق ميناء من الدولة الوسطى . ثم تبدأ رحلة الكشف هناك ، قبل بضعة سنوات ، عن مرافق ميناء من الدولة الوسطى . ثم تبدأ رحلة الكشف هناك ، قبل بضعة سنوات ، عن مرافق ميناء من الدولة الوسطى . ثم تبدأ رحلة الكشف هناك ، قبل بضعة سنوات ، عن مرافق ميناء من الدولة الوسطى . ثم تبدأ رحلة

بحرية عبر مياه البحر الأحمر . وقد تركت بعض أثارها في النقوش التي خلفتها الملكة "حاتشبسوت "على جدران معبدها الجنائزى في الدير البحرى تخليداً للحملة التي نظمتها . وفي أعقاب ذلك ترسو الحملة على مقربة من بورسودان لتتوغل غرباً جنوبي الجندل الخامس . واستمرت هذه العلاقات في ظل الدولة الحديثة وواصلها كل من "تحوقس الثالث " و " وحورمحب" و " سيتى " الأول و " رمسيس " الثاني و" رمسيس " الثاني الأسطورة مع أواخر العصر الفرعوني .

أما وثائق خلفاء "ساحورع " المباشرين فهى قليلة ونادرة . ويعتبر " نفرإيركارع -- كاكاى شقيق "ساحورع "استناداً إلى بردية وستكار . ولانعرف الكثير عن سياسته ، اللهم إلاأن نقش حجر بالرمو قد جرى على مايبدو فى عهده . و كشفت أعمال التنقيب فى معبده الجنائزى في أبو صير بين عامى ١٨٩٣ و ١٩٠٧ عن كمية كبيرة من البرديات الوثائقية تغطى فترة تبدأ بحكم الملك "أسيسى "وتنتهى مع "پيپى "الثانى . وظلت هذه المجموعة من أهم محفوظات الدولة القديمة المعروفة ، إلى أن قامت بعثة معهد المصريات التابعة لجامعة براغ بكشف النقاب ، على مقربة من المنطقة السابقة ، عن كمية أكبر وأهم فى مخزن تابع للمعبد الجنائزى للملك " رع نفر إف " عام ١٩٨٢ . وسوف تكتمل دراستنا حول سير العمل فى الأملاك الملكية الكبرى فى الدولة القديمة بفضل دراسة اكتشافات أبو صير الأربعة وما أضيف إليها من إكتشافات معبد " رع نفر إف "

ويقع عهد "شپسسكارع "بين عهدى "نفر إيركارع "و "رع نفر إن ". ومدة حكمه قصيرة جداً ربا لم تتجاوز بضعة أشهر . ولم يخلف ورا مه شيئاً سوى بصمة ختم اكتشف فى أبو صير إلى جانب ماذكره عنه مانتون . وفى المقابل فإننا نعرف "رع نفر إف" معرفة أفضل ، لاسيما منذ حفائر البعثة التشيكية فى معبده الجنائزى . كانت الفكرة السائدة عن هذا الملك أنه ملك ثانوى قليل الأهمية بالنظر إلى هرمه الذى لم يكتمل بناؤه . ولكن جاءت اكتشافات أعوام ١٩٨٠ – ١٩٨٦ لتغير من فكرتنا عنه . فجاء العثور على المراكب على مجموعة البردى والبطاقات وما تحمله من تدوينات إلى جانب العثور على المراكب الخشبية وتماثيل الأسرى وتماثيل الملك عام ١٩٨٥ لتشهد على عظمة هذا الملك المجهول .

استمر حكم " نى أوسر رع " زهاء خمس وعشرين سنة ، وربا كان ابن " نفر إير كارع " فسى كارع " . واستخدم فسى تشييد معبد المزار الخاص به منشأت " نفر إير كارع " فسى

أبو صير التى لم تكتمل . وتتمحور شهرته حول معبد الشمس الذى شيده فى " أبو غراب "، وهو الوحيد من نوعه الذى شيد من الحجر ، ووصلنا كاملاً تقريباً . وتقدم لنا عمارته ونقوشه فكرة تقريبية عن معبد مدينة هيلوبوليس الذى يفترض أنه النموذج الأصلى الذى شيد على شاكلته . واستناداً إلى ذلك ، خلص البعض إلى أن عبادة الشمس بلغت أوجها فى عهده، وهو أمر ينطوى على قدر كبير من المبالغة . ومع ذلك فقد تغيرت الأمور بعد وفاته تغيراً طفيفاً . فلم يدفن خليفته " منكاوحور " فى أبو صير . ولانعرف عنه الكثير اللهم إلا أنه مثل " نى أوسر رع " داوم على استغلال مناجم سينا . .

وتنتابنا الحيرة عند محاولة تحديد مكان هرمه الذى لم يكتشف حتى الأن . هل شيد فسى دهشور ، أما أنه في سقارة البحرية حيث انتشرت عبادته فسى أيام الدولة الحديثة ؟ (Berlandini, RdE 31,3-28) . وإذا نسبنا ل " منكاوحور " هذا الهرم شديد التخريب الواقع شرقي هرم " تيتى " في سقارة البحرية لاصطدمنا بمشكلة ترتبط بعلم طبقات الأرض يصعب التغلب عليها . إذ تتداخل بقايا ركنه الجنوبي مع مصطبة من الأسرة الثالثة كالابراونات فإننا نجهل إن كان قد شيد في أبو صير ، ظلت معلوماتنا حوله قاصرة على المدونات فإننا نجهل إن كان قد شيد في أبو صير ، ليصبح في هذه الحالة آخر من استخدم هذا الموقع ، حيث اختار جميع خلفائه سقارة .

شهد هذا العصر اتساع سلطات موظفى الأقاليم والبلاط الملكى وجنوحهم نحو مزيد من الاستقلال والحكم الذاتى ، فخلقوا تيارا أخذ يتزايد ليقوض تدريجيا سلطان السلطة المركزية . ونلاحظ الارتقاء فى سلم الثراء فيما نشاهده فى مقبرة "تى "وهو من كبار الموظفين . وقد تزوج من إحدى الأميرات هى الأميرة "نفر حوتپ إس . "وبدأ حياته الوظيفية في عهد "نفر إير كارع كاكاى " . وتوفى فى عهد "نى أوسر رع "وقد دفن فى سقارة ( راجع فيما بعد الشكل ٢٦) . . وقدشغل "تى " منصب كبير مسئولى الشعر المبتعار فى القصر الملكى . وكانت له اليد العليا فى شئون الأملاك الجنائزية للملكين "نفر إير كارع " و " نفر إف رع " . كما كان مراقب البحيرات والمزارع والمحاصيل . إن حجم المقبرة التى أعدها "تى " لنفسه ولعائلته ومستوى الزخارف التى تزخر بها سطوح جدرانها لم تكن فى متناول أحد الأفراد العاديين الذين عاشوا فى ظل الأسرة السابقة .

## " إسيسى " و " أوناس " .

نهج " إسيسى " سياسة متحفظة تجاه عقيدة مدينة هليوبوليس الدينية دون أن يبتعد عنها كلية . إن الإسم الذي اختاره كملك الوجه القبلي والوجه البحري ، " جد كا

رع "أى ( ثابت هو " كا " الإله " رع " ) يضمن له حماية الإله " رع " ، ولكنه لم يشيد معبداً للشمس . وأمر بأن يدفن فى سقارة القبلية وفى مكان أقرب إلى مدينة منف يقع بجوار قرية سقارة الحالية . واستمر حكم " إسيسى " طويلا . فحدد مانتون سنوات حكمه بثمان بزهاء أربعين سنة ، فى حين يختلف معه جدول تورين الذى حدد فترة حكمه بثمان وعشرين سنة فقط . وكانت هذه المدة كافية ليحتفل بعيد اليوبيل كما يتضح من الإناء الذى يحتفظ به متحف اللوڤر . وقد اقتفى أثر " ساحورع " وانتهج سياسة خارجية نشطة واجه خلالها نفس الأطراف : فى سيناء أولاً حيث نظم حملتين خلال عشر سنوات إلى وادى المغارة واتجه أيضا إلى محاجر الديوريت غربى " أبو " سمبل ، بل إنه وصل إلى أبعد من ذلك ، إلى بيبلوس وبلادپونت .وسجلت هذه الحملة الأخيرة فى مخربش تم الكشف عنه فى طوماس . وكرر " مرنرع " تسجيلها . وزاد سلطان الموظفين فى عهده ، فظهرت إلى الوجود إقطاعات حقيقية . إن الوزراء الذين تعاقبوا خلال هذه العقود الثلاثة قد خلفوا فى سقارة مقابس تشهد على أنهم عاشوا فى بحبوحة . نذكر منهم على سبيل قد خلفوا فى سقارة مقابس تشهد على أنهم عاشوا فى بحبوحة . نذكر منهم على سبيل المثال " رع شپسس " الذى شغل أيضا منصب أول حاكم للصعيد . وأشهرهم هو " پتاح حوتب " . وتعتبره الروايات المتوارثة صاحب كتاب " التعاليم " الذى ظل المرجع الذى على المتمرت عليه أسفار الحكم والنصوص الملكية حتى العصر الأثيوبي .

ولكن هناك في الواقع عددا من الأشخاص يحملون إسم " پتاح حوت " . وتقع مقبرة إثنين منهم في سقارة ، في القطاع الواقع شمالي هرم " چسر". أما وزير " چدكارع " فقد دفن بمفرده (PM III <sup>2</sup> 596sq) وأما حفيده "پتاح حوت تشيفي " والذي عاصر" أوناس " فقد دفن علمي مقربة منه في مقبرة ملحقة بمصطبة " أخبت حوت " إبن الوزير وكان هو نفسه وزيرا (PM III <sup>2</sup> 599) وإليه ينسب كتاب " الحكم " الذي وصلنا من خلال عشرات المخطوطات ، ومنه بردية واحدة وثلاثة قطع من اللخاف اكتشفت في قرية الحرفيين بدير المدينة ، مما يؤكد أن هذه الحكم نالت حظوة في عصر الرعامسة ، كما ظلت المحرورة أنه مؤلفها . وترجع أقدم النسخ التي بين أيدينا إلى الدولة الوسطى ، وهو الأمر بالضرورة أنه مؤلفها . وترجع أقدم النسخ التي بين أيدينا إلى الدولة الوسطى ، وهو الأمر الأسرة الخامسة ، حتى لو كنا على يقين من أنه قد ذكر كمؤلف لهذه " الحكم " منذ الأسرة الثانية عشرة . والأمر لا ينطوى على كل حال على أهمية تذكر ، فهذه " الحكم " الأسرة الثانية عشرة . والأمر لا ينطوى على كل حال على أهمية تذكر ، فهذه " الحكم " ذات مضمون محافظ جدا وترسم القواعد العامة لسلوك الفرد . وقد جاءت نسبتها لـ " يتاح حوت " باعتباره رمـزا لكبار الموظفين الخافظين للنظام القائم ، والأمناء عليسه.

وتميز الموظفون السياسيون والإداريون بثبات ملحوظ خلافا لما حدث للعائلة المالكة المتحدد توارت مع " اوناس " الذي يعتبر - دون التأكد من صحة المعلومة - أنه ابن " چد كارع ". وطبقا لتقسيم مانتون فإنه أخر ملوك الأسرة الخامسة ، ومعه ينتهى بصفة عامة العصر الكلاسيكي للدولة القديمه . وتصبح الأسرة السادسة بداية عصر الانحطاط الذي يشمل الفترة الانتقالية الأولى حتى إعادة توحيد القطرين على يدى " منتوحوتب " الثاني . وهذا التقسيم مصطنع لسببين : أولاً لأنه ليس سوى إسقاط لتقسيم مانتون ، ثم إن الأمر ينظوى على إكراه وتعسف لمسار التاريخ باختلاق تقسيم لم يدركه كتاب التاريخ المصريون . فبالإضافه إلى أن العديد من الموظفين قد استمروا يخدمون " چد كارع " و " اوناس " و " تيتي " أول ملوك الأسرة السادسة على التوالى ، فلا يمكن اعتبار عصر " أوناس " عصر اضمحلال بأى حال من الأحوال . ويتفق جدول تورين ومانتون على أن حكمه قد دام زهاء ثلاثين سنة ونهجت مصر خلال حكمه دبلوماسية ومانتون على أن حكمه قد دام زهاء ثلاثين سنة ونهجت مصر خلال حكمه دبلوماسية جزيرة إلفنتين وفي سقارة البحرية على وجه التحديد ، حيث أقام مجموعته الجنائزية التي رغها الأمير "خعمواس" في عهد " رمسيس " الثاني وظلت شاهداً على عظمته فاستحق أن يرفع إلى مصاف الإله المحلي .

## ميلاد الأسرة السادسة

يبدو أن الإقطاعيات التى تكونت فى البلاد بدأت تشكل قدراً من التهديد للسلطة المركزية رغم أن الدولة القديمة كانت لا تزال فى أوج مجدها وأنه لم يظهر أى أثر للعنف . ومما زاد الأمور تعقيدا غياب وريث ذكر للعرش . ويبدو أن اعتلاء " تيتى " عرش البلاد قد أتى بحل مناسب لهذه المشكلة المزدوجة . فقد اختسار لنفسه الإسم الحورى " سحتپ تاوى " اى " الذى يهدئ الأرضين " . ويستشف من هذا الاسم البرنامج السياسى الذى رسمه لنفسه . لقد تكرراختيار الإسم على امتداد تاريخ مصر من جانب ملوك قدر لهم على الدوام إعادة توحيد البسلاد فى أعقاب اضطرابات سياسية خطيرة ، نذكر منهم "امنمحات " الأول و " أبوبى " و " پدى باست " الثانى و " پى " ( عنخ ) ى " ... وعلى صعيد آخر لم يقطع روابطه مع الأسرة السابقه ، بل تزوج الأميرة " ايپوت " إحدى بنات " أوناس " وأنجب منها " پيپى " الأول . وبعد أن أثبت شرعية نسله ، نهج بنات " أوناس " وأنجب منها " پيپى " الأول . وبعد أن أثبت شرعية نسله ، نهج سياسة تحالف مع طبقة النبلاء ، فزوج ابنته " سششت " من وزيره " مريروكا " الذى أصبح فيما بعد المشرف العام على كهنة هرمه . وقد دفن على مقربة من هذا الهرم فى واحدة من فيما بعد المشرف العام على كهنة هرمه . وقد دفن على مقربة من هذا الهرم فى واحدة من

أجمل مصاطب سقاره البحرية . إن الهرم الذى شيده " تيتى " هو ثانى هرم بعد هرم " أوناس " نقش من الداخل بنصوص دينية ، كما يعتبر هرم " تيتى " عودة إلى بعض تقاليد الأسرة الرابعة . فقد عاد على وجه التحديد إلى تشييد أهرام للملكات فى حين اكتفى " أوناس " بتشييد المصاطب لزوجاته ، الا إن هرم الملكة " خاويت " قد اختفى. واكتشفت بقايا " إيپوت " داخل هرم صغير شيد على بعد زهاء مائة متر شمال غرب هرم زوجها .

لقد أتت سياسته السلمية دون شك بثمارها . أما نشاطه التشريعي فنلاحظه من خلال مرسوم أصدره لإعفاء المعبد من الضريبة . كما كان أول ملك ارتبط بالإسم بعبادة الإلهة " حتحور " في دندرة . وجدير بالملاحظه أنه قد حافظ على علاقات الأسرة الخامسة الدولية . وذلك دليل على سلامة سياسته الداخلية . فاستمرت العلاقات مع " بيبلوس " وربما منع بلاد " يونت " ومع النبوبة حتى مدينة طوماس على الأقبل. ولاتتفق مختلف المصادر حول تحديد عدد سنوات حكمه . فمدة السبعة أشهر التي تحددها بردية " تورين " غير مقبولة ، كما أن الثلاثين أو الثلاث والثلاثين سنة التي أوردها مانتون تبدو أطول من اللازم ،السيما في غياب مايشير إلى احتفاله بعيد اليوبسيل . وأقصر تاريخ سجل خلال فترة حكمه هسو " التعداد السادس " . وهي عملية كانت تتم كل سنتين أو سنتين ونصف . ويروى مانتون أنه مات مقتولاً . الأمر الذي يدعم فكرة الاضطرابات المدنية ، وهي ثاني نقطة مشتركة بينه وبين امنمحات الأول وربما كان مصرعه وراء قصر مدة حكم خليفته " اوسر كارع " . ويعني اسمـه " قوى هو " كا" الإله رع " وهو اسم له رنين يعيدنا إلى أجواء الأسرة الخامسة . فظن البعض أنه تزعم المعارضة التي كانت وراء اغتيال " تيتي " حسبما يروى مانتون . وعلى عكس الاعستقاداالسائد ، فإننا لا نجهل كل شئ عن " أوسر كارع " . صحيح أنه لم يرد ذكره سوى في جدول تورين وقائمة أبيدوس ، بيد أن الزمن قد حفظ لنا بعض الوثائق الأخرى التي تحمل اسمه ، وتشير إحدى هذه الوثائق إلى فريق من العمال القادمين من إقليم قاو الكبير جنوب أسيوط والذين استؤجروا لتنفيذ مشروع ضخم ، وربما المقصود به تشييد مقبرة الملك . ونظراً لانتقال السلطة إلى " ييبى " الأول دون صدام على مايبدو فقد يعتبر ذلك دليلا على قيام الملكة " إيبوت " بدور الوصية على العرش لصالح ابنها " يبيى " الأول الذي تعذر عليه عارسة سلطاته لصغر سنه .

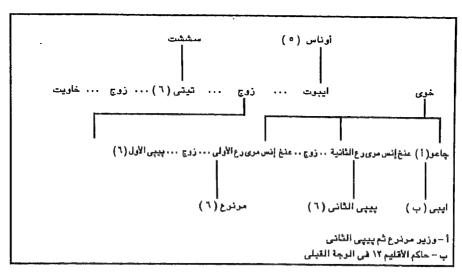

شكل رقم (٢٣) مختصر أنساب الأسرة السادسة من الجيل الأول الى الجيل الرابع

## پيپى الأول:

يذكر "مانتون " أن حكم " بيبى " الأول قد امتد زهاء خمسين سنة . كما دام مايناهز هذه المدة طبقا لجدول تورين . ورغم وجود خطأ فى النسخ ، فإن هذه المدة لا تقل عن أربعين سنة فى واقع الأمر . ونظراً لطول مدة حكمه فمن المفترض أنه اعتلى عرش البلاد فى حداثة سنه ، مع انتهاء وصاية والدته . واختار لنفسه الإسم الحورى "مرى تاوى " أى " حبيب الأرضين " ، على احتمال أنه عقد العزم على إشاعة الهدوء والطمأنينة . ولكن وقعت حادثتان تدفعنا إلى الاعتقاد أن دائرة المصاعب التى سبق الإشارة اليها كانت فى واقع الأمر أكثر اتساعا وأشد خطورة . ومحور الحادثة الأولى ، وإقعة يصعب تحديد موقعها من حكم بيبى الأول ، ولم يُبق الزمن عنها سوى شهادة مباشرة واحدة . فربما تآمر البعض ضد حاكم البلاد ، وكان حريم الملك مركز هذه المؤامرة التى انتهت على مايفترض بتوقيع أشد العقوبات على الزوجة المدانة وابنها الذى تآمرت من أجله .

إن الشهادة المعنية شهادة ضابط يدعى " أونى " ، وردت فى سياق سيرته الذاتيه التى حفرها فى هيكله الجنائزى فى أبيدوس . والسير الذاتية من أقدم الفنون الأدبية فى مصر ، وحفظ لنا الزمن منها حصيلة ضخمة من النصوص . وفى الفتره محل دراستنا كان هذا النص لا يدون سوى فى الهيكل الجنائزى . ويؤدى الدور الذى تضطلع به مختلف مناظر المتوفى ، إبرازا لسماته المميزة ، وأهم معالم مراحل حياته الرئيسية التى تؤهله

للتمتع بالقرابين الجنائزية . والأحرى أن نقول أن هذه النصوص أشبه ما تكون بالمستندات التى تعضد صاحبها . ولكن إلى جانب المدائح التقليدية التى ترمى إلى تحويل صاحبها إلى نموذج صالح للاندماج فى النظام الكونى ، فقد أفردت هذه النصوص جانباً منها لمجرد وصف أهم مراحل حياته العملية . وعرور الزمن لم يعد تدوين السير الذاتية قاصراً على الهياكل الجنائزية بل أصبحت تحفر على ظهر التماثيل وعلى سطرح النصب المجرية غير المرتبطة بالضرورة بالجبانات . وتعكس السير الذاتية تطور المجتمع ، فتعبر فى ظل الدولة القديمة عن الولاء للنظام القائم فى جو " إنسانى " ثم انتشار نزعة فردية مع تزايد سلطات المحليات . ومع حلول الدولة الوسطى ظهر من جديد الولاء للنظام القائم ولكنه ارتكز فى هذه المرة على الاختيار الشخصى ، بل اتخذ أحياناً أشكالاً تسبح فى الخيال القصصى . وخير مثال على ذلك قصة " سنوهى " . وتعاظمت الأهمية التاريخية للسير الذاتيه اعتبارا من الدولة الحديثة بقدر ما نجحت فى التخلص من القيود التى تفرضها القوالب اللغوية الجاهزة ، لتفرد مكانة أكبر للفرد وإن ظلت محتفظة بالقواعد العامة التى يفرضها الفن الأدبى . وتعاظم هذا التيار فى الألف الأولى قبل الميلاد وتبلور فى أسفار الحكم التى تصل إلى مستوى الأعمال الفلسفية . ويعتبر " يدى اوزير " خير عثل لهذا التيار .

أما " أونى " فقد عمل فى خدمة الملوك الثلاثة الأول للأسرة السادسة . وتعتبر حياته العملية غوذجا لسيرة الموظفين الذاتية بقوالبها المتكررة : كالنقل من الجهاز الإدارى إلى الجيش . وبعد الحصول على هبة ملكية جنائزية ينقل إلى مجال الإنشاءات الكبرى واستغلال المحاجر وشق قناة عند الجندل الأول . ويروى علينا " اونى " هذه الوقائع فى أسلوب أدبى رفيع تتوارى خلفه الرؤية الواضحة لواقع الأمور :

« وجرت محاكمة سرية في الحريسم الملكي للزوجة الملكية ، صاحبة الحظوة الكبيرى . وكلفني صاحب الجلالة بالفصل في القضية وحدى دون معاونة قاض أو وزيس ... بسبب ماحققته من نجاحات (؟) . فقدرنى جلالته أعظم تقدير لأنى كنت محل ثقة جلالته . وتوليت بمفردى كتابة (المحضر) ومعى قاض من هيراكونپوليس ، في حين كانت وظيفتى كبير موظفي القصر العاليى . ولم يحدث من قبل أن شخصاً مثلى قد سمع أسرار الحريسم الملكي . ولكن سمح لي جلالته بذلك ، إذ كنت محل ثقته أكثسر من أي قاض من قضاته ، وأكثسر من أي نبيل مسن نسبلاته ، وأكثسر من أي خسيادم مسن خدامسه » نبيل مسن نسبلاته ، وأكثسر مسن أي خسيادم مسن خدامسه » (Roccati : 1982, 192-193) .

وتجد هذه المؤامره أصداءها في الثلث الأخير من حكم " يبيى " الأول . ففي عام التعداد الحادي والعشرين تزوج الملك على التوالي من ابنتي" خوى " أحد أعيان أبيدوس . واتخذت الملكتان عند زواجهما إسما جديدا هو " عنخ إنس مرى رع " أي " مرى رع يحى من أجلها " . وأنجبت الملكتان عدداً من الأبناء . فأنجبت الأولى " مرنرع " والأميرة " نيت " التي ستتزوج من أخيها غير الشقيق " يبيي " الثاني بن " يبيي " الأول من " عنخ إنس مرى رع " الثانية . ومما يزيد من قوة اغراء ربط هذا الزواج الجديد بالمؤامرة أن خلفى " يييى " الأول كانا ثمرة هذا الزواج الأخير الذي صاحبه تغير ملحوظ في السياسة العامة. كذلك فإن الامتيازات التي حظي بها أعيان أبيدوس والتي ترتبت على مصاهرة " ييبي " الأول " لعائلة خوى " قد تجاوزت إلى حد بعيد حدود هذه المصاهرة . إذ استمر " جاعو "بين" خوى " في منصب الوزير لـ " مرنوع " ثم لـ " پيپى " الثاني أو على الأقل حمل اللقب دون أن يشغل المنصب بالفعل ، ولعله كان في وضع شبيه بوضع الوصى على "پيپي" في بداية حكمه . وجاء اختيار إحدى عائلات أبيدوس تعبيراً عن الرغبة في توثيق الروابط مع مصر الوسطى ومصر العليا بعد أن ضعفت علاقاتها بالسلطة المركزية أيضا وتراخت لأهمية الدور الذي تضطلع به المدينة بفضل موقعها الهام لتجارة العبور بين الجنوب والشمال سواء عن طريق القوافل أم الملاحة النهرية . ومن جانب آخر يفسر هذا الموقع جزئياً قوة بعض الأقاليم كإقليم هيركليوبوليس خلال الفتره الانتقالية الأولى والثالثة . كما نبهج " ييپى " الأول سياسة استهدفت فرض حضوره في الأقاليم، فباشر سلسلة من الأعمال الإنشائية الكبرى في معابد الصعيد الرئيسية ، في دندرة وأبيدوس وإلفنتين وهیراکونپولیس ، حیث اکتشف جرین F. Green وجیمس ادوارد کویبل تمثالين من النحاس هما من مقتنيات متحف القاهرة فيي الوقت الراهن . والتمثال الأول ل " ييپى " الأول بالحجم الطبيعي (شكل ٣٠) والثاني وهو أصغر بكثير يمثل " مرنرع" كشريك لأبيه . ويدوس الإثنان الأقواس التسعة وهسى تصوير زخرفى مبسط للأمم التي جرى العرف على اعتبارها خاضعة لمصر . وتحتل هذه الأمم في علم أصول الكون ونشأته في مصر القديمة مكانة تدانى مكانة البرابرة عند الاغريق . وكان فرض الملك لسلطاته ملموساً أيضاً في الوجه البحري من خلال الانشاءات في معبد بوباستس ، واكب ذلك عودة واضحه إلى القيم القديمة . فعدل " بيبي " الأول اسم التتويج من " نفرزاحور " إلى "مرى رع " أي " نصير رع " . كما أصدر في العام الحادي والعشرين مرسوماً تم بمقتضاه إعفاء المدينة التى نشأت وسط الأملاك الجنائزية لسنفرو فى دهشور - من الضرائب. أما مدينة هرمه الخاصة والتى أطلق عليها " من نفر "، فقد نهضت على مقربة من معبد " پتاح " فى عاصمة البلاد . وأصبح اسم " من نفر " يطلق على المدينة كلها بحلول الأسرة الثامنة عشرة .

## التوسع ناحية الجنوب

وقام ابنه " مرنرع " الأول أى " محبوب رع " بتوثيق علاقاته بالصعيد ، فاختار عند تتويجه اسم " عنتى ام زا إف " أى الإله " عنتى هو حاميه " . وعنتى إله محارب على هيئة صقر كسان يعبد فى المنطقه الممتدة من الإقليم الثانى عشر وحتى الإقليم الثامن عشر ، ولا سيما فى " ديسر الجبراوى " . كما أن اعتلاء " مرنرع " الأول عرش البلاد فى شبابه يوضح أن " پيپى " الأول قد تزوج زوجتيه الجديدتين فى سن متأخر ، فأنجب منهما ورثة : كانوا مايزالون فى مقتبل العمر عند وفاته . ولم يعش " مرنرع " فأنجب منهما ورثة : كانوا مايزالون فى مقتبل العمر عند وفاته . ولم يعش " مرنرع " الأانى على عرش البلاد كان هذا لا يزال حدثاً لم يتجاوز سنه عشر سنوات . وعلى مقربة من هرم " پيپى " الأول فى سقارة القبلية ينهض هرم ابنه " مرنرع " الأول الذى لم يكتمل بناؤه وذلك دليل على وفاة صاحبه فى سن مبكرة . أما محاولة تحديد سنه بكل لم يكتمل بناؤه وذلك دليل على وفاة صاحبه فى سن مبكرة . أما محاولة تحديد سنه بكل دقة فهى مجازفة غير مضمونة النتيجة . وصحيح أننا اكتشفنا جثماناً لشاب فى مقتبل العمر فى هذه المقبرة ، ولكن ربما كنا هنا أمام حالة من حالات إعادة استخدام المقابر فى دفنة جديدة . فبقاء هذه المقبرة غير مكتملة جعلها لقمة سائغة لأطماع السلابين وسهل استخدامها فى دفن موتى آخرين .

واصل " مرنرع " سياسة أبيه . فظل ، على الصعيد الإقتصادى ، يستغل مناجم سيناء ويستخدم محاجر النوبة وإلفنتين وحتنوب من أجل تشييد هرمه . ويؤكد مخربش كشف عنه فى "حتنوب " مايرويه "أونى" فى سيرته الذاتية عن حملات جلب الأحجار هذه . كذلك نهج نفس خطه السياسى وأحكم قبضته على الوجه القبلى وعين " أونى " حاكما عليه . ولكنه ركز جل نشاطه خارج مصر . وعكست سنوات حكمه عظمة وقوة الأسرة السادسة . وعرف كيف يستشمر ويجنى ثمار الحملات التى شنها " أونى " لحساب أبيه فى سوريا وفلسطين . وعينه حاكماً على الوجه القبلى تقديراً لما حققه من نجاح . قال "أونى " :

« رد جلالته " العامو " الساكنين على الرمال على أعقابهم . جمع جلالته قوة ضخمة في صعيد مصر - من جنوب إلفنتين وحتى شمال إقليم افروديتويوليس (اطفيح) ومن إدارتي الوجه البحري (...) وارسلني جلالته على رأس هذه القوة . أما الأمراء وأمناء خزائن الملك والأصدقاء في البيت الكبير ، وأما مديرو ورؤساء قصور الوجهين القبلي والبحري ( ...) فقد خرجوا على رأس قوات الوجهين القبلي والبحري والأملاك والمدن التي يديرونها وأهل النوبة المقيمين في هذه المناطق. وكنت أضع الخطط (...) وعاد هذا الجيش بسلام ، بعد أن قضى علمي بلاد " الساكنين على الرمال " . عاد هذا الجيش بسلام ، بعد أن دك مدنهم المحصنة . عاد هذا الجيش بسلام ، بعد أن قطع أشجار تينهم وكرومهم . عاد هذا الجيش بسلام ، بعد أن أشعل النار في رجالهم . عاد هذا الجيش بسلام ، بعد أن أباد قواتهم الجرارة . عاد هذا الجيش بسلام ( بعد أن عاد بقسوات ( ؟ ) ) كبيرة من الأسرى . وكنان جلالته كريماً في مكافأتي . وكلما ثار "الساكنون على الرمال " على هذه القوات أرسلني جلالته لسحق بلادهم . وحدث ذلك خمس مرات ( ...) وعبرت البحر أنا وقواتني على متن سفن مناسبة ورسوت على أرض تقع خلف قمم الجبل الواقع شمالي بلاد " الساكنين على الرمال " وسلك نصف أفراد الحملة الطريسق البسرى . وارتددت إلسى الخلف بعد أن حاصرتهم جميعاً . فقضيت ، على جميع الاعداء القائمين بينهم ". ( Roccati: 1982, 194 - 195

وفى عهد "مرنرع " أتت سياسة مصر التوسعية فى النوبة أكلها . ويمكن تتبع مراحل هذا التوسع من خلال المدونات التنى خلفتها الحملات المتعاقبة فنى طوماس كمحطة عبور تصل بين نهر النيل وطرق القوافل التنى تخترق واحة دنقل لتجنب الجندل الأول وحتى تنصل بلاد " واوات " .

لقد ورد ذكر اسم " مرنرع " إلى جانب اسم " پيپى " الأول . كما سجلت أسماء الموظفين الذين كلفوا بالاستيلاء على هذا الجزء من بلاد النوبة الواقع شمالى الجندل الثالث وجنوبه . وهى أرض خصبة ، ازدهرت فيها حضارة " كرما " ، كما شهدت ميلاد حضارة كوش فيما بعد ، فاستطاعت أن تمد مصر بشتى أنواع المواد الغذائية الغريبة عليها والتى كانت تستوردها أيضاً من بلاد " پونت " ، إلى الشرق من وادى النيل . ومن هنا أيضاً يمكن العبور في اتجاه المناطق الإفريقية الواقعة فيما وراء خط الاستواء عبر دارفور وكردفان . واستناداً إلى رواية ثلاثة مخربشات من منطقة أسوان فقد أخضع " مرنرع " في العام العاشر من حكمه زعماء النوبة السفلى بما في ذلك بلاد " واوات " .

verted by Lift Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٢٤) - طرق تغلغل المصريين في اتجاه الجنوب ( نقلاً عن J.Vercoutter, MIFAO, 104, 1657)

بعد أن سيطرت مصر على طرق القوافل وواحات الصحراء الغربية المتحكمة فى بلاد النوبة قكنت من فتحها وفرض سيادتها عليها . وتحقيقاً لهذا الغرض قام "حرخوف " حاكم الفنتين بتنظيم ثلاث حملات . وقد دفن " حرخوف " فى" قبة الهواء" أمام أسوان . ويروى فى سيرته الذاتية المدونة على سطح واجهة مقبرته ، الطريق الذى سلكه مرتين متتاليتين للوصول إلى بلاد " يام " عن طريق إلفنتين ، فى حين سلك فى المرة الثالثة طريقاً آخر :

« كما أرسلنى جلالته للمرة الثالثة إلى بلاد " يسام " . ورحلت مسن الإقليم " الثينى " عن طريق الواحة . واكتشفت أن زعيم " يام " يتجه صوب أرض " التمح " جهة الغرب . وصعدت وراءه وتعقبته وهزمته . فابتهل للآلهة أجمعين مسن أجل الملك (..) ثسم نزلت إلى بلاد " إيماو " ( ؟ ) الواقعة في الطرف الجنوبي من " إرتى " وفي جوف بلاد " زاتو " . وواجهت تحالفاً يقوده زعيم شعوب " إرتى " و " زاتو" و " واوات " . وعدت ومعى ثلاثمائة حمار محملة بالبخور والأبنوس وزيت " حنكو " وحبوب " سات " وجلود الفهود وأنياب الفيلة وعصى الرماية ( أو المرتدة ) ، ومختلف ماتنتجه تلك البلاد مسن خيرات . وأدرك زعيسم " إرتسى " و " زاتو " و " واوات " ، حجم قواتي المتعددة المشكلة من قوات " يام " التي صحبتني إلى العاصمة بالإضافة إلى الحملة التي كانت تحت قيادتي ( ...) " ( ...) " ( ...) " ( ...) " ( ...) "

يبدأ طريق الواحات من الإقليم " الثينى " ليعبر الواحة الخارجة ثم يسير فى درب الأربعين متجها إلى واحة سليمة ، كما يتجه إلى الشمال من الخارجة ليتصل بالطريق المتجه غربا مخترقا الواحة الداخلة ثم واحة الفرافرة ليصل إلى حيث يقيم " التمحو " . وقدمت الحفائر الحديثة التى قام بها المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ومنحف أونتاريو الملكى البرهان القاطع على استيطان المصريين فى الواحة الداخلة مع مطلع الأسرة السادسة على أقل تقدير ، إن لم يكن قبل ذلك . وكان أهل الوادى يصلون إلى منطقة بلاط عند مدخل الواحة الداخلة عن طريق درب الطويل الذي يبدأ على مقربة من مدينة بلاط عند مدخل الواحة الداخلة عن طريق درب الطويل الذي يبدأ على مقربة من مدينة المحاصيل الزراعية التى تنتجها الواحة . بالإضافة إلى التحكم فى الطرق التى تربط المحاصيل الزراعية التى تنتجها الواحة . بالإضافة إلى التحكم فى الطرق التى تربط المحاصيل الزراعية التى تنتجها الواحة . بالإضافة إلى التحكم فى الطرق التى تربط المحاصيل الزراعية التى تنتجها الواحة من خلال نص منقوش على دمية تحض على الضح الدور الحدودي الذي تلعبه الواحة من خلال نص منقوش على دمية تحض على

الكراهية اكتشفت في مدينة بلاط الزراعيسة ويصب اللسعنات على قبائل "يام " . ( Grimal : 1985 ) . وأياً كان الأمر فقد استمر انفتاح مصر على افريقيا واعالى النيل خلال حكم "پيپى " الثانى المديد الذي كان عصر ازدهار بالنسبة للواحة الداخلة . وقبل مضى سنة على اعتلاء " پيپى " الثانى عرش البلاد خلفاً لأخيه غير الشقيق أسرع بالكتابة إلى " حرخوف " ليعبر عن إعجابه الشديد بأخبار رحلته . واستغل " حرخوف " المناسبة ليسجل خطاب سيده في مكان بارز عند سرد قصة حياته :

« لقد أخبرتنى ( ... ) أنك أحضرت قزماً من بلاد سكان الأفق فى الشرق ليرقص رقصات الإله . وهو يشبه القزم الذى أحضره " ورچديدبا " مدير خزانة الإله من بلاد "پونت " فى عهد الملك " أسيسى " . كما أخبرت جلالتى أن هذا القزم ليس له مثيل بين الأقزام التى سبق إحضارها فى صحبة من سبقوا لهم أن زاروا بلاد " يام " . ( ... ) ابحر فوراً وعد إلى المقر الملكى . أترك الآخرين واصطحب معك هذا القزم الذى جلبته من بلاد سكان الأفق حياً سالماً ليرقص رقصات الإله ويدخل البهجة والسرور إلى قلب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ، " نفركارع " ، فليحيا إلى الأبد ! . وعندما يأخذ مكانه على متن سفينتك فليحط به الرجال ويقفون على جانبى السفينه منعاً من يأخذ مكانه على متن سفينتك فليحط به الرجال ويقفون على جانبى السفينه منعاً من التفتيش عليهم عشر مرات فى الليلة الواحدة . إن جلالتى متشوق لمشاهدة هذا القزم اكثر من منتجات محاجر " پونت " . إذا نجحت فى الوصول إلى المقر الملكى وبصحبتك هذا القزم حياً سالماً فسوف يمنحك جلالتى مكافأة أكبر وأعظم من تلك التى منحها الملك "اسيسى" لـ "أورچددبا" مدير خزانة الإله(..)" ... Roccati:1982,206-207

لم ينس " پيپى " الثانى انبهار طفولته ، لما اشتد عوده وبلغ رشده ، فواصل سياسة إشاعة السلام فى النوبة . وعاونه فى ذلك رجل من رجاله ، خلف " حرخوف " ويدعى " پيپى نخت " وكنيته " حقا إيب " أى " المتحكم ( فسى ) قلبه " . ودفن هو أيضا فسى قبة الهواء . وقاد " حقا إيب " ثلاث حملات : الأولى لاستعادة جثمان موظف قتل عندما سافر فى مسهمة إلى مسنطقة " بيبلوس " لتشسسيد سفينة من طراز بيبلوس (الصالحة للملاحة فى أعالى البحار ) للإبحار بها إلى بلاد " پونت " . والحملة الثانية والثالثة إلى بلاد النوبة . وسرعان ما استحق بعد وفاته أن يرفع إلى مصاف الآلهة بفضل هاتين الحملتين إلى جانب إدارته الحازمة على مايظن . فقد قامت فى واقع الأمر عبادته

فى جزيرة إلفنين منذ بداية الفترة الانتقالية الأولى وحتى نهاية الفترة الانتقالية الثانية . وانتشرت نزعة تأليه الأفراد ، وأمثلتها كثيرة نذكر ، على سبيل المثال تأليه " إيزى " فى إدفو . وتعتبر هذه النزعة السمة المميزة لتعاظم نفوذ السلطات المحلية التى اتسمت بها نهاية الأسرة السادسة . ويمكننا اقتفاء أثرها فى إلفنتين نفسها من خلال تاريخ أسرة النبيل " ميخو " وابنه " سابنى " وحفيده " ميخو " . فقد ظلوا مسيطرين على سياسة مصر فى بلاد النوبة حتى بعد وفاة " ييپى " الثانى بفترة طويلة .

### نهايةالدولةالقديمة

أخذ سلطان الدولة يتقوض ويضمحل مع ازدياد سلطات المسئولين المحليين فى الأقاليم حتى أصبح هؤلاء عواهل مستقلين سيما مع امتداد حكم " پيپى " الثانى الذى طال عمره .. كما عانت السياسة الخارجية من مزيد من الخمول . واضطر " حقا إيب " إلى مواجهة العديد من المشاكل لحفظ النظام فى النوبة كما تزايدت متاعب من خلفوه . فقد أخذت حضارة " كرما " تتطور جنوبى الجندل الثالث وتشكل مع جاراتها الشمالية المعروفة اصطلاحاً بالمجموعة " ج " كتلمة وقفت فلى وجه السطوة المصريمة وظلت تقاومها حتى مطلع الألف الثانى قبل الميلاد . ( Gratien :1978 , 307 - 308 ) .

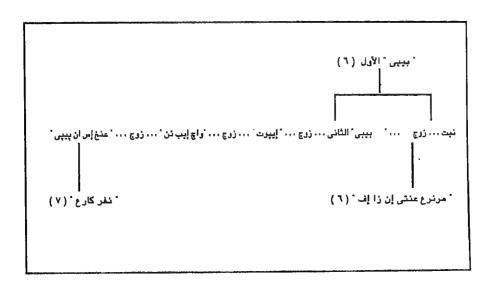

شكل (٢٥) - مختصر انساب الأسرة السادسة الأجيال ٣ -٥.

حكم " پيپى " الثانى البلاد طبقا لتقدير متوارث زهاء أربع وتسعين سنة . ولكن أقل تقدير معروف لمدة حكمه لايتجاوز تاريخ التعداد الثالث والثلاثين الذى يعادل بكل ثقة مدة حكم تقدر بحوالى خمسين إلى سبعين سنة . وعلى أى حال فالشىء المؤكد أن حكمه كان حكما مديداً استمر لسنوات طويلة . بل لقد دام أكثر من اللازم بالنظر إلى سلطات الإقطاعيين المحليين المتزايدة التى أصبحت في معظمها وراثية . ونشاهد مظاهر البذخ منتشرة فسى جبانات الأقاليم في " القيس " ( القوصية حالياً ) وأخميم وأبيدوس وإدفو وإلفنتين . وترتب على طول مدة حكم " پيپى " الثانى ، التى لم ينافسه فيها ملك آخر ، ظهور أزمة حادة في نظام خلافة العرش إلى جانب تحجر الأجهزة الإدارية . وتذكر قائمة أبيدوس الملكية ملكا يدعى " مرنرع " الثانى ، لقب هو أيضاً " عنتى إم زا إف " ، كخليفة لـ "بيبى" الثانى الذى يبدو انه انجبه من الملكة " ذميت".

كان حكم هذا الملك عابراً فلم يدم أكثر من سنة واحدة . ويبدو أنه تروج الملكة " نيت إقرت " التي كانت في رأى مانتون أخر ملكات الأسرة السادسة ، وجاء ترتيبها في جدول " تورين " مباشرة بعد " مرنرع " الثاني " كملك للوجه القبلي والوجه البحري " . وفي العصر اليوناني استحوذت الخرافة على سيرة هذه المرأة وحولتها الأسطورة إلى " رادوبيس" الغانية ونسبت اليها تشييد هرم الجيزة الثالث 14-513-513 LÄIV وهي أولى الملكات المعروفات اللاتي توليسين السلطة السياسية وحكمن مصر راجع,8-458 Beckerath وللأسف فإننا نفتقر إلى أي توثيق أثرى يؤرخ لعهدها . بل نجد أنفسنا في حيرة من أمرنا إذا أردنا التوصل إلى الترتيب السليم لخليفتها المحتمل وهيو الملك "نفر كارع" بن "عنخ إس إن يبيي" والملك "يبيي" الثاني.

## المجتمعوالسلطة

آلت نهاية الدولة القديمة إلى فترة غامضة تسارع خلالها اضمـــحلال الإدارة المركزية ، وصارت الأوضاع الخارجية مصدر تهديد للبلاد مع تزايد ضعف السلطة . واتسعت دائرة المصالح الإقليمية المحلية فأدت إلى تنافس حول العرش ، تحول إلى صدام بين التكتلات الجغرافية التى تتذرع كل منها بالإنتساب إلى ذات الشرعية الواحدة . وإذا كان مفهوم السلطة قد ظل دون تغيير أو تبديل ، فلم يعد الاستيلاء عليها أمراً صعب المنال لمن كان يستحيل عليهم المطالبة بها في الأزمنة الأولى . فمنذ الأسـرة الثالشة تطور

| الدولة التديهة                                                                                                                                         | - 44      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الأسرة الثالثة                                                                                                                                         | 7770 - YV |
| نبكا" ("سأنفت؟")                                                                                                                                       |           |
| " سخم خت "                                                                                                                                             |           |
| "چسر"<br>"سخم خت"<br>"خع با"<br>"نفرکا (رع) "؟                                                                                                         |           |
| العرب (رع)                                                                                                                                             |           |
| الأسرة الرابعة الرابعة                                                                                                                                 | 701 7770  |
| "سنفرو"<br>"خوفو"                                                                                                                                      |           |
| "چدفرع"                                                                                                                                                | ı         |
| ا جعفرع<br>"با إف رع " ( ؟ )                                                                                                                           |           |
| "منكاورع"                                                                                                                                              |           |
| "سنفرو"<br>"خوفو"<br>"چنفرع"<br>"خاوفرع"<br>"با إف رع" (؟)<br>"منكاورع"<br>"شپسسكاني"<br>"شپسسكاني"<br>"الأسرةا لخامسة<br>"اوسركاف"                    | YE7 YO1.  |
| "اوسىركاف"                                                                                                                                             |           |
| "اوسىركاف"<br>"ساحورع"<br>"نفر اير كارع – كاكاى "<br>"شپسسكارع"<br>"رع نفر إف"<br>"نى اوسر رع"<br>"منكاوحور"<br>"چد كارع اسيسى"<br>"وناس" استار عالى " |           |
| "شيسسكارع"                                                                                                                                             |           |
| رع بقر إف<br>"ني اوسر رع"                                                                                                                              |           |
| "منكاوحور""                                                                                                                                            |           |
| چد خارع استيسى " أوناس " ،                                                                                                                             |           |
| " أوناس<br>" أوناس<br>الأسرةالسادسة<br>" ت. ت. "                                                                                                       | 77 757.   |
| نيني<br>" اوسركارع "                                                                                                                                   |           |
| "پيپي" الأول                                                                                                                                           |           |
| "پیپی" الأول<br>" مرنرع<br>" پیپی الثانی<br>" مرنرع " الثانی<br>" مرنرع " الثانی                                                                       |           |
| " مرنزع " الثاني                                                                                                                                       |           |
| " نيت آفرت "                                                                                                                                           | }         |

شكل (۲۹) جدول الترتيب الزمني للأسرات ٣ إلى ٦

النظام الملكى على الصعيد اللاهوتى فأضيف إلى مجموعة ألقاب الملك لقابان جديدان : لقب "حورس الذهبى " الذى ظهر في عهد " چسر " ثم لقاب " ابن رع " على وجد الخصوص الذى أصبح يستخدم بانتظام اعتباراً من عهد " نفر إير كارع " . إن وصول الأسرة الخامسة إلى السلطة لخير دليل على أن الأساس الثيوقراطى هو الذى ساد على كل شيء سواه حيث توثقت عرى الروابط بين الملوك الجدد وطائفة كهنوتية بعينها . ويزخر تاريخ مصر على مدى القرون التالية بالعديد من الأمثلة لهذه التبعية التى أسهمت في تدعيم مركزية السلطة . فتشكل مجتمع تمحور حول الملك والعائلة المالكة في تسلسل هرمى صارم للمراتب الاجتماعية . وقد انعكست هذه الصورة في تنظيم الجبانات التي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شيدت حول هرم حاكم البلاد ، كما أن القوى الإقليمية التى اتسعت دائرة سلطاتها جيلاً بعد جيل تحولت إلى نظام الإقطاعيات بازدياد ماحصلت عليه تدريجياً من امتيازات متنامية دعمت سلطاتها وأفردت لها مكانة بارزة فى التنظيم الهرمى الاجتماعى على المستوى القومى .

ونتيجة لهذه السياسة تضخمت الألقاب في البلاط الملكي وأصبحت غطاء يخفي وظائف قديمة توارت في طي النسيان ، وإن بقيت في صورة ألقاب شرفية . وانتشرت هذه الطريقة ولاقت ترحيباً مع تضخم اختصاصات الأجهزة الإدارية وإعداد موظفيها . وسوف يصبح لويس الرابع عشر ملك فرنسا خير مثال على هذه الطريقة في التاريخ الحديث. والكتبة هم ركيزة الجهاز الإداري ونواته النشطة ، وقد تضاعفت مسئولياتهم مع تزايد الأقسام الإدارية . واتسعت قائمة المناصب القيادية التي يصعب معرفة كنهها الحقيقي . وخير مثال على ذلك لقب " رئيس الأسرار " الذي يشرف على العديد من المناصب . ونذكر من هذه الألقاب دون التقيد بأي ترتيب : " المهام السريسية " و " جمسيع أوامسر الملك " و " القرارات القضائية "و" القصر " و "مايشاهده رجل واحد "و"مايسمعه رجل "واحــــد " و" بيت العبادة " و " الكلمات الإلهية " و " الملك الموجود في كل مكان " . و " ساحة العدل " و " أسرار السماء " الخ ... ومن الأسهل حصر الألقاب الشرفية المحض بالنظر إلى أنها لم تعد تعكس في واقع أمرها أي مناصب حقيقية . ومن هذه الأمثلة لقب " السمير الأوحد " الذي كان في بداية الأمر لقباً لمستشار الملك الخاص ، ثم صار فيما بعد تسمية نوعية تطلق على رجال البلاط . ثم لقب " رئيس الشيوخ العشرة في الصعيد " و " فم مدينة به " و " قاضي مدينة نخن " وجميعها وظائف رمزية . زد على ذلك الألقاب المتصلة اتصالاً مباشراً بشخص الملك مثــل " المشرفين علـي الشعر المستعار " و " حاملـي النعال " و " الأطباء " و " المسئولين عن التيجان " و " منظفى الملابس " ، ثم الوظائف الكهنوتية المتصلة بالإله المحلى أو الطقوس الجنائزية ...

ويمكن أن نشبه مجمل الضورة التى تبرز من تنظيم الجهاز الإدارى بهرم يجلس على قمته الملك الذى يجمع بين يديه من الناحية المبدئية كافة الاختصاصات ولكنه من ناحية الممارسة الفعلية لايضطلع مباشرة سوى بالشئون العسكرية والدينية . إن الوزير " تشاتى " الذى شاهدنا ميلاد سلفه الأبعد في الأسرة الثانية هو المعبر عن سلطة الملك في الأمور الجوهرية . ففي عهد " سنفرو " ، ولأول مرة ، تم تكليف أمراء من دم ملكى

بشغل هذا المنصب من أمنسال " نفر ماعت " و إبنه " حم أونو " ثم " كاوعب " وغيرهم . فالوزير هو رئيس السلطة التنفيذية إذا جاز القول . وتمتد دائرة اختصاصاته من الناحية العملية إلى شتى المجالات . فهو " رئيس جميع الأعمال الملكية " و " رئيس بيت السلاح " و " رئيس قاعات الحلى الملكية " و " حامل أختام ملك الوجه البحرى " الخ ... كذلك يشغل منصب القاضى كما يتضح ذلك من تدخل " أونى" فى قضية حريم " پيپى" الأول . ولكنه لاينظر بالضرورة فى جميع القضايا . وفى نفس هذا العصر ظهر " حامل أختام الإله " . إنه من الثقات ويختاره الملك شخصياً ويكلفه بهمة محددة كحملة إلى المناجم أو المحاجر أو رحلات تجارية إلى الخارج أو إدارة إحدى المؤسسات الملكية الاحتكارية الخاصة. لهذا الغرض يضع الملك فرقة عسكرية تحت قيادته المباشرة ، أو أسطولاً بحرياً تحت إمرته كأمير بحسر . وظهور منصب الوزير يدل على ضعف السلطة المركزية واتساع دائرة الاحتياجات الإدارية . وفي عهد " پيپى " الثاني أصبح هذا المنصب الواحد منصبين ، فعين وزير مستقل لكل من الوجهين القبلي والبحرى .

وكانت الدوائر الإدارية الأربع الكبرى تتبع الوزير رأساً ، وينبغي أن نضيف إليها الإدارة الإقليمية التي يظل الوزير علي اتصال بها من خلال " رؤساء البعثات " . وأولى هـذه الدوائر هـي " الخزينة " أو كما أطلق عليها " شونة " الغلال المزدوجة التي يشرف عليها " رئيس شونة الغلال المزدوجة " . وتقع على عاتق الخزينة مسئولية إدارة مجمل الاقتصاد وعلى وجه التحديد تحصيل الضرائب الناتجة أساساً من الدائرةالكبرى الثانية : وهي دائرة الزراعة التي تنقسم بدورها إلى وزارتين . فالوزارة الأولى مهمتها العناية بالقطعان وتربيتها وتسمينها . وعملها موزع أيضاً علي "بيتين " ، يشرف على كل منهما وكيل يعاونه عدد من الكتبة . وتشرف الوزارة الثانية على الزراعة في حد ذاتها ، وتشمل " خدمة الحقول " ويرأسها " رئيس الحقول " يعاونه عدد من " كتبة الحقول " ، وخدمة أراضى التوسعات الجديدة على حساب الفيضان " خنتيو شيه " . أما الدائرة الثالثة فهي دائرة المحفوظات الملكية التي تضم الصكوك الملكية ومختلف الشهادات المدنية من عقود ووصايا ، إلى جانب نصوص المراسيم الملكية التي تكون ذخيرة من القوانين تنهل منها الدائرة الرابعة والأخيرة وهي دائرة العدل التي تسهر على تطبيق القوانين " هيو " . وتتناسب أهميتها مع قيمتها الأساسية في النظام الثيوقراطي كما يشير إليه اللقب النذي يحمله أعضاؤها في الأسرة الرابعة " عظيم الخمسة فى بيست تحوت " ولقب " كاهن ماعت " فسى الأسرة الخامسة ... هكذا تشكلت الحكومة المركزية ، وكان لها شريك يتمثل في الإدارة المحلية القائمة على تقسيم البلاد إلى أقاليم . ومعلوماتنا عن أقاليم الوجه البحرى معدومة ، فما حققه التنقيب الأثرى في الدلتا من نتائج يعتبر شحيحا للغاية . فمعظم الوثائق التي حفظها الزمن تتصل بمصر الوسطى ومصر العليا . ولكن مانتوصل إليه من تصورات عن مصر العليا ينسحب أيضاً على مصر السفلى . ولاغرو أن الإدارة المحلية قد شهدت أخطر التطورات في عصر الدولة القديمة ، واستندت هذه التطورات إلى تغيير الوضع القانوني للتطورات في عصر الدولة القديمة ، واستندت هذه التطورات إلى تغيير الوضع القانوني لحكام الأقاليم حيث لم يعودوا ينقلون من أماكنهم وباتت مناصبهم وراثية في واقع الحال إن لم يكن قانوناً . وجرى تشييد الجبانات الخاصة بالأمراء في عواصم الأقاليم حيث تواصل توريث منصب الكاهن الجنائزي – خلفاً عن سلف – وهو مايتفق والتقاليد المنافقة من منصب الكاهن الجنائزي – خلفاً عن سلف – وهو مايتفق والتقاليد الخي أغلب الأحيان كان الاستثمار الاقتصادي للمنطقة هو ركيـزة هـذا الإقطاع وهو المهمة الأساسية لحاكم الإقليم باعتباره المسئول عـن حسن تنظيم الـرى " عج مر " والمشرف العام على الأملاك " حقا حوت " .

كان من المستحيل أصلاً تصور نقل السلطات على هذا النحو . فأرض مصر ملك لحاكم البلاد ، من الناحية النظرية ، نظراً لكونه تجسيداً للخالق وخليفته على الأرض، أما الموظفون فهم يؤدون له العمل مقابل إعالته وإعاشته لهم . وتعبر كلمة "إياخو" في اللغة المصرية عن هذا الوضع . وهي كلمة يصعب ترجمتها ولكنها تعكس العلاقة التي تربط الرعية بمليكهم . ويمد الملك رعيته بكل مايلزمهم في هذه الدنيا وفي العالم الآخر من غذاء وحماية .حيث يوفر لهم الامتيازات الجنائزية وكل العناصر الضرورية لتشبيد المقبرة ، وهي عناصر يصعب على أي فرد إقتناؤها بوسائله الخاصة ، فليس في وسعه المحصول على تابوت حجري أو باب وهمي أو مائدة قرابين أو حتى التماثيل وهي الركائز اللازمة لاستمرار حياة المتوفى في العالم الآخر . والملك هو ، أولاً وقبل كل شئ ، الضامن المستمرار خدمة القرابين بفضل المخصصات الجنائزية وصدور مرسوم بإعفاء الأملاك المنوط بها خدمة المتوفى ، من الضرائب . وهذه القاعدة تحكم أيضاً أملاك المعابد فكانت بذلك بها خدمة المتوفى في البداية إلا أنه كان طريق اللاعودة . فالأرباح التي يحققها أصحاب هذه الامتيازات كانت تشكل خسارة محققة لاقتصاد الدولة حيث أنها لم تكن تخضع لنظام الأجور والمكافاءات التي يتم توزيعها بعوفة الدولة .ولكن هذا ليس هو الأهم . بل

الأخطر من ذلك ما تمخض عن هذه الأوضاع من آليات .حيث أصبحت هذه الأملاك الركيزة التى تنهض على أساسها الإقطاعيات التى يسعى أصحابها إلى الاستحواذ لحسابهم الخاص على الامتيازات التى تتمتع بها أملاك الملك .

وستظل الأطر التى أشرنا إلى خطوطها العامة كما هى دون تغيير أو تبديل على امتداد الحضارة المصرية شأنها شأن أركان المجتمع وركائزه . أيعنى ذلك غياب أى تطور ؟ لا بالطبع ! فقد حدث التطور أساساً فى العلاقات القائمة بين السلطة المركزية وقاعدة المحليات : تدعيم سلطات الوزير أو الوزراء وإعادة تقسيم الدوائر الإدارية وإنشاء المحافظات الخ ... لقد ظلت البنى التى فرضتها هذه الأطر على البلاد دون تغيير بذكر حتى آخر الأزمنة . ظل هرم المراتب الإجتماعية قائماً على نفس القيم ، بينما كان تطور الحياة اليومية غير محسوس تقريباً لاسيما بين أفقر شرائح السكان وأكثرها تخلفاً .حيث ظلت الفوارق طفيفة جداً بين مزارعى الدولة القديمة وبين الواحى ( القروى الفصيح ) الذي سنلتقى به بعد برهة كأشد المدافعين عن قضيته ، أو الفلاحين الذين أمدوا الإمبراطورية الرومانية عا يلزمها من قمح ...

### الفن التشكيلي المصرى

كان الفن انعكاساً أميناً لتطور المجتمع . فعبر الخمسمائة سنة التى تفصل بين "چسر" والملكة" نيت إقرت" يمكن للمرء أن يتابع كيف استحوذ الموظفون على بعض ملامح التصوير وألهاطه التى كانت وقفاً فى البداية على الملوك أو أفراد العائلة المالكة . إنها المرحلة الأولى من إنزلاق وئيد ، لايمكن اعتباره إشاعة للديمقراطية وإنها هو بالأحرى تضخم تدريجى للقيم السياسية . ويمكن تفسير هذا الانتقال عن طريق نفس الآليات التى انتهت إلى الملكية ( بكسر الميم ) . إن مايلزم من وسائل لإبداع عمل فنى تتجاوز حدود إمكانيات الفرد العادى . فهل فى وسعنا أن نتصور أن عيناً من أعيان الدولة القديمة على الأقل ، مهما بلغ من سلطان ، فى استطاعته أن ينظم لحسابه الخاص حملة إلى المحاجر لإقتلاع الأحجار ونحت التابوت الحجرى ودعامات الأبواب والتماثيل اللازمة لقبرته ؟ فتلك هى وظيفة الدولة . فلقد كان نحت التماثيل وحفر النقوش يتم فى الورش التابعة للسلطة المركزية . فالفن إذن هو من عمل موظفين . هذا المبدأ الذى ينهض على أساسه الفن يستبعد أى أبحاث غير نفعية . ويصبح الفن للفن شيئا لاوجود له . وسواء أساسه الفن يستبعد أى أبحاث غير نفعية . ويصبح الفن للفن شيئا لاوجود له . وسواء كانت الصورة على هيئة نحت بارز فى استدارة أو رسم أو نقش فإنها تخدم أحد هدفين : كند الصورة على هيئة نحت بارز فى استدارة أو رسم أو نقش فإنها تخدم أحد هدفين :

الأفراد يستحوذون تدريجياً على الثاني ، ومن ثم غلب على الأفراد نزوعهم إلى الأخذ بالأسلوب الذي ارتضاه الملوك لأنفسهم مع إغفال السمات التي يستحيل نقلها. إن أطر التصاوير أطر محددة فهي تنسج إبداعاتها سواء كانت عن فرد أم وظيفة بأكبر قدر من المصارحة ، وغالباً ماينصرف هذا الإبداع إلى غاذج غطية . ولكن بين الحين والحين يظهر توافق مذهل وعجيب بين الواقعية " على الطريقة المصرية " ومايجيش في نفس الفنان من مشاعر . فالاهتمام بنقل حقيقة الواقع بكل تفاصيله قد خنق عند الفنان كل نزعة ذاتية. وتأكيداً لذلك فقد لجأ المصرى في كتابته أو نقشه أو رسمه ، تجنبا للوقوع في أشراك الإبصار ، إلى تقسيم الكائنات أو الأشياء التي يصورها إلى أكثر عناصرها الميزة . وهذا المبدأ القائم على " المزج بين أكثر من رؤية " للموضوع الواحد ، يقودنا إلى نتائج طريفة وغريبة أحياناً. ويتمحور هذا المبدأ حول الفكرة القائلة بأن التعرف على كل عنصر من عناصر جسم الإنسان على سبيل المثال هو أمر ممكن دون لبس أو مواراة . فأسهل وسائل التعرف على العين مثلاً هوتصويرها من الأمام ،شأنها شأن الأذن والذقن وجمجمة الرأس . والكتفان واليدان أيضاً يصوران من الأمام ، والذراعان من الجانب والوسط من ثلاثـة أرباعه ... ومن ثم يعانى الجسم من إلتواءات عجيبة تدعو إلى الحيرة لأول وهلة . وإضافة إلى ذلك لم يستخدم المصريون قواعد المنظور، علماً بأن بعض التصاوير رغم افتقارها إلى المهارة والدربة تشهد بأنهم كانوا على دراية بها . فتصور صفوف فرق الجيش المتقدمة كل على حدة ، مع توضيح الفراغات بين صف وأخر . كما صور الفنان المصرى منظرين معاصرين بأن رتبهما في صفين يعلو أحدهما الأخر . ويصور منزلاً أو حديقة من زاويتين معاً كواجهة وكرسم تخطيطي ، وإن أدى الأمر إلى أن يثني على جوانب المنظر جزءاً من جدار أو أشجار بمحاذاة مجرى مائي . ولا يختلف الأمر بالنسبة لفن النحت . فالغرض منه إعداد جسد يمكن " الإقامة فيه " إقامة أبدية ومن ثم ضرورة أن يكون أقرب ما يكون إلى الكمال وهذا لايعنى أن يتجنب الفنان بالضرورة إظهار أي عاهة بدنية . وفي معظم الأحوال يكون تشكيل الجسد أقرب إلى الوضع المثالي من وجه الشخص الذي يحمل بالضرورة ملامح فردية . وينطبق نفس الشيء على أوضاع الجسم التي تشير إلى وظيفة أو إلى حسالة ، وهي بالتالي أوضاع نمطية ومقولبة . ويترك الإنتاج الفني في جملته انطباعاً بالتماثل والتشابه مع الإهتمام الشديد بالتفاصيل ، مع قدر قليل جداً من التنويع في الاسلوب بحيث يتعذر تميز شخصية الفنانين الذين أبدعوا هذه الروائع . وهم على كل حال لم يسعوا إلى التفرد من خلال أعمالهم . إنهم فنانون مجهولون ، لم يسعوا إلى عكس ذلك وكان إبداعهم إبداعاً جماعياً . وحافظوا على هذه القاعدة على امتداد الحضارة المصرية سواء في الفنون التشكيلية أم في الأدب ، فالفرد يذوب دائماً في الجماعة البشرية على مستوى الكون وينصهر فيها .

### فننحت التماثيل:

إن المشاهد التي تزين جدران المصاطب قد أماطت اللثام عن الأساليب الفنية التي استخدمها المثال المصرى في مجال فن النحت . كما ندين بالكثير من معلوماتنا الي الورشة التي اكتشفها چورچ ريزنر G. Reisner ضمن المجموعة الجنائزية للملك " من كاورع " حيث عثر على العديد من التماثيل في مراحل مختلفة من التنفيذ الفني ، من مجرد مشروع إلى أعمال اكتملت تماماً أو كادت . وهكذا يمكننا أن نتصور مختلف المراحل التنفيذية للإبداع الفني وما يستخدمه من وسائل . لقد اختلفت التقنية التي استخدمها المصرى لاقتلاع كتل الحجر من المحاجر مع اختلاف صلابة الحجر . فكان يعالج أكثر الأحجار ليونة معالجة مباشرة بواسطة الإزميل ، أما الصخور الصلبة فكان يعتمد في معالجتها على الأسافين الخشبية ، فتعد ثقوب تحشر فيها رويداً رويداً أسافين خشبية بعد بلها حتى يتشقق الحجر وفق خطوط منتظمة . وبعد اقتلاع كتلة الحجر يجرى تهذيبها قبل نقلها إلى الورشة . وكمرحلة أولى يتم تشكيل كتلة الحجر لتحديد الإطار العام لما سيصبح ة ثالاً. وبعد ذلك وبالتدريج تتحدد ملامح التمثال العامة ولاسيما ملامح الرأس ، ثم توضع بعض اللمسات الدقيقة ، في بطء وتؤدة حتى يرى النموذج النهائي النور . ثم يركز الفنان على إبسراز الذراعين والساقين عن الجسد بتوضيح كل التفاصيل . ثم يصقل التمثال صقلاً نهائياً . أما الأدوات التي يستخدمها الفنانون فهي في أساسها أدوات حجرية ، وتضم هذه الأدوات بريمة من الظران ومصقلة ومثقاباً وعجينة للحك والصقل ومطرقة وإزميلاً وفي النادر القليل تستخدم المناشير النحاسية . وإذا صنعت التماثيل من الحجر الجيري أو من الحجر الرملي تم تلوينها في الأغلب . ولكنها قد تصنع من السيانيت (أي من الحجر الأسواني) أو الكوارتزيت أو الشست . أما الألبستر فيستخدم عادة في صناعة الأواني ويندر استخدامه في صناعة التماثيل . كما ظهرت أيضاً التماثيل الخشبية التي ستلاقي رواجاً واسعاً في وقت لاحق . وانتشرت أيضاً التماثيل المصنوعة من النحاس وأشهرها تمثالا " پيپى " الأول و " مرنرع " المحفوظان في المتحف المصرى بالقاهرة (شكل ٣٠)، وتحمدد وظيفة صاحب التحثال هيئته ووقفته. ومنذ أقدم الأزمنة عشل الملك جالساً على عرش ضخم مكعب الشكل ازدان جانباه بعناصر زخرفية متداخلة ومتشابكة أطلق عليها إسم " سماتاوي " وقثل الشعار النباتي للوجهين القبلي والبحري وتربطهما قصبة هوائية . ويرتدى الملك النقبة " شنديت " ويضع فوق رأسه شارات السلطة : التيجان أو غطاء الرأس " نيمس " واللحية المستعارة . ويظهر الملك عادة بمفرده . وإذا كان في صحبة زوجته فإنها تجلس عند قدميه على غرار " حوتب حرس " الثانية " ( ؟ ) الجالسة عند قدمى " جدفــرع " في بقايــا قثال اللوفــر الذي عــثر عليه فـي " أبو " رواش ( E12627 = Vandier: 1958, pl. 11.1) . أما تماثيل المجموعات فهي أكثر ندرة . ومسن الأمسئلة المعروفة مجموعسات " منسكاورع " في صحيبة زوجته ( Boston 11.738 ) أو التماثيل الثلاثية الستسى عثير عليها فيي Vandier:1958 ,PI..IV - V وأوضاعها في أعقاب الأسرة الرابعة . فهل يعود ذلك إلى الروابط الجديدة التي قامت بين الأبديولوجية الثيوقراطية وواقع السلطة السياسية ؟ ونخشى أن نكون مبالغين في الأمر إذا جاء ردنا بالإيجاب . ومع ذلك فمن الملاحظ أنه قد بات في الإمكان تصوير الملك أثناء عارسته الشعائر . فمن مقتنيات متحف بروكلن تمثال من الشست له " يبيي " الأول جاثيا على ركبتيه وجالساً على عقبيه وهو يقدم إناءى نبيذ (شكل ٣٢) . ومن التجديدات الأخرى التي أدخلتها الأسرة السادسة التماثيل التي تصور الملك في طفولته . نذكر على سبيل المثال تمثال " يبيي" الثاني المصنوع من الألبستر ، وهو من مقتنيات متحسف القاهرة ( JE. 50616 ) . وربما كان اعتلاء " پيپى" الثانى عرش البلاد في طفولته من الأسباب الكامنة وراء هذا الابتكار الذي يعبر عن تكيف الأسلوب الفني مع الواقع السياسي .

ونضرب مثلاً على ذلك بالمجموعات التي يحتفظ متحف بروكان بأحد أمثلتها والتي تصور " پيپي " الثاني جالساً على ركبتي والدته . وقد صنعت هذه المجموعة من الألبستر أيضاً لارتباط موضوعها بطفولة الملك ومرحلة الرضاعة التي يوحي بها لون الألبستر المائل إلى البياض اللبني . إن الجمع بين " عنخ إنس مرى رع " الثانية وابنها الذي صور علامح أقرب إلى ملامح الملك البالغ ولكن في حجم صغير … منه إلى الطفولة – لدليل على انتقال سلطة " پيپي " الأول إلى خلفه من خلال وصاية الملكة الأم .

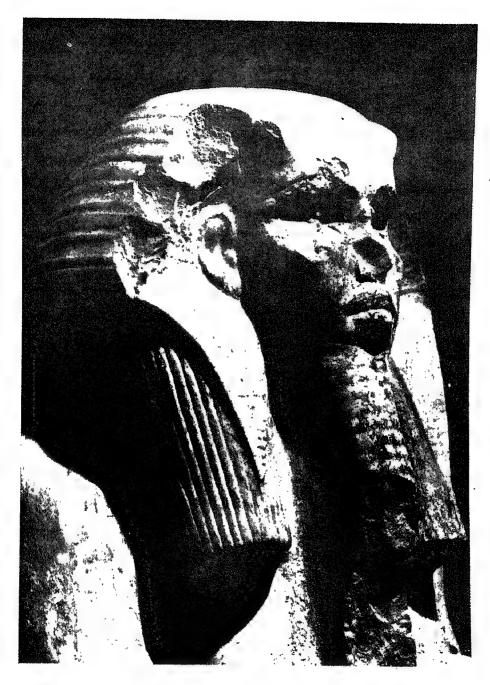

شكل (۲۷) - تمثال " چسر " من سرداب معبده الجنائزي في سقارة . من الحجر الجيري الملون . الارتفاع ١٣٥سم القاهرة . المتحف المصري .



شكل(٢٨) - "خعفرع" في حماية حورس. من معبد المزار المجموعة الجنائزية بالجيزة من الديوريت. الارتفاع ١٦٨سم متحف القاهرة: C.G.C.14

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٢٩) - "منكاورع" و"حتحور" وإله أقليم ديوسبوليس قثال ثلاثي من معبد مزار منكاروع بالجمزة .حجر الشست الارتفاع ٩٧سم.متحف القاهرة :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ِ شكل (٣٠) - "يبيى" الأول و "مرنرع واقفين تفصيل: پيپي الأول. من النحاس - متحف القاهرة 33035-33034

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شكل (٣١) - "يبيى" الثانى جالساً على حجر "عنخ إن إس پيپى" الثانية. مصدره الأصلى: سقارة على ما يظن. من الألبستر. الإرتفاع ٣٩سم متحف بروكلن. 119 .99





شكل (٣٢) - "پيپى" الأول جاثياً على ركبتيه وهو يقدم إنا عى النبيذ. حجر الشست: الارتفاع ه ١٠م. متحف بروكلن 39. 121

وتلتقى أوضاع الأشخاص الجديدة ولاسيما تلك التى تصور الروابط العائلية مع المواضيع التى سبق أن عالجها فن النحت الخاص بالأفراد . وفى حين أخذ النحت يحاكى الأوضاع الملكية الرسمية إلا أنه ظل يتناول مواضيعه الخاصة . وفى أعقاب الأسرة الرابعة تطور أيضاً فن نحت تماثيل الأفراد . فقد تخلف أسلوب النحت عسن حد الكمال الذى نشاهده فى مجموعة " رع حوتب " و " نفرت " أو فى تمثال " حم إيون " . لقد كان عدد تماثيل المدنيين فى الماضى أكبر من عدد تماثيل الملوك ، وزاد عددها فى ظل الأسرتين الخامسة والسادسة كمامالت إلى التخلى عن القواعد الكلاسيكية دون أن يكون ذلك على حساب نوعيتها . ومن الأمثلة على ذلك تمثال الكاتب المصرى الشهير باللوڤر . كما لم تتخل تلك التماثيل عن الأوضاع التقليدية : كالأشخاص الوقوف أو الجلوس وقد صوروا بشارات وظائفهم ، أو المجموعات العائلية الخ ... بيد أنها تميزت بأسلوب فنى متحرر واهتمام متزايد بنفس الواقعية التى ظهرت بها التماثيل الملكية المعاصرة . إن رقة واهتمام متزايد بنفس الواقعية التى ظهرت بها التماثيل الملكية المعاصرة . إن رقة الإحساس التى يمكن ملاحظتها منذ الأسرة الخامسة أخذت تنتشر وترقى فى أعمال الأسرة الخامسة أخذت تنتشر وترقى فى أعمال الأسرة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

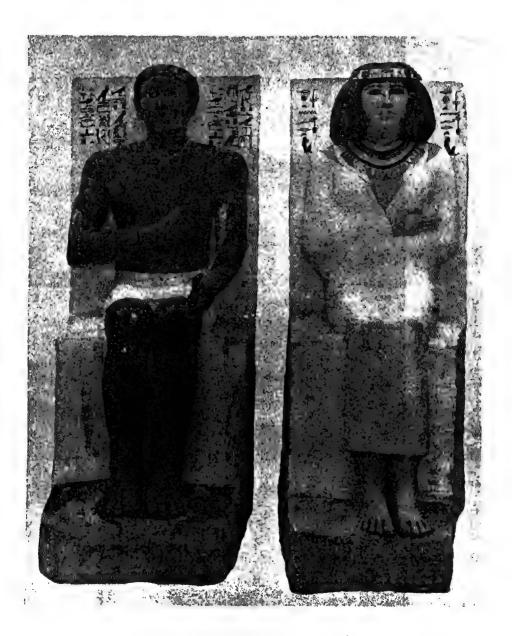

شكل (٣٣) -"رع حوتب" و"نفرت" جالسين . عشر على التمثالين في مقبرتهما في ميدوم من الحجر الجبري الملون. الارتفاع ١٢٠سم متحف القاهرة :

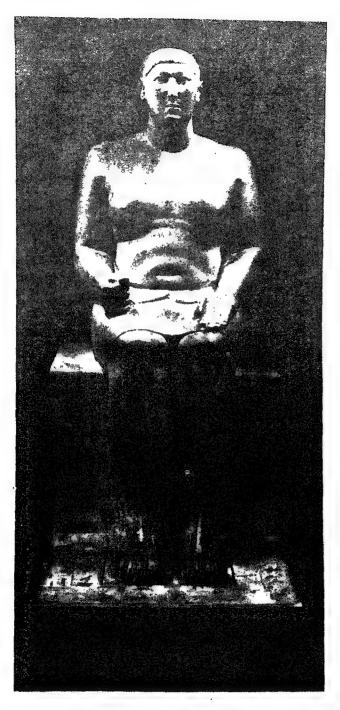

شكل (٣٤) - حم إيون تمثال من الحجر الجيرى. عثر عليه في مقبرته بالجيزة الارتفاع ١٥٧سم، متحف بليزايوس. هيلدسهايم.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل (٣٥) كانت عاقد ساقيه تحته. عثر عليه في سقارة. من الحجر الجيرى الملون. الارتفاع ١٥٣٣م، متحف اللوفر N2290 - تفصيل الرأس

السادسة بفضل التعمق فى أسلوبها الواقعى . ويمكن أن نذكر على سبيل المثال قثال القزم " سنب " أو تمثال " نى عنخ رع " الجميل .واضافة إلى التماثيل المصنوعة من الحجر ظهر مع الأسرة الرابعة أسلوب تقليدى لصناعة تماثيل من خشب كانت أعظم وأروع ما خلفته فنون الدولة القديمة. ونذكر على سبيل المثال تمثال "كاعبر" الذى يبدو وكأنه على وشك أن ينطق حتى أن عمّال أوجست مارييت الذين اكتشفوه أثناء تنظيف مصطبته فى سقارة اطلقوا عليه اسم «شيخ البلد» لشدة ما بينه وبين عمدة قريتهم من شبه . كما نشير إلى مجموعة متحف اللوڤر المكونة من موظف من مدينة منف وزوجته. ومهد هذا الأسلوب الطريق أمام ما يعرف اصطلاحاً به «النماذج» ، وهو شكل فنى جديد انتشر خلال الفترة الانتقالية الأولى ، ويجسد مشاهد النقوش ، وكانت أمثلتها الأولى المصنوعة من الصلحال أو الحجر الملون تسحر الألباب من شدة واقعيتها .

ان طرائق تنفيذ النقوش والرسومات شبيهة بما يتبع بالنسبة لنحت التماثيل. ببدأ العمل بوضع التصاوير على سطوح الحجر الجيرى الأملس الذي يكون جدران المقبرة ، وبعد تسويتها بالحك والكحت يتم صقلها. ويتولى فريق أول تقسيم الجدار الى مربعات صغيرة

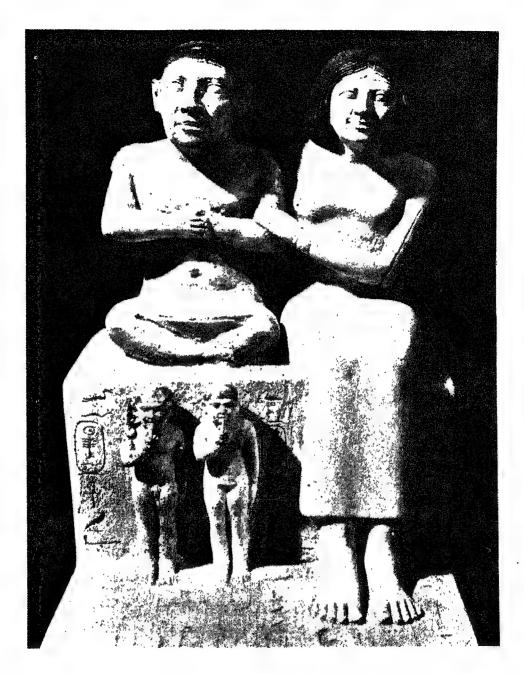

شكل (٣٦) – القزم "سنب" وزوجته وابناهما. مجموعة عثر عليها في الجيزة. من الحجر الجيري الملون. الارتفاع ٣٣سم. متحف القاهرة. J.E 51281

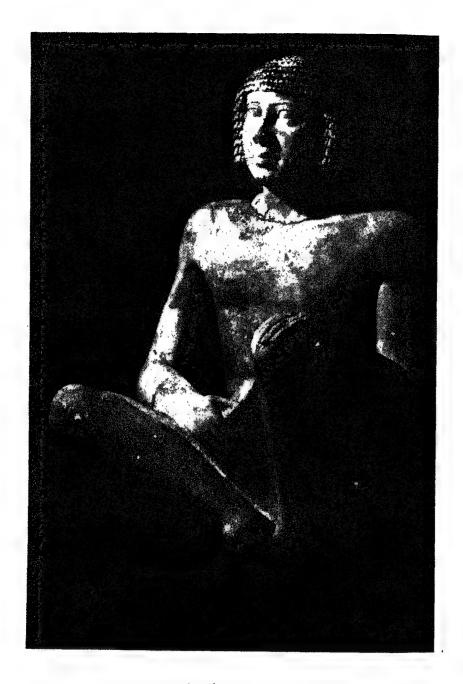

شكل (٣٧) - "نى عنخ رع"، جالساً. تمثال عثر عليه فى الجيزة. حجر جيرى ملون. الارتفاع ٧٠سم. القاهرة: المتحف المصرى

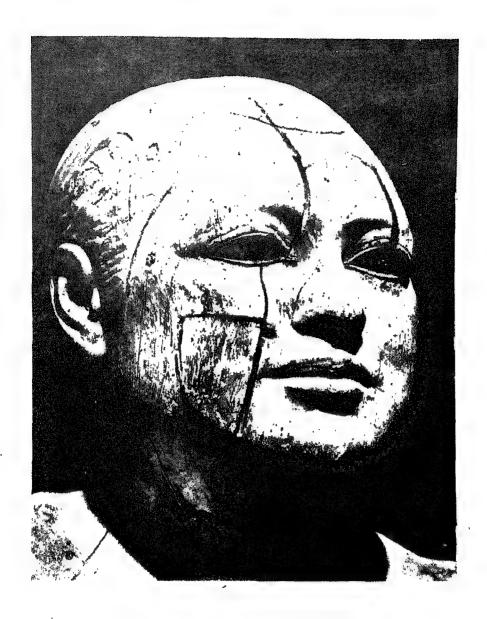

شكل (٣٨) - كاعير. تمثال عثر عليه في سقارة (تفصيل الرأس) مصنوع من الخشب الارتفاع ١٠٩ سم .القاهره CGC 34.

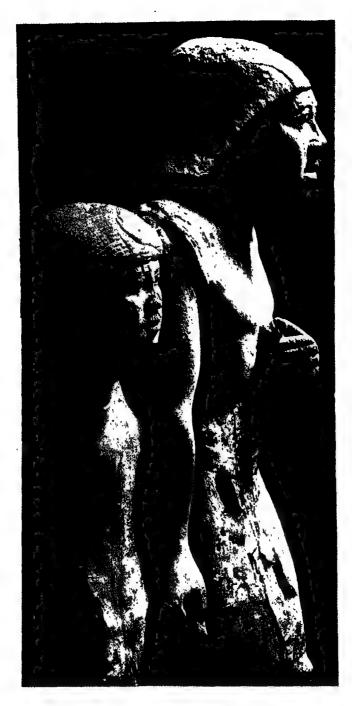

شكل (٣٩) - موظف من منف وزوجته (تفصيل) مصنوع من الخشب. الإرتفاع ٦٩سم. متحف اللوفر 2293 N

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٤٠) - صانعة الجعة. تمثال صغير عثر عليه في الجيزة حجر جيرى ملون. الإرتفاع ٢٦سم. القاهرة : المتحف المصرى .

تسهيلاً لرسم المشاهد المطلوب تصويرها . وتخط الرسومات حتى أدق تفاصيلها دون إغفال المتون الهيروغليفية المصاحبة لها. ثم يبدأ العمل في أعمال النقش بمعنى الكلمة . ويتم تأجيل العمل في مواضيع المشاهد . ويبدأ إزالة الخلفية كلها وتسويتها . وقد نحى هذه الأسلوب منذ عهد «خوفو» منحى منطقياً : فبدلاً من إزالة الخلفية

ينحصر العمل في إحاطة كل موضوع بحزّ يصل الى العمق الكافى للإيحاء «بالنقش الغائر». ويستخدم أسلوب الحز لتثبيت كافة تفاصيل المواضيع وخلفية. ويعنى النقش الغائر الحقيقي الحفر داخل إطار ثم إزالته، وهولا يستخدم من الناحية العملية إلا للمدونات الهيروغليفية سواء على سطوح العمائر أو التماثيل أو اللوحات الحجرية. وبتغير أسلوب تشييد المقبرة ظهر أسلوب جديد في النقش . فالمقابر الصخرية غيرت من طبيعة الجدران التي تحمل التصاوير . فلابد إذن من مراعاة عدم انتظام سطح المادة المحلية وخشونته على عكس الحجر الجيري الأملس. ومن هنا نشأت ضرورة تسوية الجدران بالجص أو بكل بساطة بطلاء من المونة المكونة من صلصال مخلوط بالقش أو الرمل. لا يزال الفخراني أو البناء يستخدمانها حتى الوقت الراهن . ويتم الرسم على هذا الطلاء مباشرة بالألوان المائية ، باللون الأسود الحيواني والمغرة الحمراء أو الصفراء ومعدن الأزوريت والملاخيت المخلوط أو المسحوق بالنسبة للون الأزرق أو الأخضر. وتضم المواضيع موكسب المتوفى الجنائزي .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الخامس العقائد الجنائزيـــة

### من كوم التراب والحجر إلى المصطبة

لقد سحرت الأهرام منذ تشييدها ألباب كل من شاهدوها- كما أنها أصدق تعبير عن عظمة الدولة القديمة. وظل «خوفو» ، في نظر من خلفه من أجيال ، الملك الذي توصل الى تطوير هذا النمط من المقابر الذي ابتدعه الملك «چسر» ، فبلغ به حد الكمال مستهلاً تحولاً جذرياً في تطور عمارة المقبرة الملكية . إن القسم العلوى من مقابر أبيدوس وسقارة الذي شيد فوق سطح الأرض قد اتخذ خلال العصر الثيني شكلاً مستطيلاً يشبه مقعداً من الحجر ولذا أطلق عليه عمال أوجست مارييت «المصطبة». وظلت المصطبةهي الشكل الشائع للمقبرة للدفنات غير الملكية على امتداد الدولة القديمة في منطقة منف ، وفيما بعد غربي وادى النيل. ويرجح أن المصطبة تحاكي المسكن الدنيوي للمتوفى أو تحتفظ على الأقل بشكله الخارجي . ومع بداية العصر الثيني اتخذت المصطبة شكل كتلة ليس بداخلها بالضرورة حجرات مخصصة للهياكل أو المخازن. وتحد هذه الكتلة جدران من الطوب لها دعامات ودخلات توحى بما يشبه «واجهة قصر» ذات منظور زائف. وتحاط هذه المباني بسور أو سورين لتحديد الأرض المخصصة للمتوفى. وظهر هذا الشكل المعماري نتيجة لتطور كومة التراب و الحجر التي ظهرت في عصر ما قبل الأسرات والتي كانت تغطى الحفرة المسجى فيها المتوفى . ويمكن القول أن فكرة هذه الكومة ترتبط بفكرة الأكمة الأولية التي ظهر (ت) فوقها الشمس ، الإله الخالق ، حسب رواية علماء اللاهوت في هليو يوليس ، وتتكون أصلاً من رمال تحاصرها كتل حجر أو اطار خشبي .

ويرقد المتوفى أسفل الكومة فى حفرة بيضاوية أو مستطيلة ، تطور شكلها خلال عصور ما قبل التاريخ ، وإن ظل المبدأ الذى نهضت على أساسه واحداً دون تغيير : فهى المكان الذى يجمع بين صاحب المقبرة ومختلف الوسائل التى وضعت تحت تصرفه لبلوغ العالم الآخر والإقامة فيه. ويسجى الجثمان فى المعتاد على جنبه فى وضع انثناء فوق حصيرة من الغاب فى بعض الأحوال، وقد يلف بكفن . وتوضع فى الحجرة الجنائزية بعض مقتنياته الخاصة وأوان مختلفة القيمة والأهمية تكون نواة الأثاث ، بالإضافة إلى

استخدامها كماعون توضع فيه التقديمات الغذائية التي يحتاج إليها المتوفى . كل ذلك يشكل الحد الأدنى اللازم للمتوفى. ويمكن أن يضاف إليه حسب العصر وحسب ثراء صاحب المقبرة أوان حجرية وكميات متنوعة من المسؤن .كانت المواد الغذائسية تبوضع في جرار ، أما المقتنيات النفيسة ، من أسلحة وسكاكين وسهام ظرانية على وجه التحديد وحلى وألعاب التسلية – فكانت توضع في صناديق .

وخلال الأسرتين الأولى والثانية تطورت البنية العلوية للمصطبة كما تطورت بنيتها السفلية تطوراً ملحوظا، وظهر إلى الوجود غط المصطبة الكلاسيكى كمحور للشعائر وكتجسيد للمسكن الدنيوى حيث تتعدد أساليب العيش وتتنوع ، إلى جانب الرموز التى تؤمن استمرار الحياة في الآخرة. ومن المكان الذي كانت تقام فيه الشعائر بقى لنا موضع النصب الحجرى الذي يخلد اسم المتوفى اعتباراً من أوائل ملوك العصر الثينى . واقتبس كبار الموظفين منذ وقت مبكر المارسات التى كانت وقفاً في بادىء الأمر على حاكم البلاد وحده ، وفقاً للنموذج الكلاسيكى الذي عرفناه لتونا . فما كان يعتبر امتيازاً موقوفاً على الملك أخذ يتسرب بالتدريج عبر مراحل متعاقبة إلى الأفراد العاديين ، وذلك بعد استبعاد رموز الملكية وخصائصها وشاراتها. وجنباً الى جنب مع تطور النصب بعد استبعاد رموز الملكية وخصائصها والاسترسال فيما تسجله فأصبحت لا تقتصر على الحجرية، جنحت مدوناتها إلى الإطناب والاسترسال فيما تسجله فأصبحت لا تقتصر على ذكر اسم صاحب المقبرة بل تقدم أوصافاً دقيقة عن التقدمات التى ينتظر توفيرها للمستوفى .



. شكل (٤١) - رسم تخطيطي وقطاع في مصطبة في سقارة معاصرة لحور عحا . (نقلا عن W. Helck, LÄ V 389)

يحدد هذا التصوير نقطة الانتقال من مملكة المرتى إلى مملكة الأحياء ، ويحدد من الناحية النظرية مكان وضع التقدمات كما كان يحدث في العصور الأولى . أما من الناحية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفعلية ، فقد تداخل مع ما يطلق عليه اصطلاحاً «الباب الوهمى» واندمج فيه . و «الباب الوهمى» تصوير على أساس منظور زائف من غط «واجهة القصر» ، يعلوه حصيرة مطوية. وجاء نتيجة تطور المشكاة ، وهى عبارة عن تجويف فى البناء العلوى لأولى المصاطب وأقدمها. وكان «الباب الوهمى» يسمح على ما يفترض لطاقة المتوفى أو ما أطلق عليه «كا» المتوفى بالولوج إلى العالم الحسى ليستخلص منه ما يلزمه من غذاء ضماناً لاستمرار حياته فى العالم الآخر.



شكل (٤٢) - نصب حجرى الأميرة "نفرت إيابت". متحف اللوفر.

يصور النصب "قائمة طعام" كاملة لصالح المستفيدة من القربان، وهي الأميرة "نفرت إيابت". وكانت معاصرة للملك "خوفو". ودفنت في إحدى مصاطب جبانة الجيزة، وترتكز فاعلية هذه الوثيقة على عناصر عدة؛ يادى، ذي يده، ينبغي التحقق من شخصية صاحبة الشأن يوضوح. كما أنها تصور على النصب، إلي جانب تدوين اسمها ولقبها الرئيسي، وعملاً ينفس المبدأ تم تصوير التقدمات مادياً. فوضعت قوق منصدة مع قصل كل نوع من أنواع الأطعمة عن الاخر يفضل تصويرها في اتجاه جانبي أو رأسي، فيصبح كل عنصر مرئياً للمشاهد. كما يتم تدوينها في جدول يعلو المنصدة ، وإلى جانب هذه الأوصاف يسجل جدول آخر، في أقصى اليمين ، تفاصيل الكميات التي تم تقديها .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### العناصر اللازمة لاستمرار الحياة في العالم الآخر .

يتكون كل فرد في حقيقة الأمر من عناصر خمسة : الظل، وهو القرين اللامادي لكل شكل من الأشكال التي يمر بها الفرد على امتداد حياته ، وال «آخ» والد «كا» والد «با» وأخيراً «الإسم». والد «آخ» ذو أصول شمسية ، وهو العنسسصر النوراني الذي يفتح الطريق أمام المتوفى لبلوغ عالم النجوم عند انتقاله إلى العالم الآخسسر ، إنسه



شكل (٤٣) - غرذج لبناء المصطبة السفلى . (نقلاعن Vandier: 1954, 266)

المظهر الذى تتخذه قوة الآلهة أو الموتى ، وهو روحهم. اما الد «كا» فهو القوى الحيوية الكامنة فى كل فرد ، ويتكاثر حسب فوة صاحبها . فللإله «رع» على سبيل المثال أربعة عشر «كاو» . والغذاء أمر ضرورى له للحفاظ على فاعليته ، وإذا تم تجهيز الجسد تجهيزاً ملائما فإنه يقهر الموت، فإن الد «كا» هو الذى يعاونه ليحى حياة جديدة شبيهة بتلك التى عاشها فى الدنيا. ويعتمد الد «كا» فى وجوده على ركيزة مادية ، كما يحتاج إلى الغذاء. ولهذا السبب ومنذ وقت مبكر توصل المصريون الى إيجاد بدائل للجسد المعرض للتلف والتحلل على هيئة تماثيل المتوفى . وجرت العادة على إيداعها فى مكان محدد من المقبرة الملكية يطلق عليه اصطلاحاً «السرداب» . إنه بناء تحت الأرض داخل المصطبة أو فى بنائها السفلى بشكل عام . ويتصل بالانشاءات المخصصة للشعائر من خلال فتحة طولية صغيرة عند مستوى وجه الإنسان. وهكذا يستطيع التمثال أو التماثيل الموضوعة فى السرداب أن تستفيد من التقدمات . وإذا كان هذا التقليد وقفاً على الملوك فى بادىء الأمر، إلا أنه سرعان ما انتشر بين الأفراد .

وقد تم تجهيز الحيز الملاصق لحجرة الدفن ليصبح سرداباً ليسهل وصول القرابين إلى المستوفى. كسما وعليمه أيضاً الاستفادة من القرابين التي تم وضعها في قاع البئر عند إقام مراسم الدفن .

أما الد «با» فهو أيضاً عنصر لامادى، حامل لقوة صاحبه سواء كان إلها أو من الأموات أو من الأحياء. إنه أشبه بقرين الفرد وله استقلاليته بعيداً عن الجسد . ويصور على شكل طائر ذى رأس بشرية ، وهو يغادر الجثمان لحظة الوفاة ليعود اليه بعد إتمام عملية التحنيط . انه بمثابة «ذات ثانية» للفرد ويمكنه أن يتحاور معها . ويترجمه جمهور العلماء بكلمة «نفس» ، وهى ترجمة اصطلاحية غير دقيقة . أما " الإسم " فهو آخر العناصر الخمسة المكونة للفرد . وكان المصرى القديم يعتبره عملية خلق متجددة للفرد ، سواء عند ولادته لما قامت أمه باختيار اسمه تعبيراً عن طبيعته وما يرجى له من مستقبل، أو فى كل مرة ينطق به . ويدور محور سلوك المصرى فى مواجهة الموت حول إيمانه الراسخ بقدرة الكلمة الخلاقة . إن تسمية شخص أو شىء يعنى بعثه إلى الرجود رغم اختفاء شكله المادى ، ومن هنا نشأت ضرورة الإكثار من العلامات الدالة عليه ولتسهيل التعرف عليه . ويجمع الهيكل الجنائزى أو المكان المعد للشعائر بشكل عام أكبر عدد ممكن من المعالم ويجمع الهيكل الجنائزى أو المكان المعد للشعائر بشكل عام أكبر عدد ممكن من المعالم الدالة على صاحبها بأكبر قدر من الوضوح حتى يمكن لله «كا» أن يستمتع دون لبس أفغموض بنصيبه من الخيرات .

ويلبى كل من النصب الحجرى والباب هذا الغرض .ويطلق عليهما اصطلاحاً « الباب الوهمى» الذى لقى رواجاً منقطع النظير فى مقابر الدولة القديمة ، واحتل مركز الصدارة فى الهيكل الجنائزى ، وإليه كانت تتجه شتى الزخارف الجدارية مع تفاوت عدد الزخارف من هيكل الى آخر. ويتكون «الباب الوهمى» ، إضافة إلى عناصر أخرى ، من «الكورنيش المصرى» وهو إفريز محفور يكلل فى المعتاد قمة الأبواب والجدران ، ويقلد أطراف سعف النخيل العليا ، فى حين يشكل جريده ، بعد ربطه بعضه ببعض ، جدران الأكواخ البدائية ، كما نراه اليوم وقد تجاوز قمم مونة الجدران التى تحيط بحدائق الريف المصرى نظراً لأن جريد السعف يكون دعامتها الداخلية .

ويوجد النصب الحجرى بين عتب الباب العلوى وعتبه السفلى . وكقاعدة عامة يدون على العتب الأول فاتحة نص «نقل القرابين» ، فيكرسها الملك لأحد الألهة الذى يتولى بدوره تقديمها لصاحب الإهداء لينعم بها . يضمن هذا المبدأ استمرار الشعائر الجنائزية من الناحية النظرية ، حتى بعد اختفاء الأملاك المخصصة للصرف على الانتفاع بالمقبرة وامدادها بالمؤن تحت إشراف كاهن متخصص . إن قراءة متن وصف القرابين كان يعتبر كافياً لتجسيدها فالذى يضمن تسليمها هو استمرار شعائر الإله الذى يتنازل عن جانب منها للمتوفى . بل كان يكفى أن يقرأ هذا المتن من جانب المتوفى أو إحدى التصاوير التي تقوم مقامه ، «فنقل القرابين» هو من وسائل الإبقاء على التصاق المتوفى مع لحمة النسيج الكونى . إن التحامه مع العالم العضوى يضمن له استمرار الحياة بعد الموت على غرار استمرار حياة الكون. أما العتب الأسفل فيعدد ألقابه، ثم يذكرها في إطناب فوق مطاح عضادتى الباب الوهمى اللتين تكتنفان الكوة التي تشكل فتحة الباب . وينقش أحياناً على هذه الكوة تصوير يمثل الد «كا» بالنقش البارز.

## أول الأهرامات

يرجع الفضل إلى الملك « چسر » في تطوير شكل المقبرة الملكية من المصطبة إلى المهرم :

فقد أصبح فى إمكاننا بفضل أبحاث «چان فيليپ لوير» J.-Ph. Lauer أن نتخيل المراحل المتعاقبة التى مر بها الانتقال إلى الشكل الهرمى . فقد شيد «چسر» لنفسه فى بداية الأمر مقبرة من النوع الكلاسيكى . إذحفر بئراً كبيرة وصل عمقها الى ٢٨

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مترا وتؤدى الى حجرة دفن من حجر السيانيت أضيفت إليها العديد من السراديب كمخازن حيث عثر على الأوانى الحجرية التى سبق أن أشرنا اليها . وتنتهى هذه السراديب بجناح جنائزى ازدانت جدرانه بالقيشانى الأزرق، وتقلد إحدى هذه الحجرات العمارة النباتية حيث يعيش على ما يفترض قرين الملك المعروف بال "كا" ، وتحاكى حجرة أخرى الصوامع التابعة لدياره . وقد أعاد چان فيليب لوير تركيب أحد السواتر الجدارية عام ١٩٣٨، ويعتبر هذا الساتر الجدارى من أروع مقتنيات المتحف المصرى بالقاهيرة .

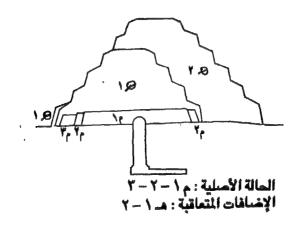

شكل (٤٤) - مقطع في هرم "چسر" المدرج. سقارة .

وكان من المفروض أن يغلق البستر بسدادة جرانيتية عقب الانتهاء من المراسم الجنائزية ، كما شيدت فوق البئر وملحقاتها كتلة معمارية ضخمة مربعة الأبعاد يبلغ طول كل ضلع من اضلاعها ستين متراً وارتفاعها ثمانية أمتار. ونظرا لأن جميع الحجرات قد نحتت في البناء السفلي، فان هذه الكتلة المعمارية قد حشيت بالحجر الغفل وغطيت بكسوة مزدوجة من الحجر الجيري، كما حفر على امتداد الواجهة الشرقية عدد من الآبار الإضافية تفضى إلى حجرات جنائزية جديدة خصصت لبعض افراد الأسرة المالكة الذين توفوا في تلك الأثناء . ولاخفاء هذه الآبار، تم إدخال إضافات إلى المصطبة الأصلية ناحية الشرق .

هنا حدث التغير الجذرى الذى غير من المظهر المعمارى الخارجى للبناء والذى فسره «چان فيليپ لوير» على أنه تعبير عن رغبة ملحة من جانب المهندس المعمارى لإبراز المقبرة وإظهارها للمشاهد القصى . فقد كان السور الخارجي للمجموعة الجنائزية يخفى المصطبسة

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

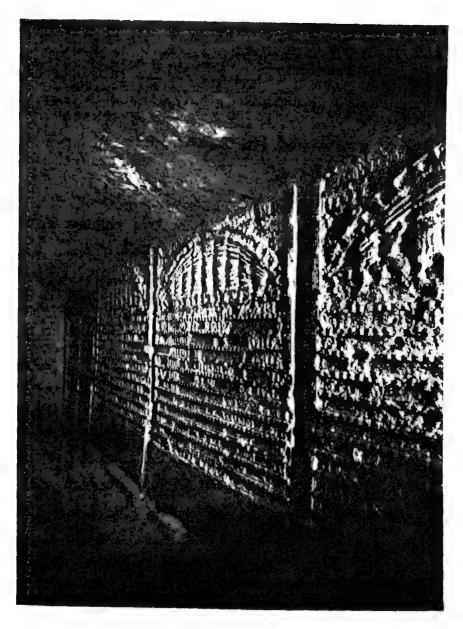

شكل (٤٥) - ساتر من القيشاني الأزرق الجناح الجنائزي لهرم "چسر".



شكل (٤٥ مكرر) ساتر من القيشاني الأزرق الجناح الجنائزي لهرم" چسر".
القاهرة: المتحف المصري

البالغ ارتفاعها ثمانية أمتار ، وكمرحلة أولى أحاط إيمحوت المصطبة الأصلية بهرم ذى أربع درجات، ثم عاد إليه ليزيد من ارتفاعه حتى يصل إلى هرم ذى ست درجات يناهز ارتفاعه نيفاً وستين متراً.

وقد عاد «سخم خت» إلى هذا النمط المعمارى فى سقارة ذاتها ، فى حين مهدت أهرام زاوية العريان السبيل لتقنيات جديدة يعتبر هرم «سنفرو» فى ميدوم من أبرز أمثلتها.

وربما تكونت المرحلة الأوليمن هرم ميدوم من مصطبة شيد فوقها هرم مدرج صغير. وعند هذا الحد تتوقف أوجه الشبه مع عمائر الأسرة الثالثة . في حين أن أوجه المقارنة مسع هرم الأسرة الرابعة الكلاسيكي متعددة ، من تخطيط الهرم المربع إلى المدخل الواقع جهة الشمال في صلب البناء الهرمي وتشييد جزء من شبكة التجهيزات الجنائزية في جسم الهرم والجزء الآخر في بنيته السفلي .

لقد أضيفت إلى نواة الهرم الأصلية ست طبقات من الحجر الجيرى المحلى إلى جهاته الأربع بزاوية ميل تعادل ٧٥° فشكلت هرماً ذا سبع درجات، ثم أضيفت اليه درجة أخيرة .

وبعد ذلك كسيت كل درجة من درجاته الثمانية بكساء من الحجر الجيرى الناعم المجلوب من محاجر طرة. ولما انتهى البناءون من أعمالهم ملؤوا مابين الدرجات، ثم كسوا البناء كله من الخارج بالحجر الجيرى فأصبح مظهره الخسسارجى هرماً صحيحاً بزاوية ميل قدرها من المام من المام وطول كل ضلع ٢٢ . ١٤٤ متراً وارتفاعه ٩٢ متراً .

لم يكتف «سنفرو» بهذه المقبرة فقد أقدم على محاولة جديدة فى دهشور هذه المرة ، فأقام الهرم «الجنوبى» الذى صادفت أعمال تشييده عدة عقبات . فظهرت ضرورة إعادة بناء العناصر المعمارية الداخلية بعد تعديلها وتعديل ميل زاوية الهرم عند منتصف الارتفاع من ٣١ ٤٥ إلى ٢١ ٣٤ ، ولذا أطلق اصطلاحاً على هذا الهرم بشكله الميز «الهرم المنبعج أو المنحنى» . ورغم عيوب هذا الهرم ونواقصه التى نتجت عن ضعف أساساته إلا انه ينطوى مع ذلك على تجديد بارز. فقد جرى تثبيت كسوته الخارجية مع كل مدماك ، مما زاد من متانتها .

ومرة أخرى لم يتوقف الملك عند هذا الحد . إذ اقدم على محاولة ثالثة فى دهشور أيضا ، ولكن إلى الشمال من الموقع السابق . فشيد هرماً جديداً أقامه على قاعدة أكثر رسوخاً وبزاوية ميل مقدارها ٣٦ ٤ منذ البداية . وظل معبده الجنائزى ناقصاً لم يكتمل بناؤه .

#### مجموعة الجيزة

بلغت عمارة الهرم حد الكمال مع هرم «خوفو» في الجيزة حيث وفرت الهضبة أساساً أكثر رسوخاً من مثيلتها في دهشور . إنه من أفضل عمائر مصر اتقاناً من الناحية الهندسية ، ومن بين أهرامات مصر فإنه يترك أكثر من غيره في نفس المشاهد انطباعاً بالشموخ والجلال ، كما أنه سحر ألباب البشر على مر العصور، ومع كل جيل تظهر نظرية جديدة تحاول تفسير كيفية بنائه والغرض منه .

وتروى لنا الحجرات والممرات الداخلية الخطوط العريضة لقصة تشييد الهرم. ففى بداية الأمر اتجهت النية إلى إقامة حجرة الدفن فى قلب القاعدة التى ينهض فوقها الهرم على غرار أسلوب ميدوم وسقارة. ويصل بينها وبين مدخل الهرم الموجود فى جهته الشمالية عمر طويل يميل بزاوية ٣١ ٢٠ . ولكن تم التخلى عن هذا المشروع لأسباب مجهولة واستبدل بحجرة شيدت هذه المرة فى بنية الهرم العليا يطلق عليها خطأ «حجرة الملكة». ويمكن الوصول إليها من خلال عمر متفرع من الممر الأصلى الهابط. وسقف

أبورواش ١٨]\_\_\_ هرم أبورواش حلوان

شكل (٤٦) - خريطة بالمدن التي بها أهرامات . تشير ألأرقام إلى قائمة الشكل ٤٧ .

| الموقع                                                                                                                                                  | اسم الهم                                                                                                                                                                                                                                | اسم الملك                                                                                                                                                              | الأسرة          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| سقارة البحرية<br>سقارة البحرية<br>زاوية العريان ( القبلية )                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | " چسر "<br>" سخم خت"<br>" خع با ( ؟ ) "                                                                                                                                | الثالثة         |
| ميدوم<br>دهشور القبلية<br>دهشور البحرية<br>الجيزة<br>الجيزة<br>الجيزة<br>سقارة القبلمة<br>الجيزة<br>سور سير                                             | ثابت هو سنفرو "<br>سنفرو الجنوب يشرق فى مجد<br>" سنفرو يشرق فى مجد<br>أفق خوفو<br>چدفرع واهب النور<br>" خعفرع " عظيم<br>" منكاورع " ربانى<br>( مكان ) تطهر " سپسسكاف "                                                                  | " سنفرو "<br>" سنفرو "<br>" خوفو "<br>" جدفرع "<br>" خعفرع "<br>" منكاورع "<br>" شپسسكاف "<br>" خنتكاوس "                                                              | الرابعة         |
| سقارة البحربة<br>ابو صبر<br>ابو صبر<br>ابو صبر<br>ابو صبر<br>ابرغراب<br>دهشور ( ؟ )<br>ابو صبر ( ؟ )<br>ابو صبر ( ؟ )<br>سقارة القبلية<br>سقارة البحرية | " طاهرة هي منازل أوسركاف " " رع في الحرم" " يشرق با ساحورع في امجاده " " نفر اير كارع هو با " " دائمة هي منازل ني أوسر رع " " ( المكان ) يروق لرع " " رائية هي منازل " منكاوحور " " أفق رع " " البيسي الجميل " " جميلة هي منازل اوناس " | "" اوسركاف"<br>" اوسركاف"<br>" ساهورع "<br>" نفر إير كارع "<br>" نى اوسروع "<br>" نى اوسروع "<br>" منكاوحور "<br>" منكاوحور "<br>" چدكارع اسيسى "                      | الخامسة         |
| سقارة البحرية<br>سقارة البحرية<br>سقارة العبلية<br>سقارة القبلية<br>سقارة القبلية<br>سقارة القبلية<br>سقارة القبلية<br>سقارة القبلية<br>سقارة القبلية   | " ثابتة هى منازل بقتى "<br>" پيپى دائم وجميل "<br>" مرنرع بشرق في أمجاده وهو جميل "<br>" پيپى دائم الحياة "                                                                                                                             | " تيتى "<br>" إيپوت "<br>" خويت "<br>" پنهى" الأول<br>" مرلزع" الثانى<br>" پنهيع" الثانى<br>" أيپوت "<br>" أيپوت "                                                     | السادسة         |
| سقارة القبلية                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | قا كارع أيا                                                                                                                                                            | الغامنة         |
| الديرالبحرى                                                                                                                                             | ' مجيدة هي منازل منتوحوتپ "                                                                                                                                                                                                             | نب حپت رع<br>منتوحوتپ                                                                                                                                                  | الحادية<br>عشرة |
| اللشت<br>اللشت<br>اللاهون<br>اللاهون<br>دهشور<br>دهشور<br>موارة<br>مزغونة                                                                               | " لمنمحات شامخ وجميل "<br>" شريكة منازل ستوسرت "<br>" با امنمحات "<br>" سنوسرت قوی "<br>" سنوسرت يشرق في أمجاده " ( ؟ )<br>" امنمحات يعيل " ( ؟ )<br>" امنمحات يحي "                                                                    | " امنمحات " الأول<br>" سنوسرت " الأول<br>" امنمحات " الثاني<br>" سنوسرت " الثاني<br>" سنوسرت " الثالث<br>" امنمحات " الثالث<br>" امنمحات " الثالث<br>" نفرو سويك ( ؟ ) | الثانية<br>عشرة |
| سقارة                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | " خنچر "                                                                                                                                                               | الثالثة<br>عشرة |

شكل (٤٧) – جدول جامع لأهم أهرامات الدولة القديمة والدولة الوسطى .

| أهـــم المنقييــــن                                                                                                                  | طول القاعدة<br>بالامتار | ابرز الميزات                                 | الرقم           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| بروکش ، فیرث ، کویبل ، لویر .                                                                                                        | 144,43,1.4,5            | هرم مدرج                                     | 16              |
| زكريا غنيم                                                                                                                           | ۱۱۸۸۰                   | هرم مدرج                                     | 17              |
| بارسانتی ، ریزنر ، دنهام                                                                                                             | ۸۳, ۸۰                  | هرم مدرج                                     | ٦               |
| لپسیوس ، ماسپرو ، پتری ، روی ، شتادلمان                                                                                              | 188,84                  | الهرمالجنوبي                                 | ۳۱              |
| یبرنج ، قابِز ، چیکییه ، دی مورجان ، عبد السلام حسین ، فاریل ، أحمد فخری ، شتادلمان                                                  | ۱۸۸,٦٠                  | الهرمالمنحني                                 | 77              |
| پیرین ، ڤایز ، دی مورجان ، شتادلمان .                                                                                                | 419,44                  | الهرمالأحمر                                  | 71              |
| قایز ، پورخارت ، پتری ، ریزنر ، یونکر ، لویر                                                                                         | 744.                    |                                              | ۲               |
| قايز ، لپسيوس ، شاسينا .                                                                                                             | \ . 0                   |                                              | \ \ \ \ \       |
| بلزونی ، قایز ، ماربیت ، ماسپرو ، پتری ، بورخارث ، یونکر ، باریز ، سلیم حسن                                                          | 710,70                  |                                              | ٣               |
| قايز ، پرنج ، بورخارت ، ريزنر .                                                                                                      | 1.6,4.                  |                                              | ٤               |
| مارييت ، چيکييه .                                                                                                                    | 44,4 YE,E.              | مصطبة "قرعون"                                | 44              |
|                                                                                                                                      | £0, A. £7, V.           | هرم مدرج                                     | -               |
| قرتر .                                                                                                                               |                         | قبر رمزی                                     | -               |
| بيرنچ ، قاير ، فيرث ، لوير .                                                                                                         | ٧٣,٣٠                   |                                              | 14              |
| بيرنج ، قاير ، بورخارت ، ريكه .                                                                                                      |                         | معيد شمس                                     | ٨               |
| ، بیرنچ ، قایر ، بورخارت .<br>بیرنچ ، قایر ، بورخارت ، قیرنر .                                                                       | ۷۸,۵۰<br>۱۰۸            | 91.                                          | ^               |
| ا په رخارت ، ڤيرنر                                                                                                                   | ,.,                     | ناقص                                         | \:              |
| ا بيرنج ، قاير ، بورخارت .                                                                                                           | ٧٨,٨٠                   |                                              | 177             |
| بورخارت ، شافر ، فون بیسنج                                                                                                           | · ·                     | معيد شمس                                     | <b>'</b> \$.    |
| قاير ، عبد السلام حسين ، فآريل .                                                                                                     |                         | لم يكتشف                                     | -               |
| قاير ، بارسانتي ، ماسپرو ، قيرت ، سليم حسن ، عبد السلام حسين ، پيانكوف                                                               |                         | ا لمٰ يكتشف                                  | <u> </u>        |
|                                                                                                                                      | ٧٨,٥٠                   |                                              | 19              |
|                                                                                                                                      | ٥٧,٧٥                   | متون الأهرام                                 | ا '' ا          |
| قایر ، بیرنچ ، ماسپرو ، لوریه ، لویر ، لیکلان<br>لوریه ، قیرت                                                                        | ٧٨,٧٥<br>١٥,٥٠          | متون الأهرام                                 | 14              |
| لريه ، ديرت                                                                                                                          | 10,01                   | اختفت .                                      | _               |
| قَالِيْزَ ، مارييتِ ، ماسپرو ، لوير ، ليكلانو ر                                                                                      | <b>ΥΛ, Υο</b>           | متون الأهرام                                 | 17              |
| فاَیّر ، ماریبت ، ماسپرو ، لویر ، لیکلان .<br>ماریبت ، ماسپرو ، چبکیبه ، لویر ، لیکلان<br>ماسپرو ، بوریان ، چیکیبه ، لویر ، لیکلان . | YA,Ya<br>YA,Ya          | المقمدة الاناهاء                             | 77              |
| ماسپرو ، بوريان ، چيکيپه ، نوير ، ليکلان .                                                                                           | ۲۸, ۲۶                  | متون الأهرام<br>متون الأهرام<br>متون الأهرام | ۲.              |
| فيكيبه                                                                                                                               | 45                      | متون الأهرام                                 | - 1             |
| چیکییه                                                                                                                               | Y£                      | متون الأهرام<br>متون الأهرام                 | -               |
| چېکيبه                                                                                                                               | ۳۰,٦٠                   | متون الأهرام                                 | 71              |
| ناڤيل ، هول ، وينوك                                                                                                                  |                         | معبد جنائزی                                  | خارج<br>الخريطة |
| <u> </u>                                                                                                                             |                         |                                              | الخريطة         |
| ا داد د د مواد د موگرده                                                                                                              | .                       |                                              | 44              |
| ماسپرو ، جوتبیه ، چپکییه<br>لانسنج ، لیثجو ، ماس ، وینیك ، أرنولد .                                                                  | ۸٤<br>۱۰۵               |                                              | ۱ ۳. ۱          |
| ا دې مترحداث پلانلل .                                                                                                                | 1.0                     |                                              | ۱ ۲۲ ا          |
| پتری ، پروئتون ،                                                                                                                     | 1.8,7.                  | قبر رمزی                                     | ا ين            |
| دی سوریسی<br>پتری ، برونتون ،<br>پتری ، دی مورجان ، آرنولد .<br>پتری ، احمد فخری                                                     | ١٠٥                     | مهر رسری                                     | 76<br>70<br>71  |
| پتری ، أحمد فخری                                                                                                                     | 1.4,4.                  |                                              | ا ۲۳            |
| پتری ، احمد فحری                                                                                                                     | ١٠٠, ٢٠                 |                                              | ۳٥              |
| چیکییه                                                                                                                               |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 77              |
| -                                                                                                                                    |                         |                                              |                 |

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

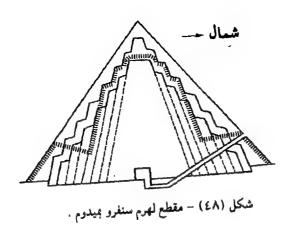

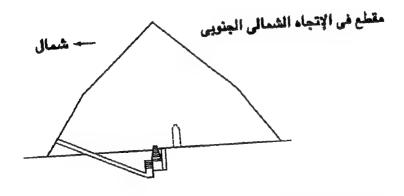

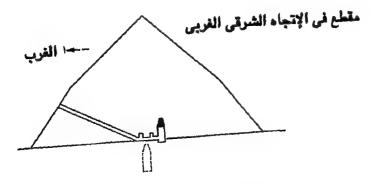

شكل (٤٩) – مقطع للهرم المنحني لسنفرو بدهشور

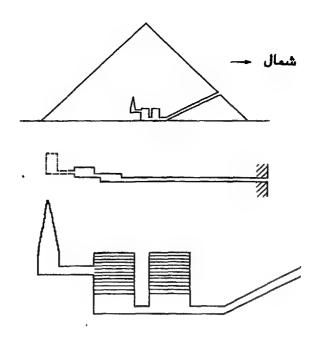

شكل (٥٠) - مقطع للهرم " الأحمر " لسنفرو يدهشور

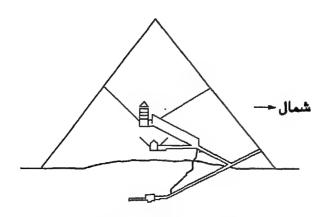

شكل (۵۱) – مقطع لهرم خوفو بالجيزة .

هذه الحجرة يتكون من بلاطات على هيئة رقم ٨ . وتم التخلى أيضا عن هذا التصميم قبل الفراغ من العمل في مسلكي التهوية اللذين كانا مخططاً لهما أن يصلا إلى سطحي الهرم الشمالي والجنوبي . وفي صورته النهائية يتكون الهرم من بهو صاعد هو «البهو الكبير» الذي يبلغ طوله حوالي ٤٨ متراً وعرضه ٤٠٠ أمتار وارتفاعه ٥٠ ٨ أمتار، ويمكن أن نطلق على قبو البهو السقف المتدرج .ونقطة بدايته عند السرداب الموصل الى حجرة الملكة ، كما أنه يفضي إلى حجرة الدفن الحقيقية . وتبلغ مساحة «حجرة الملك» ويتكون سقفها من تسع بلاطات وزنها الإجمالي ٤٠٠ طن قائمة على ارتفاع ٨٠ و٥ أمتار من أرضية الحجرة . ويعلو السقف خمس حجرات تفريغ المغرض منها توزيع الضغط. ويتكون سقف الحجرة . ويعلو السقف خمس حجرات تفريغ المغرض منها توزيع على اسم خوفو مدوناً في حجرات تخفيف الضغط هذه . ونظراً لنهب الهرم منذ العصور القديمة لم يتبق دليل آخر يشهد على هوية صاحب الهرم واسم مشيده . وتحتوى حجرة الدفن على تابوت مكسورة حافته تتصل بالبهو الكبير من خلال مم ضيق خصص لإنزال اللائمة مستاريس من الجرانيست الغرض منها حماية الحجرة من أعمال السلب والنهب.

إن حصيلة معلوماتنا عن هرم خوفو ضخمة ، فقد قام العلماء بدراسته وفحصه باستفاضة ووصفوا كل صغيرة وكبيرة فيه . وقد شيد فوق قاعدة طول ضلعها ٢٣٠ متراً، ويصل الى درجة عالية من الانتظام حيث لا تتجاوز فروق أطوالها ٢٥ سم . وتتجه كل واجهة من واجهاته الأربع صوب إحدى الجهات الأصلية . وزاوية ميل الهرم تعادل ٢٥ ٥١ ويبلغ ارتفاعه ٥٩ و١٤٦ متراً يضاف اليه هريم من الجرانيت على الأغلب ، كان يكلل قمته على ما يفترض .

لم بسجل المصريون سوى النزر اليسير من الأساليب التقنية التى استخدموها عند تشييد ما سيدوه من عمائر. ولكن فى الإمكان تصور هذه الأساليب استناداً الى بعض المناظر والمخلفات الأثرية والدراسة التحليلية للعمائر نفسها والتى تعتمد فى الوقت الراهن على تقنيات غاية فى التطور والتعقيد .ورغم ما تتميز به من دقة فائقة فإنها لا تستغنى فيما تصل اليه من نتائج عن الاعتماد على التفسيرات المنطقية .

وبداية كان يتعين اختيار الموقع المناسب . ومن مقوماته أن يقع على مقربة من

عاصمة البلاد ومن نهر النيل أيضاً ، وأن يتوفر في الموقع قاعدة صخرية تتحمل كتلة المباني الضخمة التي ستشيد فوقها ، وأن يقع المكان على الضفة الغربية من النهر المخصص تقليدياً لمملكة الموتى التي تلامسها أشعة الشمس عند غروبها قبل قيامها برحلتها الليلية . وعلاوة على ذلك ينبغي أن يبتعد الموقع بالقدر الكافي عن مياه الفيضانات التي قد تصل إلى مسافة ٣٠٠ متر من الهضبة .

وبعد اختيار الموقع يتولى العمال تسطيح أرضيته الصخرية تسطيحاً دقيقاً بلغ حد الكمال بالنسبة لهرم «خوفو» الذي لا تتجاوز الفروق في سطح أرضيته ١٨ مليمتراً . وقد تم الإبقاء على النواة الصخرية المركزية لتصبح جزءاً من المباني، توفيراً لمواد البناء من ناحية ، وحفاظاً على صورة الأكمة الأولية ، التي كانت ترتفع في الماضي فوق حجرة الدفن، من ناحية أخرى. وتتحدد وجهة الهرم تبعاً لاتجاه أضلاعه التي تتجه ناحية الجهات الأصلية الأربع . ويبدو الأمر واضحاً جلياً بالنسبة للغرب والشرق . ولكنه يزداد صعوبة بالنسبة للشمال . وينبغي استبعاد احتمال وجود قياس ثابت للنجم القطبي ، لما قد يترتب عليه من خطأ أكبر من ذلك الذي نلاحظه على ارض الواقع . ومن المحتمل أن المصريين قد اعتمدوا أسلوباً ينطوى على قدر من البساطة . فاستخدموا جهازاً اطلقوا عليه «مرخت»، وهو عبارة عن مطمار مثبت في عمود خشبي يسمح بتحديد الرؤية . فكانوا يسطحون رقعة من التربة ليشكلوا خطأ أفقياً مستوياً ويسجلون من خلاله بواسطة الـ «مرخت» نقطتي شروق وغروب أحد النجوم الثوابت ، ربما كان نجماً من نجوم مجموعة الدب الأكبر . ويحدد مُنصفُ الزاوية التي ترسمها هاتان النقطتان اتجسماه الشمسمال الحقسيقي ويحدد مُنصفُ الزاوية التي ترسمها هاتان النقطتان اتجسماه الشمسمال الحقسيقي

ثم يبدأ تشييد الهرم وترتفع المداميك . وتوفر المحاجر المحلية الأحجار الخشنة التى تستخدم عادة فى مل الفراغات الداخلية بمختلف الأحجار الغفل . فقد اكتشف المنقبون فى الركن اشمالى من هرم خفرع آثار اقتلاع أحجار من القاعدة الصخرية ، وإلى الغرب قليلاً عثر على ثكنات تكفى لإيواء ما يناهز ٥٥٠ من العمال وعمال المحاجر والحرفيين الملحقين بالجبانة . وقد أقيمت مساكن مشابهة فى أزمنة لاحقة فى اللاهون ودير المدينة . أما الحجر الجيرى الأملس اللازم للكسوة الخارجية فيتم اقتلاعه من المحاجر القريبة من طرة . ويستخدم حجر الجرانيت الأسوانى ككساء للمرات والحجرات الداخلية بشكل عام بالاضافة إلى الأماكن المخصصة لإقامة الشعائير . أما غير ذلك من الصخور اللازمة بالاضافة إلى الأماكن المخصصة لإقامة الشعائير . أما غير ذلك من الصخور اللازمة

لإعداد التوابيت وقطع البلاط والتماثيل وما شابه ذلك ... فيتم استخراجه أحياناً من أماكن بعيدة جداً . ومن أمثلة ذلك ، حجر الديوريت الموجود الى الغرب من أسوان . ويتم اقتلاع كتل الحجر وصقلها في المحاجر تمهيدا لنقلها على متن صنادل تبحر بها في موسم الفيضان عندما يرتفع مستوى المياه فيمكن الاقتراب من مواقع العمل بقدر المستطاع . هذا ما يرويه علينا «أونى» عندما يتطرق بالحديث عن آخر حملة نظمها بصفته حاكم الوجه القبلي لحساب «مرنرع» . لقد وقع على عاتقه تشييد هرم سيده حاكم البلاد ، فسافر إلى النوية لاستخراج تابوت من البازلت الى جانب عناصر من الجرانيت والألبستر ، تم استخراجها من أسوان وحتنوب يقول أونى :

وارسلني صاحب الجلالة إلى إبهيت لإحضار تابوت الأحياء الذي هو رب الحياة بغطائه ، والهريم النفيس الجليل المخصص للهرم المبجل المسمى «مرى إن رع يشرق في كماله». كما أرسلني صاحب الجلالة إلى إلفنتين لإحضار الباب الوهمي وعتبة الباب والعتب العلوي والمتاريس وكلها من الجرانيت الوردي ، إلى جانب الأبواب والبلاط وهي أيضا من الجرانيت الوردي واللازمة للحجرة العلوية لهرم «مرى ان رع يشرق في كماله». وأبحرت على رأس حملة واحدة من السفن تضم سفنا عريضة وثلاثة صنادل وثلاثة مراكب طولها ٨٠ ذراعاً ( ... ) كما أرسلني صاحب الجلالة إلى حتنوب لإحضار مائدة قرابين ضخمة من الألبستر الذي تشتهر به هذه المنطقة . وأبحسرت شمالاً بهذه [ المائدة ] المستخرجة من حتنوب في مدة سبعة عشر يوماً على نفس الرمث . وقد أعددت له رمثاً مصنوعاً من خشب السنط طوله ٦٠ ذراعاً وعرضه ٣٠ ذراعاً ، انتهيت منه في ظرف سبعة عشر يوماً في الشهر الثالث من الصيف . ورسوت في سلام في مواجهة هرم «مرى ان رع يشرق في كماله»، رغم انحسار المياه وضحالتها . كما أرسلني صاحب الجلالة لشق خمس قنوات في صعيد مصر ، ولصناعة ثلاثة أرماث وأربعة صنادل من خشب السنط الذي اشتهرت به «واوات» ( ... ) وأنجزت كل تلك المهمة في سنة واحدة . فتم تعويم السفن وتحميلها بحجر الجرانيت الوردى اللون بكمية كبيرة من أجل هرم «مرى إن رع يشسرق في كمساله» ( Roccati: 1982, 196 - 197) .

إن موسم الفيضان وارتفاع المياه كان أيضاً الموسم الذى تضع الأيدى العاملة نفسها فيم تحت تصرف الملك وفاء له بحق السخرة الذى يتمتع به عليهم . ومن نافلة القول أن الفلاحين كانوا يشكلون غالبية الأيدى العاملة في ذلك الزمن . وفي ظروف العمل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الموسمى هذه، لا تبدو العشرون سنة التى قدرها هيرودت لأعمال التشييد أمراً يتعارض مع المنطق والحقيقة حتى وإن استغرقت غيرها من الإنشاءات كأهرام "سنفرو " وقتاً أقل . وعلى النقيض من ذلك ، فإن ما يقدمه من أوصاف حول أساليب الرفع تبدو بعيدة كل البعد عن واقع الحال . والأقرب إلى الصواب هو التفسير الذي اقترحه چان فيليپ لوير من



شكل (٥٢) - خريطة شاملة لمنطقة الجيزة.

تشييد مَدْرج أو أكثر مع تغيير زواية انحداره كلما لزم الأمر . فيُقام المدرج على واجهة الهرم بزاوية قائمة ، وكان عرضه كبيرا عند البداية ثم يتضاءل كلما ارتفعت المداميك ويتزايد طوله مع احتفاظه بزاوية انحدار تعادل واحد الى ١٢ لتسمح للزحافات بنقل الكتل الحجرية . وتمتاز هذه النظرية بالبساطة بالمقارنة مع النظريات الأخرى المنافسة ، عوضاً على أن مخلفات مدارج المنشآت المشيدة من الطوب اللبن التى وجدت بجوار الصرح الأول لمعبد «آمون رع»فى الكرنك أو فى ميدوم واللشت، تؤكد المبادىء الأساسية لهذه النظرية . ويتم رفع الكسوة الخارجية مدماكاً مدماكا إلى جانب الإنشاءات الداخلية. ثم يتم صقلها بدءاً من أعلى وبعد وضع الهريم على قمة البناء .

لن يصل هرم آخر الى ما وصل اليه هرم «خوفو» من كمال وشموخ . وفضل «چدفرع» أن يشيد هرمه فى أبورواش بدلاً من الجيزة ، كما أن وضعه الراهن المتهدم لا يسمح بعقد مقارنة مفيدة . وعلى العكس من ذلك نجد أن هرم «خفرع» ينقل الكثير عن هرم «خوفو» . ويفعل هرم «منكاورع» نفس الشىء وإن تناقص حجمه إلى النصف . كما أن انشاءاته الداخلية الموجودة فى البنية السفلية مختلفة إختلافاً جذرياً .

وتحاكى أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة المظهر الخارجى لنموذج أهرام الجيزة دون أن تصل أبدأ الى شموخها . ويكمن وجه الخلاف الوحيد فى تطور الحجرات الداخلية التى استقر تخطيطها العام على وجه التقريب فى عهد «أوناس»، وفى تطور عناصر المجمرعة الجنائزية غير الهرم ذاته . «وشپسسكاف» هو الاستثناء الوحيد ، اذ لم يشيد هرماً بل «مصطبة» ضخمة فى سقارة القبلية ، تعرف اليوم اصطلاحاً باسم «مصطبة فرعون» . وهى عبارة عن بناء ضخم على هيئة تابوت ضخم يناهز طوله المائة متر وعرضه محرا وارتفاعه ١٩ متراً . ومن الصعب تفسير هذا الارتداد الواضح الى تقاليد جنائزية سلفية ومع ذلك فإنه لم يكن ارتداداً شاملاً وعاماً . صحيح أن مصطبة فرعون قد أحيطت بسور مزدوج ، إلا أنها احتفظت بالطريق الصاعد الذى يعتبر من ابتكارات الأسرة الرابعة . كما وقع اختيار «شپسسكاف» على نظام الأجنحة الجنائزية التى وصلت إليها الأسرة السادسة واحتفظت به فيما بعد . كما شيد ملوكها مقابرهم على مقربة من الملك الذى اعتبروه سلفاً لهم ... ومهما يكن من أمر فمن المكن الافتراض أن هذا «الارتداد» المعمارى يكشف عن المصاعب التى صادفت الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة المعمارى يكشف عن المصاعب التى صادفت الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة المعمارى يكشف عن المصاعب التى صادفت الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة المعمارى يكشف عن المصاعب التى صادفت الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة الهربية إلى الأسرة الرابعة إلى الأسرة الرابعة إلى الأسرة الرابعة إلى الأسرة المهردي بكشف عن المصاعب التى صادفت الانتقال من الأسرة الرابعة إلى الأسرة المهردي بكشور على المهرد المه

الخامسة، نظراً لأن «خنتكاوس» والدة «ساحورع» و «نفرإيركارع» – التى عرفت أنها كانت زوجة ثانية لـ «شپسسكاف» قد شيدت هى أيضا مقبرة تشهد على «ارتداد» سلفى، وإن شيدت بعد وفاة زوجها فى الجيزة فى المنطقة الواقعة بين الطريقين الصاعدين لهرمى «خفرع» و «منكارع». إنها بناية مهجنة تجمع بين المصطبة وبين هرم بطبقتين ويبلغ ارتفاعها ۱۸ مترا فوق مستوى الأرض. وينسب إلى «خنتكاوس» أيضا هرم فى "أبو "صير انتهت اعمال تنظيفه حديثاً، ويقع جنوبى هرم نفر إير كارع. وربا كان ارتفاعه ايضا هو نفس ارتفاع مقبرة «خنتكاوس» الواقعة فى الجيزة. وظل المصربون بعد وفاتها بزمن طويل يقيمون لها الشعائر فى معبدها الجنائزى بالجيزة بصفتها من أسلاف الأسرة الخامسة.

#### المجموعة الجنائزية

مع حلول الأسرة الرابعة تغير التنظيم العام للمجموعة الجنائزية، كما ظهرت عناصر جديدة .مثل أهرام الملكات التي لم يلحق بها سوى معبد الشعائر ، وفيما عدا هذا فهرم الملكة تابع لمجموعة الملك الهرمية . وقد أقيمت ثلاثة أهرام شرقى هرم «خوفو» ، خصص الهرم الجنوبي منها لدفن الملكة «حنوتسن» . كما ألحق بهرم «منكاورع» من الناحية الجنوبية ثلاثة أهرام صغيرة . ويقوم أكبر هذه الأهرام الثلاثة واكثرها تطرفاً جهة الشرق مقام الهرم الذي ينهض بجوار الواجهة الجنوبية لهرم «خعفرع» . إنه الهرم الذي يعرف اصطلاحاً بالهرم «التابع» الذي كان يخصص لقرين الملك ، وظهر أول ما ظهر في



هرم ميدوم ولا يشتمل على تابوت أو منشآت للشعائر، وان كان له مدخل خاص وهيكل . ويمكن الربط بينه وبين المبانى التى شيدت ضمن مجموعة «چسر» فى ملاصقة سورها الجنوبي لاستقبال «كا» الملك ، وتضم مقبرة تذكارية وفقاً للأسلوب الثينى التقليدي إلى جانب هيكل للشعائر .

ويفترض أن سور مجموعة «چسر» يحاكى السور الذي كان مقاماً حول المقر الملكى كما نشاهده منذ أقدم الازمنة على هيئة «سرخ» .

وندخل إلى المجموعة الجنائزية قرب الركن الجنوبي الشرقي من خلال الباب الحقيقي الوحيد من بين الأربعة عشر باباً الموزعة على محيط سور المجموعة . ونعبر ممراً ينهض على جانبيه صفان من الأساطين المقناة .يتكون كل صف من عشرين أسطواناً . ثم نصل إلى أصغر بهو أساطين وهو الذي يفضي إلى فناء شاسع يلتزم بالاتجاه الشمالي الجنوبي ويفصل الهرم عن المقبرة الجنوبية التذكارية . ويؤدي هذا الفناء إلى مجموعة مبان مكرسة لإقامة عيد «السد» . وتتكون من معبد على شكل حرف (T) ، ربما كان في واقع الأمر مقصورة انتظار، ومن فناء أقيم على جانبيه عدد من الهياكل ومنصة . وقد أعدت هذه المباني ليكرر الملك المتوفي مختلف أطوار عيد البوبيل متنقلاً من مبني إلى آخر ، عبر الأبواب التسبي شسبيدت على امتسداد الجسدران لتسلطل مفتوحسة إلى الأبسد الأبواب التسبي شسبيدت على امتسداد الجسدران لتسلطل مفتوحسة إلى الأبسد عرش «بيت الجنوب» ثم «بيت الشسمال»، حيث تقدم له رجالات المملكتين ولاء طاطاعة .

ويشمل القسم الشمالى منشآت خصصت للشعائر الجنائزية بمعنى الكلمة . ومن داخل السرداب كان فى إمكان تمثال «چسر» الموجود حالياً فى متحف القاهرة، أن يشارك فى خدمة التقدمات الجنائزية التى تجرى فى المعبد الملاصق وذلك من خلال فتحتين مثقوبتين عند مستوى ارتفاع عينى التمثال .

ويختفى أسلوب تنظيم مختلف عناصر المجموعة الجنائزية وتجميعها داخل سور واحد مع حلول الأسرة الرابعة ، ليحل محله تخطيط أقل تركيزاً يتمحور حول نقاط رئيسية ثلاث: الهرم ذاته وملحقاته المباشرة ، ثم الطريق الصاعد، فمعبد المزار .

ويشيد «معبد المزار» أو «معبد الوادي» على حافة الأرض المنزرعة ، وفيه يجرى

استقبال المتوفى خلال المراسم الجنائزية . وهو من الناحية النظرية المرسى الذى يرسو عسنده المتوفى فى نهاية رحلة نهرية تحاكى رحلة الإله فى الأمواه السماوية . وقد ظهر أول ما ظهر فى هرم «سنفرو» فى ميدوم عندما استبدلت المجموعسة الجنائزية التخطسيط ذا الاتجساه الشمالى الجنوبى بتخطيط ذى اتجاه شرقى غربى. وإلى جانب أن الاتجاه الجديد يلتزم بالفصل بين عالم الأحياء وعالم الموتى فإنه يلتزم أيضاً بالموقع الحقيقى لكل من الوادى والهضبة الصحراوية . ومعبد المزار نقطة انتقالية فى المقام الأول ، اذ يفضى باب المدخل إلى فناء محاط بمقاصير تنهض فيها تماثيل شعائر الملك، وبمخازن المؤن، وهو الى جانب ذلك مكان تطهر واستقبال . ويشبه فى جميع جوانبه المدخل الى منطقة مكرسة لإقامة الشعائر . وخير شاهد على ذلك التماثيل الأربعة للمجوعات الثلاثية التى عثر عليها جورج ريزنر فى معبد «منكاورع» والمحفوظة حاليا فى متحف القاهرة وفى عليها جورج ريزنر فى معبد «منكاورع» والمحفوظة حاليا فى متحف القاهرة وفى أحد أقاليم الصعيد من الناحية الأخرى وهى على التوالى معبودات الأقاليم الثامن عشر والعامس عشر والسابع والرابع من أقاليم الصعيد . وكانت هذه التماثيل على ما يعتقد وإخرة من مجموعة أكبر تمثل أقاليم البلاد .



شكل (٥٤) - رسم تخطيطي لمجموعة "چسر' في سقارة

وكما يتضح من الأمثلة اللاحقة ، كانت المعبودات المؤنثة تضطلع بمهمة الاستقبال . ومن هذه الأمثلة اللبؤة " سخمت " التي نشاهدها وهي ترضع الملك «ني أوسر رع» . كما يرجح أن حتحور قد قامت بهذا الدور أيضا إلى جانب الملك «منكاورع» ، إذ تشير إليها مدونات مجموعة التماثيل الثلاثية بصفتها « سيدة الجميزة» . فسيدة الجميزة هي في واقع الأمر الإلهة الأم المرتبطة بجبانة طيبة سواء على هيئة «إيزيس» أم على هيئة «حتحور». كما نشاهدها في وقت لاحق على هيئة شجرة ترضع «تحومس» الثالث في مقبرته. ( Mekhitarian : 1954, 38 ) . وإذا أخذنا بهذا التفسير فبمقدورنا أن ندرك حقيقة وظيفة معبد الوادي بعيداً عن الإطار الضيق الذي حددناه له كمجرد موقع للاستقبال او التطهر. فهو مكان العودة الى الحياة . فبعد الفراغ من مراسم الدفن تبدأ فيه عاثيل الملك في مارسة الشعائر التي أقيمت لصاحبها خلال عملية التحنيط لتظل تمارسها إلى الأبد. ويمكن النظر إلى تلك الممارسات باعتبارها إرهاصات لمقاصير الـ «ماميزي» أو «بيت الولادة» التي أقيمت في المعابد في زمن لاحق. كما أنها مكان العودة إلى الحياة لحظة الانتقال من الحياة الى الموت . ولا يسمح تصميم معبد الوادي بتأكيد ما ذهب اليه البعض من استخدامه في عمليات التحنيط التي كانت تستغرق سبعين يوما حسب رواية هيرودوت . بل تؤكد العديد من الشواهد تشييد تلك المنشآت خارج نطاق المعبد وربما كانت مبانى مؤقتة غير دائمة . وأيا كان الأمر يظل معبد الوادى هو نقطة عبور المتوفى الى الهسرم ،

وينتهى الطريق الصاعد إلى معبد الشعائر وهو آخر نقطة اتصال بين أرض الأحياء وأرض الأموات. وقد يكون الطريق الصاعد مسقوفاً أو مزخرفاً على نحو ما نشاهده فى الطريق الصاعد إلى هرم «أوناس» بسقارة والذى يمتد لمسافة سبعمائة متر. وتشبه المواضيع الزخرفية تلك التي تزين هياكل مقابر الأفراد ولكن بالمقياس اللائق بالملك: من تصوير لتوريد منتجات الأملاك، ومشاهد اقتصادية، وتربية الحيوان والقنص والصيد المائى، وصور الحياة اليومية إلى جانب تشييد المعبد وإمداده بالمؤن، والمشاهد التي تسجل أهم الأحداث التي وقعت خلال حكم الفرعون. ولا بد أن تلك المشاهد قد ظهرت منذ الأسرة الرابعة، ولكن يستحيل وصفها نظراً لأن الزمن لم يحفظ لنا وثائق لتوضيع الأمر. كما نشاهد نقل الأساطين الجرانيتية، التي يزخر بها المعبد من أسوان، ومواكب الأقاليم والسفن العائدة من حملة بيبلوس، والمعارك ضد البدو وتصاوير فريدة بالنسبة لهذا

العصر، تمثل جموع الجائعين القاطنين في الصحراء، وفسرها البعض على أنها نذر

المجاعة التي ستجتاح البلاد ... بعد أربعة قرون !

حتى نهاية الأسرة الثالثة ظل معبد الشعائر ملاصقاً لجهة الهرم الشمالية. ولما تغير اتجاه الهرم بدءاً من هرم ميدوم ليتفق ومسار الشمس، أصبح ملاصقاً لجهة الهرم الشرقية . ويتكون المعبد من قسمين: يشمل القسم الأول ردهة تفضى إلى فناء، أضيف له رواق بدءا من عهد «خوفو» ، ويطلق على هذا القسم بالتحديد اسم معبد الشعائر . ويضم القسم الثانى المعبد الخاص حيث توضع التقدمات أمام الباب الوهمى. وتقام تماثيل الملك فى هياكل خاصة تنعم فيها بالتقدمات وما يقام لها من شعائر. وقد تقف تماثيل الملك فى صحبة بعض أفراد العائلة المالكة على نحو ما نشاهده فى تمثال «چدفرع» المحفوظ فى متحف اللوڤر . وتشكل التقدمات الجنائزية والشعائر المكرسة للتماثيل الملكية الوظيفتين الأساسيتين لنشاط المعبد .

واعتباراً من «ساحورع» ألحقت بمعبد الشعائر بعض المنشآت كالمخازن ، وتزايدت أعدادها ، وأصبح الحد الفاصل بين معبد الشعائر والمعبد الخاص أكثر وضوحاً . وتمحورت الشعائر الملكية في المعبد الخاص حول عيد « السد » وطقوس التجديد ، لا سيما مشاهد الرضاعة الإلهية . ويركز معبد الشعائر على مشاهد القنص والقتال إلى جانب طقوس إبادة الأعداء . كما تبرز صور الملك في علاقاته مع الآلهة مع الاحتفاظ بمكان الصدارة للشعائر الخاصة بالتماثيل .

وازدهر عنصر آخر على مقربة مباشرة من الهرم ، فظهرت الحفر المخصصة للمراكب المصنوعة من الخشب . ولقد ظهرت هذه المراكب منذ العصر الثينى لتعاون المتوفى فى ملاحته فى العالم الآخر يصحبه فيها الإله رع . وقد عثر المنقبون على خمس حفر موزعة عند سفح وجهى هرم « خوفو » الشرقى والجنوبى . وتوصلت أعمال التنقيب فى إحدى الحفرتين الواقعتين جنوبى الهرم عام ١٩٥٤ إلى اكتشاف مركب تم إعادة تجميعه فى الوقت الراهن ليعرض فى المتحف الملاصق للهرم . ولم تكن هذه المراكب تصنع دائماً من الخشب ، إذ تضم مجموعة « أوناس » ما يشبه مركبين من الحجر المرمم جنوبى الطريق الصاعد .

معيد الشمس

ونلتقي بتلك المراكب كعنصر من عناصر غط معماري آخر ، هو معابد الشمس التي

ظلت حكراً على الأسرة الخامسة . وهي تشبه المجموعات الهرمية من حيث البنية ، رغم صعوبة المقارنة بينهما ، لكون الأولى معابد وليست مقابر . وتقع معابد الشمس التي حفظها الزمن من الاندثار في منطقة تمتد من أبو صير إلى أبو غراب . ويعتبر معبد الشمس الذي شيده « ني أوسر رع » في أبو غراب من أحسن المعابد التي يسهل تصور تصميمها . وربحا شيد على طراز معبد الشمس في هليوبوليس الذي اندثسر إلى الأبد تحت وطأة التوسع العمراني لمدينة القاهرة .

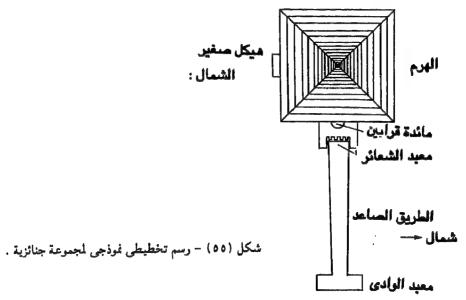

ويتكون معبد الشمس من نفس العناصر التى تتكون منها المجموعة الهرمية . ونبدأ بمعبد الوادى الذى سجلت على سطوح جدرانه المراسيم التى تحدد إمداده بالتقدمات وهو يرتبط بالمعبد العلوى من خلال طريق صاعد . ويتكون المعبد العلوى من فناء مكشوف يتوسطه مذبح أقيم فى مواجهة الـ " بن بن " وهو الحجر الذى يجسد الشمس كإله خالق ، طبقا لعقيدة هليوپوليس اللاهوتية ، وهو عبارة عن مسلة ناقصة أقيمت فوق منصة عريضة . ويتكون مذبح معبد " ساحورع " من أربعة مذابح تشكل جزءا واحدا نحت فى كتلة واحدة من الألبستر . ويتجه كل مذبح نحو إحدى الجهات الأصلية الأربع . وتقام الشعائر فى الهواء الطلق كما هو الحال فى مختلف معابد الشمس المعروفة، سواء المعابد التى اندمجت فى المعابد الجهات الأطبة الأربع . وتقام الشعائر فى المعابد الجنائزية التى ترجع إلى الدولة الحديثه أو معابد العمارنة حيث أخذ اخناتون يتعبد لقرص الشمس . وكانت هى الأخرى مجهزة بفناء لقصب العمارنة حيث أخذ اخناتون يتعبد لقرص الشمس . وكانت هى الأخرى مجهزة بفناء لقصب

الأضاحى . ومن النقوش التن أبقى عليها الزمن تصاوير الشعائر واحتفالات عيد "السند" . كما نجد أيضا عند " نى اوسر رع " مجموعة فريدة من النقوش تزخرف سطوح منمسر صاعد يلتف حول قاعدة الد " بن بن " وتمثل ما يعرف اصطلاحا بمشاهد " فصول السنة " والتي سجلت فيما بعد على جدران طريق " أوناس " الصاعد ، كما نجد لها صدى في وقت لاحق في " حديقة النباتات " التي تزين القاعات الشمسيه الواقعه شرق بهو احتفالات " تحوتمس " الثالث في معبد " أمون رع " بالكرنك ، وأيضا نشيد آتون العظيم الذي وضعه أمنحوتب الرابع (أخناتون).

ويقدم كل عمل من هذه الأعمال وصفا للخليقة على طريقته الخاصة ، إلى جانب نشيد مكرس لمن أقامها ، وجميعها تصور مشاهد من عالمي النبات والحيوان اللذين يحييان ويعيشان بفضل أشعة الشمس . وفيهما بعد ستلقى مشاهد مواكب الأقاليم التسي تقدم منتجاتها للملك رواجا عظيما ، وسنشاهدها عند " أوناس " ايضا شم في المعاهد المتأخرة بشكل منظم ودائم .

## متون الأهرام

فلنواصل حديثنا عن الهرم ذاته . فكما سبق رأينا " اوناس " عند تصميم المنشآت الداخلية لمقبرته يعتمد تصميما ظل معمولا به حتى أواخر الدولة القديمة :

فنحن ندلف إلى الهرم من جهة الشمال لنصل إلى دهليز . وبعد أن نعبر ثلاثة متاريس من حجر الجرانيت سبق أن اشرنا إلى مايشبهها عند الحديث عن هرم " خوفو " ، نصل إلى صالة تفضى من جهة الشرق ، أى من ناحية عالم الأحياء ، إلى سرداب رُصْت فيه تماثيل المتوفى . وتفضى من جهة الغرب ، اى من ناحية عالم الموتى ، الى حجرة التابوت . ومع حلول الأسرة الثانية عشرة تم التخلى عن هذا التصميم لإحباط محاولات اللصوص والنهابين .

وترجع أهمية هرم " أوناس " إلى أنه أول هرم دُون على سطوح جدرانه الداخلية نصوص جنائزية . ونجد " متون الأهرام " تلك في مقابر سقارة الملكية عند " أوناس " و " تيتى " و " پيپى " الأول و " مرنرع " و " پيپى " الثانى و " ايبى " . كما نجدها أيضا في اهرام الملكات " نيت " و " واچ إيب تن " و " ايپويت " . كما يرجح وجودها أيضا داخل أهرام الملكات التي اكتشفتها حديثا بعثة الآثار الفرنسيه في سقارة داخل مجموعة " پيپى" الأول الجنائزية . كان " جاستون ماسبپرو " قيد اكتشف متون " أوناس " و " تيتى " و " پيپى " الأول و " مرنرع " و " پيپى " الثاني في عامي ١٨٨٠

و ۱۸۸۱ . وسرعان ما تولى نشرها . أعاد " كورت زيته " نشرها في طبعة مقارنة قبيل الحرب العالميه الأولى، ثم استكملها بمقدمة نقدية وشروح وتفاسير . بيد أن هذه الطبعة الشامخة قد أغفلت متون أهرام الملكات وهرم " أبيبي" التي تم اكتشافها في الأعوام ١٩٢٥ – ١٩٣٥ على يدى جوستاف چيكيه G. Jéquier كما أغفلت الشنرات الجديدة التي استخلصت من أهرام " تيتي " و " پيپي " الأول و " مرنرع " بفضل أعمال البعثة الفرنسية في سقارة التي أخذت على عاتقها إعداد طبعة جديدة لسفر جامع لمتون الاهرام تحت إشراف چان لوكلان J. Leclant . وتتكون هذه المتون من قائمة تحويلة من الفقرات ، لا تسظهر بسعضها سوى عند " أوناس " وإن ظلت في مجملها تتواتر حتى الملك " أبيبي " . كما وجدت هذه المتون في سفر جنائزي جامع آخر ترجع نسخه الأولى إلى الأسرة السادسة وعثر عليها في الواحات الداخلة . وظهرت لتحل محل متون الأهرام اعتبارا من الدولة الوسطين ونعرفها اصطلاحا بـ " متون التوابيت" وعلى عكس نصوص الأهرام فإن " متون التوابيت " لم تكن حكرا على المولى . بل لقد عثر حديثا في معبد " پيپي" الأول الجنائزي على آثار التحول من هذه المولى . بل لقد عثر حديثا في معبد " پيپي" الأول الجنائزي على آثار التحول من هذه المولى . بل لقد عثر حديثا في معبد " پيپي" الأول الجنائزي على آثار التحول من هذه المولى . بل لقد عثر حديثا في معبد " پيپي" الأول الجنائزي على آثار التحول من هذه المولى المولى الموتى " في الدولة والعصر المتأخر .

وتكون هذه الفقرات في مجملها طقساً الغرض منه ضمان انتقال المتوفى إلى العالم الاخر في سلام ليقيم في عالم الأبرار . وتقدم بعض هذه الفقرات وصفا لصعوده إلى السماوات ليقيم مع النجوم وليتوحد مع الشمس ولينتقل الى الوضع الأوزيرى . كما تمده على بلزمه من نصوص ضرورية لتطهره وما يحتاج اليه من تعويذات سحرية تساعده على اجتياز العقبات التى تقف عائقا في طريقه . وهي تنسب على مايفترض إلى طقوس ترجع إلى العصور العتيقة ، ضاعت فلم تصل إلينا ، سواء بسبب اندثار شواهدها ووثائقها أم لأنها تولدت من تقاليد تواترت شفاهة لتضيع في ظلمات الماضي السحيق .

إن قراءة فقرات " متون الأهرام " تمدنا ببعض العناصر التى تساعدنا على التعمق في فهم التطورات التي مرت بها الدفنات الملكية على امتداد الدولة القديمة حيث كانت المصطبة هي نقطة البداية . إن بنيتها العلوية التي تضم مسكن المتوفى تحاكى الأكمة الأصلية التي بسدا منها " أتوم " عملية الخلق . فالمقبرة إذن هي صورة للخلق . وقد نتساءل في هذه الظروف عن السبب الذي دفع " ايمحوتب " إلى إقامة هرم فوق المصطبة بعد ان صارت مربعة الشكل . وحسب الشروح التي توفرها المتون فإن الهدف الذي يبتغيه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الملك هو الصعود إلى السماء ليصبح وجوده وجودا شمسيا ونجميا في ذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف وضعت تحت تصرفه وسائل متعددة ومتنوعة ، منها الزوابع الرملية الصاعدة التبي لايزال المعاصرون يرون فيها عملا من أعمال عفريت لعين ، أو بمعاونة الإله " شو " الذي يحمله بين يديه ، أو يتحول إلى طائر ، ويسختار الصقر في أغلب الاحوال لقدرته على الارتفاع إلى السماء أكثر من غيره من الطيور. وقد يلجأ إلى أسلوب أكثر شاعرية فيختار البخور المتصاعد من المباخر إلى أعالي السماء . أو أسلوب مبتذل فيستخدم درجا أو سلما صنع من اشعة الشمس. والدرج هو الهرم المدرج. وتستعمل العلامة الهيروغليفية الدالة عليه كمخصص للفعل " يعر " الذي يعني " يصعد " . ولم تبق هذه الوسيلة تحت تصرفه لفترة طويلة ، إذ لم يستمر الهرم المدرج لأكثر من قرن من الزمن. فبحلول الأسرة الرابعة حل محله الهرم الأملس الذي يرمز لحجر " بن بن " وهو شعاع الشمس المتحجر الذي يستخدمه الملك للوصول إلى أعالى السماء . فالهرم صمورة وظل لنموذج أصلى ، وفيه تكمسن قيمته الحقيسقية ، شأنه شأن المركب الذي يصاحبه. وكان الغرض من الانتقال إلى الهرم الأملس ثم ظهور حجر " بن بن " ، التوفيق بين " اتوم " و " رع " لما قام بينهما من تناقض وتعارض . وقد جرت أولى المحاولات على أيدى " چد فرع " و " خعفرع " كما أشرنا إلى ذلك من قبل. بيد ان هذا التناقض لم يجد حلا له إلا بحلول الأسرة الخامسة باندماج أحدهما في الآخر .



وهكذا اندمج " أوناس " مع " أتوم " فى العالم الأسفل - " دات " - وهو مقابل الأمواه الأولية - " نون " - حيث ينشط الإله الخالق . وانبشق منه على هيئة " أتوم " شمسى ، للولوج إلى " دوات " وهو الأفق . وتروى لنا المتون هذا الانتقال الذى يفترض أن عثال أبو الهول بالجيرة يعبر عنه . إن دلالة متون الأهرام ومغزاها مرتبطان بموقعها فى المقبرة ، وهي تتطابق مع مراسم الدفن كمرحلة أولى ، ومراسم البعث كمرحلة ثانية .

ففى البداية تستعرض النصوص مسار الموكب إلى المقبرة: فالدهليز تقابله الطقوس التي تمارس في معبد الاستقبال ،والمرهو المقابل للطريق الصاعد ، والصالة لمعبد الشعائر . وتقوم حجرة الدفن مقام المعبد الخاص . أما السرداب فهو مقام صور الملك . هذا النهج في تفسير قراءة المتون دخولا إلى التابوت واضح جدا في هرم " پيپي " الأول . وبعد أن يسجى المتوفى في التابوت تعود القراءة ثانية ، ولكن في اتجاه الخارج ، وتحمل معنى البعث وتسبغ على حجرات الهرم دلالة رمزية ويخرج الملك من التابوت ويغادر الـ"دات" – عالم الأموات الأسفل . لقد صار أتوم . ثم يتجه صوب الصالة التي هي بمثابة الأفق ، ومن هنا يستهل صعوده عبر المر إلى أن يبلغ المتاريس ، وهسى بوابات السموات الموصدة بالمزلاج الذي يرمز إلى عضو التـذكيـر للإله " باباي " . وباجتياز السموات الموصدة بالمزلاج الذي يرمز إلى عضو التـذكيـر للإله " باباي " . وباجتياز النجوم ، حيث يحقق الخلود بينها ومعها .

### مقابرالأفراد:

لاينحصر اهتمام الملك بعد صعوده إلى السماء في التمتع وحده بنعيم الحياة الأبديسة . ورغم أنه يصبح من رفاق الإله " رع " فإنه لا يتخلى عن مسئولياته نحو رعاياه الذين يتبعونه إلى دارالاخرة والذين يسعون بوسائلهم الخاصة إلى بلوغ الخيلود افرادا ، وإن ظل رجاؤهم معقودا على رعاية الملك لهم . وضمانا لذلك تخلوا عن مصاحبة ملكهم في نفس مقبرته ، كما كان الحال في الماضي ، وأخذوا يشيدون مقابرهم الخاصة علسي مقربة من الدفئة الملكية . فاقيمت مدن جنائزية حقيقية بأكملها ، مقابرها هي المنازل ، تفصلها طرقات وتقسمها إلى أحياء ، تزداد رقيا كلما دنت واقتربت من هرم

الملك ، طبقا لمستوى صاحبها الاجتماعى . وعلى هذا النحو ينتقل التدرج الطبقى إلى العالم الأخر بعد وفاة الأفراد . فيستمر النبلاء ورجال البلاط والموظفون يشغلون مناصبهم إلى الأبد إلى جوار مليكهم ، كما كانوا في السابق .

وظلت "المصطبة " هي النمط المعماري السائد في مقابر الأفراد في ظل الدولة القديمة . وينسحب مفهوم " الأفراد " على مجموع السكان باستثناء الملك بل ويمتد ليشمل أفراد العائلة المالكة ايضا . ويزول أي لبس إذا أدركنا أن الأمراء قد اضطلعوا بدور سياسي وتصدروا مسرح الأحداث بصفتهم موظفين حتى وإن ازداد تأكيدهم على الألقاب الدالة على أصولهم أو مصاهرتهم للعائلة المالكة . أما وضع الملكات فمن الأمور التي يصعب تحديدها وتمييزها . فهن لا يحظين دائماً بشرف إقامة هرم يلحق بهرم زوجهن . وعموما فان وجه الشبه بين النمط المعماري لمقبرتهن والنمط الملكي ، قد يزيد او يقل حسب أهمية الملكة ودورها ، وهي التي تلقب عادة بزوجة الملك أو والدته . ومن أبرز الأمثلة " حوتب حرس " و الدة خوفو. و " خنتكاوس " التي تصورها نصوص مقبرتها في الجيزة " كوالدة الملكين " ، كما عبدت كمؤسسة للأسرة الخامسة في " أبو " صير . أما " نيت اقرت " فهي الملكة الوحيدة الحقيقية . وللأسف لم يتم الكشف عن الهرم الذي ينسب إليها طبقا لما ترويه الروايات المتواترة .

اقتفت المصطبة في تطورها أثر الهرم ولحقت به عندما تخلت قرب نهاية الأسرة الثالثة عن البناء بالطوب واستبدلته بالحجر السجيلي . ثم شاع خلال الأسرة الرابعة استخدام الحجر الجيري السليسي أو الصواني الذي يمتاز بجمال المظهر . ثم أضيفت كسوة من الحجر الجيري الأملس . لقد جاء التطور اكثر وضوحا في الجزء العلوي ، منه فسي الجزء السفلي . حتى استقر على النحو التالي كنمط ثابت :

كان تطور حجرة الدفن محدودا وبطيئا ، فهى مستقر الجسد فى المقام الأول . انها مربعة أحيانا أومستطيلة فى أحوال أخرى بل ومستديرة فى بعض الحالات . وفى الأسرة الرابعة كانت تشيد فى الأغلب بالطوب وسقفها من الحجر على هيئة قبو متدرج ( راجع ماورد فى هذا الفصل حول " مجموعة الجيزة " ) . وتحتوى على تابوت مستطيل ، صنع من الحجر ، سواء الحجر الجيرى او الحجر الأسوانى ، حسبما يجود به سخاء الملك . فبفضل كرمه يستطيع صاحب المصطبة أن يحصل على تابوت . اذ يستحيل عليه فبفضل كرمه يستطيع المناء المعربة أن يحصل على تابوت . اذ يستحيل عليه أسوان . ومن الصعوبة بمكان تأكيد تحنيط الجسد من عدمه . لقد اشرنا من قبل إلى أن

المصريين قد عرفوا من الناحية النظرية فنون التحنيط ابتداء من الأسرة الأولى . وقد عثر المنقبون على بقايا مومياء في مقبرة " چسر " . ووصلتنا جثث الموتى الذين دفنوا في كبرى جبانات الدولة القديمة في حالة سيئة جدا من الحفظ . ولم يكتشف الأثريون في هياكل المصاطب مشهدا واحدا يؤكد محارسة فن التحنيط الذي لم يرد وصف له بالنسبة للأفراد على الأقل سوى في زمن لاحق . كما لم يعثر من ناحية أخرى على أي مومياء ملكية ترجع إلى هذا العصر . فأقدم مومياء معروفة هي مومياء " مرنرع " وهي محفوظة في الوقت الراهن في متحف القاهرة ( Bucaille : Fig. 1 ) : وقد اعتمد المصريون في معظم الحالات على مايظست على أسلوب تجسفيف الجسسد تجفيسفا طبسيعيا



الذى ظل لفترة طويلة من الأمور الميسرة بفضل البيئة الصحراوية . فلم يعثر فى جبانة حكام الواحات الداخلة على اثر للتحنيط لتاريخ سابق على النصف الثانى من الأسرة السادسة .

#### الطقوس والشعائر الجنائزية

لم يسجل المصريون وصفا لعملية التحنيط بتفاصيلها وجزئياتها ، كما لم يصلنا مرجع واحد يتناول هذا الموضوع . ولم تتعرض المناظر صراحة لعملية التحنيط وبالوضوح المطلوب . وما ورد فيها من إشارات وإيماءات يقتصر على الجانب الديني ، ويمر مر

الكرام على الأساليب الفنية والتقنيه . ونحن نستمد معارفنا الأساسية من الكتاب الإغريق من أمثال هيرودوت ، وديودور ، وبلوتارك وبسورفير . وفى استطاعتنا استعراض هذه العملية فى خطوطها العريضة مع دلالتها الرمزية التى كانت محور اهتمام المصرى القديم . وحسبنا أن " نزع اللفائف " هى الوسيلة الوحيدة التى تتيح حقا الفرصة أمام العلماء لفحص المومياوات بالأساليب الفنية الحديثة وتوفر بعض المعلومات التى تتناقض احيانا مع الأفكار التى وصلتنا حول التحنيط ، وهو ما سجل أثناء علاج مومياء رمسيس الشانى . كما حدث مؤخرا ، وفى عام ١٩٨٦ ، على وجه التحديد ، أن قام فريق يضم مجموعة من الباحثين فى مختلف فروع المعرفة بفحص مومياء من العصر المتأخر منجهولة الهويسة ومنوجسودة حاليسنا فسنى متنخف مدينة ليون الفرنسية الموردة حاليسنا فسنى متنخف مدينة ليون الفرنسية الموردة الموردة اللولة الحديثة على الأقل كانت عملية التحنيط قر بالمراحل التالية:

بعد الوفاة مباشرة يُنقل المتوفى إلى "بيت التطهر" وهو المكان المخصص لعلاج جثمانه تحت إشراف كاهن جراح إخصائى في إعداد الجثث للتحنيط. فيسجى المتوفى فوق مائدة خاصة ، ويتم استخراج مخه ، كما يتولى الكاهن إحداث شق أسفل البطن في الجانب الأيسر مستخدما سكينا من الظران حسبما تقتضيه الطقوس الجنائزية. وتفرغ أحشاء المتوفى من خلال هذه الفتحة بعد نزع الحجاب الحاجز. اما الأعضاء المستخرجة فيتم معالجتها كل عضو على حدة ثم تحنط وتلف باللفائف. وبعد ذلك ظل المصريون من الناحية النظرية حتى عصر الانتقال الثالث يصغونها فمي أوان خاصة. وعثر علمي آثمارها الأولى ضمن أثاث " حوت حرس " الجنائزي وهي والدة " خوفو " . وبسبب تأويسل خاطيء لـ " اثناس كيرشر " تعرف هذه الأواني اصطلاحا " بالأواني الكانوبيه " .

وكانت هذه الاوانى تحت حماية أبناء "حسورس" الأربسعة "أمستى " و "حابى " و " دواموتف" و " قبح سنو إف " . ووظيفتهم من الناحية النظرية السهر على سلامة الكبد والرئتين والمعدة والأمعاء على التوالى . وتوضع الأوانى فى حجرة الدفن . وفيما بعد اكتفى المصرى بتحنيط الأحشاء ثم إعادتها إلى مكانها داخل الجسد على هيئة لفة "كانوبيه " . أما القلب والكليتان فتبقى حيث هى ، لا سيما وأنه كان من الصعب على كل حال الوصول إليها .

وبعد الانتهاء من إخراج الأحشاء يأتي دور المحنط الذي يتولى " تمليح " الجسم

الذى يوضع فى النطرون لمدة خمسة وثلاثين يوما ، الأمر الذى كان يتسبب فى اسوداد البشرة . وللتقليل من هذا الأثر السلبى لجأ المصرى إلى صبغ بعض أجزاء الجسم بالحنة أو دهنها بالمغرة الحمراء بالنسبة للرجال او الصفراء بالنسبه للنساء ، أسوة بما كان متبعا مع التماثيل والنقوش . ويقوم أهل المتوفى فى المعتاد بتوفير قطع من القماش لحشو البطن يلفائف مشبعة بالصمغ والعطور ومختلف الأدهان ، الغرض منها الإبقاء على المظهر الخارجي لجسم المتوفى مع ضمان سلامة حفظه . وتغطى فتحة البطن بلوحة صغيرة يتكفل أبناء "حورس" بحمايتها .

وبعد إعادة تشكيل الجسد على هذا النحو يُنظّف ويطهر . ثم تبدأ عملية لف المومياء التي تمر هي ايضا بمراحل متعاقبة . بادىء ذي بدء يلف كل عضو على حدة ، بما



شكل (٥٨)- رسم تخطيطي مقارن للحجرات الجنائزية والمجموعة الهرمية

الشرق: عالم الأحياء في ذلك الأصابع وعضو التذكير بأشرطة كتانية . ثم يلف الجسد بنفس الطريقة بعد أن يغطى بقطعة نسيج كبيرة تقوم مقام الكفن . وتتم عملية اللف تلك وفقا لطقوس دقيقة ومحددة تنظل ثابتة لاتتغير ، سواء كان المتوفى ملكا أم فردا عاديا . أما الفارق الوحيد بين شخص وآخر فيكمن في قيمة التماثم التي توضع فوق بعض أعضائه ونوعية النسيج المستخدم . واعتبارا من الدولة الحديثة تضمنت لفائف المومياوات نصوصا جنائزية إلى جانب ما يوضع بين ثناياها من قائم وحلى ، فيوضع أحيانا بين ساقى المومياء نسخة من "كتاب الموتى "، وأخيرا يغطى مكان الوجه بقناع غالبا ما كان يصنع بأسلوب "الكرتوناچ" أو من مواد نفيسة بالنسبة لعلية القوم بالمزج بين الذهب وهو لحم الألهة واللازورد وهو شعرهم . وابتداء من الدولة الحديثة أخذ هذا القناع يتطور حتى أصبح مجرد " لوح " يغطى الجسد بأكمله يستعمل كغطاء للتابوت ، وفي مرحلته الأخيرة تحول إلى

واعتبارا من الأسره السادسة بدأ المصرى يدون فقرات التقدمات على التوابيت التى احتفظت بدورها كباب وهمى . وحملت أفاريزها صوراً توضيحية بديلة للتسقدمات ، كسما نصسادف منذ ذلك الوقت السمبكر ، بعض فصسول " متسون التسوابيت " (74 - 78) - 1986 : 1986 (Vallogia : 1986 - 74) على وجه الخصوص . كما تطورت ايضاً أشكال التوابيت والمادة التى تصنع منها . فنميز بين التابوت على صورة صندوق ، المصنوع غالبا من الحجر وقد ينحت فسى صخر المقبرة ذاته ، وبين التابوت السذى ظهر مع الدولة الوسطى واتخذ شكل جسم الإنسان .

أما المتاع الجنائية فيظل كما هيو مكونا من نفس العناصر الأساسية مين مسند الرأس وأدوات الأكل واللوازم الشخصية وبقايا الوجبة الجنائزية. ومن الآن فصاعدا سوف تغلق حجرة الدفن بمتراس على غرار المقابر الملكية. وتوصد فتحة البئر بعد الانتهاء من المراسم الجنائزية. وقد تجهز بسلم أو بمر ينتهى عند الفناء الواقع أمام البنية العلوية للمصطبة. أما الهيكل الموجود في البنية العلوية فقد تعرض لأعمق التطورات. وحتى عهد "سنفرو " ظل تخطيط الهيكل تخطيطا صليبيا متعامدا ويقع عند جدار المصطبه الشرقي ، وجاء كتبطور منطقي للكوة الأصلية التي كانت تقوم بدور الباب الوهمي . وفيما بعد تغير هذا التخطيط . وصنفها المتخصصون تصنيفا غوذجيا معقدا إلى حد كبير يستند إلى نظام الهيكل العام ووجود الكوات وعدد الحجرات الخ.... وجاء التطور الحاسم من الجيزة مع انتظام استخدام الحجر الذي أحدث تغييرا شاملا في المطهر الخارجي للمصاطب .

وأمكن زيادة ميل الجدران بالمقارنة مع الجدران المقامة بالطوب ، بالإضافة إلى تخصيص مسطحات ضخمة للزخرفة الداخلية . واقتصرت التوسعات التى حدثت مع الأسرتين الخامسة والسادسة على زيادة عدد الحجرات واستغلالها لتعديل نظام المصطبة العام . وهكذا وصلت المصطبة إلى ذروة ازدهارها فشيد المصرى أجمل النماذج وأفخمها . ثم اندثر هذا النموذج من الدفنات مع سقوط الدولة القديمة .

وفى عام ١٨٦٥ اكتشف " أوجست مارييت " مقبرة " تى " الذى سبق أن اشرنا الى المناصب التى تقلدها على امتداد حياته . ولا زالت هذه المصطبة إحدى القمم البارزة

لفنون الدولة القديمة الجنائزية من الناحية المعمارية ، ومن ناحية روعة نقوشها على حد سواء . ويصور الدهليز (١) على جانبى الباب موكب الست وثلاثين ضيعة التى يمتلكها المترفى وتقديم خيرات المزارع وحظائر الطيور،كما سجل "النداء إلى الأحياء "، وهى رسالة موجهه إلى كل زائر تدعوه إلى تلاوة فقرات تقديم القرابين لمنفعة المتسوفى.



شكل (٥٩) - مقطع طولى فى غرذج غطى لمصطبة . (نقلاً عن 45, Desroches-Noblecourt: 1946)

حيث ان تلاوة هذه الفقرات على لسان أحد الأحياء ، يجسدها فيضمن بذلك معاش صاحب المقبرة . وندلف من الباب إلى صالة الأعمدة (ب) التى زينت جدرانها بمشاهد تروى صورا من الحياة فى الضياع وتقدم مناظر أقفاص الطيور وتدجينها وتقديم الحسابات إلى جانب مشاهد ترتيب الإجراءات الجنائزية ونقل المتاع الجنائزي بينما يتجه "تى" محمولا على محفة إلى مقبرته يصحبه كلبه الأليف . ويطل السرداب الأول على هذه الصالة ، وفيه تم اكتشاف قتال لصاحب المقبرة نقل إلى المتحف المصرى حيث يعرض الآن . ( CGC 95 ) . كما يوجد بالصالة لوحة باب وهمى باسم " دمج " بن " تى" ومن رجال البلاط أيضا. وعلى مسافة بسيطة وفى المر الأول يوجد باب وهمى آخر مكرس لزوجة صاحب المقبرة وعلى مسافة بسيطة وفى المر الأول يوجد باب وهمى آخر مكرس لزوجة صاحب المقبرة

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

"نفر حوتپ إس " . وتصور النقوش " تى" وهو يمارس مهامه الكهنوتية ومشاهد عزف الموسيقى والرقص وإبحار الزوجين فى رحلة نهرية . أما مشاهد المر الثانى (د) فتصور زيارة "تى" لاملاكه فى الدلتا ثم عودته إلى منف ونقل التماثيل ومشاهد تقديم القرابين. ويفتح الممر على الحجرة (هـ) التى كانت تستخدم مخزنا . وتزخر جدرانها بنشاط الفخاريين وصناع الجعة والخبازين وتسليم التقدمات تمهيدا لتخزينها . وأخيرا وفى أقصى المقبرة يوجد الهيكل الذى يتصل بالسرداب الثانى بواسطة فتسحات ثلاث . وعلى جدران الهيكل تتجمع كافة المواضيع السابقة لتوفر لسيد المكان جميع العناصر الضرورية لمعاشه فى دار الأخرة . ويصور الجدار المواجه للسرداب مواكب الضياع والصيد المائى والقنص فى المستنقعات وتربية الحيوان . أما مناظر الزراعة ونهر النيل فيشاهدها "تى" وأسرته وفى صحبتهم حيواناتهم الأليفة . وتصور مناظر الجدارين الجنوبى والشرقى جنى المحاصيل وحصادها واستعراض الماشية وتقديم الحسابات وشتى الحرف وألوانها .



شكل( ٢٠)- تابوت على هيئة" واجهة قصر". عثر عليه في أبو رواش. محفوظ في متحف اللوفر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٦١) - رسم تخطيطي لمصطبة "تي" في سقارة .

لقد أصبح وجود هذه اللوحات والمشاهد من الضروريات التى تزين جدران جميع الهياكل. وسوف تتحول قرب نهاية الاسرة السادسة إلى صور تشكيلية تعسرف اصطلاحا "بالنماذج". وإضافة إلى ماسبق نشاهد بالطبع مناظر نحر الماشية وقصبها والتقدمات وقد وزعت على جانبى بابين وهميين مندمجين فى الجدار الغربى عند نقطة التسماس بين عالم الموتى وعالم الاحياء.

إن الخطوط العامة لزخرفة الهياكل واحدة تقريبا في جوهرها . فيستقبل المتوفى زواره عند باب المصطبة الذي يحمل صورته وألقابه . وقبالة باب المدخل يوجد الهيكل وعلى جداره الغربي باب وهمى واحد أو اكثر يسمح له ولذويه بأن ينعموا بالتقدمات . ويخصص للمتوفى الباب الوهمي الواقع جهة الشمال أما الواقع جهة الجنوب فهو لزوجته . ويزدان جانب الجدار الواقع بين البابين الوهمية نشاهد مناظر جنائزية بمعنى الكلمة ، المطرز . وعلى الجدار المقابل للأبواب الوهمية نشاهد مناظر جنائزية بمعنى الكلمة ، كرحلة الحج النهرية إلى المدينتين المقدستين "بوزيريس" و"ابيدوس" وقد تم تسجيلهما في القسمين الشمالي والجنوبي من الجدار حسب الوضع الجغرافي لجهة الحج المعنية . وقد زين الجداران الشمالي والجنوبي بمشاهد مستمدة من حياة الضياع كالزراعة وتربية الحيسوبي المغنية . ونشها الجدار الجنسوبي الخياط المغنية . ونشها الجدار الجنسوبي

وساد الجانب الأكبر من هذا الأسلوب الزخرفى فى المقابر المنحوتة فى الصخر، وهو غط جديد من الدفنات استحدث خلال الأسرة الرابعة وظهر أول ماظهر منحوتا فى هضبة الجيزة ولاقى رواجا عظيما فيما بعد. وترتيب الحجرات مشابه لترتيب حجرات المصطبة: الصالة فالهيكل ثم السرداب. كما توجد فى الهيكل أيضا فتحة البئر التى تفضى إلى حجرة الدفن أو توجد فى حجرة خاصة. ويكمن الفارق الوحيد بالطبع فى حجم المقبرة وقد نحتت واجهتها بزاوية ماثلة للإيحاء بمدخل المصطبة. فحيثما استحال تشييد المصطبة بسبب طبيعة الأرض حلت محلها المقبرة المنحوتة فى الصخر. حقا لقد أخذت مدن الأقاليم بنفس نمط الدفنات السائد فى عاصمة البلاد، غير أن المكان المناسب لم يتوفر لها دائما لإقامتها ، وهو ماحدث فى مصر الوسطى على وجه الخصوص حيث اقيمت الجبانات فى الجرف المشرف على الوادى . ومن هنا جاء اختيارهم للمصطبة " الصخرية " ، كما حدث على سبيل المثال فى جبانة طهنا اعتبارا من الأسرة الرابعة . وقد أقام حكام إقليم

verted by Till Collibilite - (no stamps are applied by registered version)



شكل(٦٢)-- هيكل"تى": الباب الوهمى الشمالى ( رسم هنرى فيلد)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل(٦٣)- هيكل"تي ": موكب الجاموس وتقديم الحسابات (رسم هنري فيلد)



شكل (٦٤) -هيكل "تي": عبور المخاضة.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل(٦٧) - رسم تخطيطي لمقبرة "سابيني " و" مخو" بأسوان

لا تحمل الواجهة أى زخارف. يخترقها باب مزود بقطمتين من الحجر تشبهان النصب الحجرية التى تزين مبخل مصاطب حكام الواحات الداخلة والتى ترجع إلى نفس العصر. وعرض الهبكل ذاته اكبر من عمقه ويتخلله ثلاثة صفوف من الأعمدة. وتقع وسط الصف الأوسط من الأعمدة مائدة قرابين. وترجد مائدة قرابين وسط الصف الثانى من الأعمدة وقد زخرفت المقبرتان بمواضيع تقليدية.



شكل(٦٦)- أوز "ميدوم": من مصطبة " إيتت" بميدوم تصوير على الجص المغطى بطلاء من الصلصال.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

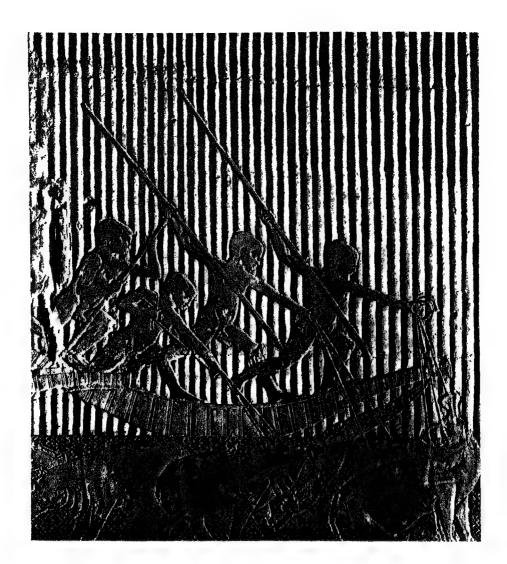

شكل(٦٥)- هيكل "تي": الصيد في المستنقعات.



"الأرنب"هذا النوع من المقابر فى الشيخ سعيد جنوب ملوى . ونذكر منهم حكام الأسرة السادسة الأقوياء " ميرو" و " واو " و "عنخ تيتى" . وأقيمت نفس المقابر فى دير الجبراوى وأسوان بصفة خاصة ، فتضم جبانتها حوالى ثلاثين مقبرة من هذا النوع .

لقد جاء هذا التغيير استجابة لضرورة التكيف مع واقع تضاريس الأرض، وأحيانا لاتصلح الأرض لبناء المصطبة التقليدية ولا المقبرة المنحوتة في الصخر كما هو الحال في الواحة الداخلة حيث لاتسمح التسرية الطينية بإقامة بناء من الحجر. عندنذ يلجأ المعماريون إلى أسلوب مختلط يمزج بين إقامة حجرة الدفن من الحجر داخل حفرة في التربة الطينية من ناحية ، ثم تشييد الجزء العلوى من الطوب القائم على أساسات وحشوات صنعت من نفس المادة (48-48-486). وصارت الغلبة للمقبرة الصخرية في نهاية المطاف لالشيء إلا لانتقال مركز البلاد السياسي صوب الجنوب ، فأقيمت الجبانات في الجرف الصخرى ذاته وليس فوق الهضبة .

#### مواضيعالزخرفة

تعتبر المناظر التى تزخر بها المقابر مصادر قيمة للإلمام بالحياة الاقتصادية فى الدولة القديمة ولإمدادنا بقدر من المعارف حول بعض جوانب الحياة الاجتماعية فيها . كما تحيطنا علماً بالعادات والمعتقدات الجنائزية ذاتها . ونلاحظ فى المقام الأول أن الفرد العادى ينعم فى قبره بعد وفاته بحياة تطابق حياته الدنيوية خلافاً لما يحدث للملك الذى يصعد إلى أعالى السماء ، وأن مجاورة المتوفى للإله ، أى مجاورته للملك ، هو خير ضامن لاندماجه فى عالم الإله ، وأن التنظيم الذى يتحكم فى الجبانة كما عرضنا له من قبل هو تجسيد عينى لمفهوم المجاورة تلك . ومن هنا فإن الملك حاضر كل الحضور فى مقبرة كل فرد من الأفراد : بداية من المنحة التى حصل عليها كل واحد منهم بحق استغلال الأرض التى هى جزء من المنطقة التى ارتبطت بمصير الملك الجنائزى ، وأيضا من خلال شتى عناصر الهندسة المعمارية الرئيسية كالتابوت والباب الوهمى ومائدة القرابين الخ . . . وأخيراً وليس أخراً ، من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة الذى يتبع الملك تبعية كاملة ، فهو وأخيراً وليس أخراً ، من السيرة الذاتية لصاحب المقبرة الذى يتبع الملك تبعية كاملة ، فهو "إيماخو " كما سبق لنا القول . كما تقترن محتويات المقبرة بإسراف شديد فى التدابير الاحتياطية التى تتخذ فى السرداب بغرض توفير أكبر قدر من عُمد الروح وركائزها من الاحتياطية التى تتخذ فى السرداب بغرض توفير أكبر قدر من عُمد الروح وركائزها من تنحصر أبعاده فى الواقع الأرضى والدنيوى .

وتظل المواضيع الزخرفية متمحورة حول صميم الواقع المرتبط بالمتوفى ، وإن تطورت مع الزمن من حيث التفاصيل . ويمكن متابعة تواصل مختلف مراحل حياة الإنسان ، بدءاً من مراحل الحياة ذاتها عشاهد الحياة اليومية ، ثم المراحل الأخيرة لانتقال المتوفى من بيت المأتم إلى الأبدية ، ومشاهد المراثي والعويل بجوار جثمان المتوفى والإيماءات الأزلية التي تقوم بها الندابات ، فيتكرر دون ملل أوكلل الأنين الصادر عن قلب يعتصره الأسى والألم لرحيل شخص عزيز . وكأنه مشهد واحد لم يتغير ، يمتد منذ أن وقفت إيزيس و نفتيس تنتحبان على وفاة أوزيريس ، ولايزال مستمراً حتى يومنا هذا . ثم ينقل الجثمان على متن مركب عظلة . وتظل النسوة اللواتي أرتدين ملابس الحداد ساهرات عليه حتى يصل الموكب إلى دار التحنيط التي يرعاها الإله أنربيس حيث تجرى له العمليات التي سبق أن وصف ناها . وبعد الفراغ من التحنيط ينقل المترفى على مايفترض إلى مدينة سايس الواقعة في الدلتا عن طريق النهر . ويعتبر هذا الطقس الجنائزي رحلة الحج الأولى إلى مكان سوف يقدم في وقت لاحق طقس " سر " آلام أوزيريس طبقاً لما رواه هـيرودوت . ومـن ثم تسـنح له فرصة التمتع بتقدمة في المكان الطاهر (واعبت) . وهذه التقدمة غذائية في المقام الأول ، وتنطوى على طقوس نحر يشارك فيها المعزون ، إلى جانب الكهنة المحنطين والمشرفين على أداء الطقوس. ثم يقوم برحلته الثانية إلى مدينة بوتو المقدسة . وفي واقع الأمر ، لاينتقل المتوفى إلى هذين المكانيين المقدسين بالفعل بل تجرى الطقوس في إطار الجبانة ذاتها وفي مكانين أطلق عليهما سايس وبوتو. وبعد أن يتوجه المتوفى الى معبد هليوبوليس يصل إلى مدخل الجبانة حيث تنتظره الشعائر الأخيرة التي تكرس انفصاله عن عالم الأحياء: وتجرى مجدداً طقوس التطهر بإهراق الماء الطهور وإطلاق البخور بينما تستمر الندابات في الولولة والنحيب. ثم تبدأ تمثيلية تتعاقب مشاهدها وتتلاحم مناظرها يمثلها كاهنان: فيتجاذبان التابوت متظاهران بالتنافس للحصول عليه . والكاهن الأول هو المحنط الذي يجذب المتوفى إلى عالم الأحياء. أما الثاني فهو الكاهن الجنائزي الذي صار المتوفى من نصيبه ، من الأن فصاعدا. ثم يظهر اله " تكنو " . إنه شكل مغطى بجلد حيوان وقائم فوق زحافة . ويفهم من اسمه الذي يعنى " الجار " أو " القريب " أنه القوة الحامية في الجبانة التي تعاون المتوفى في تحقيق النصر على أعدائه لحظة دخوله القبرة . ويصطحب الـ " تكنو " المتوفى إلى الغرب ، بينما يسير في أعقابهما رجال يحملون الأواني الكانوبية بين أيديهم . ويصل الموكب إلى مدخل المقبرة أمام الباب الوهمى حيث تقام المأدبة الجنائزية كنموذج

أولى للتقدمة المتجددة إلى الأبد . ثم ينتقل المتاع إلى حجرة الدفن ، يليه التابوت وتمثال المتوفى الذى يفترض أن يقوم برحلة حج إلى أبيدوس مدينة أوزريس المقدسة . ثم توصد فل حجرة الدفن إلى الأبد بعد أداء شعائر الحماية . عندئذ تدب الحياة في جدران الهيكل

ويدعى المتوفى لينعم إلى الأبد بما يمتلك من خيسرات .

# الفصل السادس الصراعمن أجل السلطــة

#### الانهيار

يطلق " عصر الانتقال الأول " على المائة والخمسين سنة التى تفصل بين الدولة القديمة والدولة الوسطى . وهذه العبارة لاتعنى شيئاً كما تعنى كل شىء . فمفهوم " العصور الانتقالية " مفهوم مرفوض وغير مقبول تاريخياً . فكل عصر هو رباط يجمع بين مرحلتين من مراحل الحضارة الواحدة . كما أن المصريين لم يعتبروا هذه الفترة انقطاعاً في تاريخهم ، فلم تحدث قطيعة قط . بل إن زعماء الأسرات المحلية أخذوا ينادون كل في جانبه بحقه في المطالبة بهذه الحكومة على اعتبارها الشكل الراسخ للمؤسسات. وظل هدف كل منهم استعادة السلطة التي تسربت من بين أيدى ملوك منف.

والتزم المصربون صمتا شبه مطبق حول أحداث هذه الفترة المظلمة من تاريخهم . وقد وصلتنا من هذه الفترة شهادة وحيدة في شكل عمل أدبى كتب بأسلوب الإيماءات الغامضة والصور المجازية وإن كنا نجهل المؤلف الحقيقي لهذا العمل الذي ربما كتب بعد وقوع الأحداث التي يدعى أنه كان شاهدا عليها . وحفظ لنا الزمن منه نسخة وحيدة . وجاءنا النص على لسان شخص يدعى " إيبو ور" فيوضح مختلف التجاوزات وأعمال الإبتزاز التي يقول أنه عاصرها ، وتكشف هذه " المراثي " التي كتبت على طريقة " النبؤات " عن هدف سياسي يكمن وراء أسلوبها واختيار ماتقدمه من عناصر . وإذ يستعرض (إيبو ور) أحوال مصر ، يترحم على النظام الذي ساد في الماضي ويصف ماحل بالبلاد من خراب ودمار نتيجة لضعف السلطة وضرورة ظهور ملك قوى . وربما كان يقصد بذلك الملك الذي بشرت بمجيئه نهاية النبؤة التي فقدت للأسف ولم تصل إلينا :

" فقد وقعت أحداث لم نسمع عنها منذ ظلمات الماضى السحيق . إذ قامت الغوغاء بخلع الملك ا أجل إن الذى دفن بصفته " الصقر " قد انتزعوه من تابوته ! لقد نهبت حجرة الدفن وسلب مابها ! ووصل بنا الأمر إلى الحد الذى قامت زمرة من الأفراد - تجهل كل شيء عن أمسور الحسكم - بتقويض النسطام الملسكى في البلاد". (Admonitions 7, 1-4).

وانتهكت المقدسات انتهاكا مزدوجا : فلم تقف هذه الزمرة الباغية عند حد حرمان البلاد من مليكها المتربع على عرشها ، وهو الضامن الأوحد لاستتباب النظام ، بل أقدمت على تدمير جسد الملك المتوفى فحرموا بذلك الأجيال السابقة من حياة الآخرة . ودون التلاعب بالألفاظ فقد قوضوا بفعلتهم الشنعاء هذه ، بنية الهرم الكونى فتصدع وتداعى . وأصبحت مصر " عالماً مقلوباً رأس على عقب " . فوقعت فريسة الفوضى الواقفة لها بالمرصاد لتنقض عليها كلما تقاعس الملك عن واجباته أو اختفى ، وهو خليفة الإله الخالق المتجسد فيه . وخلف هذه الجمل التي يتشدق بها المؤلف نستشف أساساً من الحقيقة تؤكد الشواهد غير المباشرة . ويرى البعض أن الأزمة التي اجتاحيت مصير هي شورة اجتسماعية ، وهو أمر مستبعد نظراً لأنها لم تفض إلى شكل جديد من الحكومات . بل استمر النظام القديم . وهونفس ماحدث بعد كل " عصر إنتقالي " فما يرويه " إيپو ور " من أحداث انما يشبه هبة أكثر شرائح المجتمع حرمانا والتي لم تتحرك بسبب ماتعانيه من ظلم اجتماعي ، وهو أمر بعيد كل البعد عن روح النظام السياسي السائد ،

انما حدث نتيجة تأثيرات خارجية وفدت على مصر لتجد تربة صالحة في بلد أصابه الوهن والإنهاك . وبالفعل فقد شهدت نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد فترة ساد خلالها مناخ " ساحلي " أصاب فيما اصاب إفريقيا الشرقية على وجه الخصوص ، وجاء القصور الذي أصاب الإدارة المركزية في مصر ليضاعف من آثار القحط المدمرة . ونما زاد الطين بلة حصول حكام الأقاليم على درجات متفاوتة من الاستقلال ، فتجلى عجز الإدارة المركزية عن أن تفرض عليهم تطهير قنوات الرى وصيانتها لضمان حسن توزيع مياه الفيضان مع احتمال انخفاض مستواه دون الحد المطلوب لسنوات عدة . ونتقدم بملاحظة تدعيما لهذه النظرية وندلل بها أيضاً على تهافت مفهوم " عصر الانتقال " . إذ يبدو أن المجاعة أو القلاقل التي صاحبتها لم تتعد حدود وادى النيل وانحصرت فيها . فعلى سبيل المثال لم تعان مدينة بلاط الزراعية في الواحات الخارجة وجبانتها المجاورة من أي تدمير أو انقطاع تعان مدينة بلاط الزراعية في الواحات الخارجة وجبانتها المجاورة من أي تدمير أو انقطاع مع نهاية الاسرة السادسة ( Giddy : 1987, 206 sq ) .

ولم تستمر هذه المرحلة الحرجة الأكثر من جيل أو جيلين . غير أن العنف الذى مخض عنها لم يهدأ في الحال بل امتد لفترة طويلة نسبياً إذا أخذنا بعلامات الأسى والأسف التي عبر عنها ملك هيراكليوپوليس عندما واجه اضطرابات مشابهة . وماهذا الملك على مايعتقد سوى " خيتى " الثالث صاحب " التعاليم " التي وجهها إلى ابنه بعد زها ، قرن من الزمان :

لقد استوليت على " ثنى " فى لمح البصر ... ولكن انتابنى الحسين والأسى إلى الأبد ... لقد وقع أمر منكر فى عهدى : فقد سلبت " ثنى" ونهبت . ولم يحدث هذا حقا نتيجة لتصرفى. فقد علمت بما جدث بعد وقوعه" Метікате.ХХVІ et XLII نتيجة لتصرفى. فقد علمت بما جدث بعد وقوعه الهالث لبراءته أنه لم يكن مسيطراً هو ذاته سيطرة تامة على قواته رغم مرور ردح من الزمن على الاضطرابات . كما لم تختف المجاعة فى ظرف سنة واحدة . ونلحظ أن أجيال الجياع ذات المسلك العنيف ظلت سمة محيزة للمجتمع المصرى لفترة طويلة ( Vandier : 1936 ). وزاد الوضع الخارجى من تأزم أحوال مصر الداخلية ، ولم يصلنا مايؤكد قيام مصر بأى نشاط خارجى مع من شاركوها الوجود فى أيام الدولة القديمة ، سواء فى سوريا أو فلسطين ، مما يعنى توقف التجارة مع بيبلوس وشرق البحر المتوسط ، أو فى سيناء حيث هُجرت المناجم وتوقف استغلالها .

زمن سابق أخذوا يجتاحون الدلتا عند نهاية الاسرة الثامنة . ولم تسر الأمور على أفضل من ذلك في النوبة . وتوقفت الحملات والمبادلات وازدهرت حضارة المجموعة الثالثة بعيدا عن التأثيرات المصرية .

#### الورثة

فى حين كان وجود الاسرة السابعة صوريا ، فمانعرفه عن الاسرة الثامنة هو أقل غموضا . وقد يصل عدد ملوك هذه الاسرة إلى ثمانية عشر ملكا ، منهم خمسة ملوك على على الاقل مسن الذين وردت أسماؤهم فسى القوائسم الملكيسة وأطلقسوا على أنفسهم اسم العرش لپيپى الثانى: " نفركارع " . واستنتج العلماء أن هؤلاء الملسوك الخمسة هم أبناؤه أو أحفاده : ومنهم على الارجمح " نفركارع نبى " وخندو "و " پيپى سنب " . كما وصلتنا معلومات عن أواخر ملوك هذه الأسرة كبعض نسخ من مراسيم صدرت لصالح أسرة الوزير " شيمع " وموطنه الاصلى " كوپتوس " ( قفط ) . أما "قاكارع " فهو الملك الوحيد الذي أمكن التحقق منه بكل دقة ، فقد حكم البلاد سنتين طبقا لما وردفى بردية تورين . وقد جاء ترتيبه الرابع عشر فى قائمة ملوك هذه الأسرة . وقد تم الكشف عن هرمه فى سقارة القبلية قرب هرم پيپى الثانى . ورغم صغر حجمه إلاأنه قد شيد حسب التقليد المنفى كما غطيت سطوحه الداخلية بالمدونات .

وفى حدود هذه الفترة ، أى بين عامى ٢١٦٠ - ٢١٥٠ ق . م على وجه التقريب لم تكن أحوال البلاد على مايرام . فقد سقطت الدلتا فى أيدى الغزاة القادمين من الشرق والذين أطلق عليهم المصريون " الاسيويين " كاسم جنس . وانحسرت سلطة ملوك الاسرة الثامنة عن معظم أنحاء البلاد ، وانحصرت سلطاتهم على مايبدو فى حدود منطقة منف . أما طيسبة فلم تكن قد أصبحت عاصمة الإقليسم الرابع حتى ذلك الوقت . وأخذ أمراؤها – وهم خلفاء " ايكنى " يضعون الاسس الراسخة التى سوف تنهض عليها أمراؤها – وهم خلفاء " ايكنى " يضعون الاسس الراسخة التى سوف تنهض عليها علكتهم فى المستقبل . أما مصر الوسطى فقد انفصلت لتلتف حول أمراء هيراكليوپوليس عاصمة الاقليم العشرين من أقاليم الصعيد.وقد أطلق عليها المصريون القدماء اسم " عاصمة الاقليم الطفسل الملكى . وتعرف حاليا باسم اهناسيا المدينة . وهذا الاقليم نونيسوت " أى الطفسل الملكى . وتعرف حاليا باسم اهناسيا مديوسف جنوبى مدخل خصب غنى بخيراته . كما يتميز بموقعه الاستراتيجي على بحر يوسف جنوبي مدخل الفيوم على طريق التجارة بين الشمال والجنوب . وظل بسبب موقعه بعسيدا عن الفيوات الزاحفة من الشمال . كما استفاد من زيادة حركة التجارة التى ترتبت على الغزوات الزاحفة من الشمال . كما استفاد من زيادة حركة التجارة التى ترتبت على

استعمار النوبة . واستأثر " مرى ايب رع خيتى " الأول أمير هيراكليوپوليس بالسلطة. فلم يلق معارضة من حكام الأقاليم الآخرين . وقد عثر على اسمه مدونا في عدة مواقع وحتى أسوان . وأسس أسرة جديدة هي الأسرة التاسعة حسب مانتون . ولم تدم سنوات حكم هذه الأسرة طويلا فناهزت الثلاثين عاما من ٢١٦٠ الى ٢١٣٠ ق . م . وتلتها الأسرة العاشرة التي استمدت منها شرعيتها . وكانت أسماء العرش التي حملها ملوك هيراكليوبوليس وهي " مرإيب رع " و " نفركارع " و" نب كاورع " تظهرهم كخلفاء للأسر المنفية وربما أبقوا على منف كمركز إداري ( Vercoutter: 1987, 142 ). فقد دفسن " ايبسى" في سقسارة حيث عثرت بعثة هانوڤر وبرلين الألمانسية على جبانة معاصسرة لنه . وهنو دليل على استمرار النشاط في هذا الموقع . & Leclant ) Clerc, Or 55 (1986) 256 - 257 ) كما يفترض أن سقارة قد بقيت الجبانة الملكية في ظل الأسرة العاشرة . حيث تشير الروايسات المتواترة إلى وجسود موقع هرم " مرى كارع " على مقربة من هرم " تيتي " . ولكن الامر لايخرج عن مجال الافتراضات. فكل مانعرفه عن هؤلاء الملوك هو أسماءهم فقط . ويجد العلماء صعوبة في تفسير المعطيات النادرة التي من بها علينا علم الآثار . ففي بلدة دارا الواقعة على مقربة من مدينة منفلوط الحديثة ، حيث يبدأ درب الطويل المؤدى إلى الواحة الداخلة عثر المنقبون على سبيل المثال على جبانة بأكملها . ومن الواضح أنها جبانة ملكية . ويرتفع في وسط الجبانة هرم ينسب إلى ملك يدعى " خوى " الذى يـــدرج ضــــمن مـــلوك الأســـرة الثامــنة دون دليــل قاطــــع ( V . Beckerath : 1984 , 60 ) إن العودة إلى مباشرة أعمال التنقيب التي بدأها المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة في الماضي في بلدة دارا سوف يلقى الضوء على هذه المرحلة من تاريخ مصر الوسطى.

## زعما ءمدينتي هيراكليو يوليس وطيبة

امتد حكم الأسرة العاشرة إلى أكثر من مائة سنة وتجاوز مدة حكم الأسرة التاسعة القصير . كما لايكتنف هذه الأسرة الغموض الذى أحاط بالأسرة التاسعة . واتخذ مؤسس هذه الأسرة لنفسه لقب " نفر كارع " . فكان على مايبدو سابع ملك يحمل هذا اللقب وأطلق عليه مخربش من حتسنوب لقب " مرى حتسحور " أى " مسحبوب حتحور وأطلق عليه مخربش من حتسنوب لقب " مرى حتسحور " أى " مسحبوب حتحور . ( Vercoutter : 1987 , 143 ) . أو ربسا " مر إيسب رع " علسى الأرجسح للأمر الذى يوثق روابطه مع تقليد مدينة منف الذى يدعى الانتساب إليه . ونشأت الخلافات بين خليفته وبين جيرانه من زعماء الجنوب الذين قاموا

| هيرموپوليس<br>( الأشمونين )<br>الإقليم ١٥ | الوعل<br>الإقليم<br>١٦<br>الصعيد | اسيوط<br>الإقليم<br>١٣<br>الصعيد | طيبـــــة                                                                                 | هيراكليوپوليس<br>( اهناسيا المدينة )                       |                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "عحا " الثاني                             |                                  |                                  |                                                                                           | الأسرة التاسعة<br>" مرى إيب رع خيتى "<br>الأول             | 157.                              |
| ا "چحوتی نخت "                            | "باكت"<br>الثاني                 |                                  | " أنتف" القديم "<br>الأسرة الحادية عشرة<br>" "                                            | ( س )<br>" نفر كارع "<br>" نب كاورع ( ٢ )<br>خيتي " الثاني |                                   |
| "چھوتى نخت"الفانى<br>"چھوتى نخت"الفالث    |                                  | 'خيتى'الأول                      | " منتوحتپ "<br>(الأول ) -<br>"سهرتاوي "<br>"أنتف " الأول                                  | <b>الأسرة العاشرة</b><br>" نفر كارع مرى إيب<br>رع          | 7144<br>714.                      |
| "چحوتىنختالرابع                           |                                  | "تغايبى"<br>"خيتوالثائى"         | "واح عنخ أنتف "<br>الثانى<br>" أنتف " الثالث                                              | واح كارع خيتى الثالث<br>" مرى كارع "                       | 711A<br>7.Y.<br>7.71              |
| " نهری "<br>" چحوتی نخت "<br>الخامس       | "ہا <i>کت</i> "<br>الثالث        |                                  | "منتوحتب"الثانى:<br>"سىعنغ إببتاوى"<br>"منتوحوتب"الثانى<br>"نبحيت رع"<br>"منتوحوتب"الثالث | ( س)                                                       | Y.41<br>Y.E.<br>Y9<br>1991 - 1994 |

شكل (٦٨) - جدول الترتيب الزمنى للأسرات من التاسعة إلى الحادية عشرة. مع أسماء حكام أقاليم مصر الوسطى.

بدورهم بالاستيلاء على السلطة . فبعد أنه يار حكوم المناه منف المركزية اجتازت مصرمر حالة أولى شهدت خلالها البلاد لعبة تحالف الأقاليم مع السلطة الشرعية أو ضدها . وحاول كل إقليم أن يجرب حظه فعمل على تدعيم مواقعه الخاصة . وقد تخلى جميع الباحثين في الوقت الراهن عن فكرة إقامة مملكة في أبيدوس وأخرى في مدينة كوپتوس . حتى وإن استساغ البعض في الماضي هذه الفكرة نظرا لموقع مدينة كوپتوس المتطرف القصى عند مدخل وادى الحمامات . وسرعان ما توثقت منذ وقت مبكر العلاقات بين أفراد عائلة الوزير " شيمع " الذي أشرنا إليه من قبل وجيرانهم في طيبة ، عندما وقع الصدام بين زعماء هيراكليوپوليس وطيبة . إن السيرة الذاتية للمدعو " عنخ تفى " تكشف النقاب عن هذه الأحداث . وكان " عني تفى " رئيس إقليم " حفات " --

المعلة حاليا - وهو الاقليم الثالث من أقاليم الصعيد . ويقع على مسافة حوالى ٤٠ كيلو متراً جنوبي الأقصر . فلنترك له الكلمة :

" الأمير والحاكم وخازن الملك للوجه البحرى والصديق الأوحد والكاهن المرتل وقائد الجيش ورئيس المترجمين وحاكسم المناطق الجبلية والرئيس الأكبر لإقليمي إدفو وهيراكونپوليس . يقول " عنخ تفي " :

" أرسلنى حورس الملك إلى اقليم إدفو للسهر على مصالحه وإعادة النظام إلى نصابه . ونفذت ماطلب منى على الفور ، ... ووجدت ضيعة " خوو " ( إدفو ) وقد غمرتها المياه وتحولت إلى مايشبه مزرعة أسماك من جراء إهمال المسئول عنها وماأصابها من خراب بسبب تصرفات الملعون . ونشرت الأمن في ربوع إدفو . فتصالح القاتل على ابن ضحيته أو شقيقه (...) .

" ولم أفرق بين البشر . ولاقى كبيرهم وصغيرهم نفس القدر من اهتمامى . وكنت أنا صاحب الحل الصائب . فأتقدم به عندما تفتقر إليه البلاد ولاتجده ، وذلك بفضل قراراتى الحكيمة . وعندما انعقد العزم على توحيد الأقاليم الثلاثة كنت بارعا فى أقوالى، ثابتا فى شجاعتى . فأنا عنوان الجسارة ، وليس كمثلى أحد . كنت رجلا مقداما ، أعلن رأيه على رؤوس الأشهاد فى زمن سكت فيه البشر ولم يتكلموا . يومئذ عم الخوف وساد ، بينما خيم الصمت على الصعيد "

" وحضر قائد أرمنت العسكرى وأخبرنى قائلاً: " هيا احضر أيها الجسور ! ابحر جنوبا حتى قلاع أرمنت " . فأبحرت جنوبا صوب المناطق الواقعة غربى أرمنت . ولاحظت أن جميع قوات طيبة وكوپتوس قد استولت على قلاع أرمنت بعد أن اقتحمتها ! ( ... ) ورسوت على البر الغربى لأقليم طيبة ( ... ) وسعت صفوة قواتى إلى خوض المعركة فى المنطقة الغربية من إقليم طيبة . فلم يتجاسر أحد على الظهور لمواجهتها وأصاب الهلع الجميع . عندئذ أبحرت جنوبا ورسوت على البر الشرقى لإقليم طيبة ( ... ) وتولت قواتى الجسورة ، اجل قواتى الجسورة ، أعمال الاستطلاع غرب طيبة وشرقها ، سعيا لخوض المعركة . فلم يتجاسر أحد على الظهور لمواجهتها وأصاب الهلع الجميع ( ... ) " .

"وكان الصعيد بأكمله يتضور جوعاً . ووصل الأمر بكل منهم الى أن اضطر الى أكل أطفاله . اما أنا فقد أبيست أن يهلك الناس جوعا فى هذا الإقليم . فقدمت سلفة حبوب إلى الصعيد . وفى حدود علمى لم يفعل من سبقنى من حكام الأقاليم مايشبه ذلك ( ... )" .

وبفضلى عاشت أقاليم هيراكونپوليس وإدفو وإلفنتين وأمبوس ( كوم امبو )، ودبّ فيها النشاط".

(Inscriptions 1 - 3, 6 - 7, 10 et 12 = Vandier : 1950, <math>161 - 242)

كان " عنخ تفى " حاكم هيراكونپوليس مواليا إذن لعاهل هيراكيلوپوليس (إهنساسيا) وهو " نفر كارع " السابع على الأرجح . ومن الملاحظ أن جذور ألقابه ضاربة فى تربة التقاليد المنفية وتتجاوز حدود منصبه كحاكم محلى ، صحيح أن أمير هيراكونپوليس كان يشغل فى نفس الوقت منصب القائد العام ورئيس الكهنة والمترجمين والمناطق الجبلية ( أى الشئون الخارجية ) وحامل ختم " ملك الوجه البحرى " . إلا أن الدلائل تشير إلى حجم مملكة هيراكليوپوليس المحدود . وتبرز سمة أخرى . فبقدر مايبرز "أونى " ألقابه القومية بقدر ماكان يشعر " عنخ تفى " بأنه فى المقام الاول حاكم مقاطعة. فهو لايرأس منطقة جغرافية بل هو رئيس ثلاثة أقاليم . كما أنه لم يصبح حاكم إدفو إلا بعد أن تخلص من " خوى " حليف طيبة . هنا أيضا نلحظ التفاوت بين عبارات التفخيم بعد أن تخلص من " خوى " حليف طيبة . هنا أيضا نلحظ التفاوت بين عبارات التفخيم الملكية وواقع المساومات الدبلوماسية . وأنها تحجب هذا الواقع أكثر مما تعبر عن الاستتباب الحقيقي للأمن والنظام .

ووقعت أهم المعارك حول أرمنت مدينة الإله مونتو في قلب جنوب مصر العليا .
وهي تجسد مدى سلطة زعماء طيبة الذين تحالفوا مع زعماء قفط . وقد التزموا حدود مقاطعتهم بسبب الضغوط التي مارستها عليهم قوات أقاليم مصر العليا الثلاثة الأولى ، ورفضوا خوض أية معارك . ولايوضح النص الذي استشهدنا به مآل هذه الاشتباكات التي توقفت بسبب انتشار المجاعة دون شك . اللهم إلا إذا كان " عنخ تفي " قد أراد أن يتجنب سرد ماناله من هزائم . فخص الجانب الأخير من سيرته الذاتية لرواية أعماله السلمية . ومن المحتمل أنه قد تكبد الهزيمة وإن كان الانتهاء من تشييد مقبرته دليلا على أنه لم يعرف شخصيا الهزيمة .

وكان خصمه وغريمه هو الأمير" أنتف " الأول مؤسس الاسرة الملكية الطيبية . وقد جلس على العرش وتلقب بالاسم الحورى " سهرتاوى " ومعناه " الذى أعاد الهدوء إلى الارضين " . وبعد انقضاء خمسة قرون سوف يتخذ نفس هذا الإسم موحد مصر الطيبى " كامس " . ولايعتبر" إنتف " الاول ، هذا مؤسس الأسرة الطيبية بل لقد سبقه أميران غيره. و بداية ظهر عميد هذه الأسرة الأميس " أنتف " و قد ورد اسمه في " حجرة الألجداد "

فى معبد الكرنك هو وخلفه " منتوحوتب " الأول بوصفههما من حكام الأقاليم . وربما كانا معاصرين لأواخر الأسرة الثامنة . وقد بايعا زعماءها ربما من منطلق عدائههم للسلطة الصاعدة فى هيراكليوپوليس . وقد قدمت الشعائر الدينية لـ " إنتف" هذا ، فى عهد " سنوسرت " الأول بصفته مؤسسس الاسسرة الملكيسة ، تماما مثل "منتوحوتب " الأول الذى أطلق عليه اسم حورى مختلق هو " تيتى عا " أى " الجد الأول " وهو والد " أنتف " الأول الذى أعلن نفسه الحاكم الأعلى لمصر العليا قبل أن يعلن نفسه ملكاً.

أصبح " أنتف" الأول سيد الجنوب بعد ما حققه من انتصار محتمل على " عنخ تفى" وامتد نفوذه من كوپتوس على أقل تقدير ليشمل دندرة والأقاليم الثلاثة التى سيطرت عليها هيراكونپوليس. واستأنف خلفه "أنتف" الثانى "واح عنخ" القتال ضد هيراكونپوليس حيث اعتلى "خيتى" الثالث العرش. ودارت رحى المعارك هذه المرة على أرض مصر الوسطى التى حاول زعماء طيبة انتزاعها من ملوك الشمال.

لقد أصبح من السهل تتبع تاريخ المعارك التي دارت رحاها في مصر الوسطى خلال هذه الفترة الزمنية بفضل المعلومات التي توفرت من خلال جبانات أهم أقاليم الصعيد الثلاثة وهي الأقاليم الثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر. وكانت هرموپوليس (الأشمونين ) عاصمة الإقليم الخامس عشر ، حيث يفترض أن الإله " شو " رفع السماء . وقد دفن امراؤها في البرشا على مسافة بضعة كيلو مترات شمالي مدينة ملوى . وتسمح مقابرهم العشر بتخيل تكوين أسرة حاكمة بأكملها ادعت ارتباط نسبها بملوك منف. ويمكن متابعتهم بدءا من " عحا " الثاني المعاصر للملك " خيتي " الأول ثم " جحوتي نخت " الأول فالثاني فالثالث الذي سلم السلطة في عهد الملك " نفر كارع " إلى عجانخت " الذي خلفه " جحوتي نخت " الرابع الذي عاصر الصراع الذي احتدم بين " خيتى " الثالث و " أنتف " الثانى " واح عنخ" ، دون أن يكون طرفا فيه على مايبدو. ولايشترك إقليم الأرنب في الصراع إلا حوالي عام ٢٠٤٠ ق.م خلال الفتح النهائي الذي قاده " منتوحوتپ " الثاني . وقد شغل " نهري " حاكم هذا الإقليم منصب الوزير أيضا كما كان على رأس إحدى فرقتى هيراكليوپوليس . واقتصر نشاطه على حماية مقاطعته . يساعده في ذلك أبناه "كاي " وآخر سيصبح فيما بعد "جحوتي نخت " الخامس الذي حافظ على علاقات حسن الجوار مع طيبة حتى أن أسرته كانت لاتزال تحكم هرموپولیس في عهد سنوسرت الثالث.

وإلى الشمال يمتد الإقليم السادس عشر اقليم الرعل . وتقع جبانته في بنى حسن أمام مدينة المنيا ، وقد ظلت الأوضاع في هذا الإقليم تشبه إلى حد بعيد الاوضاع السائدة في الإقليم الخامس عشر المجاور . وكان أمراء الإقليم السادس عشر يرتبطون بصلة قرابة مع أمراء الإقليم الخامس عسشر . ولكنهم ظلوا على الحياد في الصراع الدائر . ثم أصبحوا موالين لطيبة في عهد " باكت " الثالث المعاصر " لمنتوحوتب " الثاني . وأعطت هذه السياسة أكلها اذ احتفظت هذه العائلة بالسلطة بعد الفتح الطيبي .

أما مقاطعة أسيوط فقد عاشت أكثر من غيرها هذه الأحداث إذ كانت قلب هذه المجابهات . ويمكن متابعة تاريخها ابتداء من حوالى عام ٢١٣٠ ق. م في عهد الأمير "خيتي " الأول الذي يشير اسمه إلى مدى الولاء الذي كان يكنه لزعماء هيراكليوپوليس . ويتفاخر بأنه جنّب إقليمه المجاعة فلجأ إلى تقنين توزيع المواد الغذائية . بل إنه وسع الرقعة الزراعية بفضل سياسته الحكيمة في مجال تنظيم الرى . وسار خليفته " تيف ايبي" على نهجه بينما واصل القتال ضد طيبة لحساب الملك "خيتي " الثالث . وبلغت المقاطعة مستوى رفيعاً من الرخاء والازدهار في عهد " مرى كارع " الذي أقام الامير خيتي الثاني حاكما : فقام بترميم معبد أسيوط وجمع جيشا لايستهان بقوته ( شكل ٧١ ) .

لم تكن المجابهة بين الشمال والجنوب حرباً مستمرة بل كانت بالأحرى حالة من السلم المزعزع . فاستغل كل معسكر هذه الأوضاع لتدعيم مركزه . لقد ولت وانتهت تلك الايام التى انتشرت فيها المجاعة وعمت القلاقل الاجتماعية . وسيتولى المنتصر توحيد بلاد كانت قد استعادت قواها بالفعل .

فلنعد الى أسرة هيراكليوپوليس . لقد سبق أن رأينا كيف يستعيد " خيتى " الثالث إلى الأذهان في " التعاليم " التى اوصى بها ابنه " مرى كارع " المعارك التى اندلعت للسيطرة على " ثنى " ، ولكن اهتمامه انصب على الموقف فى شمال البلاد ، فخاض بنجاح معارك التحرير وطرد البدو والآسيويين ، وأعاد تشكيل التنظيم الإدارى للبلاد وقسمها إلى أقاليم وضعت تحت سلطان العاصمة القديمة ، بعد أن كانت " سلطة رجل واحد فى يد عشرة " . وأعاد تطهير قنوات الرى وعمر شرقى الدلتا بالمستوطنين . أما عن الجنوب فإنه ينصح ابنه بان بتوخى الحذر . وأن يحسن إدارته فحسب ، ليضمن رخاء رعاياه " فمن امتلأت داره بالخيرات لايثير القلاقل . فالغنى لايعرف الفاقة " . وشجعه على إعادة بناء قوى مملكته مع إقامة جيش قوى ترقبا لأى صدام محتمل مع طيبة .

وكان " خيتى " الثالث آخر ملوك هيركليوپوليس العظام . واتسمت سياسته فى الداخل بقدر كبير من الحكمة ولكنها لم تلق على مايبدو نجاحا كبيرا فى الخارج . وبالفعل فقد اكتشف اوجست مارييت عام ١٨٦٠ فى منطقة الطارف بجبانة طيبة الهيكل الجنائزى له " إنتف " الثانى وبداخله نصبا دون عليه ملك طيبة مسردا يروى فيه فتح صعيد مصر فيقول :

" لقد نقلت الحدود الجنوبية ( لمملكتى ) حتى إقليم واچت " ( الإقليم العاشر من أقاليم الصعيد) . ( ... ) لقد استوليت على أبيدوس والمناطق المحيطة بها . واقتحمت شتى قلاع إقليم " واچت " فصار بوابة ( علكتى) . ( CGC 20512 ) .

كما نعرف من جانب آخر, بفضل التمثال الذى اكتشف فى معبد "حقا إيب " فى جزيرة الفنيين ويصوره مرتديا عباءة " الحب سد " أن سلطانه قد امتد حتى الجندل الأول وربما شمل جانبا من النوبة السفلى . الأمر الذى يؤكد قيام الحملة التى قادها " چيمى " من الجبلين حتى بلاد "واوات". وعندما حل محله "أنتف" الثالث كانت طيبة قد بسطت سلطتها على الصعيد حتى جنوبى أسيوط. وفى هذه المنطقة دارت رحى المعارك الأخيرة التى انتهت بتوحيد البلاد بشكل نهائى تحت قيادة "منوحتپ" الثالث ابن "أنتف" الثالث والذى نستهل به الدولة الوسطى.

## الحكمة والتشاؤم

كان من المنتظر ان تصبح المرحلة الانتقالية الأولى بمصر مرحلة جهالة وردة ثقافية . ولكن واقع الأمر كان بعيداً كل البعد عن هذا التصور، إذ حفزت هذه الاضطرابات المصريين فكريا وثقافيا خلافاً لماكان متوقعاً. فتصدوا لمواجهة انهيار بعض قيم المجتمع ، بالبحث عن صياغة جديدة لموقفهم في الكون . لقد ضعفت صورة النظام الملكي من جراء عجز الملك والصراعات التي احتدمت حول عرش البلاد . وكان النظام الملكي كما عرفنا من قبل قد أخذ يتداعي منذ الأسرة السادسة. ولسم تعد الدولة هي الإطار الراسخ الآمن. وحُرِم الفرد من كل حماية وصار عُرضة لعنف من هو أقوى . وجاءت الأعسمال الأدبية متأثرة بالقلق الذي تولد عن هذا الموقف، وجاءت جميعها على إختلاف فنونها مطبوعة بتشاؤم واضح .

سبق أن تعرفنا على «التعاليم الموجهة إلى مرى كا رع» التى ترجع إلى عصر هيراكليوپوليس استناداً الى أن مؤلفها هو "خيتى" الثالث على ما يظن . وقد اقترح هذا الأسم رغم عدم ذكره صراحة بناء على ما ورد فى "التعاليم" من أنها موجهة من سلف

"مرى كارع". ووصلنا هذا النص من خلال ثلاث نسخ ناقصة ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، نقلت جميعها من أصل يرجع إلى الدولة الوسطى . وربما كان هو أيضا نسخة منقولة . إن استمرار نسخ هذا العمل الأدبى بعد انقضاء زمن طويل على الأحداث التي يسردها يؤكد مدى تقدير المصربين لهذا النص . ويتفق هذا العمل رفيع المستوى في هذه النقطة مع نص آخر لـ "تعاليم" تنسب إلى الملك "امنمحات" الأول الذي يتضح من دراستها أنها أقرب إلى العمل الدعائي منها الى الشهادة التاريخية . إن تقارب المواضيع التي يعالجها النصان أمر واضح جلى . ( Volten: 1945 ) فيزخر العملان بالاستشهادات الأدبية وينم بناؤهما الفني عن سعة ثقافة من سطراهما وسعة اطلاعهما على كل ما يُكتب. ولا يهمنا في شيء أن يكون "مرى كارع" قد ألف هذه " التعاليم" الذي يُزعم أنها قد وصلته عن والده ليبرر بها سياسته أم لم يؤلفها. فأحاديث "خيتي" الثالث تروى على لسان أحد الملوك ما ألفناه وعرفناه من "حكم" الدولة القديمة . نذكر منها حكم "پتاح حوتي" أو "كاجمني" التي ربما جُمعت أفكارها ، بل تم تأليفها في هذا العصر . وهي عبارة عن توجيهات من الأب إلى ابنه لضمان تحقيق النجاح في الحياة وفي مهنته . والإبن خليفة الأب في منصبه ووظيفته . فيواصل النظم التي أقامها الأب بفضل إتقانه تقنية العمل التي ورثها بدوره عن سلفه . إن طريقة توارث المعسرفة ، خلفها عن سلف ، هي وحدها التي تضمن دوام النظام واستقراره . وبالإضافة إلى ما سجلته " التعاليم الموجهة إلى مرى كارع " من "حكم" غطية فإن من سماتها البارزة نظرتها الثاقبة لخصائص مهام الملك ، فلا يتردد "خيتي" الثالث في الاعتراف بما ارتكبه من أخطاء . ويستحث ابنه على مراعاة ذلك . كما يشجعه على معاملة الأعيان وكبار الموظفين باللين ومداراتهم تجنباً لأي مواجهات محتملة معهم ... فما أبعدنا عن عاهل الأسرة الرابعة المطلق الصلاحيات وهيمنته الشمولية ! بل وزيادة على ذلك يشير " خيتى " إلى ما كان يستحيل حدوثه في وقت سابق من حساب الملك بعد وفاته على افعاله ومكافأته عليها:

«إنك تعلم أن القضاة الذين يحاسبون التعساء لا تعرف قلوبهم الرحمة يوم محاكمة الأشقياء والنطق بالحكم . وإنه لمشهد رهيب أن يوجه أحد الحكماء الإتهام! فلا تضع ثقتك في الزمن الذي يمضى مهما طال . فالحياة بالنسبة للقضاة لا تتعدى ساعة زمن . فعندما يصل المرء إلى شساطىء الموت توضع أفعاله بجسواره أكواماً . إنه خلود الأبدية! "

Mérikarê XIX - XX

كما نصادف هذا الاهتمام بالعالم الآخر في مؤلف معاصر ينتمي إلى فن أدبى مختلف كل الاختلاف. إنه حوار يدور بين يائس من الحياة وروحه أي الـ "با". إنه حوار فريد في

الأدب المصرى - وقد وصلنا من خلال بردية ترجع الى الأسرة الثانية عشرة محفوظة فى الوقت الراهن فى برلين - ودون على ظهر البردية مؤلف لا مثيل له أيضا، وهو لقاء ابن راع قلق على مصير قطيعه بعد انخفاض مياه الفيضان وبين إلهة... فهل يمكن اعتبار قصة "الراعى والإلهة" قصة خرافية؟ إن المجاز السياسى واضح جلى. ولا يتطلب الأمر البحث وراء تأثيرات " أسطورة جلجامش " فخلفية الاضطرابات والمجاعة بمصر خلفية كافية لتفسير هذا التشبيه أو هذا المثل. ويختلف لون صياغة "حوار اليائس من الحياة مع روحه"، فهى ملاحظات مهمومة لشخص يواجه حياة تئن تحت وطأة عنف الأشرار:

"مع من اتحدث اليوم؟

الإخوة صاروا أشرارأ

وأصدقاء اليوم لا يعرفون للحب معنى!

مع من أتحدث اليوم؟

إن رغبة التملك قلأ قلوب البشر.

ويحاول كل منهم الاستيلاء على خيرات جارها

الإنسان المسالم يذبل

والقوى يسحق الجميع!

مع من أتحدث اليوم ؟

لقد انتصر الشرفي كل مكان

والخير طُرح أرضا!"

( Lebensmüder 103 - 109 ,)

ويشعر " اليائس " انه أعزل ويستدعى الموت ليخلصه مما هو فيه:

" لقاء الموت اليوم

كالبرء بعد مرض

كمغادرة الدار بعد ألم .

لقاء الموت اليوم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كرائحة المر العطرة

كالجالس تحت مظلة لينعم بالهواء العليل.

لقاء الموت اليوم

كرائحة زهرة اللوتس

والجلوس عند شاطىء السكرة.

لقاء الموت اليوم

كدرب المطر الهاطل

وعودة الجندي إلى داره.

لقاء الموت اليوم

كانقشاع السماء

والكشف عن لغز محير.

لقاء الموت اليوم

كاشتهاء الإنسان العودة إلى ذويه

بعد طول سنين في الأسر اللعين! "

(Lebensmüder 130 - 142)

كما وصلنا مؤلف من غمط فنى آخر يزخر بإشارات قيمة عن مجتمع العصر الانتقالى الأول والأخلاق السائدة فيه. إنها قصة لم يحفظ لنا الزمن منها سوى نسخ مدونة على البردى ترجع إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة وأوائل الأسرة الثالثة عشرة ولم تصلنا أية نسخ لاحقة . عما يدفعنا إلى الاعتقاد أنها لم تشكل جزءاً من التعليم الكلاسيكى الذى يحصل عليه الكتبة .

إنها قصة فلاح أو بالأحرى واحى من سكان وادى النطرون . كان يكسب قوت يومه من الإتجار بمنتجات واحته مع وادى النيل فى عهد " نب كاو رع خيتى " الثانى. واثناء توجهه الى العاصمة وعند نقطة تقع عند مستوى منطقة دهشور مر بضيعة يشرف عليها

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

موظف جشع يدعى « غتى نخت» الذى أوقعه فى شرك كان ينطوى على حيلة بسيطة فقد بسط "غتى نخت" فى طريق الواحى قطعة قماش ليجبر حمار الواحى أن يطأ جانباً من حقل يمتلكه. وأثناء مرور الحمار اقتلع بعض عيدان الشعير وأكلها . ورأى المشرف على الضيعة الفرصة سانحة لينقض على الواحى ويقبض عليه ويستولى على ما يحمله من خيرات . وتقدم الواحى بشكواه إلى "رينسى بن ميرو" الذى كان يدير الضياع لحساب الملك والذى كان يبارح منزله لتوه ويهم بالإسحار على متن سفينته :

" ياكبير الأمناء ، يا سيدى ، ياعظيم العظماء. إنك ترعى كل موجود! إذا هبطت أنت فوق سطح بحيرة العدالة فأبحرت مع هبوب الرياح المواتية وامتلأ شراعك هواءً، فلن تتباطأ سفينتك في سيرها. ولن تصاب ساريتها بعطب ولن تتحطم عوارضها ولن يجرفك التيار لحظة رسوك ، ولن يسحبك ، ولن تعانى من متاعب النهر! لن يخافك أحد . فتتجمع الأسماك من حولك جماعات. وتلمس بيدك من الطيور أسمنها. أنت والد لليتيم وزوج للأرملة . وأخ للمطلقة . أنت نقبة من ماتت أمه . دعنى أعمل ليطبق صيتك الآفياق ، بعيداً عن أفضل القوانين. إنك ترعى كل موجود . ولا تعرف الجشع . أنت العظيم المنزه من كل دنيء! اقسض على الكسذب! لينبثق العسدل والحق! استجب لشكواى ! إنى ارفع صوتى كى تسمعنى وتقم العدل ! أنت الذى يثنى عليه من ينالون شاء الآخرين ، لأنك طردت البؤس . أجل لقد قبض على أنا لأمثل أمام القاضي وصرت معدماً ! " ( Conte du Paysan B1 , 53 - 71 ) "

وسرعان ما يشك الفلاح فى تواطؤ «رينسى" مع من سرقه عندما وجد أنه لم يستجب إلى عريضته الأولى التى تقدم بها. ولكن "رينسى" نقلها إلى الملك الذى عُرف عنه ولعه الشديد ببلاغة رجال القضاء. فترك الواحى يترافع عن قضيته حتى تبلغ مرافعاته تسعا . وقد تكفل طوال هذه المدة بأسرته دون علمه. ومر الواحى المسكين بلحظات أمل وضيق . فلما كان يظن أن النصر صار قاب قوسين ويتفاخر قبل الأوان بما حققه ، إذا بهم ينهالون عليه ضربا . ولما انتهى من دفاعه التاسع أيقن انه قد خسر كل شيء واستعد لمواجهة الموت فسلم أمره للإله "أنوبيس" . وعندئذ رأى النصر يتحقق . فقد أقر الملك بحقه السليب ووهبه كل ممتلكات مشرف الضيعة "غتى نخت" لما لمسه من عدم أمانته .

لقد زخرت بلاغة الواحى بزخرف اللفظ وكانت أكثر من مجرد تسلية . فقد بنى كل خطاب من خطاباته بحيث يبرز من خلال أسلوب مجازى المجابهة التى تحتدم بين القوى السلبية والقوى الايجابية ، وتمزق مجتمع ذلك العصر . إن التفاؤل الذى يصبغ نهاية القصة يكشف عن طبيعة هذا العمل الأدبى . فالملك بما لديه من سلطان يستطيع أن يعاقب الأشرار ويعيد التوازن إلى سابق عهده . واستناداً إلى هذه النهاية يميل البعض إلى اعتبار ان القصة ترجع إلى الدولة الوسطى . ولكن يجدر الملاحظة أن الشاكى قد تقدم فى نهاية المطاف بحجته الأخيرة عندما لجأ الى الإله "أنوبيس" . فالواحى يحمل إسم " خو - إن - انيو " الذى يعنى «المحمى من قبل "أنوبيس" » ، ومن ثم فهو فى حمايته وتحت رعايته فهل يعنى ذلك أن تأمين العدالة فى الدنيا لا يتحقق إلا بفضل محكمة الآلهة بما تثيره من رهبة فى نفوس الأحياء ؟ ودون الوصول إلى هذه النتيجة قد نكتفى بملاحظة أن المصريين قد تخلوا عن ركونهم المطلق إلى قرار يصدره الملك. وأصبح مصيرهم الجنائزى يتوقف على ما يقدمونه من كشف حساب.

#### الإنسان يواجدالموت

هذه الفكرة جديدة وترتبط بتطور الدور الجنائزى لـ «أوزيريس» . وقد سبق أن رأينا في هياكل «المصاطب» أن المتوفى يظل على علاقة بـ «أوزيريس» نظراً لقيامه برحلة الحج إلى أبيدوس ، إذ ساد الاعتقاد أن هذه المدينة المقدسة تضم رفات الإله . كما لقب الملك في "متون الأهرام " بـ " أوزيريس" دون أن يتخلى مع ذلك عن مصيره الشمسى في العالم الآخر . لقد ظهر " أوزيريس " في أساطير الخلق الكبرى واندمج فيها . ولكنه بقى في المقام الأول حلقة في السلسلة التي تربط الخالق بالبشر . ومع "نصوص التوابيت" التي ظهرت أول ما ظهرت قرب نهاية الدولة القديمة ، إذا بالمتوفى يحاكم أمام محكمة "أوزيريس " ؛

ولا يقصد بذلك حدوت ثورة بمعنى الكلمة ، بل تآلف بين عنصرين . العنصر الأول هو تداعى سلطة منف الذى يفضى إلى ما اصطلح على تسميته به "إشاعة ديمقراطية" الامتيازات الملكية ، وقد لاحظنا ذلك من قبل فى الفن اللاحق على الأسرة الرابعة . كما أن اتساع سلطات زعماء الأسرات المحلية قد لازمه قدر من الاستقلال الجنائزى . فصاروا يتحكمون فى مصيرهم فى العالم الآخر ، ولكن دون الركون إلى الإله الجائق الذى ظلحكراً على الملك. بل اعتمدوا على إله إقليمهم الذى كان يعلو شأنه كلما علا شأنهم . ومن ثم تبوأت الآلهة الصغرى فى الدولة القديمة مرتبة أرقى فى هرم المراتب الإلهية .ونذكر

"واپ واوات" إله أسيوط ، و "خنوم" إله إلفنتين ، و"مونتو" الذى سبق أن شيدت له المعابد فى أرمنت ، والطود والذى أصبحت أمجاده من أمجاد أمراء طيبة ، و " آمون " الذى هجر هرموپوليس ليشارك "مين" إله " كوپتوس" (قفط). وتراجعت السمة التى اختص بها فى معاونة المصابين بالاختناق ليصبح "آمون رع" ملك الآلهة من خلال اندماج إلهين... واستفاد "اوزيرس" دون منازع من هذه التحولات التى رسّخت من شعبيته .

يفوز الملك بعد وفاته بمكانة بجوار "رع" بعد أن أنجز مهمته على خير وجه. فقد كان الحافظ الضامن لتوازن الخلق أثناء حياته . ومن الواضح أن الفرد العادى لا يستطيع أن يعتمد على هذه الحجة كمبرر لقبوله وسط الأبرار. فشرعيته من نفس نوعية الشرعية التى يعتمد عليها الملك . ولكن بعد نقلها إلى مستواه الخاص . فالمطلوب منه إنجاز مهمته في الدنيا على أكمل وجه ، أي لا يكون قد عرض المجتمع للمخاطر بأى شكل من الأشكال . وقامت أخلاق المجتمع على هذه الأسس ، فكانت حكم "پتاح حوتپ" من أولى مظاهرها مع حلول الأسرة الخامسة . اللهم إلا إذا اعتبرنا أن تأليف هذا الفن الأدبى قد حدث خلال مرحلة الاضطرابات ، فهذا يفسر ذاك . فمن أحجم عن القيام بوظيفته في المجتمع ، مجرم في نظر الخالق ولا يحق له بالتالى الاندماج في الكون بعد وفاته ، بعد أن رفض أن يضطلع بالدور المنوط به خلال حياته . وتلك هي دلالة المسارد التبريرية الواردة في السير يضطلع بالدور المنوط به خلال الدولة الحديثة فيما عرف اصطلاحاً " باعلان البراءة " الذي يفصله المتوفى أمام محكمة " أوزيريس " ناقلاً إلى العالم الآخر ما اعتبره ناموس سلوكه في هذه الدنيا :

« إنى لم أكن جائرا على بشر .

إنى لم أعامل الناس بالسوء .

إنى لم أرتكب خطيئة في «مكان الحق».

إنى لم أحاول معرفة ما لا ينبغى معرفته.

إنى لم آت شرأ.

إنى لم استهل يومى بالحصول على عمولة من جانب من يعملون لحسابى ، ولم يصل اسمى إلى وظيفة رئيس عبيد.

إنى لم أسب الإله.

إنى لم أسلب إنساناً ممتلكاته.

إنى لم أرتكب ما يمقته الآلهة .

إنى لم أتسبب في ألم.

إنى لم أترك شخصاً يتضور جوعاً .

إنى لم أدفع شخصاً الى البكاء .

إنى لم أقتل .

إنى لم آمر بالقتل .

إنى لم أتسبب في تعاسة شخص .

إنى لم أنتقص من تقدمات المعابد الغذائية .

إنى لم أدنس خبز الآلهة .

إنى لم أغتصب قرابين الأبرار .

إنى لم ارتكب لواطأ .

إنى لم أزْنِ في الأماكن المقدسة لإله مدينتي .

إنى لم أقتطع من المكيال .

إنى لم انقص " الأرورا" .

إنى لم أغش في الأراضي .

إنى لم أطفف الميزان.

إنى لم أغش الموازين .

إنى لم أغتصب اللبن من فم الرضيع .

إنى لم أحرم الماشية من مرعاها.

إنى لم أنصب الشباك لطيور الآلهة .

إنى لم أصطد سمكاً من بحيراتهم .

إنى لم أحبس الماء زمن الفيضان.

إنى لم أضع سداً أمام المياه المتدفقة .

إنى لم أطفىء ناراً متأججة .

إنى لم أبطل الأيام المخصصة لتقدمات من لحم .

إنى لم أبعد القطعان المخصصة لطعام الآلهة .

إنى لم اعترض طريق الإله عند خروجه في موكبه ."

L d M ch.125

بيد أن المتوفى لم يصبح بعد من رعايا "أوزيريس" بشكل كامل. إذ أن مثوله أمام محكمته يستهدف تحقيق حياة في الآخرة منقولة عن حياة الملك:

«أيا "چحوتى"، لقد أعلنت براءة "أوزيريس" ضد أعدائه

فى محكمة هليوپوليس، فى ذاك اليوم ، عندما وُرَّث عرش شاطئى" چب " سسيدهم .

في محكمة بوزيريس ، في ذاك اليوم ، عندما تمنح العين "واچت" لسيده.

في محكمة " په - دپ " ، في ذاك اليوم ، عندما أزيل شعر النائحات .

في محكمة ليتوپوليس ، في ذاك اليوم، عندما يقدم طعام المساء في ليتوپوليس.

فى محكمة " رو ـ سيتاو " ، فى ذاك اليوم ، عندما يتم حصر جمهرة الناس وإقامة الساريتين .

فى محكمة أبيدوس ، فى ذاك اليوم ، عندما يقام احتفال عيد "حاكر" عندما يحاسب الموتى وعند حصر من لا يملكون شيئاً.

فى محكمة هيراكليوپوليس، فى ذاك اليوم عندما يجرى عزق التربة والحفاظ على سربة الأرض فى " نارف ".

هكذا لقد برّىء "حورس". والهيكلان راضيان .

وانشرح صدر أوزيريس . إنه حقا "تحسوت" هو الذي أعلن براءتسى في محكمسة "أوزيريس".

- ومن يعرف كل ذلك يمكنه أن يتحول الى الصقر ، ابن رع .

ومن يعرف كل ذلك وهو على الأرض ... لن تفنى روحه....

إنه لا يفني أبدأ. بل العدو هو الذي يفني...

أما هو فسوف يأكل الخبز في دار "أوزيريس".

وسوف يدخل معبد الإله الفائق القوة.

ويتلقى التقدمات ولا يمكن أن يعيش على الفضلات ١ ».

(CT Spell 339)

إن أساس الأخلاق التى صبغت أدب الحكم أو الأدب الجنائزى هو احترام التوازن الذى تجسده الإلهة "ماعت". إنها تملك المعيار الذى يحدد مدى استقامة سلوك البشر على الأرض. وطبق المصريون هذه الصورة تطبيقاً حرفياً. فكان المتوفى يحاكم أمام محكمة مشكلة من اثنين وأربعين إلها، على أساس إله لكل إقليم من أقاليم مصر. وتنعقد المحكمة برئاسة " أوزيريس " ويمثل المتوفى بين أيديهم. وينتظر أمام ميزان ضخم يقف بجواره "تحوت" و "الملتهمة الكبرى" وهى حيوان خرافى نصف أسد ونصف تمساح. واسمه على مسمى ويوحى بوظيفته. ويوضع على إحدى كفتى الميزان إناء صغير يمثل قلب المتوفى، وعلى الكفة الأخرى صورة الإلهة "ماعت" جالسة فوق سلة. وإذا مال ذراع الميزان من أحد جانبى اللسان قضى على البائس وسلم إلى "الملتهمة الكبرى". وإذا خرج منتصراً من عملية " وزن القلب " يقف في حضرة "أوزيريس" الذى يستقبله ليضمه إلى الأبرار.

### الفزالإقليمي

وقد اعتبر الفن أيضاً مرآة لوعى الفرد بذاته كنتيجة لضعف السلطة المركزية. وإذا شق على الباحث متابعة تاريخ مدرسة منف الفنية إلا أنه في إمكانه أن يفترض أنهاأ تخذت منحي هابطآ شأنها شأن حكومة منف المركزية . ولا شك ان العديد من الأعمال الفنية قد جرى تنفيذها لصالح ملوك هيراكليوپوليس . ولكن المدارس الفنية ازدهرت إلى جانب ذلك في كل إقليم على حدة ، وظلت قواعد الفن هي هي . بيد أن الأعمال الفنية قد

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خسرت الكثير من جراء هجرها لمحاكاة روائع الفن المصرى . ولكنها عوضت مافقدته بفضًا التلقائية التى اكتسبتها وان كان على حساب ظهور بعض السمات الخرقاء التى تعوذها البراعة . كما نضبت المصادر التقليدية لامداد المصرى باحتياجاته من الأحجار التى تقتلع من المحاجر عن طريق تنظيم الحملات الضخمة التى تنطلق من العاصمة . ومن هنا نـشأت ضرورة استحداث مواد أولية جـديدة. وتصدر الخشب قائمة هذه المواد، فأتاح البحث عن أشكال على قدر كبير من التحرر مع انتشار الواقعية . لقد عثر في جبانة أمراء أسيوط على كمية كبيرة من القطع الأثرية ومنها قمثال من الخشب لحامل الأختام "ناختى" الذى كان معاصرا للأسرة العاشرة ،وهو من روائع هذا الضرب من الفنون.

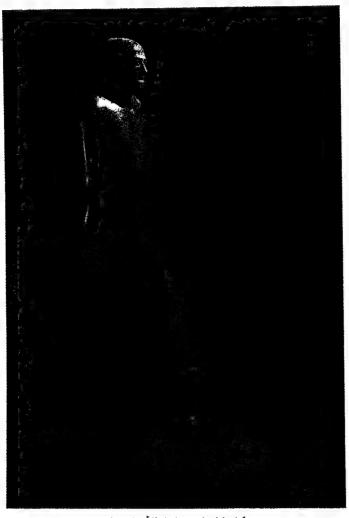

شكل (٦٩) - حامل الأختام "ناختى" قثال من الخشب عثر عليه في مقبرته في أسيوط.الارتفاع ١٧٥ سم. متحف اللوفر E11937.



شكل (٧٠)- حاملة القرابين قثال اكتشف في أسيوط(٢). من الخشب الإرتفاع ١٠٤سم. متحف اللوفر E10781

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٧١) - حاملو الأقواس. مجموعة عثر عليها في أسيوط من الخشب. الارتفاع ١٩٣ سم. متحف القاهرة CGC257

كما امدتنا هذه المقابر بأروع الأمثلة لما عرف اصطلاحاً بـ " النماذج ". وقد ازدهر هذا الأسلوب لأسباب عملية أيضاً . فتنقل "النماذج" بأسلوبها التشكيلي الخاص المشاهد التي كانت تزدان بها جدران الهياكل الجنائزية فيما مضى ، إذ اصبح من الصعوبة بمكان زخرفة سطوح جدران المقابر المحفورة في الصخر . ولذا لجأ المصرى إلى هذه الأشكال من الفنون التطبيقية الوثيقة الصلة بالمشاعر الشعبية الحميمة من حيث مواضعيها أو الأساليب التقنية المستخدمة . وهذا الإنتاج إلى جانب فن نحت التماثيل بشكل عام ، يفصلهما عن الدولة القديمة خط واضح ، في جين يعتبر العصر الذي يبدأ بفتوحات " منتوحوت " منتوحوت " الشاني امتداداً له . وتنسحب هذه الملاحظة أيضاً على الأدب وقد بلغ ذروة الكمال الكلاسيكي فلن يحيد عنه إلا في أضيق الحدود على امتداد الألف سنة التالية . كما تظل العمارة الجنائزية دون تغيير خلال الدولة الوسطى بالنسبة للأفراد على الأقل، فلا يوجد خط فاصل بين جبانات الأقاليم في أسيوط وأسوان والجبلين وبني حسن ومير والبرشا أو خط فاصل بين جبانات الأقاليم في أسيوط وأسوان والجبلين وبني حسن ومير والبرشا أو عيثما يلجأ الملوك إلى الدفنات الهرمية الشكل. فنشاهد عودة إلى النموذج المنفي الذي اخذ به ملوك الدولة الوسطى وكل همهم هو تأكيد شرعية حكمهم .



nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# 

#### المحدة ومراحلها الأولي

خلف " منتوحوتب " الثانى سلفه إنتف الثالث حوالى عام ٢٦٠١ ق. م. وعندما تبوأ عرش البلاد تلقب باسم " سى عنخ ايب تاوى" ومعناه " الذى يحمى قلب الأرضين ". وظل سلطانه محصورا بين الجندل الأول و الإقليم العاشر من أقاليم الصعيد شمالا عند الحدود الفاصلة بينه وبين أمراء أسيوط ، وقامت بين المملكتين هدنة فرضتها قواتهما المسلحة فرضا . و انهارت هذه الهدنة إثر نشوب الثورة في الإقليم " الثيني " الذي عاني مجددا من المجاعة و انقض على زمرة هيراكليويوليس . فاستولى " منتوحوتب "على أسيوط و اجتاح الإقليم الخامس عشر دون عناء يذكر . وسقطت هيراكليويوئيس .

و أخيرا نودى به ملكا على مصر القطرين و اختار اسم " نب حيت رع " . واتخذ ابن رع " منتوحوتب " لنفسه اللقب الحوري " نترى حجت " أي " إلهي هو التاج الإبيض " ليؤكد أصوله . ومع ذلك لم يبسط نفوذه و سلطانه على طول البلاد وعرضها ، بل استغرقت جهود إقرار السلام سنوات طويلة . ومن الملاحظ في هذا الصدد أن الواحات الداخلة في الصحراء الغربية كانت منذ هذا الوقت المبكر ملاذا يلجأ إليه المعارضون السياسيون . و قد قام " منتوحوتب " بمطاردتهم الى هذه الأصقاع . وكان كريما مع أمراء إقليمي " الوعل " و " الأرنب " ، فكافأهم على إخلاصهم ووفائهم فثبتهم في مناصبهم وفعل الشئ نفسه مع مختلف إقطاعيات الصعيد ماعدا أسيوط. وانتشر المفتشون المعينون من قبل طيبة في أرجاء البلاد وكلفوا بأعمال الرقابة والاسيما في هيراكليوپوليس ، التي عادت إلى وضعها كمقاطعة ، وكذلك هيليوپوليس . وتم نقل العاصمة إلى طيبة و أنشأ منصب " حاكم الشمال " . و أعاد مناصب حاملي الأختام القديمة . ومنصب الوزير وقد وصلتنا أسماء ثلاثة من الذبن شغلوا هذا المنصب وهم " داجي " و " بيبي " و " إيپي " . واستغرقت شتى هذه الإنجازات على مايفترض حتى العام الثلاثين من حكمه . وهكذا تحققت الوحدة . واختار في العام ٣٩ من حكمه أسما حوريا جديدا هو " سماتاوي " و معناه " الذي وحد الأرضين " وإذا كان منتوحوتب الثاني موحد البلاد ، فقد كان أيضا بنًاء عظيما ، إذ واصل أعمال الترميم التي بدأها " أُنتف"

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الثالث فى إلفنتين فى معبدى الأمير "حقا إيب "والإلهة "ساتيت "كما شيد العمائر فى البلاص و دندرة والكاب وفى معبد "حتحور " فى الجبلين حيث سجل بالصورة إخضاع الشمال، وفى أبيدوس حيث ألحق إضافات بمعبد "أوزيريس". وقام بتجميل معبدى "مونتو" فى الطود وأرمنت. وعند سفح الجرف الذى يشرف على منطقة الدير البحرى شيد مجموعة جنائزية على الطراز المعمارى المشتق من مجموعات الدولة القديمة الجنائزية.

كما استأنف السياسة الخارجية التى أخذت بها الدولة القديمة . فقاد حملة فى اتجاه الغرب ضد الليبيين الـ " تمحو " و الـ " تنحو " ، وفى سينا عضد البدو الـ " منتيو " . وأمن بصفة قاطعة ونهائية حدود البلاد ضد تسلل الآسيويين وطاردهم حتى نهر الليطانى . و حاول استعادة ما كان لمصر من نفوذ فى النوبة عند نهاية الأسرة السادسة ولو فى حدود استغلال المناجم وصيانة الدروب . وقد جاء الاستيلاء على كركور بخاصة تأمينا لطرق القوافل القديمة . وظلت النوبة مستقلة رغم إقدام مصر على إعادة فتح بعض المناطق كأبى بلاص على سبيل المثال ، إلى جانب الحملات التى قادها حامل الأختام " خيتى " الذى عهد اليه " منتوحوتب " الثانى بمهمة الإشراف على سائر البلدان الجنوبية . وقد وصلتنا أخبار حملتين من هذه الحملات . فنظمت الأولى فى العام التاسع و العشرين من حكم " منتوحوتب " الثانى ، فى حين نظمت الأخرى فى العام الحادى والثلاثين . فمكنتا المصريين من الوصول إلى بلاد " واوات " . وكانـــت المحصـــلة النهائية لهاتـين الحمليين الإشــراف على جانـــب مـــن النوبة حتـــى مشارف الشلال الثانى أكثر من كونها احتلالا حقيقيا .

وتوفى "منتوحوتب " الثانى حوالى عام ٢٠١٠ ق.م. بعد حكم استمر واحد وخمسين سنة . و خلفه ابنه الثانى " منتوحوتب " الثالث " سى عنخ تاوى إف " و معناه " الذى يحى أراضيه ".فورث عن أبيه بلادا مزدهرة يسودهاالنظام. وعندما اعتلى "منتوحوتب " الثالث عرش البلاد كان طاعنا فى السن إلى حد كبير . و لم يدم حكمه لمصر سوى اثنتى عشرة سنة . فواصل خطط تنمية البلاد و نفذ برامج التشييد التى بدأها والده فى أبيدوس و الكاب وأرمنت والطور وإلفنتين و فى غربى طيبه بالطبع حيث كرس معبدا للإله تحوت . وأقام لنفسه على مقربة من الدير البحرى مقبرة لم يسعفه الوقت كى ينتهى منها .

كما قام بتدعيم المراكز المصرية في شرق الدلتا مقتفياً أثر عواهل هيراكليوپوليس . كما أمر بإقامة التحصينات لتأمين حدود مصر من إغارات الأسيويين ، و استمر التوسع في هذا النظام الدفاعي . وخلال الدولة الوسطى لم تتوقف أعمال التوسع في هذا النظام الدفاعي و إن ظل المصريين يعتبرون أن " منتوحوتب " الثالث " وخيتي " الثالث أصحاب الفضل في المبادءة بإقامته ، كما تشهد على ذلك الشعائر التي أقيمت لهما في زمن لاحق في الحتاعنة .كما استأنف " منتوحوتب " الثالث نشاطا آخرا كان يعتمد في المقام الأول على استعادة السيطرة على النوبه السفلي الأمر الذي كان قد تم في عهد والده. فجهز في العام الثامن من حكمه حملة تتكون من ثلاثة الآف رجل وضعوا تحت قيادة " حننو " . فخرجت من " كوپتوس" متجهة إلى وادى جاسوس. وأثناء سيرها قامت بحفر اثنتي عشرة بئراً لتأمين إمدادات المياه اللازمة للحملات التي كان من المزمع بصييرها في المستقبل إلى البحر الأحمر انطلاقاً من وادى النيل . وأبحرت الحملة إلى وبونت" ، وعادت منها محملة بالخيرات ، وكان من جملة ما جلبت الصمغ العربي . وبعد عودتها استؤنف قطع الأحجار من وادى الحمامات .

وندين للصدفة وحدها باكتشاف شهادة شيقة وعظيمة الفائدة تحدثنا عن الأوضاع في أواخر أيام حكم "منتوحوتپ" الثالث الذي كان مزدهراً في الظاهر . إنها مراسلات المدعو "حقانخت" الكاهن الجنائزي للوزير "إيپي" في طيبة . فقد أبقته الظروف بعيداً عن أملاكه فكتب سلسلة من الخطابات إلى أفراد أسرته الذين تولوا إدارة شئون أرضه طوال فترة غيابه . وعُثر على هذه الخطابات في الدير البحري في مقبرة المدعو "مسحح" الذي كان هو أيضا على علاقة وثيقة به "إيپي" . وتزخر هذه المراسلات بمختلف البيانات المتعلقة بتوزيع هذه الأملاك وإيجار الأرض والضرائب المستحقة إلى جانب حصر بالممتلكات مؤرخ بالعام الثامن من حكم "منتوحتپ" الثالث . كما تعتبر بما تحتويه من معلومات مصدرا قيما حول اقتصاد العصر وقوانينه. ولكن "حقا نخت" يشير أيضا إلى الاضطرابات التي اجتاحت جنوبي الصعيد والمجاعة التي أصابته .

وبالفعل فقد أضحت الأوضاع غامضة مشوشة عندما توفى "منتوحوتپ" الثالث حوالى ١٩٩٧/١٩٩٨ ق. م. وقد ترك جدول تورين "فراغاً يغطى سبع سنوات" وهى الفترة المقابلة لحكم" منتوحتب" الرابع. أما لقب اعتلائه العرش "نب تاوى رع" ومعناه" رع سيد الأرضين" ، فهو يشير إلى اتجاه سياسى للعودة إلى قيم الدولة القديمة . وينقل لنا

مخربش سجل فى وادى الحمامات أخبار الحملة التى أرسلها "منتوحوتپ" الرابع فى العام الثانى من حكمه والذى يطلق عليه المخربش لقب "نب تاوى" فحسب . وكانت هذه الحملة تتكون من ألف رجل مهمتهم إحضار التوابيت والتنقيب عن آبار جديدة فى الصحراء الشرقية والبحث عن موقع افضل لميناء يطل على ساحل البحر الأحمر وهو مرسى جواسيس الذى سيفرغ "امنمحات" الثانى فى وقت لاحق من تجهيزه وتبحر منه الرحلات المتجهة إلى بلاد "بونت".

## أمنمحات الأول

وخرج وزيره " امنمحات " على رأس هذه الحملة . وهناك شبه إجماع على اعتبار "امنمحات" هذا و" امنمحات " الأول خليفة "منتوحوتپ" الرابع شخصاً واحداً . وتم الكشف عن مدونة واحدة تجمع دون لبس بين الملكين ، ومن هنا ظهر الفرض القائل بوجود فتـــرة حــكم مــشتركة وإن كـان افتراضا وهميا مشـكوكا في صحته. Murnam : 1977,227-228 وعلى كل حال فأن "منتوحوتب" الرابع هو آخر ممثلي سلالة عائلة أمراء طيبة. ومن ناحية أخرى يستهل " أمنمحات؛ أسرة حاكمة جديدة بشهادة إسمه الحوري الذي اختاره وهو "وحم ميسوت" ومعناه "مجدد الولادات" أي الذي يأتى على رأس سلالة جديدة . ورغم هذا التغيير المؤكد فلا شك أن تواصل السلطة ظل قائماً، وإن اعترى الانتقال من أسرة إلى أخرى قدر من الصدامات. فقد ظهر على مسرح الأحداث في عصر "أمنمحات" الأول اثنان من المطالبين بعرش البلاد، يدعى أحدهما " أنتف" والآخر في النوبة ويدعى "سچرسيني" الذي ربما اضطر ملك مصر أن يخوض ضده معارك عنيفة طوال سنوات حكمه الأولى . ومع ذلك لم تنفصم الروابط مع الأسرة الحادية عشرة ، إذ ظل الموظفون شأنهم شأن الملوك الجدد يعتزّون بانتمائهم إلى الأسرة السابقة . والأرجح أن هذه الخلافة لم تخرج عن المألوف طالما أن نظام الوراثة عند أمراء طيبة ظل يستند إلى الاختيار أو إلى رابطة الدم . إن لقب "سحوتب إيب رع" الني اختاره «أمنمحات» اسما للتتويج ويعنى "الذي يهدى قلب رع " جاء ليدعم الاتجاه الأيديولوجي الجديد الذي انحاز إليه "منتوحوتپ" الرابع. أما لقب امنمحات وهو الإسم الذي حمله منذ ولادته ومعناه "أمون في المقدمة" فهو إعلان للبرنامج السياسي الذي أدى في نهاية الأمر إلى صيغة "آمون رع" التوفيقية ، وهي الأساس الذي استمد منه الملوك الجدد سلطانهم نتيجة عودتهم إلى لاهوت هليوبوليس ، أما "أمنمحات" فلم يكن من أبناء طيبة وإن كان صعيدياً في الأصل وهو ابن كاهن يدعى "سن أوسرت" الذي يعني "رجل الإلهة العظمى" أنجبه من امرأة تدعى "نفروت" ومسقط رأسها إلفنتين . كما اعتبرته الأسرة الثامنة عشرة المؤسس الحقيقي للأسرة الثانية عشرة .

واعتمد العاهل الجديد على الأدب للترويج للبراهين التى تثبت حقه الشرعى فى وراثة العرش، شأنه فى ذلك شأن أسلافه من ملوك الأسرة الخامسة . واعتمد على أدب النبوءة وصولاً لغرضه فى قصة تحذيرية تروى على لسان أحد حكماء مدينة هليوپوليس يدعى "نفرتى" الذى بوجد العديد من النقاط المشتركة بينه وبين "چدى" الذى ورد ذكره فى بردية وستكار. وتقع أحداث هذه القصة على ما يزعم فى عهسد "سنفرو" الذى استسدعى "نفرتى" إلى بلاطه تماماً كما حدث لـ "چدى" . أما الدوافع التى تحكمت فى اختيار "سنفرو" فى كلا القصتين فليست واحدة أو متماثلة . لقد سبق أن لاحظنا كيف أضحى العاهل العجوز مع حلول الأسرة الثانية عشرة نموذج الملك الحكيم الدمث الخلق . أضحى بات شرف الانتساب إليه مفخرة ومصدر اعتزاز. ويرسم "نفرتى" لوحة قاتمة عن آخر أيام حكم الأسرة الخادية عشرة . ومن الغريب حقاً أنها تخص مناطق الدلتا الشرقية فى أيام حكم الأسرة الخادية عشرة . ومن الغريب حقاً أنها تخص مناطق الدلتا الشرقية فى الما المؤل. وفى ختام روايته يتنبأ بمجىء " أمنمحات" الذى يلقبه " أمينى":

" لم تعد هليوبوليس مهد الآلهة. وسوف يأتى ملك من الجنوب يدعى "أمينى". وهو إبن امرأة من الإقليم الأول في الجنوب وهو من أبناء الصعيد. سيتسلم التاج الأبيض ويلبس التاج الأحسر. فيوحد التاجين وينشر السكيسنة بسين الإلهين ومسن يشاءون". Néferti XIIe-XIIIe

وهكذا تكرست شرعية انتقال السلطة من هليوپوليس مهد ملوك الدولة القديمة إلى

| الأسرة الثانية عشرة                            | - 1111      |  |
|------------------------------------------------|-------------|--|
| " أمنمحات " الأول                              | 1991        |  |
| " سنوسسرت " الأوّل                             | 1977        |  |
| " أمنمُ عانَّت " الثانَّي                      | 1971        |  |
| " سنوسرت " الثاني                              | 1.440       |  |
| " سنوسرت " الثالث                              | ۱۸۷۸        |  |
| " أمنمحيّات " الثالث                           | 1381        |  |
| " أمنمحات " الرابع                             | 1747        |  |
| " نفسرو سوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1740 - 179. |  |

شكل رقم ( ٧٣ ) جدول التسلسل الزمنى للاسرة الثانية عشرة

طيبة . وربما كانت الرغبة الملحة في استمالة شرقى الدلتا تخفى شيئا من الحقيقة . لقد شيد "امنمحات" الأول العمسائر في بوباستس حيست كان "نفرتي" كاهسناً وفي الختاعنية وفيي تانيس ( Posener: 1961, 39 ) . وإن كان الجهاز الإدارى قد خضع لهذا التغيير إلا أن الملك الجديد قد اضطر مع ذلك إلى تجهيز حملة إلى إلفنتين بعد وقت قصير من اعتلائه عرش البلاد . وكانت الحملة بقيادة "خنوم حوتب" الأول حاكم إقليم " الوعل" الذي أبحر صوب الجنوب على رأس اسطول مكون من عشرين سفينة . وربما واصل التقدم حتى النوبة السفلى حيث تَجمّع انصار "سچرسينى" على ما يظن . كما خرج " امنمحات" الأول في جولة تفقدية في وادى الطميلات حيث شيد تحصينات "أسيوار الأمير". وكان من الملوك الذين عُرف عنهم ولعهم بأعمال التشييد. فنفذ أعمالاً ضخمة في الكرنك ، بقى منها ناووس من الجرانيت حيث كان يقبع فيما مضى تمثال للشعائر إلى جانب مجموعة تماثيل أخرى . وربما كان مؤسس معبد الإله "موت" جنوبي حرم معبد "آمون رع" . وترك آثاراً في كويتوس في معبد الإله "مين" وزخرف أجزاء كبيرة منه، وفي أبيدوس حيث كرس لأوزيريس مذبحاً من الجرانيت ، وفي دندرة حيث أهدى للإلهة حتحور باباً من الجرانيت أيضاً . وأخيراً وليس آخراً فقد ترك لمساته المعمارية في معبد "يتاح" في منف . وهو أمــر له مغزاه ودلالتـــه . كما أمــر بأن يشــيد هرمه في اللشت على بعد خمسين كيلومترا جنوبي منف .

وركــز" أمنمحات " الأول جل اهتمامه على إعادة تنظيم الجهاز الإدارى . واستهــل نشاطه بنقل عاصمة البلاد من طيبة ، فأسس مدينة جديدة على مقربة من اللشت حيث سيقيم جبانته ، وأطلق على المدينة إسم "أمن إم حات إثت تاوى" ، ومعناها "امنمحات هـو الذى فتح الأرضين" . وقد اختصره المصريون الى "إثت تاوى" . وسار على نهج منتوحوت الثانى فكافأ حكام الأقاليم المؤيدين لارتقائه عرش البلاد فثبتهم فى مناصبهم . ونذكر على سبيل المثال حاكم إقليم الوعل . وقد قام من ناحية بتدعيم سلطاتهم من خلال إحياء بعض الألقاب القديمة ، وتولى مـن ناحية أخرى تقليص هذه السلطات سواء بإبعاد بعضهم مثل حكام إلفنتين وأسيوط والقوصية، أو من خلال إعتادة مسنح الأراضى. ويروى "خنوم حوتپ" حاكم بنى حسن كيف وضع تقسيماً جديداً على أساس المدن في إطار الإقليم الواحد ( Urk . VII , 27 , 13 ) كما قام بتوزيع الأراضى تبعاً لمستوى الفيضان وأعاد العمل بنظام التجنيد العكسرى .

ويعتبر العبام العشرون من حكم " امنمحسات " منعطفاً هاماً . فقد اشرك ابنه البكر" سنوسرت" في الحكم مستهلاً تقليداً ظل سارياً بانتظام طوال الأسرة الثانية عشرة . وتتزامن هذه المشاركة مع تجديد السياسة الخارجية . وأصبح "سنوسرت" ذراعاً لأبيه بتوليه الإشراف على الجيش . وربا كان يهدف من وراء ذلك أن تتعرف الأمم الأجنبية على خليفته المنتظر حتى يتمكن من ممارسة سيطرته عليهم. ولعب أسلوب المشاركة في الحكم دوراً عظيماً في عصر الرعامسة عندما أخذت مصر تناضل من أجل السيطرة على الشرق الأدنى . وفي حدود العصر الذي ندرسه فقد اتجهت جهود الملك إلى النوبة . ففي العام الثالث والعشرين من حكمه خرج المصريون بحملتهم الأولى فوصلوا إلى جرف حسين وإلى محاجر الديوريت القديمة الواقعة عند توشكي. وفي العام التاسع والعشرين قامت الحملة الثانية التي سمحت للمصربين بالتغلغل إلى أعماق النوبة فوصلت إلى كرسكو بل وتجاوزتها مع تشييد حصن الحدود عند سمنة الواقعة عند الشلال الثاني . كما تواجد المصريون في كرما حيث عثر على قثال لحاكم إقليم أسيوط "حعبى چيفا" ، وإن لم يعتبر ذلك بالمضرورة دلميلاً على أن "حسعيى جميفا " كان حاكما لها ( Vercoutter : 1987 , 158 ) . بل على العكس يمكن الافتراض أن التمثال قد نقل إليها في وقت لاحق وفي عهد "سنوسرت" الأول على الأرجح . ومن جهة الشرق الأدنى أحرز القائد "نيسو مونتو" في العام الرابع والعشرين انتصاراً على البدو، فأمن بذلك استقلال مناجم الفيروز في سرابيط الخادم. وفي نفس الوقت عادت العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها مع بيبلوس وعالم بحر إيجه .

# الأدب والسياسة:

كان "سنوسرت " فى طريق العودة من حملة شنها فيما وراء وادى النطرون ضد مناوئى النظام ومعارضيه الذين لجأوا عند الليبيين عندما تفجرت أزمة خطيرة باغتيال "امنمحات" الأول فى منتصف فبراير ١٩٩٧ ق.م فى مؤامرة دبرها حريم الملك . ولا غرو أن نظام وراثة العرش لم يكن قد استقر تماماً على النحو الذى تحاول الوثائق التى ترجع إلى هذين العاهلين التأكيد عليه والإيحاء به ( Murmane : 1977 , 2sq ) . صحيح أن "سنوسرت " الأول قد تربع على عرش البلاد ، ولكن هذه القضية ظلت مع ذلك يكتنفها قدر كبير من الغموض وأصبحت من المواضيع المحببة للأدب الرسمى فتناولها على أقل تقدير اثنان من الأعمال الأدبية ، سيصبحان مع حلول الدولة الحديثة، على غرار" نبوءة "

نفرتى" ، من كلاسيكيات الأيديولوجية الملكية التي تدرس في المدارس وتلاقى ذيوعاً وانتشاراً منقطعي النظير .

النص الأول قصة تروى ما ألم بموظف في الحريم من محن وشدائد. وكان هذا الموظف ويدعى " سنوهى " أحد أفراد حاشية "سنوسرت" العائدة من ليبيا ، عندما سمع عرضاً نبأ اغتيال الملك أثناء إبلاغه لإبنه الأمير الصغير فانتابه الخوف . فهل السبب أنه سمع ما كان لا ينبغي سماعه؟ أم كان هناك سبب غامض آخر ؟ على كل حال لقد غادر في إثر ذلك ، وقطع الدلتا شرقاً متجهاً شرقاً عبر برزخ السويس وحط في نهاية المطاف في سوريا حيث استقبله أحد رجال البدو الذين خضعوا لمصر قبل فترة قصيرة وتبناه . ومرت الأيام والسنون . وتروى لنا القصة الأحداث والمفاجآت التي تعرض لها "سنوهي" حتى أضحى زعيم قبيلة قوياً ومحل احترام الجميع . ولكن الحنين إلى الوطن ظل يعذبه ويضنيه ، فطلب العفو من "سنوسرت" الذي لبني طلبه . فعاد إلى وطنه والتقى بالأبناء الملكيين ومات بين ذويه . هذه القصة زاخرة بالمفامرة ، وليست هذه المغامرات سوى الخلفية التي تبرز وفاء خادم ضل الطريق قبل أن يعود إلى الصراط المستقيم. ويتخلل قصة "سنوهي" تبرز وفاء خادم ضل القصة ذروة الجمال الفني ، أحدهما ثناؤه على الملك الجديد في حضور الأمير السسورى ، والآخر الرد الذي أرسله إلى الملك بعد ان تلقى الإذن بالعودة إلى الوطن:

"يقول سنوهي خادم القصر: في سلام إذن! إنه من الأمور البطيبة أن يوافق "كاؤك"على الهروب الذي أقدم عليه هذا الخادم المتواضع دون دراية منه، أيها الإله الكامل، يا سيد الأرضين. يا محبوب رع، يا صغى مونتو رب طيبة. أيا أمون يارب عرش الأرضين، أيا سوبك، أيا رع، أيا حتحور، أيا آتوم وتاسوعه، أيا سوپد، أيا نفرياو، أيا سمسرو، أيا حورس الشرق، أيا سيدة بوتو (فلتطوق رأسك)، أيا أيها المجلس المنعقد فوق الأمواه، أيا مين حورس الساكن في الفيافي، أيا "ورت إرت"، آيا سيدة بونت، أيا نوت، أيا حورس الكبير، أيا سائر الآلهة الأخرى، أيا أرباب مصر وجذر "الخضراء الكبرى"، فليمنحك جميعهم الحياة والقوة في أنفك، فليجودوا عليك بعطاياهم، فليهبوك الأبدية التي لا نهاية لها والآماد التي لا حدود لها! وتنتشر الرهبة بعطاياهم، فليهبوك الأبدية التي لا نهاية لها والآماد التي يحيط بها قرص التي تشيرها في النفوس عبر السهول والجبال حتى تُخضع الدائرة التي يحيط بها قرص الشمس في مسيرته. إنه ابتهال الخادم المتواضع إلى سيده بعد إنقاذه من الـ "أمنتي".

" إن سيد المعرفة الذى يعرف رعاياه ، كان يدرك فى خفايا قصره أن هذا الخادم المتواضع كان يخشى أن يبوح بهذه الأمور . حقا انه لأمر فى غاية الخطورة أن يتحدث المر فى هذا الأمور. إن الإله الكبير، وهو صورة رع يؤتى الفطنة كل من يعمل من أجل نفسه . إن الخادم المتواضع بين يدى من يسهر عليه . أجل إنى تحت إمرتك . فجلالتك هو حورس الفاتح . وساعديك أقوى من سواعد سائر البلدان (....)".

" أما هروب هذا الخادم المتواضع فلم يكن أمراً متعمداً . وما كان في قلبي، ولم يكن أمرا مدبراً. ولا أدرى ما الذى دفعنى بعيداً عن المكان الذى كنت أقيم فيه . وبدا كل شئ وكأنه حلم، مثلما يتراءى لشخص من أهل الدلتا أنه في إلفنتين . أو أحد القاطنين في المستنقعات أنه في النوبة . لم ينتبني خوف ولم يلاحقني أحد . ولم أسمع كلمة شائنة. ولم يرد إسمى على لسان المنادى . ومع ذلك فقد ارتعدت فرائصى . فهربت على قدم وساق بهدى من قلبي. أما الإله الذى أملى على الهروب فقد دفعنى دفعا . ومن ناحية أخرى فلست بالرجل المعاند المكابر ، لأن من يعرف بلده هو شخص متواضع . فقد أراد رع أن يعم الخوف منك أرض مصر ويسود الرعب منك في سائر البلدان الأجنبية . وسواء أكنيت أنا في البلاط أم هنا في هذا المكان ، ففي مقدورك أنت ، حجب هذا الأفق . أكنيت أنا في البلاط أم هنا في هذا المكان ، ففي مقدورك أنت ، حجب هذا الأفق . تريد . ونسيم السماء نتنفسه حسبما تأمرنا به (....) إننا نحيى ونعيش من الهواء الذي تريد . ونسيم السماء نتنفسه حسبما تأمرنا به (....) إننا نحيى ونعيش من الهواء الذي يغده لنا . ألا فليحب رع وحورس وحتحور أنفك المبجل الذي يريد مونتو رب طيبة أن يخلد إلى الأبد " ( 20 - 18 , 1976 : 1976) .

إن قصة سنوهى من أكثر الأعمال شعبية فى الأدب المصرى . إنها سرد أخلاقى لأحد الموظفين وعودته تائباً نادماً فغُفر له بسبب إخلاصه ونزاهته . وقد وصلنا من هذه

القصة بضع مئات من النسخ ، وهو نفس عدد النسخ تقريباً الذى وصلنا من تعاليم "امنمحات الأول".وهو نص أدبى متأثر إلى حد كبير بالنموذج الذى تقدمه التعاليم إلى "مرى كا رع". وكان الهدف منها التأكيد على شرعية خليفة أمنمحات الأول أكثر من إلقاء الضوء على أسباب اغتياله.

وخلافاً "لقصة سنوهى" فان أقدم نسخ " التعاليم " التى بين أيدينا لا ترجع إلى زمن سابق على النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة . وكان "سنموت" رجل الثقة لدى الملكة "حتشبسوت" ، على سبيل المثال لا الحصر، شغوفاً بقراءة هَذه " التعاليم" مولعاً

nverted by Till Collibine (no stamps are applied by registered version)

بها . وبالطبع لا ينفى ذلك أن يكون هذا العمل الأدبى قد ظهر فى عهد سنوسرت الأول لأغراض تبريرية. ولكن أسلوب سرد الأحداث وطريقة إبراز فكرة المشاركة فى الحكم والمبادىء التى تنهض عليها الحكومة ، تضفى على هذا النص قيمته كنموذج أول . وهو ما يفسر مانلاحظه من شيوعه وانتشاره اعتباراً من حكم " تحوقس" الثالث . وقبل أن يسرد امنمحات الأول أحداث وفاته الخاصة يروى على مسامع خليفته نصائحه الحكيمة على غرار ما فعله الملك "خيتى" الثالث فى عهد سابق:

" لاتقرّب منك الأتباع الذين لا يساوون شيئاً حتى لا يحدث مالم يكن فى الحسبان. لا تختلط بهم وأنت بمفردك . ولاتثق فى أخ . ولا تصاحب صديقاً. ولا تُحط نفسك بالمقربين . فلا جدوى من كل ذلك . وإذا رقدت طالبا للراحة فاسهر على نفسك بنفسك. فليس للمرء أصدقاء وقت الشدة ! لقد أجزلت العطاء للفقير . وتوليت تربية اليتامى . وساعدت من لا يملك شيئا على الوصول لفرضه شأنه شأن من لا يملك . والذين أكلوا من طعامى حاكوا ضدى المؤامرات! والذى مددت له يدى استغل الفرصة لإثارة القلاقل ، والذين ارتدوا كتانى الناعم نظروا إلى كدمية حشيت قشاً! والذين دهنوا أجسادهم بأدهان المرالتي تخصني أخذوا يبصقون على". والصور الحية التي تخصني – أى البشر – دبروا ضدى مؤامرة شنعاء وخاضوا ضدى صراعــــات مريرة لم يــشاهد مــشلها من قـبل" ضدى مؤامرة شنعاء وخاضوا ضدى صراعـــات مريرة لم يــشاهد مــشلها من قـبل" (Enseignement d'Amenmehat I er ,IIa-Vc)

إن موضوع جحود البشر ليس من ذكريات عصر الانتقال الأول . إنما هو تذكير بتمرد البشر ("الصور الحية التي تخصني") ضد خالقهم . فبعد أن اندمج الملك مع الإله "رع" سلم سلطاته إلى خليفته على غرار ما حدث في وقت سابق عندما قرر الإله الخالق أن ينسحب إلى أعالى السماء بعد أن مل مخلوقاته إلى الأبد ونفر منهم .

" انظر؛ لقد دبروا أمر اغتيالى بينما كنت بمفردى ، وقبل أن يعلم رجال البلاط بأننى خولتك سلطاتى ، وقبل أن نتربع معاً على عرش البلاد . آه! لو ظل فى مقدورى أن أرتب أحوالك! ولكن لم أعد العدة لشئ من هذا ؛ فما كنت انتظر ما حدث ؛ وهل كان فى الإمكان افتراض هذا الإهمال من جانب خدمى . وهل يصح أن تقود النسوة المعارك؟ وهل يصح إدخال التمرد إلى قلب القصر؟. "

#### Enseignemen d'Amenmegat I er, VIIIa-IXb

ولا يمكن لنص أن يكون أكثر وضوحاً بما يثيره من شكوك حول مشاركة الملكين " ولا يمكن لنص أن يكون أكثر وضوحاً بما للكين " Helck , GM 67 (1983), 43 - 46) في الحكم ( 46 - 43 , ( 1983 ) ومع ذلك فلما تسلم " سنوسرت "

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأول مقاليد الحكم لم تعم الاضطرابات البلاذ ، بل عرف عن حكمه المديد الذى دام خمسا وأربعين سنة أنه عهد أمن وسلم . كما لا يمكن أن نفترض بناء على ما سبق أنه كان المستفيد من المؤامرة ... واقتفى أثر "امنمحات" الأول فى حبه لأعمال التشييد . وتنتشر آثار عمائره فى خمسة وثلاثين موقعا ، إلى جانب هرمه الذى شيده فى اللشت جنوبى هرم والده . وتقع الفيوم على رأس هذه المواقع فكان أول من اهتم بها . وعندما تربع على عرش البلاد اختار اسم "نفر كا رع" برهانا على انحيازه لعقيدة مدينة هليوپوليس ، وأعاد تشييد معبد "رع أتوم" فى العام الثالث من حكمه ، كما اقام مسلتين أمام صرح المعبد بمعبد "آمون رع" بالكرنك . وقد نجح هنرى شيڤرييه H . Chevrier فى الأعوام من معبد "آمون رع" بالكرنك . وقد نجح هنرى شيڤرييه الأول المخصصة لاحتفال عيد "سد" بعد أن قام بتجميع القوالب الحجرية التى كان قد أعاد استخدامها أمنحوتپ الثالث عند تشييد الصرح الثالث. والمقصورة معروضة الآن فى المتحف المفتوح الملحق بالمعبد .

# العالم الخارجي:

واصل " سنوسرت " الأول السياسة الخارجية التى نفذها والده على امتداد السنوات العشر الأخيرة من عهده . ففى العام الثامن عشر من حكمه كان "سنوسرت" الأول قد أتم فتح النوبة السفلى. كما أقام حامية عسكرية فى بوهن عند الجندل الثانى ، وفرض سيطرته على بلاد كوش من الجندل الثانى وحتى الجندل الثالث ، وعلى جزيرة صاى ، وأقام علاقات تجارية مع مدينة كرما . ولم يعثر على اسمه فى مكان ابعد من جزيرة أرجو الواقعة شمالى دنقلة . وواصل المصريون العمل فى استغلال مناجم الذهب الواقعة فى الصحراء الشرقية إلى الشرق من كويتوس ، إلى جانب نشاطهم فى محاجر وادى الحمامات حيث اقتلعوا من الكتل الحجرية ما يكفى لنحت ستين تمثالاً لأبو الهول ومائة الحمامات حيث اقتلعوا من الكتل الحجرية ما يكفى لنحت ستين تمثالاً لأبو الهول ومائة وجرى استغلال محاجر حتنوب مرتين على أقل تقدير فى العام الثالث والعشرين والعام وجرى استغلال محاجر حتنوب مرتين على أقل تقدير فى العام الثالث والعشرين والعام الحادى والثلاثين من حكمه . كما ضمن لنفسه الإشراف على الواحات الواقعة فى الصحراء الغربية وعلى رأسها المنطقة التى تربط أبيدوس بالواحات الخارجة ، وحافظ على حدود مصر الشرقية حماية للأعمال الجارية فى مناجم سرابيط الخادم . لقد دفعت العلاقات حدود مصر الشرقية حماية للأعمال الجارية فى مناجم سرابيط الخادم . لقد دفعت العلاقات

التى أقامها المصريون مع سوريا وفلسطين إلى ظهورهم فى هذه المناطق حتى وصلوا إلى أوجار بت .

وطرحت هذه السياسة الخارجية أكلها في عهد "امنمحات" الثانى الذي خلف أباه بعد أن شاركه في حكم البلاد لمدة عامين . وفي النوبة توقفت أعمال الفتح بصفة مؤقتة . وكان قد سبق "لامنمحات" الثاني أن شارك بصفته ولى العهد في حملة سلمية بقيادة "أميني" حاكم إقليم الوعل . وظل السلم قائما في عهده وفي عهد "سنوسرت" الثاني . وتولى الأمراء المحليون استغلال مناجم الذهب والفيروز لحساب الملك وتحت إشراف المصريين . ولم يتم تسجيل سوى حدث عسكرى واحد عند قيام أحد الضباط بتفقد قلعة "واوات" . كما جرد حملة إلى بلاد بونت قرب أواخر حكمه .

وأخذت مصر تلعب دوراً مؤثراً في أحداث الشرق الأدنى على وجه الخصوص. لقد عثر المنقبون عام ١٩٣١ في ودائع أساسات معبد "مونتو" في الطود على أربعة صناديق بها "جزية" سورية هي عبارة عن أواني مائدة مصنوعة من الفضة . وقد لوحظ أن آنية واحدة منها على الأقل قد صنعت على طراز جزر بحر إيجه . كما وجد بهذه الصناديق تمائم من اللازورد جلبت من بلاد النهرين . وإذا افترض الباحث أن ما أطلق عليه المصرى القديم لفظة "جزية" إنا هو في حقيقة أمره مجرد ثمرة التبادل التجاري ، فإن وجود هذه الأشياء في ودائع الأساسات لخير دليل على الأهمية الكبرى التي احتلتها العلاقات الخارجية في عهد امنمحات الثاني . وعندنا شهادة على الوجود المصرى في "رأس شمرا" ، هي قثال صغير لابنة " أمنمحات" الثاني، وفي " مشرفة " و مجدو" حيث عُثر على أربعة تماثيل ل "چحوتى حوتب" حاكم إقليم منف . بل لقد استدل في منطقة أنقرة على آثار لعبادة "سنفرو" في عهد الأسرة الثانية عشرة . كما حدث في عهد سنوسرت الثاني أن قام "خنوم حوتب" حاكم إقليم الوعل باستقبال "إيبشا" وقبيلته وهم من الهكسوس. وقد صورهم على جدران مقبرته في بني حسن . ولهذا الحدث دلالته الكبرى اذ يشهد على أن العلاقات كانت متبادلة ولم تسر في اتجاه واحد فحسب ، فانفتحت مصر على المؤثرات الشرقية التي يمكن ملاحظتها في الحضارة والفن . فقد عثر في اللاهون وفي إحدى مقابر أبيدوس على سبيل المثال على قيشاني من عصر "مينوس" . كما وجدت المصنوعات المصرية في جزيرة كريت . في حين نزحت أيضاً إلى مصر أعداد كبيرة من الأيدى العاملة جالبة معها تقنيات جديدة ، وبدأت عملية تسلل بطيئة مهدت الطريق أمام السيطرة الآسيوية إذا حانت

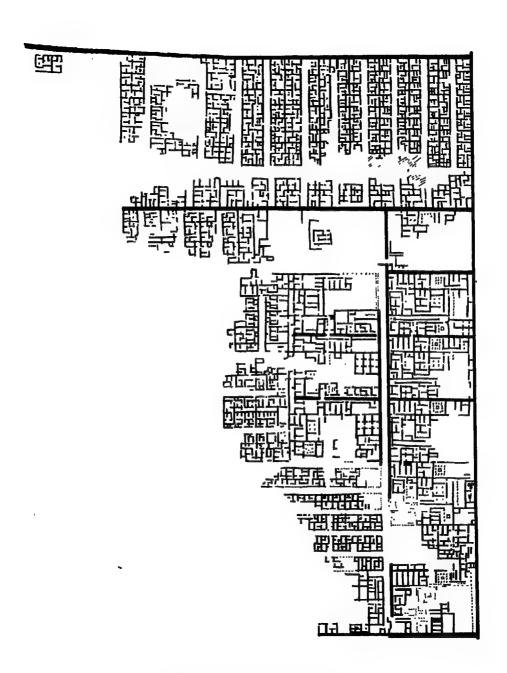

شكل(٧٤) - خريطة مدينة كاهون

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفرصة . وفى غضون ذلك كانت مصر المثل الذى سار أهل مدينة "بيبلوس" على هديه . فتلقب زعماؤها بالألقاب المصرية واستخدموا علاماتها الهيروغليفية والمنتجات التى صنعت على ضفاف نهر النيل .

# الدولة الوسطى في قمة أمجادها

شارك "سنوسرت " الثانى والده فى حكم البلاد خمس سنوات تقريباً . ثم خلفه وتربع على العرش لمدة خمسة عشر سنة . ويعتبر خليفته "سنوسرت" الثالث النموذج الذى شكل لُحمة شخصية "سنوسرت " كما نسجتها الأسطورة ، فطغت بذلك على عهد سلفه . وبالرغم من كل ذلك، تعزى إلى "سنوسرت" الثانى مختلف المشاريع الضخمة التي آتت أكلها فى عهد حفيده "امنمحات" الثالث . فإليه يرجع الفضل فى استصلاح أراضى الفيوم التي كانت تغطيها البرك والمستنقعات ، فى أيام الدولة القديمة وينتشر فيها الصيد البحرى والصيد البرى ، كما كانت مدينة " كروكود يلوبوليس" (مدينة التمساح) مركزها الحضرى . وتقع هذا الواحة الكبرى على مسافة ، المكم إلى الجنوب الغربي من مدينة منف . وتتوفر فيها الأراضى القابلة للاستصلاح . فتولى "سنوسرت" الثانى إعداد بحر يوسف وتتوفر فيها الأراضى القابلة للاستصلاح . فتولى "سنوسرت" الثانى إعداد بحر يوسف نظاما للصرف والرى بعد أن شيد سداً عند اللاهون ، ولم يكتمل المشروع إلا في عهد " نظاما للصرف والرى بعد أن شيد سداً عند اللاهون ، ولم يكتمل المشروع إلا في عهد " محدداً لتستقر في اللاهون بعد أن كانت قد انتقلت شمالاً في اتجاه دهشور . ووقع مجدداً لتستقر في اللاهون بعد أن كانت قد انتقلت شمالاً في اتجاه دهشور . ووقع اختيار الملك على قطعة أرض شرق مجموعته الجنائزية وقام بتقسيمها تمهيداً لإقامة العمال الفين التحقوا للعمل بهذه المشاويم الضخمة .

وتعتبر اللاهون أقدم مدينة لاتنشأ نشأة طبيعية يتم الكشف عنها في مصر. أما المثال الآخر فهو مدينة الحرفيين في دير المدينة ، وهي ترجع أساساً إلى عصر الرعاسمة ، ولا تزال محافظة على كيانها بدرجة أفضل . كما ظلت لأمد طويل أقدم مثال معروف عن تخطيط المدن وتنظيمها . وفيما بعد ألقت أعمال التنقيب في تل العمارنة وفي واحة بلاط وفي جزيرة إلفنتين ضوءاً جديداً على العمارة المدنية .

وتصل أبعاد هذه المدينة الى ٤٠٠ متر فى ٣٥٠ متراً. ومن سماتها الأساسية التى يمكن أن نتعرف عليها في العمارنة ودير المدينة - عزلتها التامة وانغلاقها على نفسها

بفضل سور يحيط بها من كل جانب- والمدينة مشيدة بالطوب اللبن ويخترقها بابان ، باب لكل حى . وربما كان الحى الغربى أكثرهما ثراء ، فمنازله رحبة وتتوفر فيها كل وسائل الراحة ، في حين يتكون الحى الشرقى من اكثر من مائتى منزل يتكون كل منها من ثلاث حجرات على الأكثر .

إن تخطيط هذه المدينة ليس كل ما نعرفه عنها . فقد عثر المنقبون على كمية من البرديات في المنازل وكذلك في معبد " أنوبيس " الواقع جهة الجنوب . وتضم هذه البرديات نصوصاً متنوعة وتشهد على نشاط فني واقتصادي وإداري حقيقي . إنها أعمال أدبية تضم أناشيد ملكية و "تاريخ هاي" وفقرات من "قصة حورس وست" ودراسة في أمراض النساء ودراسة في الطب البيطري وأجزاء من مؤلف في الرياضيات ، ووثائق قانونية ومستندات حسابية ، ومحفوظات المعابد تشمل الأسرة الثانية عشرة بأكملها . ولكن كل ذلك لايقودنا إلى الاستنتاج أن اللاهون كانت العاصمة التي حكم منها سنوسرت" الثاني البلاد . فمن الملاحظ مثلاً أن دير المدينة التي لم تضطلع بأي دور سياسي على الإطلاق قد كشفت عن مادة أدبية تفوق بوفرتها ما عثر عليه في اللاهون .

وعندما اعتلى " سنوسرت " الثالث العرش اضطر إلى مواجهة مشكلة الإقطاعيات المحلية بعد أن استأثرت بسلطات واسعة تضارع في بعض الأعيان سلطة الملك . ويشهد على ذلك البذخ المنتشر في مقابر بني حسن أو نشاط عائلة "چحوتي حوتي" في "حتنوب". وكان "سنوسرت" الأول الجد الأكبر "لسنوسرت" الثالث قد بدأ يتوصل إلى حل لهذه المشلكة عندما قام بتوزيع اختصاصات منصب الوزير . ثم جاء "سنوسرت" الثالث فعقد العزم على القضاء قضاءاً مبرماً على سلطات الإقطاعيين الذين أخذوا يتحولون تدريجيا إلى زعماء أسرات محلية ويرتكزون في ذلك على تقاليد عائلية طاعنة في القدم وربا كانت أحيانا أقدم من تلك التي ينتسب إليها الملك. فألغي منصب حاكم الإقليم ، بلا قيد أو شرط. ، وإن استثنى حاكما إقليميا واحداً وهو "واح كا" حاكم "أنتيوبوليس" الذي ظل أو شرط. ، وإن استثنى حاكما إقليميا واحداً وهو "واح كا" حاكم "أنتيوبوليس" الذي ظل الوزير يشرف إشرافاً مباشراً على البلاد من خلال ثلاث وزارات "وعرت" . وزارة للشمسال وأخرى للجنوب وثالثة لـ "رأس الجنوب" وتشمل إلفنتيين والنوبة السفلي . ويدير دولاب العمل في كل وزارة موظف يعاونه مساعد ومجلس "چاچات" يتولى إبلاغ ويدير دولاب العمل في كل وزارة موظف يعاونه مساعد ومجلس "چاچات" يتولى إبلاغ التعليات إلى رؤساء الأقسام الذين يعتبرون من جانبهم مسئولين عن تنفيذها من خلال الكتبة. وترتب على هذا الإصلاح نتائج مزدوجة ، إذ فقد الأشراف نفوذهم وسلطانهم الكتبة. وترتب على هذا الإصلاح نتائج مزدوجة ، إذ فقد الأشراف نفوذهم وسلطانهم

وبالتالى صعدت الطبقة الوسطى الأمر الذى يمكن تتبعه من خلال ازدياد النذور المكرسة "لأوزيريس" في أبيدوس وتعددها . كما قام الملك نفسه بتطوير الإقليم الذى انحدر منه فشيد معيداً للاله "مونتو" في المدامود .

بدأت النزعة الإقليمية مع عصر الانتقال الأول وبلغت أوجها فى ظل الدولة الوسطى. ويمكن تتبع تاريخ البلاد من خلال جبانات عواصم الأقاليم. فقد سبق أن التقينا على سبيل المثال فى أسيوط مع " تف إيبى" خلال المعارك التى دارت رحاها بين زعماء هيراكليوبوليس وطيبة ، ومع ابنه الذى عينه "مرى كا رع" وأخيرا مع حاكم الإقليم "خيتى" الأولى . ولن تكتمل هذه القائمة إلا بإضافة شخصيتين بارزتين من الدولة الوسطى: الأولى "مسحتى" الذى عاش فى أواخر الأسرة الحادية عشرة وبداية الأسرة الثانية عشرة ، وقد دونت على سطوح تابوتية إحدى أهم نسخ "متون التوابيت" . والآخر هو "حعيى چيفا" الذى كان معاصراً "لسنوسرت" الأول والذى سبق أن اقتفينا أثره حتى مدينة كرمة . وقد أعاد تعمير الإقليم الثالث عشر الذى دمرته الحروب ضد طيبة ، وخلف وراءه عشرة عقود جنائزية تعتبر مصدراً له أهمية كبرى فى دراسة القانون .

أخذت جبانة أسوان في الازدهار منذ الأسرة السادسة . وزادت شهرة على شهرة بفضل مقبرة "سارنبوت" الأول في عهد أمنمحات الأول ومقبرة "سارنبوت" الثانى في عهد أمنمحات الثانى. وإضافة إلى ما سبق ، تجدر الإشارة إلى الجبلين ، والبرشا ، حيث مقبرة "چحوتى حوتي" الذى عاش في عهد "سنوسرت" الثالث وإلى قاو الكبير . كما نشير بصفة خاصة إلى بنى حسن التى بلغت أوج ازدهارها في أيام الأسرة الثانية عشرة ، مع عائلة "خنوم حوتي" وإلى مير وإلى جبانة إقليم القوصية و "خع خپر رع سنب" آخر حكامها المعروفين الذى كان معاصراً لسنوسرت الثانى .إان السلام الطويل الذى عم البلاد على امتداد حكم سلفى سنوسرت الثالث قد شجع القبائل السودانية على التسلل إلى الشمال من الجندل الثالث ، ثما دفع "سنوسرت" الثالث إلى اتخاذ إجراءات حازمة . إلى الشمال من الجندل الثالث ، ثما دفع "سنوسرت" الثالث إلى اتخاذ إجراءات حازمة . الشلال تسهيلاً لعبور السفن في منحدرات أسوان النهرية . كما استخدمها في العام الشامن من حكمه عندما شن حملته الأولى ضد بلاد كوش . ثم جرد حملة ثانية في العام الثامن من حكمه عندما السادس عشر . وفي العام التاسع عشر صعد المصريون مجرى النيل حتى الجندل الثانى ، ونجحوا بفضل حملتى العام الثامن والعام السادس عشر في بسط نفوذهم حتى بلدة سمنة التى صارت تشكل الحدود الجنوبية لسلطانهم ، وتدعيما بسط نفوذهم حتى بلدة سمنة التى صارت تشكل الحدود الجنوبية لسلطانهم ، وتدعيما بسط نفوذهم حتى بلدة سمنة التى صارت تشكل الحدود الجنوبية لسلطانهم ، وتدعيما

لنفوذهم فى هذه المنطقة أقاموا سلسلة من التحصينات مكونة من ثمان قلاع فى المسافة الممتدة من سمنة إلى بوهن وبنيت جميعها بالطوب اللبن . فشيد سنوسرت الثالث أو أعاد تشييد قلاع غرب سمنة وشرقها (كمة) وجزيرة "اورنارتى" . ومن الجدير بالملاحظة أن المصريين لم يفرقوا بين تشييد أو إعادة التشييد عند صياغة المدونات التذكارية على اللوحات التأسيسية . وتعتبر هذه القلاع المتبقية من أفضل غاذج العمارة العكسرية التى لم تَنَلُ منها معاول الزمن .

وقد وصلتنا معلومات عن حملة واحدة شنها "سنوسرت" الثالث ضد "المنتيو" في الأراضى السورية الفلسطينية ، فاصطدم المصريون مع أهل "سشم" والليطاني" . ان أكوام "نصوص الحض على البغض والكراهية " التي تم العثور عليها في النوبة ووادى النيل تعطينا فكرة ولو عامة عن أعداء مصر في الخارج . إنها تماثيل لغرض السحر ، أو هي بكل بساطة شقف من الفخار دونت على سطحوها أسماء الأعداء المطلوب لعنهم وإهسلاكهم . وتقترن محارسة هذه الأعمال السحرية مع المراسم التي تحييها المؤسسات الرسمية عند القيام بشعائر تأسيس المنشآت . فبعد تحطيم الأسناد التي دونت عليها هذه النصوص من خلال شعائر مناسبة ، تُدفن لتظل حبيسة البناية التي تخنقها خنقاً ، عاماً كما يسحق الملك الجالس على عرشه بقدميه الأقواس التسعة رمز البلدان المجاورة لمصر، أو تثبت بالمسامير خارج المنطقة الواقعة تحت حماية السحر . ولهذه القوائم أهميتها الكبرى ، ولكن شهادتها غير موثوق فيها نظراً للدور الذي تضطلع به ، إذ رأى القائمون على أداء هذه الشعائر أنه من المفيد الجمع بين أعداء الوقت الراهن والقوائم القديمة التي عفى عليها الزمن حتى تعم الفائدة من التعزيمة السحرية وتصبح أكثر شمولاً ، وذلك بدلا من وضع قوائم جديدة كاملة ومطابقة للمواقع . وبعد كل ما قلناه نجد أن المصادر الماشرة تؤكد سلامة ما أدرج من أسماء في هذه القوائم بالنسبة لمنطقة النوبة كأهل "كوش" و "المجاو" وأهل "واوات" والـ "نحسيو " والـ " يونتيو " . أما المعلومات المتاحة عن فلسطين فهى أكثر غموضاً رغم وفرة الأسماء ، ونذكر منها بيبلوس وأورشليم وسيشم وعسقلان .

لقد أمنت السياسة الخارجية "لسنوسرت "الثالث سيادة مصر في النوبة حيث قام "أمنحمحات "الثالث بتدعيم الحدود عند سمنة وفي الشرق الأدنى ، على حد سواء . فمن كرما في أقصى الجنوب وحتى بيبلوس في أقصى الشمال كانت تقدم "لأمنمحات" . الثالث وخلفه فروض الطاعة والولاء . "

واستقبلت مصر في عهده جمعاً غفيراً من العمالة الشرقية من فلاحين وجنود وحرفيين وفدوا إلى مصر وقد شدهم إشعاعها الحضارى وفرص العمل المتوفرة نتيجة مشاريع التنمية في طول البلاد وعرضها على حد سواء . وبالفعل فقد قاد " أمنمحات " الثالث مصر من خلال حكم دام خمساً وأربعين سنة إلى قمة الرخاء والازدهار ، فدعم السلام في المداخل كما في الخارج ، وسارت مشاريع تنمية الفيوم جنباً إلى جنب مع تطور نظم الرى وتكثيف العمل في المناجم والمحاجر ، وبلغ استغلال مناجم الفيروز والنحاس في سيناء حداً من النشاط المنقطع النظير . وقدتم حصر ما لا يقل عن تسع وأربعين مدونة في سرابيط الخادم وعشر مدونات في وادى المغارة ووادى نسب في الفترة الممتدة من العام التاسع وحتى العام الخامس والأربعين من حكمه. وأخذت معسكرات عمال المناجم تتحول إلى حد ما إلى معسكرات دائمة تضم المنازل والتحصينات والآبار والصهاريج والجبانات ، بعد أن كانت موسمية فحسب . وأجريت توسعات في معبد "حتحور" في سرابيط الخادم ، وأنشئت الاستحكامات للدفاع عن هذه الأماكن ضد إغارات البدو. وسوف يتولى أمنمحات الرابع من بعده إقام هذه المنشآت . كما تعددت الحملات إلى شتى المحاجر من طرة إلى وادى الحمامات وأسوان وقرب توشكا .

وجد هذا النشاط الاقتصادى صداه فى العديد من المنشآت التى تكشف عن عهد "أمنمحات " الثالث كذروة من دولة تحكم حكماً مطلقاً. وبالإضافة إلى نشاطه فى استكمال مدينة سمنة وتشييد معبد كويان فى النوبة فقد كرس جل اهتمامه للغيوم . وظل اسمه مرتبطاً بها حتى العصر اليونانى والرومانى حيث كان يعبد تحت اسم " لاماريس ". وقد عثر فى "بيهمو" على تمثالين عملاقين من الجرانيت يرتكزان على قاعدتين من الحجر الجيرى يصورانه جالساً . وزين معبد الإله سوبك فى كيمان فارس . وأقام هيكلاً للإلهة "رننوتت" ، ربة الحصاد ، فى مدينة ماضى . ونذكر على وجه الخصوص تشييده هرمين لنفسه ، الأول فى دهشور والآخر فى هوارة . وعلى مقربة من هرم هوارة توجد أطلال ما تبقى من معبده الجنائزى الذى أطلق عليه "استرابون" اسم "اللابيرانت" (قصر التيه ) لما أراد وصفه .

وظلت الفيوم شغل "أمنمحات "الرابع الشاغل . فقد خلف أباه عام ١٧٩٨ ق.م بعد فترة وجيزة من الحكم المشترك وتولى على ما يفترض استكمال أعمال تشييد معبد قصر الصاغة على مسافة ثمانية كيلو مترات إلى الشمال من بحيرة قارون . كما انتهى

من بناء معبد مدينة ماضى الذى بدأه " أمنمحات " الثالث ، و هو مخصص لـ " للمعبودة رننوتت - الحية التى من چا " والتى سوف يطلق عليها فيما بعد " ترموتيس " وللإله "سوبك " الذى هومن " شدت " ، وكان المعبد يضم بهو أساطمين صغيرا يشكل قسمه الامامى ، ويفضى إلى هياكل ثلاثة تجمع بين المعبودين " وأمنمحات " الثالث وأمنمحات الرابع . وسيتم توسيعه واعادة زخرفته في أزمنة لاحقة و حتى عهد الامبراطور الروماني

## نهايةالاسرةالثانيةعشرة

"هادریان "

لم يدم حكم " أمنمحات " الرابع أكثر من عشر سنوات ، وعند وفاته أخذت أوضاع البلاد في التدهور و الانحطاط من جديد . وربا كان وراء ما حدث بعض الأسباب التي كانت قد دفعت إلى انهيار الدولة القديمة . لقد دام حكم كل من " سنوسرت " الثالث وأمنمحات الثالث ما يناهز نصف قرن من الزمن . وبالرغم من ذلك فقد ثارت المشاكل حول وراثة العرش. ألهذا السبب تبوأت حكم البلاد امرأة هي الملكة " نفروسوبك " أي "جمال ( الاله ) سوبك " على غرار ما حدث في نهاية الدولة القديمة ؟ و لأول مرة في تاريخ مصر يشار اليها كامرأة وفرعون في آن واحد . وربما كانت أخت (وزوجة ؟) "أمنمحات " الرابع . وإليها ينسب هرم مزغونة الشمالي إلى الجنوب من دهشور ، في حين ينسب هرم مزغونه الجنوبي إلى " امنمحات " الرابع في اغلب الظن . وإذا صح ماقلناه عن هرمي مزغونه لكان معناه أن " نفروسوبك " لم تدفن في هرمها . ويدفعنا ذلك إلى تأييد الرأى القائل بأن الحكم القصير للملكة ، الذي تجمع القوائم الملكية على اأه لم يتجساوز ثلاث سنوات ، قد انتهى نهاية عنيفة في أغلب الظن . ولكن ليس في وسعنا تأكيد ذلك ، اذ يبدأ عصر الانتقال الثاني بالأسرة الثالثة عشرة التي تعتبر استمراراً شرعيا للاسرة الثانية عشرة سواء على أساس قرابة الدم أو الزواج ، فيما يخص أول ملوكها على الاقل وهو الملك " سخم رع خوتاوي " . ومن ناحية أخرى لم نلاحظ حدوث انقطاع أو انفصال على غرار ما حدث مع نهاية الدولة القديمة . فقد ظلت مصر متماسكة فى الداخل وفى الخارج على حد سواء قرابة قرن ونصف من الزمن ، إلى أن دخلها الهكسوس وفرضوا سيطرتهم على البلاد . بل يبدو أن كل ما في الأمر هو أن السلطة المركزية أخذت تعانى من أزمات في إطار حضارة ذات طابع كلاسيكي ثابت .

الكلاسيكية

سبق أن أشرنا إلى بعض الأعمال الأدبية . وتعتبر الدولة الوسطى بأوسع معانيها أى منذ بداية عصر الانتقال الأول وحتى الأسرة الثالثة عشرة - العصر الذي بلغ فيه الأدب واللغة أزهى صورهما ووصل إلى حد الكمال . ونجد نماذج تمثل مختلف الفنون الأدبية إذا صح استخدام هذه المقولة . لقد سبق أن تعرفنا على الكتابات التعليمية من خلال الفن الأدبى المعروف بالتعاليم ونذكر منه " حكم پتاح حوتب " و " الوصايا الموجهة إلى كاجمنى" وحكم " چدفحور " و" التنبيهات والتحذيرات " و" الوصايا الموجهة إلى مرى كارع " وهي مؤلفات سياسية في حقيقة أمرها دونت في معظمها في وقت لاحق على الأحداث التي تدعى أنها عاصرتها . وفي عهد الدولة الوسطى ظهر إلى النور مؤلف سار على منوال الأدب التعليمي ولقى نجاحاً منقطع النظير. إنه مؤلف يعرف باسم " كميت " ، وهو "تصنيف " شامل وتام من نوع أدب " التعاليم " بلغ حداً من الكمال جعله انعكاساً لكمال مصر " كميت " أي " (الأرض) السمراء" التي تعتبر بدورها صورة كاملة للكون . كما وصلنا أكثر من مائة مخطوط لنص آخر له شهرته ، وعنوانه " هجو الحرف والمهن " ألفه الكاتب " خيتي بن دواوف " في مطلع الأسرة الثانية عشرة . كما تعرفنا من قبل على " تعاليم أمنمحات الأول " و " نبؤة نفرتي " وهما من الأدبيات السياسة . كما يمكن أن نضيف لهذه القائمة " الوصايا الداعية للولاء للعرش " و " وصايا أب إلى ابنه " أو "الوصايا الموجهة إلى الوزير " . وهي من عهد أمنمحات الثالث .

كما تعتبر الأسرة الثانية عشرة بمثابة العصر الذهبي للقصة المصرية . نذكر منها قصة «الفلاح» وقصة " سنوهي " اللتين تسيران على هدى الأدب الداعي للولاء للعرش الذي تنسج على منواله بردية وستكسار . وترجع أقدم مخطوطات القصتين إلى "أمنمحات " الثالث . كما نذكر " قصة الغريق " التي وصلنا منها مخطوط واحد . وكتبت على ما يبدو في جو العلاقات الجديدة مع بلاد پونت والدور البارز الذي أخذت تلعبه مع حلول الأسرة الحادية عشرة .

وتجمع هذه القصة بين الميل إلى كل ما هو غريب وأجنبى وبين النزعة الأسطورية . وتتضمن حكاية يسردها أحد المسافرين على مسامع رفيق فى سفره وهو موظف أخفق فى مهمة كان قد كلف بها ، وتدور حول حادث غرقه الذى وقع على ما يبدو فى البحر الأحمر. فلجأ المسافر الغريق إلى جزيرة كل شىء فيها يثير الإعجاب ويمتلكها ثعبان ضخم.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٧٥) - الدير البحرى المجموعتان الجنائزيتان لمنتوحوتب الثاني وحتشبسوت

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويظهر من سياق القصة أن الثعبان الذى يتمتع بالقدرة على إتيان الخوارق كان الناجى الوحيد من كارثة سماوية ، ربما كان المقصود بها سقوط أحد النيازك ؟ وكان الثعبان يضع يده على منتجات بلاد " پونت " النفيسة وبشر المصرى أن انقاذه وشيك وأجزل له العطاء ... ويوفر لنا هذا النص ذخيرة فكرية متنوعة حتى صار من أعمال الأدب المصرى القديم التى حازت على أكبر قدر من الشروح والترجمات .

أما أشهر الروايات الأسطورية فهى فى الغالب قريبة الشبه بالقصص لما تتضمنه من مغامرات . ويرجع تاريخ كتابتها إلى هذا العصر وإن اعتمدت معرفتنا بها على نسخ من عصور لاحقة . ونذكر منها أسطورة " هلاك البشرية " بما لها أيضا من أصداء سياسية . وأسطورة " إيزيس ورع " وأسطورة " حورس وست " . وسبق لنا الحديث عن هذه الأساطير الثلاث . وينطبق هذا القول على كبرى المسرحيات المقدسة ومنها "مسرحية المتتويج " و " المسرحية المنسحة التى بين أيدينا منها إلى عصور " شباكا " .



شكل (٧٦) - رسم تخيلي للمعبد الجنائزي لمنتوحوتب الثاني بالدير البحري

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما التيار المتشائم فخير مثال عليه "حوار اليائس من الحياة مع " با " ئه (روحه)". ويمكن أن نضيف إليه مصنفاً آخر هو مجموعة أقوال "خع خپر رع سنب" . ونستشهد بنصوص اللاهون كنموذج لدراسة الأناشيد الملكية وهو فن أدبى مختلف . كما وصلتنا أعداد كبيرة من النصوص الدبلوماسية والترجمات الذاتية والروايات التاريخية والمراسلات والنصوص الإدارية والمصنفات في مختلف التخصصات من دراسات في الطب والرياضيات ( والتي منها نسخ دونت في عصور متأخرة ) إلى جانب الأجزاء التي بقيت من دراسة في طب النساء والطب البيطري وعثر عليها في اللاهون . كما وصلتنا شذرات في الطب السحري عثر عليها في اللاهون . كما وصلتنا شذرات في الطب المسحري عثر عليها في الرامسيوم ، ويضم قوائم بأسماء مختلف فئات المجتمع أو الكون من حرف وطيور وحيوان ونبات والقوائم الجغرافية التي كان الغرض منها تعليم تلاميذ المدارس .

وتنم أعمال الدولة الوسطى الأدبية عن أسلوب مرهف عذب. وتجمع بين تقاليد الدولة القديمة وبساطة مفعمة بالإنسانية . ونستشف هذا الأسلوب أيضا فى شتى أنواع الإنتاج الفنى ، بدءاً بالعمارة وصولاً إلى المشغولات الدقيقة .وتتميز "المقصورة البيضاء "التى شيدها سنوسرت الأول فى الكرنك بسلاسة خطوطها الفائقة الجمال . ونجد السمة ذاتها فى معبد قصر الصاغة الخالى من أى زخرف ، أو فى معبد مدينة ماضى ببساطة نسقه على حد سواء . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف سوى القليل عن العمائر الدينية التى شيدها ملوك الدولة الوسطى خلافاً لتلك التى أقامها خلفاؤهم ، إلا أنه فى وسعنا أن نقف بأنفسنا على خصائصها من خلال المبانى الجنائزية ونخص بالذكر تلك التى أقامها "منتوحوتي" الثانى فى الدير البحرى .

أقام "منتوحوتپ" الثانى مجموعته الجنائزية فى البر الغربى لطيبة فى حضن دارة الدير البحرى الصخرية الشامخة التى تشرف عليها قمم الجبل التى ظلت إلى يومنا هذا تتولى حماية مقابر الملوك والأشراف . وقد أخذ منتوحوتپ الثانى بالأسلوب التخطيطى الذى اعتمده ملوك الدولة القديمة عند تشييد مجموعاتهم الجنائزية ، من معسبد للمزار، فطريق صاعد ، ومعبد جنائزى . ولكن أصبحت الدفنة جزءاً من المجموعة المعمسارية ذاتها بعد أن هجرت الشكل الهرمى . وهذا هو الفارق الوحيد بين المجموعات الهرمية للوك الدولة القديمة ومقبرة "منتوحوتپ" الثانى . ولن نحيد كثيراً عن الحقيقة إذا افترضنا

أن فكرة تجسيد الأكمة الأولية في شكل هرمي قد جرى الحفاظ عليها ، وإن كان ما تبقى من مبان لا يسمح بتأكيد ذلك . ويمكن تصور هذا الشكل الهرمي على النحو التالى .

إن ودائع الأساسات الموجودة أسفل هذه الشرفة التي يعلوها هرم أو مرتفع بسيط ( Arnold : 1974 a ) ترتبط بالإله "مونتو رع" . فمن الواضح على ما يبدو أن هذه الإنشاءات هي المقابل الطيبي لمثيلتها في هليوپوليس المخصصة لـ "رع حور أختى". أما جزؤها الملامس للجرف فيضم المقبرة والإنشاءات الشعائرية الملكية التي جمعت بين "منتوحوتب" و "آمون رع" لتصبح صورة مسبقة لما سيطلق عليه فيما بعد " مساكن ملابين السنين " أي المعابد الجنائزية التي عرفتها الدولة الحديثة . لقد اكتشف لورد دوفرين Dufferin عند أواسط القرن التاسع عشر معبد ومقبرة "تيم" ، زوجة الملك . بيد أن أعمال التنقيب الحقيقية جرت في الفترة من ١٩٠٣ إلى ١٩٠٧ تحت إشراف إدوار ناثيل E.Naville وهول E.Hall ولحساب جمعية الكشوف الأثرية المصرية -Egypt Ex ploration Society وذلك بعد أن اكتشف هوارد كارتر H. Carter مقبرة باب الحصان التذكارية خلال عامي ١٩٠٠-١٩٠١. واستؤنفت أعمال التنقيب عام ١٩٢١ واستمرت حتى عام ١٩٢٤ باشراف ونلوك H.E. Winlock لحساب متحف المتربوليتان للفنون Metropolitan Museum of Art . وأخيراً أشرف على أعمال التنقيب ارنولد D . Arnold اعتباراً من ١٩٦٧ لحساب المعهد الألماني ، وسمحت أعمال التنقيب بتخيل أربع مراحل مرت بها أعمال الإنشاء . في المرحلة الأولى أعدت ساحة يحيط بها سور على شكل منحرف من الحجر المنحوت ويمتد خارج الفناء الشرقى . ويصعب علينا إبداء رأى قاطع حول الغرض منه ، ويرجع تاريخ المرحلة الثانية إلى السنوات التي حمل خلالها " منتوحوت " اللقب الحورى " نترى حجت " ، أي بين العام العشرين والعام الثلاثين من حكمه على وجه التقريب. فشيد جدار سور بمحاذاة دارة الجبل وبحيث يحيط بمقبرة باب الحصان ودفنات الملكات اللاتى توفين قبل الملك . ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة الرئيسية التي ترجع إلى سنوات حكم الملك التي حمل خلالها اللقب الحورى "سماتاوى " ، أو بين العام الثلاثين والعام التاسع والثلاثين من حكمه ، وفيها شيدت الشرفة التي تضم نواة مركزية وممشى يطل على القسم الخلفي المكون من فناء به بواكي وبهو أساطين والهيكل والمقبرة الملكية. أما المرحلة الرابعة فقد بدأت قبل الانتهاء من المرحلة الثالثة ، وتضمنت الانتهاء من الطريق الصاعد وإعداد وتصفيف الجدار الداخلي للفناء وتشييد بواكى الفناء إلى جانب الأفنية المحبطة بالمشى وقدس أقداس " آمون رع " . nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أما معبد المزار فما زال مدفوناً تحت الأراضى الزراعية لكوم الفصاد ولم يتم الكشف عنه حتى الآن . ومن هنا كان يبدأ الطريق الصاعد . كان طريقاً مكشوفاً مرصوفاً بالطوب ويرسم حدوده حائط من الحجر الجيرى . كان الطريق الصاعد يمتد لمسافة ٥٠٠ متراً . وتنهض على جانبيه تماثيل للملك فى صورة أوزيرية ، ويفصل بين كل تمثال وآخر مسافة تسعة أمتار تقريبا ، وقد عثر ونلوك على كمية كبيرة من حطام هذه التماثيل . ويفضى الطريق الصاعد إلى الفناء الأول الذى طوره منتوحوتب نفسه وبدل فيه قبل أن يعتدى "تحوقس" الثالث فيما بعد على جانب منه عندما أقام الطريق الصاعد المؤدى إلى هيكل حتحور الذى شيده متاخماً لشمالى معبد " منتوحوتب " الثانى . وتحد مؤخرة الفناء باكية مزدوجة يخرج عند منتصفها أحدور صاعد يفضى إلى الشرفة وتقوم على جانبيه خمس وخمسون شجرة إثل وصفان من أربع شجرات جميز تظلل كل منها تمثالاً يمثل الملك جالساً وقد ارتدى زى احتفالات عيد "سد" . وسقف كل باكية محمول على أربعة وعشرين عموداً مربع الشكل ويحمى جداراً عليه كسوة من الحجر الجيرى تصور أربعة وعشرين عموداً مربع الشكل ويحمى جداراً عليه كسوة من الحجر الجيرى تصور نقوشه الحملات العكسرية الآسيوية ومشاهد الملاحة الشعائرية . وفيما بعد استندت نقوشه الحملات العكسرية الآسيوية ومشاهد الملاحة الشعائرية . وفيما بعد استندت وتشبسوت إلى أدق تفاصيل هذا المعبد كنموذج حى للمعبد الذى شيدته بجواره .

وقد لعبت الصدفة وحدها دوراً بارزاً فى اكتشاف هوارد كارتر مدخل مقبرة "منتوحوتپ" الثانى التذكارية فى فناء المعبد . فقد تعثرت خطى جواده أثناء سيره فى هذه المنطقة عند منخفض أرضى فوق هذا الموقع فكان هذا الحدث وراء اطلاق اسم "باب المنطقة عنى هذه المقبرة . كانت الأختام ماتزال فى موضعها على باب المقبرة . وينفتح الباب على محر يبلغ ١٥٠ متراً طولاً منقور فى الصخر ويتجه جهة الغرب ليفضى إلى حجرة سقفها معقود وتقع أسفل الهرم. وعثر فى هذه الحجرة على تمثال ملكى مجهول اسم صاحبه وهو من الحجر الرملى الملون . ويمثل ملكاً يرتدى زى عبد "سد" . كما عثر على تابوت مجهول إسم صاحبه أيضاً وإلى جانبه بعض القرابين . وبالحجرة فُوهة بئر عمودية تفضى إلى حجرة ثانية تقع على عمق ثلاثين متراً وتحتوى على أوانٍ وغاذج ثلاث مندوق خشبى عثر عليه فى بئر تقع عند منتصف المر الأول .

وترجع الشرفة إلى مرحلة التشييد الأولى حيث دمجت الهياكل الستة ومقابر الملكات كاهنات حتحور سيدة الموقع في مبنى واحد .

وخلال المرحلة الثانية اندمجت الهياكل في وضعها الثاني في الجدار الشرقي لممشى الشرفة . وجدران الهياكل مزخرفة بمشاهد شيقة عظيمة الفائدة : فتظهر الملكات وهن يتزين أو يزرن مزارعهن ويشتركن في الحفلات والولائم كما يظهرن وهن يشربن لبن الأبقار. فالموضوع الجنائزي الذي يصور حتحور كمرضعة هو منشأ كل ميلاد جديد . وسوف يتناول "تحوقس" الثالث هذا الموضوع بأسلوب مبدع رائع في الهيكل المنقور في الصخر الذي سبقت الإشارة إليه . وكان ينهض في وسط الهيكل تمثال يثير الإعجاب يمثل الملك تظلله الإلهة بحمايتها ، وترضعه في الوقت نفسه ، وقد اتخذت شكل بقرة واقفة الملك تظلله الإلهة بحمايتها ، وترضعه في الوقت نفسه ، وقد اتخذت شكل بقرة واقفة عند أطراف المستنقعات ، وهي المحطة الأخيرة والنهائية في الرحلة إلى مملكة الأبرار .هذا التمثال محفوظ في الوقت الراهن في المتحف المصرى بالقاهرة . (شكل ١٩) . وخلف كل التمثال محفوظ في الوقت الراهن في المتحف المصرى بالقاهرة . (شكل ١٩) . وخلف كل هيكل من الهياكل الستة توجد بئر تفضي إلى حجرة الدفن . كما أن أربعاً من المقابر الست كانت ضحية لعمل من أعمال السلب والنهب لمرة واحدة فقط. وقد عثر على توابيت في مقابز " حن حنت " و " كاويت " و " عاشيت " . وخصصت مقبرة لطفل يدعي " ماييت " .

وتتكون الشرفة فى وضعها الثانى من ممشى زينت جدرانه بمشاهد شعائرية وإدارية وينهض بينها وبين النواة المركزية فناء مسقوف . ثم ندلف عبر رواق إلى القسم الخاص من المعبد: وهو بهو أساطين رينت حيطانه بمناظر التقدمات . وفى منتصف الجدار الغربى توجد كوة منحوتة فى الصخر خصصت لوضع تمثال للملك وأمامه قدس أقداس مخصص " لآمون رع " و "منتوحوتپ" يزخر بصور للشعائر. وكانت مقبرة الزوجة الملكية "تيم" عند الركن الجنوبى الغربى من محر بهو الأساطين .



شكل (٧٧) - الدير البحرى: معبد "منتوحوتب نب حتب رع". هياكل الملكات ومقابرهن.

أما مقبرة الملك الحقيقية فقد أقيمت غربى قدس الأقداس . وللوصول إليها نعبر ممراً طويلاً يبدأ من الرواق ويمر أسفل بهو الأساطين ، وتقع حجرة الدفن أسفل صخر جرف الجبل ، وقد غُشيت بكسوة من الجرانيت . وحتى عهد " رمسيس " الحادى عشر كانت لا تزال بعيدة عن أعمال السلب والنهب حسبما جاء في تقارير محاضر الجولات التفتيشية التي جرت عقب انتشار سرقات المقابر الملكية. ولم يعثر في حجرة الدفن سوى على ناووس من الجرانيت والألبستر وغاذج سفن وعصى وصولجانات .

وقد ظل عنصر الإبداع في أبحاث "منتوحوتب" المعمارية مرتبطاً بمدينة طيبة . وعندما أقدم خلفاؤه على نقل العاصمة ، عادوا إلى الإرتباط بالتنظيم الذي اعتمدته مدينة منف عند تشييد المجموعة الجنائزية . فاختاروا منطقة سقارة الجنوبية موقعاً لمقابرهم، ومالوا بادىء الأمر إلى الأخذ بتخطيط المنشآت الجنائزية التي راجت في أواخر الأسرة السادسة . وكانت اللشت وهي عند منتصف الطريق بيسن دهشسور وميدوم ، أول موقع استخدمه " أمنمحات الأول" وسنوسرت الأول"

وشيد "أمنمحات" الأول شمالي الموقع هرماً يشبه في خطوطه العريضة النموذج المعماري الذي ساد في الأسرة السادسة ، سواء من ناحية ميل زاوية الهرم وهي ٥٤ أومن ناحية أبعاده التي تصل إلى ٨٤ متراً طولاً لكل ضلع و٧٠ مترا ارتفاعاً ، وشيده بأحجار مجلوبة من "أبو" صير والجيزة ، وكسيت سطوحه بالحجر الجيري الأملس المجلوب من طرة . وقد زالت الكسوة تماماً في الوقت الراهن . ومدخل الهرم في الجهة الشمالية خلف باب وهمي من الجرانيت يظلله هيكل صغير . وتقع حجرة الدفن تحت المستوى الراهن للمياه الجوفية . واكتمل بناء المعبد الجنائزي في فترة "مشاركة" سنوسرت الأول في الحكم . وجاء الأحدور والمجموعة على غرار تصميم هرم پيپي الثاني . ومقابر أميرات البيت المالك تتاخم الجانب الغربي من الهرم ، في حين تقع مقابر أعيان الدولة إلى الجنوب الغربي مسنه ، ومن بينها المقبرة التذكارية للوزير " إنتف أكر " الذي شغل هذا المنصب الغربي مهد عهد امنمحات الأول وفي عهد خلفه " سنوسرت " الأول . وقد دُفن " إنتف أكر " في مقبرته بالشيخ عبد القرنة بجبانة طيبة . (TT.60) ولكنه عاد إلى التخيل القديم الذي يصور الموظف مرافقاً لسيده إلى العالم الآخر.

وقام " سنوسرت " الأول بتشييد هرمه جنوبى هذا الموقع . وقد أحيط بسور من الحجر يلتف من حوله سور من الطوب . وهرمه أكبر من هرم سلفه إذ يبلغ طول ضلعه منار أمتار في حين أن ارتفاعه ٦٠ متراً فقط . وترتب على ذلك انكسار شديد لزاوية

الميل إذ تبلغ ٤٩ فقط . واعتمدت أعمال التشييد أسلوباً تقنياً مختلفاً أقل تكلفة ويجمع بين دعامات على شكل عوارض مركزية مكونة من جدارين متقاطعين من الحجر وبين حشوة من الدبش غطيت بكسوة من الحجر الجيرى المجلوب من طرة . ولايزال المشاهد في الوقت الراهن يرى بعض بقاياه وآثاره ، وخلاف هرم "كا " الملك توجد تسعة أهرام تابعة . وفيما عدا هذا فقد أخذ هرم سنوسرت الأول أيضاً بتخطيط هرم " پيپى " الثانى. وعندما قام " جوتييه " J . E . Gautier بالكشف عن المجموعة الهرمية عام ١٨٩٤ عثر على عشرة تماثيل تمثل "سنوسرت " الأول جالساً على عرش مكعب ذى مسند ظهر منخفض – وقد زخرف كل منها بزخارف متنوعة تدور حول موضوع الـ "سماتاوى" . وهو الرمز الشعارى لاتحاد الأرضين ( شكل  $\Lambda$  ) . وكان المصريون قد أخفوا التماثيل على عجل في حفرة عميقة خوفاً من سرقتها على ما يبدو ، وهي معروضة الآن في المتحف المصرى بالقاهرة .

أما " أمنمحات " الثانى فقد عاد واتجه جهة الشمال فأقام مقبرته فى دهشور ، كما دفن حفيده " سنوسرت " الثالث فى نفس هذه المنطقة ، فى حين اكتفى "أمنمحات" الثالث بن " سنوسرت " الثالث بإقامة مقبرة تذكارية .



شكل (٧٨) - رسم تخطيطي لهرم سنوسرت الأول في اللشت

وعاد هرم " امنمحات " الثانى إلى الأخذ بالتقنيات التى استخدمها هرم " سنوسرت " الأول ، ولكن يصعب علينا التوصل إلى وصف هذا الهرم وصفا دقيقا نظرا لما لحق به من دمار شديد . وتجدر الإشارة الى أنه قد تم الكشف غربى حرم الهرم على مقابر الأميرات " إيتا " و" إيتاورت "و " خنومت " وهى من أبرز المقابر ، وما عثر عليه فيها من حلى ومجوهرات معروض الآن في المتحف المصرى بالقاهرة .

أما "سنوسرت " الثالث فقد اختار الأساليب التقنية التي اعتمدها أبوه في اللاهون . فشيد هرمه فوق نواة صخرية ، على هيئة شبكة من الجدران الحجرية وتم حشوها بالطوب اللبن ، واستخدمت كسوة من الحجر الجيرى المجلوب من طرة . ومدخل الهرم عبارة عن بئر تقع غربا وتفضى إلى حجرة الدفن المشيدة من الجرانيت الأحمر . كما أقيمت جنوبي المجموعة الهرمية وغربها مصاطب الأشراف وأحيطت بسور من الطوب اللبن . أما في الشمال فتوجد مقابر الأميرات " نفرت حنوت " و" مريريت " و" سنت سنبتيس " . وقد حفرت على شكل مقاصير ودهاليز . وإلى جانب ما عثر عليه فيها من توابيت وأوان كانوبية ، فقد أمدتنا بمجموعة من الحلى ، وفي مقدمتها الصدريات الرائعة التي تحمل اسم كل من " سنوسرت " الثاني و " سنوسرت " الثالث ، وهي من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة .

وشيد " أمنمحات " الثالث مقبرة تذكارية من الطوب اللبن كان لها فيما مضى كسوة من الحجر الجيرى . وبسبب مظهرها الراهن ، فقد أطلق عليها اصطلاحا " الهرم الأسود " . وكان كبير الحجم إذ يناهز طول ضلعه مائة متر وتعادل زاوية ميله ٢٠ " ٥٧ ، وكان يعلو قمته هريم . أما مدخله ومعبده الجنائزى فمن الجهة الشرقية . وكان تخطيط بنيانه السفلى غاية في التعقيد وربما جاء متأثرا بتخطيط مجموعة " چسر " الجنائزيه في سقارة ، كما احتوى على تابوت من الجرانيت . ( Lauer : 1988 , 198 ) .

كذلك استخدم ملوك الأسرة الثالثة عشرة موقع دهشور وعلى رأسهم الملك "حور " الأول " إويت إيب رع " . ويحتفظ متحف القاهرة بتمثال " كا " الملك المصنوع من الخشب . ولا يمكن اعتبسار أن جبانات ملوك الأسرة الثانية عشرة قد أقيمت فى منطقتى اللشت ودهشور دون غيرهما . بل نجد أن " سنوسرت " الثاني و " أمنمحات " الثالث اللذان ارتبط اسمهما باستصلاح إقليم الفيوم قد عقدا العزم على أن يدفنا على مقربة منه . فدفن العاهل الأول في اللاهون، في حين دفن الثاني في هوارة .

شيد هرم اللاهون إلى شمال السد الذي أقامه " سنوسرت " الثاني وعند حافة الأرض الزراعية . وهو على شكيل مربع يبلغ طول ضلعه ١٠٧ امتار وبزاوية ميل قدرها

70 ك 21 درجة. ويحتمل أن ارتفاع الهرم كان حوالى 28 مترا . ويقع مدخل الهرم جهة الجنوب من خلال بئر تفضى إلى مجموعة مرات معقدة تلتف حول حجرة الدفن وهى تشبه التفاف الأمواه حول الجزيرة التى شيدت فوق أرضها مقبرة أوزيريس فى مدينة أبيدوس ، على مايظن . وتم الكشف عن تابوت من الجرانيت داخل الهرم وعثر بجواره على صل من الذهب . وتتميز مقبرة "سات حتحور إيونت " دون غيرها من مقابر الأميرات بما عثر عليه فيها من حلى أصبحت الآن موزعة بين متحف المترو بوليتان ومتحف القاهرة .

إن أوجه الشبه بين الهرم الذى شيده "أمنمحات" الثالث فى هوارة على مسافة ٩ كم جنوب شرق مدينة الفيوم وبين هرم " سنوسرت " الثانى عديدة ، إذ تضم حجرة الدفن تابوتا من الجرانيت وتابوتا ثانيا أصغر من الأول كان مخصصا له " نفروبتاح " ابنة امنمحات الثالث التى دفنت على مسافة كيلو مترين جنوبى هذه المنطقة . فى حين دفنت الأميرات الأخريات فى دهشور . كما أقيم المعبد الجنائزى أيضا جهة الجنوب وهو الذى أطلق عليه سترابون اسم " اللابيرانت " أو قصر التيه . يتكون " اللابيرانت " من ثلاثة صفوف من الوحدات المستقلة المتجاورة التى شيدت على مساحة ٠٠٠ فى وضع الجلوس ٠٠٠ متسرا . وقد عشر فيه على أجمل قاثيل أمنمحات السئالث فى وضع الجلوس ١٠٠٠ متسبوا . ولا شك أن هه أجمل قاثيل أمنمحات السئالث فى وضع الجلوس تشبيهها بمثيلتها فى مجموعة " چسر " بسقارة . كما أن اوجه الشبه بينها وبين مجموعة أمنمحات الثالث كثيرة ومتعددة . ويبدو أن " سوبك نفرو " هى التى أكملت مجموعة أمنمحات الثالث كثيرة ومتعددة . ويبدو أن " سوبك نفرو " هى التى أكملت المعبد . ولكن يستحيل تحديد الهدف من هذه الأعمال ، وهل استهدفت اقامه كما يظن أم إقامة شعائر عبادة " امنمحات " الثالث بعد ان تم تأليهه .

لقدتركت الدولة القديمة بصمات واضحة وعميقة على فن نحت التماثيل الملكية رغم تخلى عاهل البلاد في الدولة الوسطى عن وضعه السابق كإله لا يمكن المساس به بيد أن تطور هذا الفن كان نسبيا أكبر من تطور فن نحت قاثيل الأفراد التي انحصر التجديد في أوضاعها في إطار ما استعارته من النماذج الملكية . فلأول مرة تصادفنا قاثيل صغيرة على شكل مومياء موضوعة في كوة . وقد استمدت أصولها من التماثيل الأوزيرية الضخمة . كما تأثرت قاثيل المصلين والملتحفين بالعباءات بفن نحت التماثيل الملكية . ويعتبر " التمثال المكعب " هوالابتكار الوحيد الحي الذي ابتدعه ذلك العصر . ويصور شخصا جالسا وقد ثني ساقيه قرب ذقنه مكونا كتلة لن يبرز منها بمرور الزمن ويصور شخصا جالسا وقد ثني ساقيه قرب ذقنه مكونا كتلة لن يبرز منها بمرور الزمن سوى الرأس . لقد ولدت هذه الأشكال من المباحث ذات الأغراض الهندسية التي شاعت

فى عصر الانتقال الأول فأصبحت إسناداً مواتية للمتون التى زخرت بها سطوحها خلال العصر المتأخ .

اصطبغت البدايات الأولى لأسلوب مدينة طيبة الفني بالخشوتة . ونذكر على سبيل المثال تمثال إنتف الثاني مرتديا رداء عيد " سد " . وتبدو الرقبة من خلاله غائرة في الكتفين . وقد عثر عليه في قدس أقداس "حقاإيب " في إلفنتين . كما نذكر في هذا الصدد بعض التماثيل التي ترجع إلى هذا النمط التشكيلي والتي عثر عليها في معبد منتوحوتب الثاني بالدير البحرى والموزعة حاليا على متاحف القاهرة وبوسطن ونيويورك ولندن . وفي عهد " أمنمحات " الأول أخذ الفن يلطف من هذه الخشونة ويخفف من وطأتها تحت تأثير المدارس الفنية في شمال البلاد . والأمثلة عسلي ذلك واضحية جليسة من خلال بعض النماذج التي عثر عليها في منديس Caire JE ) ( Caire JE 37470 وفي تانيس ( Caire JE 37470 ) . ومع ذلك فقد ظلت الفوارق محسوسة وأكثر وضوحا بين الشمال والجنوب ، طالما بقى ملوك مصر موزعين بين موطنهم الأصلى وبين مصر الوسطى . وخلف " سنوسرت " الأول وراءه انتاجا فنياً غزيرا يمكن توزيعه بين عدة مدارس . فقد أمدنا معبد الكرنك بتمثالين كبيرين " لسنوسرت " الأول واقفا وهما من إنتاج مدرسة طيبة الفنية ( Caire JE 38286 - 38287 ) . أما اعمال اللشت الفنية والتماثيل العشرة التي سبقت الإشارة اليها والدعامات الأوزيرية إلى جانب التماثيل الخشبية التي عثير عليها في معبد " ايمحبرت " Caire JE " ( MMA 14.3.17 و ( MMA 14.3.17) فتنتمى إلى مدرسة الفيوم . في حين نجد أن إنتاج مدرسة منف لم يزدهر في مدينة منف فحسب بل امتد إلى سائر مناطق البلاد الشمالية واقترن بعودة صريحة إلى التقاليد الملكية ، فصنعت في عهد " سنوسرت الثاني " تماثيك تصور ملوك الأزمنه الغابرة ، من أمثال " سكاحورع "و " ني أوسسررع " و "چسر" .

وظل الاتجاه الكلاسيكي مزدهراً في عهدى "أمنمحات "الثاني و "سنوسرت " الثاني . وكان أبرز مايكون في التماثيل التي أعيد استخدامها في وقت لاحق في موقع مدينة تانيس . وزخرت فترة حكم خلفيهما بأعمال فنية بلغت شأوا كبيرا في الرقي . ونخص بالذكر المجموعة التي تصور ملامح وجه " سنوسرت " الثالث التي عثر عليها في معبد المدامود وهو في مقتبل العمر أو طاعنا في السن على التسوالي ، بغرض ابراز



شكل(٧٩) - "منوحوتپ" الثانى مرتدياً رداء عبد" سد". وقد عثر على التمثال في مقبرته التذكارية بالدير البحرى. من الحجر الرملى الملون. الإرتفاع ١٨٣سم. متحف القاهرة: JE36195

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٨٠) -تماثيل سنوسرت الأول في خبيئة اللشت.



شكل (  $(\Lambda \Lambda)$  – تمثال لأبو الهول يمثل " أمنمحات "الثاني.

عثر عليه في تانيس واغتصبه كل من "أبيبي"و"مرنياح" وشاشانق" الأول. من الجرانيت الوردي. لإرتفاع ٢٠٦سم. الطول ٤٧٩سم٤٥٩ Louvre



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سكل (٨٢) (ب) - سنوسرت الثالث - طاعناً في السن . رأس تمثال عثر عليه في المدامود "من الجرانيت الأسود الأرتفاع ١٥ سم. Louvre 12960

الجانب البشرى الذى اكتسبه الملك بشكل واضح مع حلول عصر الانتقال الأول. كما نذكر مايشبهها من تصاوير" أمنمحات " الثالث (CGC 385) التى عثر عليها فى هوارة. وتضم عددا من تماثيل أبو الهول وتماثيل الشعائر كتجسيد لموضوع سبق أن صادفناه قرب نهاية الدولة القديمة وهو يمثل الملك جاثيا رافعا أوانى النبيذ تقدمة وقربانا ( CGC 42013 ، جاءت من الكرنك - والخرطوم ٤٤٨ ، وقد عثر عليه فى سمنة )وقد عشر على مجموعة كاملة من التماثيل التى ترجع إلى أواخر عهد "أمنمحات " الثالث ، وإن نسبت إلى عصر الهكسوس استنادا إلى أسلوبها المتميز الخارج على المألوف . وهى مجموعة تماثيل " أبو " الهول التى عثر عليها فى تانيس وبوباستس والكاب وتماثيل هى فى واقع وتماثيل ها فى تانيس وبوباستس والكاب والأمر تعبير عن نزعة سادت شمال البلاد وامتدت آثارها الى أزمنه لاحقه .

إن الدولة الوسطى هى أزهى عصور الحضارة المصرية وهى عصرها الكلاسيكى بكل معنى الكلمة . ومع ذلك فهى ليست أطول هذه العصور من الناحية الزمنسيه ولا أفضلها توثيقا . انه لا يوجد عصر نجهل عنه مانجهله عن الدولة الوسطى فى المجال المعمارى . فنجد مثلا أن معابد عظيمة كمعابد آمون رع بالكرنك وتانيس لم يبق منها

أثر سوى الأحجار التى أعيد استخدامها فى عمائر جديدة . ومن ثم يستند تقييمنا هذا إلى ماوصلنا من آثار فحسب ، والتى تعبر جميعها عن قدر من الاعتدال ، يقربها أكثر فأكثر من دائرة بنى البشر بالمقارنة مع ضخامة الأهرامات وشموخها . كما ينبغى أن نولى تعاظم شأن المراكز الاقليمية أهمية خاصة ، إذ يبدو أن البلاد بأسرها قد أخذت تدخل عهدا من التوافق مقتربة من وضع كان فيما مضى من نصيب أقلية ، دون أن تنزلق مع ذلك إلى المزايدات الصاخبة . إن الصورة التى تقدمها الدولة الوسطى هى صورة توازن يشبه ما عرف عن حكم الإلهة " ماعت " . هذا مانستشفه على الأقل من الأدب ، وهو للصدر الوحيد الذى بلغ درجة رفيعة من الرقى فى عصر الدولة الوسطى بالمقارنة مع غيره من عصور . لقد سبق أن لاحظنا أن الإبداعات الأدبية التى تشكل جوهر ولب الثقافة المصرية قد جرى تأليفها فى جانبها الأكبر فى ظل الدولة الوسطى ، وهى تعبير عن مفهوم حضارى ساد فيما بعد وصار النموذج الذى لا يمكن أن يتجاهله المصريون . ومن هذا المنطلق فإن الإمبراطورية التى أسسها الملوك الذي حملوا أسماء "أمنمحات" وسنوسرت" هى المنطلق فإن الإمبراطورية التى أسسها الملوك الذي حملوا أسماء "أمنمحات" وسنوسرت" هى بحق العصر الكلاسيكي في مصر.

# الفصل الثامن

## عصر الانتقال الثاني

وإضافة إلى ما سبق ينبغى أخذ الوضع الدولى بعين الإعتبار . فقد سبق ورأينا كيف استعادت مصر تدريجياً سيطرتها على النوبة وفرضت سيادتها على الشرق الأدنى . إن تدفق العمالة الآسيوية وزيادتها زيادة ملحوظة في عهد "امنمحات" الثالث على وجه التحديد ، كانت السبب وراء بداية حركة هجرة متصلة وسلمية ولكنها ثابتة دؤوبة ، أدت إلى استقرار بعض الشعوب في شمال البلاد . وقد جاءت هذه الهجرة بعد أن طردت من مواطنها الأصلية تحت ضغط الهجرات القادمة من الشرق ، حتى إذا آن الأوان نزعت هذه الجماعات إلى الاتحاد لتحتل المناطق التي تطولها . وعادت الآليات التي كانت وراء سقوط الدولة القديمة إلى الظهور ، وتتمثل في إضعاف الدولة وما ترتب عليه من انفراط عقد وحدة البلاد . وأخذت سلطة مصر الحقيقية تتحصن في جنوب البلاد .

لم يبدأ "عصر الانتقال الثانى" فجأة مع نهاية الأسرة الثانية عشرة ، كما لا يعتبر مرحلة تاريخية في حد ذاتها شأنه في ذلك شأن عصر الانتقال الأول . وكل ما في الأمر أنه يساعد على رسم حدود تربيب زمني يسهل استخدامه في حدود المعلومات اليقينية التي وصلتنا والتي لا تتجاوز بداية العصر ونهايته . فيبدأ تاريخ هذا العصر بوفاة "سوبك نفرو رع" حوالي عام ١٧٨٥ ق . م . وينتهي باستيلاء " أحمس " على السلطة حوالي عام ١٥٦٠ ق . م ، مستهلاً عصر الدولة الحديثة . وبين هذين التاريخين تمتد مرحلة بأكملها تناهز قرنين من الزمن . ونحن نجهل النصف الأول من هذه المرحلة جهلاً مطبقاً . ولا تتعدى معلوماتنا في واقع الأمر الأسماء الواردة في القوائم الملكية . ففي مطبقاً . ولا تتعدى معلوماتنا في واقع الأمر الأسماء الواردة في القوائم الملكية . ففي مع أمراء "أخسويس" و "أواريس" في الدلتا الذين شكلوا أسرتين من الهكسوس هما الأسرة الخامسة عشرة والأسرة السابعة عشرة الطيبية، وإلى أن قام "أحمس " بطردهم .

وتذكر قوائم الملوك نيفاً وخمسين ملكاً للأسرة الثالة عشرة . ولكنها لا تتفق فيما بينها على ترتيب تعاقبهم على عرش مصر . فلا نعرف يقيناً أن كان أول ملوكها هو "سخم رع خوتاوى " ( CAH II3, 13, 42 Sq ) أو " أوجاف " اسخم رع خوتاوى " (V.Beckerath: 1984,67) و يكن طرح نفس هذا السؤال مع كل ملك من هؤلاء الملوك الذين تعاقبوا بإيقاع متسارع ، حتى ظن بعضهم أن اختيارهم قد جاء طبقاً لنظام انتخابي ظل معمولاً به في المرحلة الأولى من حكم ملوك النسب الطيبي . وتدور بخلدنا فرضية لها ما يغرينا على قبولها . فقد تركز نشاط هؤلاء الملوك " الصوريين " بخلدنا فرضية في المقام الأول مع استمرار عاصمة البلاد في " إثت تاوى " حتى حوالي عام في طيبة في المقام الأول مع استمرار عاصمة البلاد في " إثت تاوى " حتى حوالي عام ١٦٨٤ . كما احتفظت مصر بقدر من السلطة كان يكفي للإبقاء على هيبتها في الداخل وقــوتها في الخسارج . فــمن المغرى حــقاً أن نفـترض فـي ظــل هــذه الظـروف أن .

| سخم رع خوتاوى أمنمحات الخامس سحوتب إيب رع (الثانى) أمنمحات السادس ("أمينى الأسيوى؟) حورنج حر إيتف "الأسيوى" سوبك حوتب الأول ريني سنب حر الأول مر الأول فياف أمنمحات السابع وچاف سنوسرت الرابع ضنچر سوبك إم ساف الأول سوبك إم ساف الأول سوبك المول | 1740 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦٧٤ |

شكل (٨٣) - الترتيب المحتمل لتعاقب ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة

الجهاز الإدارى هو الذى احتفظ بين يديه بالسلطة فى واقع الأمر ، من خلال منصب الوزير الذى كاد أن يصبح مستقلاً عن البلاط الملكى .

#### الاستمرارية

وتعطينا بعض الوثائق التى حفظها الزمن انطباعاً مبدئياً بوجود تواصل واستمرارية بين الأسرة الثالثة عشرة والأسرة الثانية عشرة . فقد شيد " سخم رع خوتاوى " المنسسآت فى الدير البحرى والمدامود . وذكرت عمائر الصعيد والوجه البحرى اسم خليفته " أمنمحات " الخامس. أما " حورنج حر إيتف " والذى يعنى اسمه" حورس المنتقم لأبيه " - أو إذا أردنا الدقة فى التعبير فمعناه " القيم على مصالح أبيه " ، تماماً كما فعل حورس بمصالح " أوزيريس " - فقد وبحد اسمه مدوناً فى الختاعنة .

واذا تتبعنا ملوك هذه الاسرة نصل إلى " سوبك ام ساف " الأول الذي ذكر اسمه على المدونات المعمارية في المدامود . كما أقام العمائر في ابيدوس و الكرنك و الطود والفنتين . وشيد " سوبك حوتب " الثالث صف أساطين وأبواب في معبد " مونتو " في المدامود . ووجوده مسجل في الكاب . و الأهم من كل ذلك الوثيقتان الإداريتان اللتان ترجعان إلى عهده وابقى عليهما الزمن . الوثيقة الأولى عبارة عن بردية تضم قائمة موظفين و يحتفظ بها متحف بروكلن في الوقت الراهن . أما الثانية فهي بردية بولاق رقم ١٨ وتسجل واردات ومصاريف البلاط الملكي أثناء إقامتـــه لمدة شــهر في مدينة طيبة . و تسجل هذه الوثيقة أسماء ثلاث وزارات (" وعرت ") . أنشئت إحداها على الأقل في عهد " سنوسرت " الثالث و هي " رأس الجنوب ". أما الوزارتان الأخريان فهما " الخزينة " و " ديوان الإنشاءات " . كما تنطوى شخصية " سوبك حوتب " الثالث على أهمية أخرى . فمن المعروف انه لاينحدر من اصول ملكية ، بل هو ابن أمير طيبي يدعى "منتوحوتي " . دفن جميع هؤلاء الملوك وفقا لتقاليد الدولة الوسطى ، وعثر المنقبون على بعض أهرامهم . فقد عثر عام ١٩٥٧ في دهشور على هرم " اميني الاسيوي " الذي يرجح أن يكون هو و " امنمحات " السادس شخصاً واحداً . و دفن " خنچر " في سقارة القبلية في هرم مشيد من الطوب اللين له كسوة من الحجر الجيري وحجرة دفن من حجر الكوار تزيت. كما يوجد على مقربة منه هرم أضخم منه لانعرف هوية صاحبه. وأخيراً يبدوا أن " نفرحوتب " الأول مدفون في اللشت على مسافة قصيرة من " سنوسرت" الأول. وأغرب ما في الأمر دون شك ، أن مصر قد استطاعت المحافظة على مكانتها في الخارج . وفي النوبه عثر على تسجيلات لارتفاع الفيضان عند مدينة سمنة في مستوى الجندل الثاني ترجع الى السنوات الأربع الأولى من حكم " سخم رع خوتاري " . ولانجد آثارا للحكم المصري في عهد " امنمحات " الخامس ولكن مصر استمرت تفرض سلطانها على النوبة السفلي في ذلك العصر وحتى عهد " أوجاف " على الأقل إذ عثر على قثال له في سمنة . ويسجل مخربش في شط الرجال قيام " سوبك ام ساف " بحمله إلى النوبة . كما نعلم أن سلطة نفرحوت قد امتدت حتى الجندل الأول على أقل تقديس . كما أن تطور الأحداث في الشرق الأدنى قد نحى منحى مشابها . إذ لم تتغير الأوضاع في ظل حكم امنمحات الخامس و "سحوت إيب رع " الثاني . فظلت بيبلوس على سبيل المثال على ولائها لحكام مصر . بل إن " حورنج حر إيتف " قد لقب بـ " الأسيوى " . و ربما كان مرد ذلك إلى سياسته الخارجية النشطة التي ضاعت معالمها للأسف إلا إذا استثنينا الجعران الذي يحمل اسمه و عثر عليه في مدينة اربحا. و لكن هذا الضرب من الوثائق معرض بحكم تكوينه و طبيعته إلى اتساع دائرة انتشاره دون ان يعنى ذلك بالضرورة وجودا مصريا في أماكن انتشاره . و من ناحية أخرى فقد عثر في بيبلوس على نقش يفيد إن هذه الإمارة كانت لاتزال تابعة لمصر في ظل حكم "نفرحوتپ " الأول .

# " نفرحوتي " الأول و "سويك حوتي " الرابع

يشكل عهد " نفرحوت " الأول نقطة تحول ، فقد احتفظ بالسلطة على مدى إحدى عشرة سنة ، و تبين مجموعة ألقابه ماقام به لتنظيم الأوضاع فى البلاد . فلقبه الحورى " جرج تاوى " يعنى" الذى أسس الأرضين " .أما لقبه النبتى أو لقب السيدتين فهو " اوپ ماعت " ومعناه " الذى يفصل الخير ( عن الشر ) " . فإلى جانب الصعيد امتدت سلطته فى واقع الأمر إلى أقاليم الدلتا ما عدا الإقليم السادس الذى كانت عاصمته " أو بلدة قدم على مقربة من كفر الشيخ ، عاصمة الاسرة الرابعة عشرة و أسرة عشرة ، حسب رواية مانتون ، و التى عاصرت الأسرة الثالثة عشرة و أسرة الهكسوس التي سوف تقفز إلى مسرح الأحداث فى وقت لاحق فى " أواريس " .

أما " سوبك حوتب " الرابع شقيق " نفرحوتب " الأول فقد استمر حكمه ثماني سنوات . وفي عهده سيطر الهكسوس على مدينة أواريس أو " حات أورت " بالمصرية

القديمة " و تعنى " القصر العظيم "، وجعلوا منها عاصمتهم . و صارت مركز إشعاع لتأثيرهم المتنامى على سائر أنحاء الدلتا . وقد ساد الاعتقاد فى وقت سابق أنه يمكن مطابقتها مع مدينة تانيس . ولكن المعلومات التى وفرتها الحفائر التى أجراها " منفريد بيتاك " M. Bietak انتهت إلى أن أواريس هى الختاعنة حاليا والموقسع المشتسرك لتل الضبعة الذى سيصبح فى وقت لاحق " بررمسيس " ويقع على مسافة سبعة كيلو مترات شمالى فاقوس . وقد جرت هذه الأحداث فيما بين عامى ١٧٣٠ ، و ١٧٧٠ ق . م استنادا إلى النص المدون على سطح لوح أقيم فى عهد رمسيس الثانى وأعاد إكتشافه أوجست مارييت عام ١٨٦٣ ( 38 - 33 , 16وريس " وهو فى وقد أقيم هذا اللوح احتفاءاً بذكرى تأسيس معبد الإله " ست " فى "أواريس " وهو فى واقع الإمر مؤرخ بالعام ٠٠٠ واليوم الرابع من الشهر الرابع من فصل الفيضان من حكم واقع الإمر مؤرخ بالعام ٠٠٠ واليوم الرابع من الشهر الرابع من فصل الفيضان من حكم ملك الوجهين القبلى والبحرى العظيم فى جسارته " سبتى " ،" ابن رع وصفيه ، ومحبوب رع حور أختى". وإذا أخذنا بالراى القائل أن هذا اللوح نسخة منقولة عن لوح أقدم، يرجع الى عهد حور محب ، يصبح التاريخ المشار إليه هو تاريخ كتابة النص الأصلى وليس تاريخ إقامة اللوح وبالتالى يرجع تأسيس المعبد إلى عام ١٧٢٠ ق . م .

## الهكسوس:

جاء استيلاء الهكسوس على الحكم فى شمال البلاد بالتدريج و على مراحل . فقد وطدوا أقدامهم فى فرعشة و تل الصحابة عند مخرج وادى الطميلات ، و فى بحوباستس وإنشاص وفى تل اليهودية على مسافة عشرين كيلو مترا شمال هليوپوليس . واستغرق هذا الزحف قرابة خمسين سنة لينتهى عام ١٦٧٥ فى عهد الملك رقم ٣٣ أو٣٤ فى قائمة ملوك الأسرة الثالثة عشرة وهو الملك " ديدومسيو " الأول . و إذا صح أن هـ ذا الملك هـ و نفسه " توتيمايوس " الـ ذى ذكره " مانتون " ، يمكن القول أن الهكسوس قد تمت لهم السيطرة على مصر فى عهده . وربا كان تطابق الشخصيتين متفقا مع حقيقة أن "ديدومسيو " هو أخر من نعرفهم من ملوك الاسرة الثالثة عشرة من خلال آثار طيبه و الدير البحرى و الجبلين . و مع ذلك لايمكن القول بأن نهاية حكمه قد وضعت نهاية للأسرة الثالثة عشرة . بيد أن سلطة خلفائه انحصرت فى إطار محلى وسرعان ما اختفت هى أيضا بشكل نهائي فى عام ١٦٣٣ ق . م .

أسس أسرة الهكسوس - و هى الاسرة الخامسة عشرة حسب رواية " مانتون " - ملك يدعى " ساليتس " . وربما كان هو نفس الملك الذى ظهر اسمه على سطوح

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعيض الأختام تحت اسم "شيشي " و التي عثر عليها في كرما ، و هو ما يدعونا إلى الافتراض أن النوبة قد تحالفت منذ البداية مع الهكسوس ضد أهل طيبة . وقد يكون هو أيضا نفس الملك الذي يدعى " شارك " الذي كان معروفا في منف . تُرى من يكون هؤلاء الهكسوس؟ و الاسم تصحيف يوناني للاسم الذي عرفهم به المصريون و هو "حقاو خاسوت " أي " زعماء البلدان الأجنبية " . ولاتنطوى هذه التسمية على أي مفاهيم عرقية أو تحديد واضح لأصولهم . فخلال الدولة القديمة و الدولة الوسطى انطبقت هذه التسمية على كل اجنبي سواء جاء من فلسطين أو من النوبة . وقتد تسمية الهكسوس لتشمل على وجه التقريب الأقوام الذين أطلق عليهم المصريون اسم " الآسيويين " واصطدموا بهم فيما سبق من أزمنة ، وهم الـ " عامو " و الـ " سيتيو " و الـ "منتيو " الآسيويون والـ " رتنو " . واذ اتسمت آخر مرحلة من مراحل استيلائهم على السلطة بالعنف ، فقد تقبل السكان استيطانهم خلافا لما توحى به النصوص التي ترجع إلى بدايات الدولة الحديثة والتي تجنح الى العديد من صور التطرف و الغلواء تعبيرا عن نزعاتها الوطنية . وتوضح قائمة موظفى بردية بروكلن - التي سبق الإشارة إليها - تعايش المصريين و الآسويين في سلام ودون صدامات . زد على ذلك أن ملوك الهكسوس كانوا بنائين عظاما ، خلفوا من ورائهم المعابد و التماثيل و النقوش و الجعاريان كما شجعوا على نشر الأدب المصرى و انتشاره . فبردية " رند " Rhind على سبيل المثال ، مؤرخة بالعام الثالث و الثلاثين من حكم الملك " اپيپى " الأول خصم والد " كامس " اللدود . و حتى لو اعتبرناها مجرد صورة منسوخة لأصل طيبي إلا أنها تفصح عن تقدير ثقافي أكيد .

ودشن الهكسوس أسلوبا جديدا في الحكم أضحى دون غيره وراء نجاح سياسة كل غاز وكل محتل أخذ به . فقد انصهروا في القالب المصرى السياس بدلا من فرض الهياكل المنظيمية الحكومية الخاصة بهم . ولم يقف ذلك دون احتفظاهم بهويتهم الثقافية التي تظهر بوضوح في العمارة "و قلاع الهكسوس "أو فخاريات تل اليهودية رغم ما يمكن أن نبديه من تحفظات . واعتمدوا الخط الهيروغليفي في تدوين أسمائهم وتبنوا الألقاب الملكية المصرية و نقلوا النماذج التشكيلية التي شاعت في الدولة الوسطى الخ ... وفيما يتعلق بالمعتقدات الدينية فقد ساروا على هدى المسلك الذي سلكوه في الأمور السياسية فأقاموا ديانة رسمية "على الطريقة المصرية " تمحورت حول الإله " ست " في "أواريس " فأوريس " . و اكتفوا بأن أبرزوا سماته السامية . ولم يتحد " ست " في بالإله " بعل رشف " أو إله الحيثيين " تشوب " سوى في وقت لاحق ، كما احتفظوا أيضا

بعبادة " عنات عشتار الله ولكنهم لم يستبعدوا الآلهة المصرية .واستمر الملوك يحملون إسم " رع " الذي ظل في عداد ألقابهم الملكية .

وكان الضرر الذى لحق بمصر من جراء وجودهم أقل مما ادعته المصادر المصرية اللاحقة ، بل إنهم تركوا بصمات غائرة فى الحضارة المصرية بعد أن حطموا بلا رجعة عزلتها الشبيهة بعزلة الجزر . فعلى الصعيد الدينى والحضارى والفلسفى خلق وجودهم النبع الذى نهل منه ملوك الدولة الحديثة . أما إضافاتهم فى مجال الأساليب التقنية فهى لاتحصى ، ولاسيما فى المجال العسكرى ، وعلى راسها استخدام الفرس لجر العربات والذى ثبت وجوده لأول مرة فى عهد "كامس " ، حتى وإن عاش الفرس فى وادى النيل منذ زمن سابق وأقبل القوم على تربيته . كما مهدوا الطريق أمام المصريين للولوج إلى تكنولوجيا التسليح العصرى القائمة على صناعة البرونز التى مكنت فراعنة الدولة الحديثة من التفوق على منافسيهم من زعماء بلدان الشرق .

| طيبـــة                                                     | الأسرة ١٥ – الأسرة ١٦<br>( الهكسوس ) | الأسرة ١٣<br>الأسرة ١٤                                    |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                             | 7 ملوك حتى حوالَى ١٥٦٧<br>ساليتس     | دیدومسیو۱<br>دیدومسیو۲<br>سنب میو<br>چدکارع<br>منتوام ساف | 1778         |
| رعموتن<br>إنتف الخامس<br>سوبك إم ساف الثاني                 | ي <sup>ع</sup> قوبحار<br>خيان        | •••                                                       | 170.         |
| چحوتی<br>منتو حوتپ السابع<br>نب إری أو الأول<br>إنتف السابع | ,                                    | نهايةلأسرة                                                | 1788         |
| سناخت ان رعتاعا الأول (القديم)<br>سقان رعتاعا الثاني الجسور | " أپيپى " الأول                      |                                                           |              |
| کامس کامس                                                   | "أپيپي"الثاني                        |                                                           | \0YX<br>\0Y. |
| بداية الأسرة الثامنة عشرة                                   |                                      |                                                           | (١٥٥٣)       |

شكل (٨٤) - جدول الترتيب الزمنى لأسرات الهكسوس وطيبة .

ويعتقد أن "ساليتس" المعروف باسم "شيشى " أو "شارك " قد انطلق من منف ليحكم البلاد قرابة واحد وعشرين عاما . وامتد سلطانه ليشمل الدلتا و الوادى حتى الجبلين . كما سيطر على دروب القوافل ليضمن و سائل الاتصال بحلفائه في النسوبه. ودامت هذه الأوضاع حتى عهد " أپيپى" الأول الذي تنازل عن جانب من سلطاته لإحدى عائلات الهكسوس الموالية له . و قد أطلق عليها مانتون الأسرة السادسة عشرة ، وهي على كل حال تسمية غير دقيقة لاتتفق مع واقع الأمر .

## ملوك طبية

وقامت في وجد أپيبي الأول أسرة جديدة ظهرت إلى الوجود في طيبة منبثقة من فرع محلى للأسرة الثالثة عشرة . وقد أسسها "رع حوتب " و اختار من جديد اللقب الحسوري "و عج عنخ " . وتحدد بردية تورين خمسة عشر ملكا لهذه الأسرة ، في حين تحدد قائمة الأجداد التي أقيمت في الكرنك عددهم بتسعة ملوك ورد ذكر عشرة منهم على عمائر طيبة . وعثر في طيبة على سبع مقابر لهؤلاء الملوك بالإضافة إلى ملك ثامن لم يرد اسمه في القوائم الملكية . وتولى هؤلاء الملوك حكم أقاليم الصعيد الثمانية الأولى من إلفنتيين و حتى أبيدوس لفترة دامت خمسة وسبعين عاما ، وهو ما يعادل على وجه التقريب الأقاليم التي سيطروا عليها خلال عصر الانتقال الأول . و كانت مواردهم الاقتصادية هزيلة فلا سيطرة لهم على الطرق المؤدية إلى المناجم والمحاجر على و جه الخصوص .غير أنهم استطاعوا أن يحافظوا بوسائلهم الخاصة على حضارة الدولة الوسطى. فتولى " رع حوتب " على سبيل المثال ترميم معبدى " مين " في " كويتوس " وأوزيريس في أبيدوس . وأمر ملوك طيبة بأن يدفنوا في منطقة دراع أبو النجا أسفل هريم من الطوب . فمهدوا بذلك الطريق للهريم الذي سيعلو هياكل الأفراد الجنائزية في الدولة الحديثة . وجرى الحفاظ على " التعاليم والوصايا " المصرية المتواترة من خلال نسخ النصوص الأدبية والتقنية . وإلى هذا العصر ترجع بردية " بريس " Prisse التي تضم حكم " يتاح حوت " ووصايا " كاجمنى " . أما " نشيد العازف على الجنك " فتزدان به مقبرة " أنتف " السابع ...

كان " يعقوب حار " الذى اشتهر أيضا تحت اسم " يعقوب بعل " خليفة " ساليتس " ومعاصراً لـ " رع حوت " . و من المرجح أن حكمه دام ثمانية عشر عاما . وتشهد الأختام على و جوده من غزة إلى كرما . وأقام علاقات حسن الجوار مع الملوك الثلاثة الذين خلفوا " رع حوت " . و كان اولهم " إنتف " القديم الذى اختار " واپ

ماعت " اسماً حوريا له تيمنا بانتسابه إلى " نفرحوت " الأول . ودام حكمه ثلاث سنوات ونصفا وأشرف على دفنه في دراع أبو النجا – أنتف السادس وهو أخوه الأصغر وخليفته الذي حكم حكما عابرا . وقد جاء في بردية "أبوت " Abbott التي سجلت محضر الحملات التفتيشية على المقابر الملكية في طيبة ، بعد ما حل بها من سلب ونهب في ظل حكم " رمسيس " التاسع ، ان دفنته كانت لاتزال سليمة أيام الاسرة العشرين ، بيد أنه لم يتم الكشف عنها حتى الوقت الراهن ، وإن كان من المؤكد أنها نهبت في العصر الحديث والدليل على ذلك هو هريم المقبرة الذي بين أيدينا إلى جانب صندوق أواني الأحشاء وتابوت صغير على هيئة آدمية كان يضم بردية " بريس " Prisse على ما يفترض . ولم يستمر حكم " أنتف " السادس سوى بضعة شهور ، ويحتفظ متخف اللوڤر بتابوته . والمعلومات عن ملوك الاسرة السابعة عشرة . كانت سنوات حكمه التي امتدت ستة عشر معلومات عن ملوك الاسرة السابعة عشرة . كانت سنوات حكمه التي امتدت ستة عشر "أبوت" أبوت" Abbott و "أمبراس" Ambras و امهرست وليوبوليد " الثاني مقبرته برديات "أبوت" مقبرتهم بفاخر الأثاث الجنائزي و نفيسه .

و خلال حكم " سوبك ام ساف " الثانى و بين عامى ١٦٣٥ / ١٦٣٥ ق . م . على وجه التقريب كانت الأسرة الثالثة عشرة تعيش آخر أيامها . وأعقبتها فى مدينة "أخسويس" الأسرة الرابعة عشرة التى لم تعمر لأكثر من جيلين أو ثلاثة . أما فيما يتعلق بالهكسوس فإن " خيان " قد خلف " يعقوب حار " . وسنجانب الصواب إذا قلنا أنه أسس امبراطورية بمعنى الكلمة . بيد أنه من الثابت أنه قد عثر على اسمه مدونا فى داخل البلاد وفى خارجها على حد سواءحيث وجد على سطح أحد العناصر المعمارية فى الجبلين " وبوباستس " فى مصر . أما فى الخارج فقد عثر على اسمه مدونا على سطح جرة فى قصر " كنوسس " ، بالإضافة إلى مجموعة الجعارين وعلى بصمات بعض الأختام فى فلسطين وعلى أسد من الجرانيت فى بغداد . و ينهض ذلك دليلا على اقامة علاقات فلسطين وعلى أسد من الجرانيت فى بغداد . و ينهض ذلك دليلا على اقامة علاقات حتى النوعة ومصر ، بل على العكس من ذلك حيث تولى دليل على قيام علاقات التبعية بين النوبة ومصر ، بل على العكس من ذلك حيث تولى ملك يدعى " نچ " السلطة فى " كوش " بمعاونة ضباط مصريين واتخذ من بوهن عاصمة له وامتد ملكه من إلفنتين حتى الجندل الثانى وربا حتى كرما . إن النصوص التى تسرد

علينا الصدام الختامى بين طيبة و الهكسوس تشير إلى أن مملكة كوش قد تحالفت مع الهكسوس وأن حكمها استمر إلى أن استولى " كامس " على بوهن . وكانت مظاهر التمصير في أبرز صورها واضحة في كافة نواحي الحياة في هذه المملكة سواء في ألقاب الموظفين أو أغاط العمائر أو عبادات الآلهة ، شأنها شأن مملكة نياتا في زمن لاحق . وفي نفس الوقت أخذت شعوب المجموعة "ج " المتمركزة في النوبة بين توشكا ودكة تستقر في المنطقة الممتدة بين دير ريفة شمالا وحتى المعلا جنوبا . ومن سمات هذه الشعوب دفناتهم الملكية الزاخرة بالمتاع الحربي ، وهي دفنات بيضاوية الشكل تعرف اصطلاحا "بالمقابر القدور" " Pan - Graves " . ويمكن اعتبارهم والـ " مچاو" شعبا واحدا ومن بين صفوفهم خرجت طليعة الفرق الضاربة لملوك طيبة .

أما معاصرو " خيان " من ملوك طيبة فهم قوم خاملو الذكر . ومنهم المدعو "چحوتى" الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد ولم يخلف وراءه سوى صندوق لأوانى الأحشاء يحمل اسمه ، وقد أعيد استخدامه في وقت لاحق . ثم منتوحوتي السابع ومدة حكمه لاتزيد أيضا عن العام الواحد ، وعثر له في إدفو على قثالين من الحجر الجيري يمثلان أبو الهول. أما "نب ارى أو" الأول فقد ظهر اسمه على " اللوحه القانونية " التي عثر عليها في الكرنك . وقد سجل عليها صفقة تجارية بين " وعرت " الشمال ومكتب الوزير . وفيما بعد برزت شخصيتان : " انتف " السابع في طيبة و" أيييي " الأول في جانب الهكسوس. وكان انتف السابع من أوائل من ثبت نشاطهم على الصعيد العسكرى والتنظيم الإدارى ، وأقام العمائر في " كوپتوس " وأبيدوس والكاب والكرنك ، كما أصدر في العبام الثالث من حكمت مرسوما حول معبد الإله "مين" في " كويتوس " يعرب عن الطابع الأوتوقراطي لسلطة طيبة . ويظهر الآسيويون والنوبيون في صورة الأعداء المهزومين فوق سطح كتلة وجدت وسط المباني التي شادها في معبد الإله " مين " وأيضا فوق قاعدة تمثال تحمل اسمه عثر عليها في الكرنك . وبالطبع ربما كان الأمر مجرد ترديد لموضوع تقليدي اعتمدته لغة الشعارات الملكية ، ولكن من الملاحظ أنه قد وضع مع " انتف " السابع عند دفنه المتاع الجنائزي الخاص بالمقاتلين ورجال الحرب، كما وتضع داخل تابوته قوسان وستة سهام وهي حاليا من مقتنيات المتحف البريطاني . كما أن موضع مقبرته في دراع أبو النجا شمالي مقابر أسلافه لهو إشارة واضحة إلى تدشينه لسلسة جديدة من المقابر . وتأكيدا لذلك نستشهد بالمصير الذي عرفته بعد وفاتها زوجته "سوبك ام ساف " التى دفنت فى إدفو ، اذ اعتبرها التقليد المتواتر من أسلاف الأسرة الثامنة عشرة .

وفى عهده عاشت طيبة فى سلام مع الهكسوس الذين كان يحكمهم "إپيپى" الأول الذى امتد حكمه أربعين سنة حسبما جاء فى جدول تورين. وقد أشرنا من قبل إلى بردية "رند" الرياضية التى تم نسخها فى عصر الهكسوس عن أصل طيبى ، الأمر الذى يمكن أن ينهض دليلا على وجود علاقات سلمية بين الجانبين ، بل وربا وصل الأمر إلى حد الولاء من جانب طيبة لمملكة الشمال . ولا ينهض هذا الفرض على أساس ما نلاحظه من تواجد " إپيپى " الأول حتى الجبلين فحسب ، إنما أيضا على أساس علاقات النسب التى ربطت بينه وبين العائلة المالكة فى طيبة على مايبدو . ومن هنا لا نميل إلى استبعاد هذا الفرض . وبالفعل فقد عثر على إناء يحمل اسم ابنته "حريت " فى مقبرة "أمنوحتب " الأول . وربا تناقلت الأجيال هذا الاناء على أثر زواجها الذى جعل منها إحدى أسلاف الأسرة الثامنة عشرة ... ومهما يكن من أمر فما أبعدنا عن البغضاء كما جاء وصفها فى النصوص اللاحقة . كما لقب " إپيپى " الأول بـ " ملك الوجهـين جاء وصفها فى النصوص اللاحقة . كما لقب " إپيپى " الأول بـ " ملك الوجهـين القبلـى والبحرى " على لوحة أحد الكتبة وعلى سطوح العديد من الجعارين .

وقرب نهاية عهد " إپيپى" الأول بدأ الصراع المكشوف مع طيبة حيث تولى الحكم "تاعا" الأول الملقب " بالكبير " خلفا لإنتف السابع . وقد امتد العمر بزوجته " تتى شيرى " إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة . كما كرمت بعد وفاتها بصفتها جدة " احمس " محرر مصر العظيم . وجاء "سقنن رع تاعا" الثانى وشهرته " الجسور " ليخلف " تاعا الأول " وتزوج من الملكة "يعح حوت " الأولى والدة " احمس " .

لقد حفظ لنا الزمن مومياء "سقن رع تاعا" الثانى من أعمال السلب والنهب التى جرت فى ظل حكم "رمسيس" التاسع ، وأخفيت مع غيرها من رفات ملوك مصر بعيدا عن التهديدات كانت تتعرض لها فى الخبيئة التى اكتشفها جاستون ماسبيرو عام ١٨٨١ . إن آثار ما تحمله من ميتة عنيفة تؤكد ما حدث من مجابهة بين الشمال والجنوب . كما وصلتنا شهادتان تختلفان من حيث القيمة . الشهادة الأولى سرد قصصى يحمل عنوان "الصراع بين إپيپى وسقنن رع "، ولم يبق من هذه القصة سوى البداية التى وصلتنا بفضل النسخة التى سطرها الكاتب "بنتاؤور" الذى عاش فى عهد "مرنبتاح " . أما المصدر الآخر فهو رواية رسمية مؤرخة بالعام الثالث من حكم" كامس " وقد دونت بطريقتين

مختلفتين : أولاهما فى أجزاء من لوحين من الحجر يكملان بعضهما البعض كان الملك قد أقامهما داخل الكرنك . وثانيهما فى نسخة مسطورة على لوح صغير هو من المقتنيات التى جمعها لورد "كارنرفون " Lord Carnarvon . ويترجم النص الأول هذه المجابهه على شكل مناظرة بين الملكين تعتمد على الأحاجى . على النحو التالى :

" فى هذه الأيام حل البؤس بالأراضى المصرية وعاشت دون سيد - له الحياة والصحة والقوة - كملك هذا الزمان - وفى هذه الأيام كان الملك سقنن رع - له الحياة والصحة والقوة - حاكما - له الحياة والصحة والقوة - على المدينة الجنوبية (طيبة). فى حين ساد البؤس مدينة الآسيوبين، بينما كان الأمير "أپيپى " - له الحياة والصحة والقوة - فى أواريس. ومع ذلك كانت البلاد قاطبة تقدم له التقدمات بفضل ماغنمته من خيرات. وبالفعل فقد غمره الجنوب بالعطايا وأغدق عليه الشمال أيضا بمحاصيل الدلتا الطيبة ".

" وفى ذلك الوقت اتخذ الملك " أپيپى " - له الحياة والصحة والقوة - من "سوتخ" (ست) إلها . ولم يقدم الولاء لأى من آلهة البلاد إلا للإله " سوتخ " . وشيد له معبدا أبديا ، أحسن بناؤه . وكان على مقربة من دار الملك " أپيپى " - له الحياة والصحة والقوة . وكان يذهب يوميا مع بزوغ كل فجر جديد لتقديم الأضاحى ( ... ) إلى سوتخ.

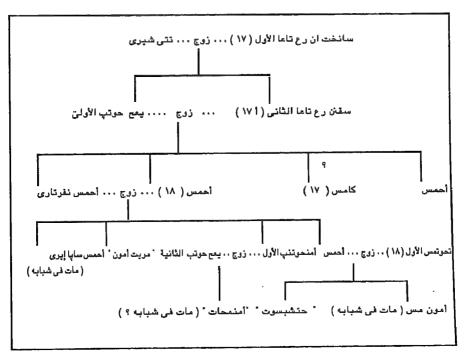

شكل (٨٥) - العائلة المالكة وأصول الأسرة الثامنة عشرة . مختصر الأنساب من الجيل الأول إلى الجيل الرابع .

وكان عظماء القصر - له الحياة والصحة والقوة - يقفون أمامه وهاماتهم مكللة بالغار على نحو مايحدث في معبد رع حور أختى " . ( Lefebvre : 1976, 133 - 134 ) .

وربما فرضت الأحداث على " سقنن رع " أن يخوض المعارك حتى مشارف القوصية . وعند وفاته اعتلى ابنه " كامس " العرش ، واتخذ لنفسسه ألقسابا تفصح عن برنامج . مايقال عنه أنه برنامج حربى ، اذا اعتمدنا على أسمائه الحورية الثلاثة فحسب ، وأولها "خعى حرنسيت إف " ويعنى " الذى توج على عرشه " . وثانيها " حور نفرخاب تاوى " ويعنى " حورس الكامل الذى انحنت له الأرضان . وثالثها " سچفا تاوى " ويعنى الذى "يطعم الأرضين " . كما يمكن أن نشير إلى اسمه ال "نبتى" وهو " وحم منو " ويعنى " مجدد التحصينات " وهكذا تسرد نصوص اللوحين ولوح كارنارفون الصغير استئناف الأعمال الحربية ضد الهكسوس . اذ تقول :

"عندئذ تساءل الملك موجها كلامه إلى كبار رجال البلاط من أفراد حاشيته قائلا: "كيف لى أن أتحقق من سلطتى ؟ وهناك ملك يحكم فى "اواريس" وآخر فى كوش وأظل أنا عاجزا عن التصرف إذ يشاركنى الحكم آسيوى وزنجى ! " (83, Kamosé)...

وتجاهل الملك نصيحة رجال البلاط الذين فضلوا البقاء ساكنين فى المنطقة الممتدة من القوصية إلى إلفنتين وعدم المخاطرة بضياع القطعان والخيرات التى يمتلكونها فى شمال البلاد ، وهو مايؤكد وجود علاقات سلمية بين المملكتين . وزحف الملك على رأس قواته المؤلفه من الـ "مچاو " حتى بلغ " نفروسى " على مقربة من بنى حسن حيث ألحق الهزيمة بجيش المدعو " تيتى " بن " پيپى " :

" لقد جعل من " نفروسى " وكرا للأسيويين . وامضيت الليل فى سفينتى . وكنت منشرح الصدر . ومع ضياء الصباح انقضضت عليه كالصقر . وعند الظهر دحرته بعد أن قوضت أسوار المدينة وأعملت فى قواته تقتيلاً ". ( 90 - 89-89 ) ولسوء الحظ ينتهى نص اللوح الأول عند هذا الحد . أما نص اللوح الصغير فينتهى بعد ذلك بقليل . وعندما يواصل اللوح الثانى سرده للأحداث نجد أن كامس ينهال سبا وتحقيرا على عدوه حسبما تمليه تقاليد " المسرد الملكى " . ثم جرد حملة بحرية ضد ممتلكات الهكسوس الواقعة فى مصر الوسطى ، وربما واصل سيره حتى بلغ مشارف

الإقليم الرابع عشر من أقاليم الوجه البحرى أي حتى منطقة "أواريس ". وكفل لنفسه

الرقابة على البضائع التى تنقل عبر النهر . واستولى على الجبلين وهرموپوليس على أقل تقدير . والتقط رسالة موجهه من " أيبيى" الى ملك كوش :

"التقطت رسالة جنوبى الواحات أثناء صعود حاملها إلى بلاد كوش واكتشفت أنه فى خطاب سطره ملك "أواريس" بخط يده ويقول: "عا أوسر رع" - "أپيپى" - ابن رع " يحيى ابنه ملك كوش لم أعلنت نفسك ملكا دون أن تحيطنى علما ؟ وهل بلغك مافعلته مصر معى ؟ فالعاهل القائم عليها - كامس - فليوهب حياة وعمرا ! يشن الهجمات على ممتلكاتى رغم أننى لم أناصبه العداء لقد عاملنى كما عاملك تماما ! لقد وقع اختياره على بلدين لينشر فيهما الخراب ... بلدى وبلدك وعسات فيهما فساداً . هيا ! احضر الا تخسف ! إنه هنا فروولك " . (Kamosé , 94 ) .

عندئذ توقفت العمليات الحربية بعنى الكلمة . و عاد " كامس " الى طيبة لينقش قصة مآثره و بطولاته . ولم يتطرق الحديث إلى تحقيق النصر . ولذلك يمكن الافتراض على أكثر تقدير انه أمن لنفسه طريق القوافل قاطعا و سائل الاتصال بين الشمال و بلاد كوش . فهل تسمح تلميحات " أپيپى " بتأكيد انه عاد ليحتل النوبة من جديد ؟ ولا ريب أنه استهل حركة بدأت معه و جاء ختامها على يدى " أحمس " . و يبرهن على ذلك المخربش الذى عثر عليه فى توشكا و يشرك الملكين معا ، ومن المحتمل أن الجعران الذى يحمل اسم " كامس " والذى عثر عليه فى مدينة فارس قد نقل إليها فى وقت لاحق على انتهاء حكمه .

وأسس ملك طيبة في بقعة بين طيبه ودندرة أملاكا تحمل اسم " سچفا تاوى " الذى اشتق من اسمه الحورى . كما شيد في الكرنك ناووساً إلى جانب عدد من اللوحات الحجرية ، وظلت مقبرته في دراع أبو النجا سالمة لم ينل منها السارقون عندما وقعت الجبانة فريسة السلب والنهب في عهد " رمسيس " التاسع . ولكن تم نقل تابوته من باب الاحتياط إلى خبيئة الدير البحرى فكان أول من اعتدى عليه سلابو ونهابوالعصور الحديثة . و بالفعل فقد تم العثور عام ١٨٥٧ على تابوت على هيئة آدمية و هو تابوت غير ملكى ، ولكنه تابوت كامس على الأرجح . و كل ما كان يحتويه هو مومياء تحولت إلى كومة تراب و بعض المقتنيات النفيسة .

## إعادةفتحمصر

عند وفاة " كامس " بدا أن كل طرف يحتفظ بمواقعه . ويشير لوح " كامس "

بوضوح إلى " أييپى الأول عا أوسر رع " بصفته عدو " كامس " . وفى أعقاب هذه المعارك خلفه على ما يعتقد " اييپى قن رع " الذى لايظهر اسمه جنوبى " بوباستس " ،الا اذا استثنينا خنجرا تم شراؤه من سوق تجارة الآثار بالأقصر ، و لايعنى ذلك بالضرورة العثور عليه فى هذه المنطقة . و من المرجح أن سلطاته قد تقلصت إلى حد كبير وقد أنجز بعض الأعمال فى معبد " بوباستس " واكتفى باغتصاب قاثيل أسلافه : نذكر منها على سبيل المثال قثالين من الجرانسيت " لأمنمحات " الشانى نقلا فيسما بعد إلى تانيس سبيل المثال قثالين من الجرانسيت " لأمنمحات " الشانى نقلا فيسما بعد إلى تانيس ملوك إلأسرة الثالثة عشرة . إن مسائل الترتيب الزمنى هذه غير واضحة . و لانعرف عن "كامس" تاريخا متأخرا أبعد من العام الثالث من حكمه الذى ورد على سطح لوح حجسرى . و من الأمور المحيرة أيضا أنه تلقب بثلاثة أسماء حورية فى حين لايوجد مايقطع بأنه احتفل بعيد اليوبيل . وأخيرا فهل يعتبر تابوته المتواضع دليلا على وفاتة المفير المرتقبة .

لكل هذه الأسباب نتوقف في حيرة عند تحديد تواريخ حكم "أحمس " الذي يبدأ عام ١٥٦٠ ق . م ، أو وفقا للحساب الفلكي ، عام ١٥٦٠ أو ١٥٦٧ ق . م ، وكانت مومياؤه جزءاً من المجموعة التي عمل "رمسيس " التاسع على تأمين حفظها . ونستخلص من الوضع الراهن للمومياء أن صاحبها كان في الخامسة والثلاثين من عمره عندما قضى نحبه . بينما حدد " مانتون " حكمه بخمس وعشرين سنة . ومن المعتقد أنه استأنف القتال ضد الهكسوس في العام الحادي عشر من حكمه . وامتد القتال في الدلتا لسنوات عديدة استولى خلالها على منف ثم "أواريس " . ولم يتم القضاء نهائيا على هيمنة الهكسوس إلا في وقت لاحق عندما تمكنت القوات المصرية من احتلال مدينة شاروحين الحصينة الواقعة جنوب غرب فلسطين إذ كانت بمثابة المؤخرة التي تنطلق منها عمليات " الآسيوييسن " العسكريية . ووقعت أخر مراحل إعادة فتح مصر قبل العام السادس عشر من حكم " أحمس " . ويقدم لنا القائد العسكري " أحمس بن السيدة أبانا " من أهالي الكاب رواية عن هذه الحملات العسكرية تعتبر من أفضل ما وصل إلينا من حيث وفرة تفاصيلها . وقد وردت في ثنايا سيرته تعتبر من أفضل ما وصل إلينا من حيث وفرة تفاصيلها . وقد وردت في ثنايا سيرته الذاتية التي سجلها في مقبرته :

" فيما بعد لما أسست بيتا جندت على متن " سفينة الشمال " تقديرا لما أبديته من بسالة وإقدام . ورافقت عاهل البلاد – له الحياة و الصحة و القوة – و تابعتة مترجلا حيثما تقله عجلته الحربية . وضربنا الحصار حول مدينة " أواريس " وأظهرت بسالة

وإقداماً كجندي مشاة في حضرة صاحب الجلالة . عندئذ ألحقت بالسفينة " الأمجاد في منف " . وجرت معركة بحرية عند بلدة " يجكو " على مقربة (؟) من " أواريس " واستوليت على المدينة وأحضرت يدا وأحيط حاجب الملك علما ونلت ذهب الشجاعة . وتجددت الاشتباكات في هذه المنطقة واستوليت على مدينة أخرى و أحضرت يدا . ونلت من جديد ذهب الشجاعة . واحتدمت المعارك في مصر ذاتها جنوب هذه المدينة . وعدت و معى أسير . واضطرني الأمر أن اخوض في الماء لأدفعه أمامي بعيدا عن المدينة حيث اعتقلته . وعبرت النهر سباحة و أنا احمله . وأخطر حاجب الملك بما حدث . ومرة ثانية كافأنه , الملك بالذهب . وتُركت أواريس لقمة سائغة لأعمال السلب والنهب . وغنمت منها رجلا و ثلاث نسوة أى أربعة اشخاص . ومنحنى إياهم صاحب الجلالة كعبيد . وضربنا حصارا حول مدينة شاروحين استمر ثلاث سنوات. ثم أمر صاحب الجلاله بسلبها و نهبها . وغنمت منها امراتين ويدا ونلت أيضا ذهب الشجاعة . أما الأسرى فقد صاورا عبيدا في خدمتي " . ( Urk . IV , 3 , 2 - 5 , 2 ) إن الترتيب الزمني لآخر ملكين من ملوك الهكسوس يشوبه شئ من الاضطراب . ويتفق تيبهما في الفترة الممتدة من العام العاشر الى العام الخامس عشر من حكم " أحمس ، . وأحدهما هو " عا زح رع " آخر ملوك الأسرة الخامسة عشرة . وقد وجد اسمه مسجلاً على مسلة في " تانيس " ورعا كان مطابقا للملك " اسيت " طبقا لرواية " مانتون" او " خامودى " حسب جدول تورين . أما الآخر فهو " أبيبي " الثالث آخر ملوك الفرع التابع للأسرة السادسة عشرة . ويظهر اسمه على بعض العمائر وعلى خنجر عثر عليه في سُقارة . كما أن المصادر المتاحــة لاتوفر لنا أدنى المعلومات عن آخر أيام الهكسوس . وكان من الواضح عندما خرج " أحمس " " في العام الثاني والعشرين من حكمه على رأس الحملة التي قادته إلى شواطيء نهر الفرات ليصبح أول ملك مصرى يصل إلى هناك ، أنه لم تصادفه أدنى مقاومة خلال زحفه أو على أقل تقدير أثناء سيره في منطقة " چاهي " الواقعة في بلاد الشام .

وبعد طرد الهكسوس تولى أحمس إعادة فتح النوبه حيث نتابع مرة ثانية مآثر "أحمس بن أبانا ":

" بعدأن أجهز جلالته على آل " منتيو " فى آسيا. صعد جنوبا إلى " خنت نفر " ( فى النوبة ) لإبادة حاملى السهام النوبيين . وحدثت مذبحة كبرى . وغنمت رجلين وثلاث أيدى . وكوفئت مجددا بأن وهبت ذهبا كما وضعست امسرأتان فى خدمتسى

كآمتين . عندئـذ هبط جلالته شمالا راضيا بما أحرزه من انتصارات . فقد أخضع شعوب الجنوب و الشمال " . ( Urk . 5 , 4 - 14 ) .

ولكن هذه الحملة لم تكن حاسمة . فقد ثار شخص يدعى " عاتا " وربما كان خليفة " نچ" :

" فقدم " عاتا " من الجنوب . وكان مقدرا له أن يُهزم فأمسك آلهة الصعيد بخسناقه . والتقى به جلالته عند بلدة " تنتاعا " . وأسره جلالته . ووقعت جميع قواته بين يدى جلالته غنيمة حرب . ووهبت محاربين فى مقتبل العمر مكافأة على استيلاتى على سفينة " عاتا " الحربية . فمنحت خمسة أشخاص وخمس " أرورات " من الارض فى مدينتى . وعومل طاقم السفينة نفس المعاملة . عندئذ ظهر هذا الخسيس الذليل المدعو "تيتى عن " لقد تجمع من حوله المتمردون . وقضى عليه جلالته و أباد قواتة . أما أنا فسقد وهبسست شسلائة اشخساص و خمسس " أرورات " من الأرض فى مدينتسسى " ( Urk : IV , 5 , 16 - 6 , 15 ) .

و لا غرو أن " تيتى عن " كان مصريا يعارض النظام الطيبى الجديد . وعلى أى حال فقد وطد أحمس نفوذه فى النوبة على ما يفترض عندما شيد أول معابد الدولة الحديثة فى " صاى " جنوب بوهن أو بالتأكيد عندما أقام مركز الإدارة المصرية فى بوهن . وعين "تورى " قائدا عليها . وهو موظف سوف يصبح اول نائب للملك فى عهد" امنمحوتپ الاول " . مع أن والده " زاتايت " قد مارس مهام هذا المنصب على مايبدو و إن لم يحمل بالتحديد لقب و ظيفته .

توفى أحمس تاركا العرش لابنه " أمنـحوت " الأول الذى رزق به من زوجته "أحمس نفرتارى " ، و خلال سنوات حكمه الذى دام خمسة و عشرين عاما أكمل تحرير مصر وعاد بعلاقات مصر الخارجية إلى سابق عهدها عند نهاية الدولة الوسطى . ومع استرجاع الأساس الذى كانت مصر قد فقدته والذى أضيفت إليه الإسهامات الآسيوية القيمة انطلق خلفاؤه ليقودوا مصر فى زحفها للسيطرة على الشرق الأدنى لفترة من الزمن دامت خمسمائه سنة .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الثالث **ال مــبراطورية** 



# الفصل التاسع

#### حسمس

أعيد تنظيم البلاد بعد فتحها . وبقدر ما يمكننا الاهتداء إلى رأى سليم ظلت الهياكل الإدارية تعمل في حدود الأطر التي كانت قد وضعتها الدولة الرسطى وأبقى عليها حكام الأقاليم وحافظوا عليها. وقد سعى أحمس كمرحلة أولى إلى أن يضمن ولاء الحكام . ولم يول العائلات القديمة التي كانت قد أبعدت خلال الأسرة الثانيمة عشرة وما كان في استطاعته الاعتماد إلا على عدد قليل من النقاط القوية تنحصر في المقاطعة التي انحدرمنها وطيبة و الكاب . وفي الحقيقة أننا لانعلم شيئا عن إعادة التنظيم الإداري. ولكن يمكن استخلاصها من الأوضاع التي آل اليها الجهاز الإداري في الأسرة الثامنة عشرة . ولاريب أنه اختار الأعيان المحليين الذين ساندوا القضية التي دافعت عنها طيبة وكلفهم بشغل المناصب الهامة ، و لكن هل أقدم أحمس على توزيع الأراضي ؟ و ين حدث ذلك ، فمن غير المحتمل أن يتجاوز حدود المكافأة لإحد المحاربين القدماء ، على غرار ما حدث مع أحمس بن ابانا . ومن المرجح ان الجهاز الإداري الجديد قد عاد وأخذ على عاتقه مسئولية تنظيم الري ومن ثم الإشراف على النظام الضرائبي . ولكن لايستبعد إن تكون مهمته قد انحصرت في مجرد استرجاع ماتركه الهكسوس ، إذ كانت أحوال البلاد مزدهرة . وقيام زعماء طيبة باستئجار المراعي في الدلتا من الآسيويين علير شاهد على فاعلية النظم التي كان معمولا بها .

استمر الانفتاح على الشرق الأدنى على الصعيدين الاقتصادى والفنى . وهو الانفتاح الذى استهله المصريون من قبل فى ظل الأسرة الثانية عشرة بشكل واضح وواصلوه فيما بعد . لقصد وضع الانفتاح أسس استيراد المواد الأولسية وما ترتب عليه من إبداع فنى . ومن الأمثلة الجيدة لهذا الاتجاه مانستشفه من خلال النص المنقوش على سطح اللوح الحجرى ( CGC 34001 ) الذى خصصه " أحمس " فى معبد آمون رع بالكرنك لتخليد ذكرى أعماله وأعمال والدته الملكة " يعج حوتپ " . فقد صنعت المنتجات النفيسة التى يقدمانها " لآمون رع " من المواد الأولية التى أخذت تتدفق على مصر . فجاءت الفضة والذهب من آسيا والنوبة واللازورد من آسيا الوسطى و الفيروز من سيناء . . . وقد خلف المصريون وراءهم آثارا لمختلف أنشطتهم فى سرابيط الخادم على

شكل قطع نذور تحمل اسم " أحمس نفرتارى " و ضعت فى معبد حتحور . كما أن بعض حلى "يعح حوت " باسم " أحمس " مطعمة بالفيروز . وهناك غيرها من الحلى ذات المواضيع المتأثرة بحضارة كريت القديمة قد صيغت من الفضة و اللازورد . ولا ينهض ذلك دليلا على قيام علاقات تجارية مع جزيرة كريت و لكنه يشير على ما يفترض إلى تأثيرات وافدة عن طريق بيبلوس بفضل العلاقات التجارية التى أقامتها مصر معها . ودليلنا على ذلك ماورد على سطح لوح الكرنك من بناء سفينة من خشب الأرز مكرسة "آمون رع". وأخيرا يدرج هذا اللوح عالم بحر إيجه فى عداد البلدان التى أخضعتها مصر بالاضافة إلى النوبة وفينقيا . وربالم يتعد الامر ضربا من ضروب البلاغة الكلامية .

وفى عهد " أحمس " استأنف المصريون تشييد العمائر الدينية والجنائزية ، واعتمدت أساليب تقنية رفيعة المستوى . إن مجرد تأمل المتاع الجنائزى للملكة " يعح حوت " لخير دليل على مانقوله . كما أن رقة ورشاقة الحفر على سطوح الألواح الملكية التي خلفها "أحمس " في أبيدوس والكرنك لاتقل في شيء عن أمهات أعمال الدولة الوسطى ، وتضارع أفضلها . ومن ناحية أخرى لم يثبت و جود أي تقاليد فنية في الدلتا خلال هذا العصر ، إذ يبدو أن فن الهكسوس قد نضب قبل رحيل الآسيويين .

لم يخلف لنا الزمن سوى القليل مما تبقى مماشاده " أحمس " من معابد . وربما كان السبب وراء ذلك أنها أقيمت فى معظمها بالطوب اللبن . ونحن نعلم أنه شيد المبانى فى بوهن حيث عثر على عناصر باب يحمل اسمه فى معبد " آمون رع " بالكرنك ، وفى معبد " مونتو " بأرمنت . كما أقام فى أبيدوس ضريحين تذكاريين من الطوب فى القسم الجنوبى من الجبانة ، أحدهما لنفسه و الآخر للملكة " تتى شيرى " . وأعاد فتح محاجر طرة فى العام الثانى والعشرين من حكمه ربما بغرض تشييد معبد للإله پتاح فى منف وأخر فى الأقصر ليصبح ، على مايظن ، معبد " الحريم الجنوبى " للإله " آمون " . وأمر نعي بفضله الإله "آمون" فى طيبة بمكانة متميزة على حساب عبادات مصر الوسطى ومصر السفلى. ولربما "آمون" فى طيبة بمكانة متميزة على حساب عبادات مصر الوسطى ومصر السفلى. ولربما كان ذلك هو السبب الذى أظهر " حتشبسوت" فيما بعد كصاحبة الفضل فى إصلاح وترميم معابد مصر الرسطى التى دمرها وخربها الهكسوس.

دفن " أحمس " في دراع أبو النجا ، وقدمت له بعد وفاته الشعائر الجنائزية في " ضريحه التذكاري بأبيدوس ، و شاركته في هذه الشعائر جدته و جارته " تتى شيرى "

التى تعتبر بالفعل إحدى الشخصيات النسائية الثلاث اللاتى سيطرن على بدايات الدولة الحديثة . فرغم أصولها غير الملكية إلا أنها تعتبر الجدة الكبرى للسلالة الحاكمة ، فاستحقت بهذه الصفة أن تقدم لها الشعائر خلال الأسرة الثامنة عشرة . وعمرت طويلا حتى عاصرت حفيدها . فشاركتة لوحا حجريا هو من مقتمنيات الكسلية الجامعية بلندن ( University College ) . ويظهر " أحمس " نفسه وهو يقدم لها الشعائر على سطح اللوح الذي كرسه لها في هيكلها الجنائزي في أبيدوس حيث ضريحها التذكاري وأملاكها الجنائزية ، على غرار ما خُصص لها في منف .

وكانت "يعم حوتب" الاولى ثانى الشخصيات النسائية اللاتى قدمت لهن الشميعائر . وقد توفيت بين العام السادس عشر والعام الثانى والعشرين من حكم ابنها . وفى اللوح الذى أقامه " أحمس " بالكرنك يقول عنها مايلى :

" هي التي أقامت الطقوس ووضعت مصر تحت رعايتها . كانت تسهر على قواتها وتحميها . لقد أعادت الهاربين وجمعت شمل الفارين . لقد نشرت السلام في ربوع الوجه القبلي وطردت المتمردين " ( Urk. IV , 21,9-16 ) .

إن التلميحات إلى الدور الذى اضطلعت به الملكة الأم بالقرب من ابنها الحدث فى السنوات الأولى لأمر واضح جلى . إنها وصاية فعلية على العرش ، وإن لم يذكر ذلك صراحة . وقد تركت هذه الوصاية اثرا على باب بوهسن الذى سبق أن اشرنا إليه ، فدون اسم الأم جنبا إلى جنب مع اسم ابنها .

واخيرا فإن " أحمس نفرتارى " زوجة " أحمس " هى آخر الملكات اللائى قدمت لهن الشعائر فى طيبة ، واستمر ذلك حتى عهد "حريحور" فى نهاية الألف الثانية قبل الميلاد . كانت على قيد الحياة عندما توفى زوجها ، وعثرنا على آثار لوجودها حتى العام الاول من حكم " تحويمس " الأول ، وتعتبر شخصيتها المفتاح لفهم بدايات الدولة الحديثة . وفى العام الثامن عشر أو العام الثانى والعشرين من حكم " أحمس " تخلت عن و ظيفة الكاهنة الكبرى الثانية لآمون وحصلت فى المقابل على مخصصات بغرض الإنفاق على محمع " أملاك الزوجة الإلهية " . فكانت أول من شغلت هذا المنصب . وعلى سطح اللوح الذى سجل عليه هذا العقد نراها فى صحبة ولى العهد " أحمس ساپا ايرى " الذى وافته المنية قبل أن يتولى العرش . وبعد وفاة زوجها اضطلعت بوصاية العرش نظرا لصغر سن ابنها " أمنحوتي " الأول الأمر الذى حال دون تولية مقاليد الحكم . وشاركت فى غضون ابنها " أمنحوتي " الأول الأمر الذى حال دون تولية مقاليد الحكم . وشاركت فى غضون

ذلك في كبريات الأحداث التي مرت بها المملكة . ويظهر اسمها في ربوع البلاد من جزيرة صاى و حتى طرة . وأضحت بعد وفاتها محل عبادة حظيت بشعبية فائقة . وسواء شاركت ابنها هذه العبادة أم لم تشاركه ، فقد ذكرت في الفرائض الشعائرية التي قدمت له . كما ظهرت في العديد من مقابر الأفراد والعديد من المباني سواء في البر الشرقي أو البر الغربي من طيبة على امتداد الفترة التي تبدأ بالملك " تحويمس " الثالث وتنتهي بعصر الرعامسة عند منعطف الألف الاولى قبل الميلاد . وقد ناهز عدد مقابر الأفراد هذه ، الخمسين وتعدت هذه المباني الشمانين ، ومع ذلك فقد ظلت دير المدينة مركز عبادتها الرئيسي .

### صدر الأسرة الثامنة عشرة

إن التذبذب الذى أشرنا إليه فى تحديد التواريخ الخاصة " بأحمس " يؤدى الى فارق زمنى فى تحديد بداية عهد " أمنحوت " الأول يناهز ربع قرن من الزمن . وفيما مضسى أجمع الباحثون على اعتبار عام ١٥٥٧ بداية عهدده .( Drioton & Vandier 1962 )

| الأسرة الثامنة عشرة                                                                                                                                                               | الهكسوس                  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| أحمس أمنحوت الأول تحوتمس الأول تحوتمس الثانى حتسشبسوت تحوتمس الثالث تحوتمس الثالث تحوتمس الثائني تحوتمس الرابع أمنحوت الثاني أمنحوت الثائني المناتون أخناتون توت عنخ آمون تور محب | عا زاح رع<br>اپیپیالثالث | 700/ (.FO/) 730/ 740/ 750/ 750/ 750/ 750/ 750/ 750/ 750/ 75 |

شكل (٨٦) جدول الترتيب الزمني للأسرة الثامنة عشرة .

ولكن من المتفق عليه أنه قد تم رصد الشروق الاحتراقى لنجم الشعرى اليمانية فى عهد " أمنحوت " الأول ، الأمر الذى يتيح لنا تأريخا مطلقا انطلاقا من تحديد مطلع دورة جديدة من دورات الشعرى اليمانية . وقد سجلت بردية " إيبرز " Ebers هذه الظاهرة وفصلتها على النحو التالى :

" العام التاسع من حكم ملك مصر العليا ومصر السفلى - چسركارع " - فليحيا الى الأبد ! عيد غسرة العام الجديد : الشهسسر الثالث مسن شهور الصيف ، اليوم التاسع : شروق سويدة " . ( Urk. IV 44, 5 - 6 ) .

وإذا كان المقاصود بذلك هو الشروق الاحتراقي لنجم الشعري اليمانية (Helck, GM 67 (1983),47-49) فإنه يعطينا الحساب الفلكي عام اليمانية (CAH I<sup>3</sup>,1,ch.VI et II<sup>3</sup>) فإنه يعطينا الحساب الفلكي المحروب الأول (CAH I<sup>3</sup>,1,ch.VI et II<sup>3</sup>) وهو مايعادل ١٥٤٦ كبداية لحكم أمنحوت الأول ولكن مع افتراض أنه تم (308 شريطة أن يكون الرصد الفلكي قد تم في مدينة " منف " . ولكن مع افتراض أنه تم في مدينة طيبة التي كانت عاصمة البلاد على مايظن ومن ثم فهي المكان المعنى ، فينبغي تعديل جميع التواريخ بمقدار عشرين سنة لتقع الظاهرة الفلكية عام ١٥١٧ وتتويج "أمنحوت " الأول عام ٢٥١٧ (LÄ I 969)

ومن ثم اعتلى " أمنحوت " عرش البلاد في صيف او خريف ١٥٢٦ على ما يظن . ورسم لنفسه برنامجاً ركز فيه كل اهتمامه على البلاد الأجنبية . فاسمه الحورى "كا اوعف تاو " يعنى " الثور الذى أخضع البلاد " . واختار النفسه الاسم النبتى " أعا نيرو " و يعنى " الذى يثير ذعرا شديدا " و فيما بعد سيستعيد رمسيس الثانى إلى ذاكرته هذين الاسمين فيجمع بينهما ليصبحا اسمه الحورى ( 694 , 694 : Grimal ) . ومع ذلك فقد عم السلام سنوات حكمه الإحدى والعشريين سواء في الداخل أو في الخارج . وظلت النوبة هادئة . و يسرد علينا " أحمس بن ابانا " أخبار الحملة التى شنها على الـ "يونتيو " . وربا لم يتعد الأمر مجرد إغارة خاطفة . وإلى هذا العصر ينتمى "أحمس بن نخبست " الذي أصبح في أخر أيامه معلم ومربى ابنة " حتشبسوت " . وكان رجل حرب معاصراً " لأحمس بن ابانا " . وخلف هو أيضا وراءه سيرته الذاتية على جدران مقبرته في مدينة الكاب . و يشير إلى قيام حملة ضد كوش . و ربا كانت نفس جدران مقبرته في مدينة الكاب . و يشير إلى قيام حملة ضد كوش . و ربا كانت نفس الحمسلة ؟ لقد قام " أمنحوت " بتعيين " تورى " نائبا للملك في " كوش " وشيد في حيزة صاى معبدا ليصبح علامة الحدود الجنوبية لنفوذ مصر وسلطانها . كما سلمت آسيا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من الحرب ، وإن أدرج" الميتانيون " في قائمة أعداء مصر . ذلك أن الوقت كان مايزال مبكرا جدا لوقوع الصدام بين القوتين ، وإن لم يمنع ذلك " الميتانيين " من إدانة سيطرة مصر على المناطق القريبة من نهر الفرات . أما بالنسبة للمناطق القريبة من الوادى فنجد أن المصريين قد أعادوا فتح الواحات بأكملها كما يتضح بجلاء من ظهور منصب " الأمير الحاكم للواحات" - " حاتى عا" (لوح Louvre C47)كما قاموا بترميم كافة منشآت سرابيط الحادم.

وانطلقت البلاد على طريق التقدم سواء على الصعيد الاقتصادى أو فى مجال الفنون. ولكن يصعب علينا تقييم الإنتاج التشكيلي داخل المراسم. فالقليل جداً من قاثيل الملك صنعت وهو على قيد الحياة ، بل صنعت معظمها في ظل حكم من خلفوه لارتباطها بشعائر عبادته التي نـشأت بعد و فاتـه. ومع ذلك يمكـن ان نتخيل نوعـية منجزاته بفضل ما خلفه من مبان لم تتضرر عند إعادة استعمالها في و قت لاحق . وقد أعاد " أمنحوتي " الثالث استخدام منشآته لحشو الصرح الثالث بالكرنك ، و نذكر استراحة من الالبستر للمركب المقدس وهي آية في الرقة والرشاقة شاركه فيها " تحوقس" الأول ، ونسخة طبق الأصــل من الحجـسر الجيري لمقصورة " سنوسرت "



شكل (٨٧) - خريطة مصر والشرق الأدنى في بداية الدولة الحديثة

الأول البيضاء ، والعديد من الأحجار المتفرقة المأخوذه من منشآت " أمنحوتب " الأول أيضا واستخدمها في وقت لاحق " تحوتموس " الثالث في تشييد بعض القاعات . ولم يكن "أمنحوت " الأول أوفر حظاً في الدير البحرى حيث قامت " حتشپسوت " بإزالة مقصورة قدس الأقداس التي أقامها من الطوب اللبن للإلهة حتحور . وقد حفظ لنا الزمن آثارا قليلة لما شاده في صعيد مصر من منشآت في إلفنتين و كوم أمبو و بمعبد نخبت بالكاب وفي أبيدوس . وفيى المقابيل يبدوا أنه ليم يقم بأى نشياط في الوجه البحرى وظل ينتهج السياسة التي رسمها والده .

كما توصيل أحيد رعايياه و يدعي آمنمحيات إلى اختراع الساعة المائية، ( Helck : 1975 , 111 - 112 ) التي ترجع اقدم غاذجها المعروفة إلى عهد " أمنحوت " الثالث ( Caire JE 37525 ) . أما بردية " إيبرز " التي عثر عليها في الأقصر وتعتبر المصدر الرئيسي لمعارفنا حول الطب المصرى القديم فقد تم تحريرها في عهده . وهي محفوظة الآن في ليبزج . وقد اكتمل أيضا في عصره ، على الأرجح ، النص النهائي لكتاب"إمى دوات " وهو الكتاب الرئيسي من بين الكتب الجنائزية الملكية . وأقدم ماوصلنا منه و جد مسجلا على جدران مقبرة " تحوقس " الأول . ويميل الرأى السائد اليوم إلى اعتبار أن النسخه الأصلية ترجع إلى الدولة الوسطى ، لا إلى الدولة القديمة .

وتعبير كتاب " إمى دوات " تسمية نوعية تشمل مجمل الكتب الجنائزية الملكية. وكانت الغاية منه أن يحل إلى حد ما محل كبرى المؤلفات السابقة ، و أن يقوم قبل كل شيء بوصف " ما هو في العالم الآخر " كما يتضح من عنوانه ، إلى جانب امداد المتوفى بالمفاتيح الشعائرية التي تعينه على الولوج إلى هذا العالم . إنه تصنيف وصفى ينقسم إلى اثنتي عشرة ساعة يتمركز في وسطه المسار الليلي للشمس ، وعرف رواجا كبيرا حتى عصر العمارنة . وبعد احتجاب قصير شاع من جديد بدءاً من عهد " سيتي " الأول و حتى نهاية الأسرة العشرين .و فيما بعد و حتى فتح " الإسكندر " أقبل عليه الأفراد و اتخذوه كتاباً لهم . ونجهل أين أقام " أمنحوت " الأول مقسبرته . فهل دفن في دراع أبو النجأ ؟ ربا كان آخر ملك يقع اختياره على هذه المنطقة ليدفن فيها نظراً إلى أن خلفة

" تحوقس" " الأول كان أول من دفن بجبانة وادى الملوك . و قد تصدرت مقبرة " امنيحوتپ" الأول التقرير الذى أعدته لجنة التحقيق فى العام السادس عشر من حكم " رمسيس " التاسع و الذى نسخته بردية " أبوت " Abbott . و لم تسمح المعالم التسمى ذكسرها

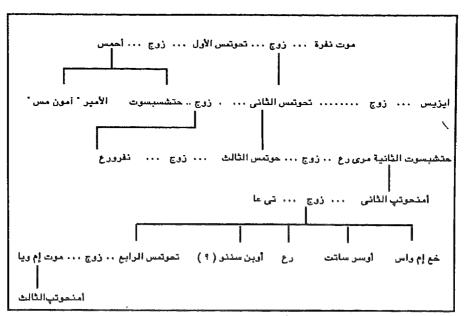

· شكل (٨٨) - العائلة المالكة خلال الأسرة الثامنة عشرة مختصر الأنساب من الجيل الرابع إلى الجيل التاسع .

هذا التقرير بنحديد مكان المقبرة بكل دقة (PM I 599) ولكن الشيء الوحيد المؤكد أن أمنمحوت الأول قد عدل من بنية المجموعة الجنائزية تعديلاً جذرياً إذ فصل المقبرة عن المعبد الجنائزي. وحذا كل من خلفوه حذروه، فشيد كل منهم " مسكن ملايين السنين" في البر الغربي لطيبة.

#### حتشبيسوت

نظرا لوفاة " أمنمحات " بن " أمنمحوت " الاول ، فقد خلفه " تحوتم " الأول وهو ابنه من زوجة ثانوية . و قد ثبت شرعية توليه العرش بزواجه من " أحم " أخت "أمنمحوت " الأول . و انجب منها بنتا هي " حتشپسوت " وولدا هو " آمون مس " الذي لم يتول العرش . وبالمقابل تزوجت أخته من أخيها غير الشقيق الذي أنجبه أبوها من "موت نفرة " إحدى محظياته . و سوف يتولى هذا الأخ غير الشقيق العرش تحت اسم "تحوقم " الثاني من " حتشپسوت " تحوقم " الثاني من " حتشپسوت " عن وريث ذكر . بل أنجب منها ابنة وحيدة هي " نفرورع " التي زوجتها أمها على مايبدو من " تحوقم " الثالث ابن زوجها من إحدى المحظيات التي تدعى " إيزيس " .

استعرضنا الخطوط العريضة للمشاكل التى اعترضت طريق وراثة العرش لخلفاء " أحمس " . وأوجد تطبيق مبدأ الزواج من الاخت غير الشقيقة مرتين حلا أرضى جميع الأطـــراف . ولكن " تحموتمس " الثانى توفى عام ١٤٧٩ ق . م إثر مرض على

الأرجح .ولم يدم حكمه سوى أربع عشرة سنة ، و ترك ابناً ذكرا سيصبح فيما بعد "تحوقمس" الثالث ، ولكنه كان أصغر من أن يتولى مقاليد الحكم . ومن هنا اضطلعت زوجة " تحوقس " الثانى بالوصاية على العرش ، وكانت هى زوجة أب " تحوقس " الصغير أيضا . وقد وصلنا وصف لهذه الوصاية على لسان " انينى " احد كبار الموظفين كان مشرفا على مخازن غلال آمون و شغل هذا المنصب منذ عهد " امنحوت " الأول و حتى عهد "تحوقس " الثالث . وورد هذا الوصف فى سياق سرده لسيرته الذاتيسة التى نقشها على لوح وضعه تحت باكية مقبرته الصخرية بمنطقة شيخ عبد القرنة (TT 81)

" ثم صعد (الملك) إلى السماء وانضم إلى الألهة. وحل محله ابنه ملكاً على الأرضين. وصار ملكاً على عرش من أنجبه و لكن اخته (أى أخت الملك المتوفى) الزوجة الملكية " حتشيسوت " كانت تدير شئون البلاد و تشرف عليها . وكانت الأرضان تخضعان لحكمها وتسلم لها الضرائب بعد جبايتها " (3, 60 - 13, 59, 13 )).

وفى العام الثانى أو الثالث تخلت " حتشپسوت " عن هذا الأسلوب فى ممارسة الحكم وتوجت نفسها " ملكا " ، واتخذت لنفسها جميع الألقاب الملكية . فلقبت "ماعت كارع " أى " ( الإلهة ) ماعت هى "كا" ( الاله ) رع " و أيضا " خنمت أمن حات شبسوت " أى " التى يعانقها آمون هى الاولى بين السيدات " . ومن الناحية الرسمية أصبح " تحوقس " الثالث شريكها فى الحكم فحسب . ولتبرير اغتصابها للسلطة قامت بتحجيم سلطات " تحوقس " الثانى ، فابتكرت قصة مشاركتها لأبيها فى الحكم . وضمت هذه الرواية إلى مجموعة النصوص و التصاوير التى ازدانت بها جدران معبدها الجنائزى " لمنتوحوت " الذى شيدته فى دارة الدير البحرى على مقربة من المعبد الجينائزى " لمنتوحوت " الشانى . ويعنى هذا النص بشباب " حتشپسوت " ، وهو سرد له دلالته الأسطورية والسياسية فى آن واحد . و سوف يسير على منواله فيما بعد " تحوقس " الثالث فى الكرنك .

ففى المشهد الأول يعلن آمون فى حضور التاسوع الإلهى عن نيته أن يقدم لمصر ملكا جديدا . فقام " تحوت " بترشيح الملكة " أحمس " زوجة تحوقس الاول واوصى بها خيرا . فزارها آمون واحاطها علما بأنها ستلد بنتاً هى من صلبه و تقوم بتسميتها " التى يعانقها آمون هى الأولى بين السيدات " . عنذئذ ، وبناء على طلبه تولى خنوم الإله

الفخارى تشكيل الطفلة وقرينها على دولاب الفخار . ووصفت " أحمس " ابنتها وقدمتها "آمون" الذي سهر على تربيتها بمساعدة " تحوت " وأرضعتها الإلهة حتحور .

ثم تتوالى مشاهد التتويج . فبعد مراسم التطهر يقوم آمون بتقديم " حتشپسوت" إلى آلهة التاسوع وتنتقل فى صحبتهم إلى الشمال . و يتولى " آتوم " تنصيبها على عرش البلاد وتتسلم التيجان ومجموعة ألقابها الملكية . لقد نادى بها الآلهة " ملكا " ولم يتبق سوى أن يحذو البشر حذوهم . فقدمها والدها البشرى " تحوتمس " الأول إلى البلاط وعينها شريكة له فحياها جميع الحضور . وفيى أعقاب إعلان ألقابها تجسري مراسم تطهر أخرى . (5 - 265 - 1 , 216 , )

وأشركت " حتبشسوت " أباها في شعائرها الجنائزية فكرست له هيكلا في معبدها بالدير البحري. وقد عثر في مقبرتها ( VdR 20 )على تابوت لتحوتمس الأول الذي كان له تابوت آخر في مقبرته ( VdR 38 ) وللأسف لانستطيع أن نؤكد أن اهتمام "حتشپسوت " بشرعيتها قد وصل حد إعادة دفن سلفها في مقبرتها الخاصة ، إذ وجدت مومياء تحوتمس الأول في خبيئة الدير البحري بعد أن سُعجًى في تابوت ثالث مومياء تحوتمس الأول في خبيئة الدير البعدي بعد مرور أربعة قرون من الزمن . . . قام " پي نچم " باغتصابه بعد مرور أربعة قرون من الزمن .

ودام حكمها للبلاد حتى عام ١٤٥٨ ق . م . المقابل للعام الثانى و العشرين من حكم " تحوقس " الثالث بعد أن استعاد عرشه . ويبدو أن المعارضة التى واجهتها وهى على قيد الحياة كانت أقل قدرا بما يمكن استخلاصه من حجم الحنق والغضب اللذين أبداهما ابن زوجها فى محو ذكراها بعد وفاتها . لقد حكمت بالاعتماد على بعض الشخصيات البارزة التى احتل " سنموت " مركز الصدارة بينهم . فقد و لد من اسرة متواضعة من أرمنت ، وحقق فى عهدها أعظم النجاحات المهنية فى تاريخ مصر القديمة . فكان الناطق بلسان الملكة إلى جانب أنه شغل منصب الرئيس الأول لاستقبال العائلة فكان الناطق بلسان الملكة إلى جانب أنه شغل منصب الرئيس الأول لاستقبال الإله آمون . فكان مسئولا عن جميع الانشاءات الأمر الذى أهله للإشراف على نقبل وإقامة المسلات التى شيدتها " حتشيسوت" فى معبد أهله للإشراف على نقبل وإقامة المسلات التى شيدتها " حتشيسوت" فى معبد "آمون رع " بالكرنك و تنفيذ أعمال معبدها الجنائزى بالدير البحرى . وقبالته أمر بحفر مقبرته الثانية الشيخ عبد القرنة (TT 71) مقبرته الثانية الشيخ عبد القرنة (TT 71) وقبالته قد أوعز فيما مضى النمامون من معاصريه بأنه نال مانال من نعم و حظوة بفضل علاقاته قد أوعز فيما مضى النمامون من معاصريه بأنه نال مانال من نعم و حظوة بفضل علاقاته الوثيقة والخاصة بالملكة . ولكن يسبدو فى واقع الأمر أن الدور الذى اضطلع به فى

تربية "نفرورع " ابنة " حتشيسوت " الوحيدة كان وراء اهتمام الملكة به حتى صار من المقربين اليها . كما أشرف " سنى من " أحد إخواته على حضانتها و شغل منصب رئيس استقبال الاميرة . وتجمع العديد من التماثيل بين الاميرة " وسنموت " الذى كان واسع الثقافة . إن إنجازاته كمعمارى لخير دليل على ذلك ، إلى جانب الصور الفلكية التى تغطى سقف مقبرته بالدير البحرى و العثور على مائة وخمسين لخافا فى مقبرتة بجبانة القرنة ، وتضم العديد من الرسومات لاسيما تصميمان لنفس المقبرة ومختلف القوائم والحسابات و التقارير و نسخا لنصوص دينية وجنائزية وأدبية نذكر منها على سبيل المثال " هجو الحرف والمهن " و " قصة سنوهى " ووصايا " امنمحات "الخ: Hayes ) فقد حظوته دون وجود سبب واضح على وجه التحديد . وافترض البعض أنه بعدغياب " نفرورع " التى ربا وافتها المنية فى العام الحادى عشر من حكم و الدتها ، أخذ "سنموت" يتقرب إلى "تحوقس " الثالث ، الأمر الذى دفع " حتشيسوت " إلى التخلى عنه فى العام يتقرب إلى "تحوقس " الثالث ، الأمر الذى دفع " حتشيسوت " إلى التخلى عنه فى العام التاسع عشر من حكمها أى قبل ثلاث سنوات من اختفاءها .

وفى الدير البحرى استعاد " سنموت " الفكرة العامة التى كانت وراء تصميم معبد " منتوحوت " الثانى ( شكل ٧٥ ) ، وأخذ بعين الاعتبار مسار السور الشمالى لحرم هذا المعبد عند تحديد اتجاه المبانى الشامخة التى شادها " لحتشپسوت " . وتنطوى الأصالة المبدعة لهذه المجموعة المعمارية فى انقسامها إلى شرفات متتابعة توفر سلسلة متتالية من المسطحات المنفصلة تتزاوج فى انسجام وتجانس تام مع الدارة الطبيعية لجرف الجبل . وللوصول إلى الشرفة السفلية كان يمر الداخل عبر صرح تحيط به الأشجار على ما يحتمل . ولبلوغ الشرفة الثانية يسلك الداخل أحدورا محورياً تقوم على جانبيه باكيتان . ويعادل ارتفاع الشرفة الثانية بالنسبة للأولى ارتفاع الباكيتين اللتين ينهض تمثالان أوزيريان شامخان عند طرفيها الشمالى والجنوبي . وتصور زخارف الباكية الجنوبية عملية وانشئت الشرفة الثانية على نفس النمط السابق . وتصور باكيتها الشمالية قصة الحملة إلى بلاد " پونت " ، أما الباكية الأخرى فتسرد قصة الزواج الإلهي وتقوم مقام معبد الرلادة أو "الماميزي" ، ويفضى القسم الشمالي من الشرفة الثانية إلى مقصورة قدس الأقداس للأله أنوبيس وقد نقر هيكلها في صخر الجبل . أما القسم الجنوبي فيحده الإقدام دخلات وخرجات ، وبين هذا الجدار وبين السور المحيط بحرم المعبد أقيم مم عدار داعم له دخلات وخرجات ، وبين هذا الجدار وبين السور المحيط بحرم المعبد أقيم مم

| 1                                                               | کریت                                                                            | أيران                                   | بلاد التهرين                                                      |                                                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| اليونان                                                         |                                                                                 |                                         | الجنوب                                                            | الشمال                                                                                     | فلسطين                        |
| العصر اليونانى القديم<br>الوسيط<br>۱۸۵۰ – ۱۸۵۰                  | المنياوى الوسيط الفانى<br>۱۸۵۰ - ۱۸۵۰<br>المنياوى الوسيط الثالث،<br>۱۸۵۰ - ۱۷۰۰ | العصر العيلامى<br>القدمى<br>۲۰۰۰ – ۲۰۰۰ | الأسرة الأولى<br>في يابل<br>۱۸۹۶ – ۱۸۹۱<br>حمورابي<br>۱۷۵۰ – ۱۷۹۲ | العصر الأشورى<br>القديم<br>شماشى اداد<br>زمرى ليم الذى من مارى                             | كنعان الوسطى<br>الهكسوس       |
| الميكاني الأول<br>١٤٥٠ - ١٥٨٠                                   | المنياري الحديث الأول<br>١٤٥٠ - ١٥٥٠                                            |                                         | العصر الكاشي<br>١٩٥٥ – ١٩٩٥                                       |                                                                                            |                               |
|                                                                 | 120 100.                                                                        | العصر العيلامي<br>الوسيط                |                                                                   | امبراطرریة المیتانی<br>۱۳۹۰ – ۱۳۹۰                                                         | كنمان الحديثة                 |
| الميكانى الثانى<br>۱٤٠٠ – ١٤٥٠<br>الميكانى الثالث<br>۱۱۰۰ – ۱۱۰ | المنياوي الحديث الفاني<br>۱۵۰۰ - ۱۵۰<br>المنياوي الحديث الثالث<br>۱۱۸۰ - ۱٤۰۰   | ۱۰۰۰ – ۱۵۰۰<br>جلیان (۱۱)               | کرینداش<br>۱۴۲۷ – ۱۴۲۵                                            | سانستار الأول<br>ارتاما الأول<br>شوتارناا الثانی<br>ارتا شومارا<br>تو شرانا<br>ماتی وازا   | البرونز الحديث<br>۱۵۰۰ – ۱۲۰۰ |
|                                                                 |                                                                                 | تشر جازمیل                              |                                                                   | المرحلة الأشورية الوسطى<br>١٣٦٠ - ٩٠٠<br>أشور اوباليت الأول ١٣٦٠<br>اداد نيرارى الأول ١٣٠٠ |                               |
|                                                                 |                                                                                 |                                         |                                                                   | شالمناصر الأول ۱۲۷۳<br>توكولتي نينورتا ۱۲۶۶                                                |                               |
|                                                                 |                                                                                 |                                         | ملیشیاخ الثانی<br>۱۲۰۲ – ۱۱۸۸                                     |                                                                                            |                               |
|                                                                 |                                                                                 | جليان (١) ب                             |                                                                   |                                                                                            |                               |
|                                                                 | النيارى الأدنى<br>١٠٦٠ – ١١٨٠                                                   | ادوات برونزیة<br>لورستان<br>۷۵۰ – ۱۲۰   |                                                                   |                                                                                            |                               |
|                                                                 |                                                                                 |                                         | نبو خذ نصر<br>۱۱۳۲                                                |                                                                                            |                               |
|                                                                 |                                                                                 |                                         |                                                                   | تيجلات بيلاسر الأول<br>١٠٧٤ - ١١١٢                                                         |                               |
| الميكاني الأدنى                                                 | العصر الهندسي الأول                                                             |                                         |                                                                   |                                                                                            |                               |

| المنطقة الشرقية              | المنطقة الجنوبية                                                     | المنطقة الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                   | المنطقة الغربية                                           | مصر                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | ملکة حلب<br>۱۲۵۰ – ۱۸۰۰                                              | نهایة بوغاز کری ( ٤ )<br>بیتخانا الذی من کوشار<br>انیتا الذی من کوشار                                                                                                                                                                                            | طروادة ( ٥ )<br>١٩٠٠ – ١٨٠<br>طروادة ( ٦ )<br>١٣٠٠ – ١٨٠٠ | عصر الإنتقال الثانی<br>الهکسوس<br>(الأسران ۱۳ - ۱۷)                                                                                                        | حوالی ۱۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |                                                                      | امبراطورية الحيثين القديمة<br>۱۵۰۰ - ۱٦۸۰<br>لابارناش الأول ۱۹۵۰ - ۱۹۵۰<br>خاترشيلش الأول ۱۹۵۰ - ۱۹۲۰<br>مورشيلش الأول ۱۹۲۰ - ۱۹۹۰<br>تيپينوش ۱۵۲۵ - ۱۵۰۰                                                                                                        |                                                           | الدولة الحديثة<br>الأسرة ١٨                                                                                                                                | \\<br>\.Ao - \oA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | ادریمی الذی من آلالاخ<br>العصر الذهبی<br>نی ارجاریت<br>، ۱۲۵۰ – ۱۲۰۰ | امبراطورية الحيثيين الحديثة  - ۲۹۰ - ۱۹۲۰  - ۱۹۶۰ - ۱۹۶۰  ارنوانداش الثانی ۱۹۶۰ - ۱۹۶۰  - خاترشيلش الثانی ۲۶۰ - ۱۹۶۰  تود خالياش الثانی ۲۰۰۱  ارنوانداش الثانی ۲۸۰۰  شو بيلو ليو ماش الأول ۱۳۷۰  ارنوانداش الثانی ۱۳۸۰  مورشيلش الثانی ۱۳۷۰  مورشيلش الثانی ۱۳۳۰ |                                                           | احمس<br>أمنحوتب الأول<br>تحوقس الأول<br>تحوقس الثانى<br>تحوقس الثانث<br>تحوقس الثانث<br>تحوقس الثانث<br>أمنحوتب الثانث<br>أمنحوتب الثالث<br>أمنحوتب الثالث | (\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | معركة قادش                                                           | مواتالیش ۱۳۰۹<br>اورختی تشوب ۱۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                | طروادة ( ۷ )أ<br>۱۳۰۰ – ۱۳۰۰                              | حور محب<br>الأسرة ۱۹<br>رمسيس الأول<br>سپتى الأول<br>رمسيس الثانى                                                                                          | (\YY4) \Y64<br>(\Y40) \Y7.<br>(\Y40) \Y7.<br>(\Y40) \Y7.<br>(\Y40) \Y7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الإمارات الحيثية<br>٧٠٠ ١٢٠٠ |                                                                      | خاترشیلیش الثالث ۱۲۷۰<br>تود خالیاش الرابع ۱۲۵۰<br>ارنورانداش الرابع ۱۲۲۰                                                                                                                                                                                        | طروادة ( ۷ ) ب<br>۱۲۹۰ – ۱۱۰۰                             | مرنتاح<br>آمون مس<br>سیتی الثانی<br>سی پتاح<br>تاوسرت                                                                                                      | (1717) 17P7<br>(17-7) 17Y7<br>(17-7) 1717<br>(1147) 17-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                                                      | شوبياوليوهاش الثانى<br>۱۹۹۰                                                                                                                                                                                                                                      | بداية الإستعمار                                           | رمسیس الثالث<br>رمسیس الرابع<br>رمسیس الخامس<br>رمسیس السادس<br>رمسیس السابع<br>رمسیس الثامن<br>رمسیس التاسع                                               | (\\AA ) \Y (\\AY ) \\YA (\\05 ) \\YY (\\16 ) \\Y (\\16 ) \\Y (\\16 ) \\Y (\\17 ) \\16 \\ (\\YA) \\\16 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\17 \\\\\17 \\\\17 \\\\\17 \\\\\17 \\\\\17 \\\\\17 \\\\\17 \\\\\17 \\\\\\\\ |
|                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | بدريد الإستعمار<br>اليوناني                               |                                                                                                                                                            | ١.٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

يمكن الوصول إليه أيضا ابتداءً من الشرفة السفلية ويفضى إلى الهيكل المخصص "لحتحور". ويمكن بلوغ بهو الأعمدة الثانى فى هذا الهيكل مباشرة عبر باكية الشرفه العلوية الملاصقة لفناء تكتنفه الأعمدة. وشيد فى الناحية الشماليه معبد شمس يضم مذبحا أقيم فى فناء مفتوح إلى جانب هيكل صخرى يقدم فيه تحوقس الأول الشعائر إلى الإله "أنوبيس". ونقرت مقصورة قدس الأقداس الرئيسية فى صخر الجبل وتقوم على جانبيها كوات تضم قاثيل الملكة. ويوجد ثلاثة هياكل على التوالى خصصت الأولى لاستراحة المركب المقدس.

وضم حزب الملكة أيضا كاهن آمون الأكبر "حپوسنب" الذى ربطته بالعائلة المالكة روابط نسب من خلال والدته السيدة " يعح حوتپ " ، وكان سليل عائلة ذات شأن . وإذا كان والده "حاپو" مجرد كاهن مرتل لآمون فقد شغل جده " ايمحوتپ" منصب الوزير فى عهد تحوقس الأول . لقد أشرف "حپو سنب " على الأعمال التنفيذية لتشييد معبد الدير البحرى ثم أسند إليه منصب الكاهن الأكبر "لآمون" وعين أخاه كاتبا لخزانة " آمون " . ولن يفوتنا بالطبع الإشارة إلى حامل الأختام " نحسى" الذى خرج على رأس الحملة التي أرسلتها "حتشپسوت" فى العام التاسع من حكمها إلى بلاد پونت لتواصل التقليد الذى درجت عليه الدولة الوسطى . وقد تم تسجيل أخبار هذه الرحلة باستفاضة على جدران معبدها الجنائزى . وتعتبر هذه الرحلة حدثاً بارزا فى سياسة حتشپسوت الخارجية التي اقتصرت على استغلال مناجم وادى المغارة بسيناء وحملة عسكرية إلى النوبة حيث استبدلت الملكة نائب الملك "سنى" الذى كان مايزال فى منصبه فى عهد "تحوقس" الثاني وأحملت محله أخر يدعى " إنيني" . كما انضم إلى فريق معاونيها الخازن "چحوتى" وأحملت محله أخر يدعى " إنيني" . كما انضم إلى فريق معاونيها الخازن "چحوتى" خير وجه إقامة مسلتى الكرنك ، والوزير "اوسرآمون" الذى شغل هذا المنصب منذ العام خير وجه إقامة مسلتى الكرنك ، والوزير "اوسرآمون" الذى شغل هذا المنصب منذ العام الخامس من حكم "حتشپسوت" .

ولما استعاد تحويمس الثالث عرشه حوالى عام ١٤٥٥، كانت أمامه فترة حكم سوف يمتد ثلاثة وثلاثين عاما نفذ خلالها سياسته التى مكنتِ مصر من فرض سيادتها على آسيا والجنوب دون منازع بعد أن أحجمت "حتشپسوت "طوال سنوات حكمها عن أى نشاط عسكرى تدعيما للمكتسبات التى حققها "تحويمس" الأول الذى كان قد شن حملة وقائية ضد بلاد "رتنو" ونهارين وتمكن من إقامة لوحة حدود على ضفاف نهر الفرات

كما عمل على بسط نفوذ مصر وسيطرتها فى النوبة حتى جزيرة "ارجو" الواقعة عند الجندل الثالث حيث أقام قلعة "طمبس"، فاستطاع أن يسجل فى العام الثانى من حكمه أن امبراطوريته كانت تمتد من الجندل الثالث وحتى نهر الفرات (Urk IV 85, 13-14) ودعم "تحوتمس" الثانى ماكسبته مصر من نفوذ فشن حملتين : الأولى فى النوبة فى العام الأول من حكمه لسحق ثورة فى كوش. والأخرى جنوبى فلسطين ضد البدو "شاسو" واستمر فى زحفه حتى وصل مدينة "فى يا" فى بلاد نهارين (قلعة المودك حالياً).

## تحوتمس الثالث وأمجاده

وبمجرد اعتلاء "تحوبس" الثالث العرش اضطر إلى التصدى للثورة التى اجتاحت الإمارات الآسيوية المتحالفة ، فى أعقاب وفاة "حتشپسوت" . وقام هذا التحالف الذى تزعمه أمير قادش بتحريض من الميتانى . واضطر "تحوبس" الثالث إلى القيام بما لايقل عن سبع عشرة حملة عسكرية قبل أن ينجح فى السيطرة على الأوضاع المتأزمة . والميتانى هى التسمية السياسية التى عرفت بها حضارة "الحوربين" المعاصرة "للكاشيبن" فى بابل . وقامت امبراطوريتهم على أنقاض امبراطورية "حامورابى" فبلغت أوج ازدهارها فى القرن الخامس عشر ق . م . ويقع قلب الإمبراطورية فى المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات جنوب جبل "طوروس" ، وتمتد لتشمل سوريا وكردستان شمالا ثم تصل إلى أرض فلسطين وهى المنطقة التى شهدت المواجهه بين "الميتانى" وبين المصريين منذ عهد "أحمس " . فكان هدف المصريين رد " الآسيويين " الذين يهددون حدودهم ومطاردتهم بعيدا قدر استطاعتهم .أما هدف الميتانى فكان توريط منافسيهم الخطرين فى نزاعات محلية شريطة ألا يتجاوزوا سوريا حتى لا يتحولوا إلى تهديد مباشر لإمبراطوريتهم . محلية شريطة ألا يتجاوزوا سوريا حتى لا يتحولوا إلى تهديد هباشر لإمبراطوريتهم . وتحقيقا لأهدافهم أذكوا نار الصراعات التى مزقت منذ أمد بعيد هذه الإمارات الصغيرة ، فتبنوا سياسة بعيدة النظر بنوها على أساس تغيير تحالفاتهم حسبما تقتضيه المصلحة .

ومرت المجابهة بين المصريين والميتانيين بمراحل خمس ، يمكن متابعتها من خلال " الحوليات " التى نقشها " تحوتمس" الثالث فى معبد آمون رع على مقربة من مقصورة المركب المقدس . وكان لتدوين هذه النصوص هدفان : أحدهما تذكارى والآخر عملى .. فهى سرد للأحداث وفقا لأسلوب درامى ارتبط بالروايات الملكيه التقليدية يصاحبه بيان تفصيلى بالمغانم التى جلبتها الجيوش المصرية - بعد كل:حملة على حدة والتى كرست " لآمون رع "

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

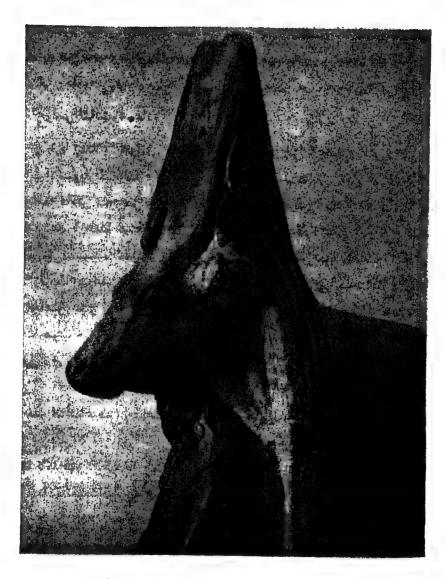

شكل (٩٠) - حتحور ترضع تحوتمس الثالث. تفصيل اغتصب أمنحوتب الثانى هذا التمثال. الدير البحرى . حجر رملى ملون. الطول ٢٢٥سم. الارتفاع ٢٢٠ سم. متحف القاهره CGC 445

فى المرحلة الأولى تصدى "تحوقس" الثالث للأخطار التى كانت تحتاج إلى حلول عاجلة وملحة . ففى العام ٢٣/٢٢ من حكمه شن حملة عسكرية استطاع من خلالها إعادة فتح بلاد "رتنو" . فبعداً مسيرته من شرق الدلتا وصعد إلى غزة متجها الى " يحم" ( وهى بلدة " إيما " حاليا ، وتقع جنوب غرب جبل " الكرمل " ) . ثم وصل إلى سهل "مجدو " بعد أن عبر ممرا جبليا . وسقطت مدينة " مجدو " بعد حصار دام سبعة شهور كاملة وعندئذ استطاع أن يواصل سيره إلى صور . وفى الطرييق اليها استولى على مدن "ينوعمو " و " نوجس " (نهاسة جنوب حلب) و"مهرنكارو" . وهكذا نجح فى تحطيم الجناح الغربي للتحالف المعادى ثم أخذ يتقدم صوب المرافىء التقليدية التى تطل مصر من خلالها على البحر المتوسط .

تحققت هذه الفتوحات نتيجة للحملات الثلاث التالية التى شنها من العام الثانى والعشرين وحتى العام الرابع والعشرين . فقام كل عام بجولة تفقدية لضمان جباية الجزيةالتى فرضت على المغلوبين وفى عدادهم أمراء آشور و"رتنو" . كما استولى على محصول قمح سهول "مجدو" ونقله إلى مصر بالإضافة إلى عينات عديدة من الحيوانات والنباتات السورية . وقد خلد ذكرى هذا الجانب من حملة العام الخامس والعشرين فصور "حديقة نباتات" حقيقية على جدران القاعة التى أنشأها بالكرنك شرقى بهو الاحتفالات . وهذه "الحديقة" محاثلة لما ورد من أوصاف فى معبد " حتشپسوت" بالدير البحرى عن نباتات وحيوانات بلاد "پونت" . ويضطلع كلاهما على ما يعتقد بنفس دور "مشاهد فصول السنة " للملك " نى أوسر رع " من حيث التأكيد على عالمية عبادة الشمس التى التزم بها ثلاثتهم .

ومن العام التاسع والعشرين إلى العام الثانى والثلاثين هاجم "تحوتمس" الثالث "چاهى " و" قادش " . وفى البداية عمل على تأمين الواجهة المطلة على البحر ، فاستولى على مدينة " أولازا " عند مصب نهر " البارد " التى كانت فى قبضة أمير "تونيب " المتحالف مع قادش و" نهارين " . كما استولى على " ارداتا " الواقعة على مسافة بضعة كيلو مترات جنوب غرب طرابلس . وبعد أن اجتاحت القوات المصرية منطقة " ارداتا " وأتلفت مابها من محاصيل وبساتين فاكهة استولت على " چاهى" التى أسبغت عليها النصوص أوصافا جعلت منها " كابوا " سوريا الشرق :

"عندئذ اكتشف جلالته أشجار سائر بلاد "چاهى" مثقلة بما تحمله من ثمار . وأخيرا اكتشف النبيذ وهو يفيض كالماء من معاصرهم . والقمح جمعوه في البيادر في

كم الله المسيات تج اوز حابات رمال الشاطىء .وأخ الجايش منها كفايته ". (Urk. IV 687,9 - 688,1)

ويقيام الحملة السادسة في العام التالى وصل المصريون إلى سوريا عن طريق البحر ثم واصلوا السير حتى وصلوا " قادش " فاجتاحوها هي والمناطق المحيطة بها . ثم ارتدوا ثانية صوب الشاطيء وأخذوا بعد ذلك يتقدمون نحو " سيميرا " الواقعه شمال مصب النهر الكبير لينقضوا فيما بعد على " ارداتا " التي كانت قد تمردت على الحكم المصرى على مايبدو خلال هذه الفترة . وتجنبا لقيام ثورات أخرى تبنى " تحوتمس " الثالث سياسة نقلتها عنه روما فيما بعد . فقرر أن يرافقه إلى بلاط مصر ستة وثلاثون من أبناء زعماء البلاد المفتوجة كرهائن . وأمر بتربيتهم تربية مصريه قبل أن يعيدهم إلى بلادهم ليخلفوا أباءهم . ومع ذلك لم تصل عملية إقرار السلام الى منتهاها . فقد قاد الملك في العام التالى حملة سابعة ضد " اولازا "، وفي أعقاب استسلام أولازا خضعت الموانيء الفينقية وأمن الملك ما يصلها من إمدادات من مناطق البلاد الداخليه ليحول دون انقلاب الأوضاع من جديد . وبعد عودته إلى مصر استقبل وفدا حضر من بلد آسيوى – لم يتم التحقق من اسمه – لتقديم فروض الولاء والطاعة لمليك مصر .

وحتى الآن كانت الحوليات تكتفى بسرد المعارك التى دارت رحاها فى مناطق سوريا وفلسطين . وفى العام الحادى والثلاثين أشارت "الحوليات" للمرة الأولى إلى الجزية التى سلمتها " كوش " و" واوات " . واستمر ظهور هذين الاسمين حتى العام الثامن والثلاثين من حكمه ، ولكنهما ترددا فيما بعد بشكل متقطع دون أن يعنى ذلك بالفعل ظهور القلاقل أو الاضطرابات . وسوف يكتفى "تحوتمس" الثالث بشن حملة واحدة قرب نهاية حكمه فى العام الخمسين للوصول بحدود الإمبراطورية حتى الجندل الرابع حيث بسطت مصر نفوذهامن قبل . وبالفعل ترجع أقدم وثيقة معروفها من جبل " البركل " إلى العام السابع والأربعين من حكم تحوتمس" الثالث .

ودخلت الحروب الأسيوية طورا جديدا في العام الثالث والثلاثين بوقوع الصدام المباشر مع المبتاني . وكان نهر الفرات يعترض الطريق إليهم ويحميهم ، فهو حاجز طبيعي لابد من اختراقه للوصول إليهم . فأمر " تحويمس " الثالث ببناء سفن نهرية ، يتولى الجيش سحبها عبر الأراضي السورية . ووصل المصريون إلى " قطنة " أي إلى مدينة "مشرفة " الواقعة شرقي نهر العاصي واحتلوها ، ثم واصلوا سيرهم متجهين إلى نهر الفرات ، فعبره " تحويمس" الثالث وأقام لوحا تذكاريا إلى جانب اللوح الذي أقامه جده ،

ثم صعد شمالا . وأتى على الأخضر واليابس فى المنطقة الواقعة جنوب " قرقميش " وهزم جماعة معادية وعبر ثانية إلى الغرب . ثم عاد ادراجه إلى نهر العاصى عند مستوى مدينة "نى " التى سترسم من الآن فصاعدا الحدود الشمالية للنفوذ المصرى ، اذ كانت مدينة حلب تعتبر من مواقع " الميتانى " المحصنة المتقدمة . وفى هذه الأصقاع خرج فى رحلة لصيد الفيل ، شأنه فى ذلك دون ريب شأن جده "تحوقس" الأول. ثم عاد إلى مصر بعد أن أمن إمداد الموانى الفينقية بالمؤن ، وهو الأمر الذى سيداوم عليه عند خروج كل حملة . وفى نفس هذا العام دفع الـ "رتنو" الجزية ، إلى جانب الجزية التى قدمها كل من خضعوا له من الناحية النظرية فى أعقاب عبروه نهر السفرات وهم أهل " بابل " و" أشور" و" الحبثيون " .

وكُرست الحملات التسع التالية لمحاولات إخضاع قوات الميتاني في نهارين . وفي العام الرابع والثلاثين من حكمه وأثناء حملته التاسعة سحق"تحوقس" الثالث ثورة "چاهى" واستولى على " نوجس " . واضطر إلى العودة إلى المنطقة في العام التالي ، لمواجهة تحالف"ميتاني" جديد شمال غرب حلب ، وربما استطاع أن يحقق نجاحا أكبر من الذي أحرزه في العام السابق إذ نرى الحيثيين مضطرين إلى دفع الجزية . اما قصة حملتي السنتين التاليتين فقد فقدتا ، ويحتمل أنهما لم تحسما الأوضاع ولم تفعلا أكثر مما فعلته الحملات السابقة . واضطر الجيش المصرى أن يغير على منطقة " نوجس "، وعندئذ انضم "الألاخ " إلى زمرة الشعوب التي تدفع الجزية ، وأصبح أمير حلب لا يسيطر إلا على املاكه فحسب . وفي العام التالي اقتصرت أعمال "تحوقس" الثالث العسكرية على سحق ثورة البدو " الخاسو " . ولم يشن حملة جديدة إلا في العام ٤٢، عندما قام بحملته السادسة عشرة والأخيرة ضد " چاهى " ، حيث أخذت الإمارات الفينقية تنحاز من جديد إلى جانب " الميتاني" ، فاستولى على ميناء " أركاتو " على مقرية من طرابلس ، واجتاح " تونيب " . ثم زحف على منطقة " قادش " واستولى على ثلاث مدن وأجهز على فريق ميتاني قوى .ووضع هذا النصر حدا للمنازعات بين مصر والميتساني لمدة عشر سنوات ، فكان له أصداء ملموسة ، وفرض على مدينة " أدنا " وهي إحدى مدن " قلقلية " في آسيا الصغرى دفع الجزية لمصر . وكانت السنوات الأخيرة من حكمه أكثر هدوءا ، فخضع الشرق الأدنى مؤقتا للنفوذ المصرى وأقامت مصر علاقات ودية مع بحر إيجه .

لم يكن " تحوقس " الثالث محاربا عظيما فحسب ، بل إنه واصل البرامج الإنشائية التي بدءها تحوقس الأول الذي كلف المهندس " انيني " بالبدء في تغيير وجه معبد " آمون

رع " بالكرنك . كما أنجز أعمالا معمارية في الدير البحري ومدينة هابو ، سوف نتطرق إليها فيما بعد . وفي أواخر حكمه ازدهر نشاطه المعماري حتى نافس ماقامت به "حتشيسوت " من نشاط . ورغم مابذل من جهد في تحطيم اسمها من على سطوح العمائر ليحكم عليها بأسوء ميتة يمكن أن تلحق بمصرى وهو موت النسيان ، فقد حافظت حتشيسوت على وجودها في أرمنت في معبد "مونتو" الذي قام " تحوقس " الثالث بتوسيعه . وفي بني حسن حيث شيدت معبدا للإلهة " باخيت " ، سوف يطلق عليه الإغريق " اسبيوس ارتميدس " Speos Artémidos بعد أن وحدوا الإلهة " باخت " بإلهة الحرب "أرقيدس " . وقد أتم "تحوقس " الثالث زخرفته ، ماعدا القسم الداخلي من قدس الأقداس الذي سيتولى سيتى الأول إكماله . وسجلت "حتشيسوت " عند مدخل هذا المعبد بيانا بالمنشآت التي خصصتها للآلهة في مصر الوسطى ، فرسمت معابد القوصية و" انتينوي " ( قاو الكبير) وهرموبوليس ( Urk . IV , 386 , 4 - 389 , 17 ) كما شيدت معابد أخرى صخرية منها هيكل مخصص لحتحور في " فارس " شمال وادى حلفا وآخر في قصر أبريم وفي جبل السلسلة . كما شيدت في النوبة معبد بوهن في السنوات الأولى وأقامت معبد "ساتيس" في إلفنتين و" خنوم " في " قمة " . أما " تحومس " الثالث فقد بذل من الجهد والنشاط في مجال التشييد مثلما فعل في حروبه ضد " الميتاني " . ففي النوبة أقام المنشآت في بوهن وصاى وفارس ودكة وأرجو وكوبان وسمنة وجبل البركل.أما في الوادي ، فبالإضافة إلى ماشيده في طيبة ، تنتشر منشآته في كوم أمبو وأرمنت والطود والمدامود وإسنا ودندرة وهليوبوليس ، إلى جانب العديد من مواقع الدلتا التي لم يحفظ لناالزمن شيئا من آثارها.

## "أمنحوتپ" الثاني و"تحوقس" الرابع

وقبل وفاة تحوتمس الثالث بسنتين أشرك معه فى الحكم ابنه "أمنحوتپ" الثانى الذى أنجبه من زوجته الثانية"حتشپسوت " الثانيه" مرى رع" .وبصفته خليفته قام " أمنحوتپ " الثانى بكافة الترتيبات الخاصة بالشعائر الجنائزية عند دفنه فى وادى الملوك (VdR 34) وترك" تحوتمس" الثالث وراءه ذكرى ملك عظيم سرعان ما نسجت من حوله الأساطير . وخلد المصريون ذكريات عبور نهرالفرات على وجه الخصوص ولم ينسوها . بل صارت الحملات السورية خلفية الأحداث التى تروى استيلاء القائد العظيم "چحوتى" على مدينة "چوبى "

ونقلت الينا هذه القصة بردية " هاريس ٥٠٠ " Harris 500". فتروى لنا كيف استطاع القائد العظيم أن يستولى على مدينة "چوبى" وهى يافا الحالية بفضل حيلة أصبحت جزءاً من تراث الأدب العالمي ، ابتداء من استيلاء الملك الفارسي " داريوس " على بابل إلى قصة على بابا والأربعين حرامي ، مرورا بقصة حصان طروادة . فلجأ إلى الحيلة لاغتيال أمير "چوبى" الذى قدم إليه كموفد . ثم أدخل إلى المدينه بهدف الاستيلاء عليها مائتي مقاتل مختبئين في سلال كبيرة .

أجل لقد كفلت له مآثره ومنشآته الخلود. بيد أن التقليد المتواتر ينسب إليه سببا آخر للخلود وصفه الكتبة بأنه أبقى من العمائر. فقد لاحظنا ولعه الشديد بعالم النبات ، كما مارس صناعة الخزف . ولم يجد غضاضة فى استخدام قلم الكاتب ، طبقا لما ورد على لسان وزيره " رخمى رع " الذى كان على رأس مثقفى عصره والذى تعتبر مقبرته فى الشيخ عبد القرنة (TT 100) من آبرز وأروع مقابر الدولة الحديثة ، فجمعت بين الفنون الأدبية وفن الزخرف . كان تحوقس الثالث مثقفا ثقافة رفيعة ، فاستغرق عند الضرورة فى قراءة نصوص الأزمنة الغابرة وأظهر اهتماما بالأجداد والأقدمين وتحول هذا الاهتمام إلى اتجاه عام شاع بين أبناء عصره . إن القائمة التى أعدها فى الكرنك للأجداد والرعاية التى أحاط بها منشآتهم ، وإن دلت على عمق تقواه ، فإنها تشهد على حس مرهف بالتاريخ ، هو من سمات كل ملك عظيم رفيع الشأن .

وخلفه " عا خرو أمنحوتب " الثانى . فترك ذكرى عاهل أقل ثقافة بكثير من سلفه ، ومع ذلك فقد استطاع أن يحافظ على ازدهار بلاده وقوتها . وكانت قوته البدنية التى خرجت عما هو مألوف ، مفخرته الأساسية الوحيدة . ويُحكى أنه قتل بيده سبعة أمراء فى " قادش " أثناء الحملة الأولى التى شنها على سوريا فى العام الثالث من حكمه . وربا اشتهر إلى جانب قوته بقدر من الشراسة كان خليقا بإثارة الرعب فى نفوس أعدائه . فعلق أجسادهم على أسوار طيبة ونياتا ... عبرة لمن يتعظ .. ومن المفيد بمكان المقابلة بين هذا الموقف والمكانة المتميزة التى خص بها نمارسة الرياضة العسكرية من رماية وقنص وتجديف ، وكلها أنشطة ارتبطت بالتأثيرات الآسيوية التى نلحظها أيضا فى المعتقدات الدينية ، مع انتشار عبادتى " عشتارت " إلهة الفروسية و " رشفت " . إن هذا الإسهام الوافد عن طريق المر السورى الفلسطينى ، هو استمرار للحركة التى بدأت أيام الدولة الوسطى ، وتعززت بفضل تدفق المواد الأولية التى جلبت من هذه البلاد لسد احتياجات الإقتصاد المصرى بعد ان انتقل إلى تكنولوجيا البرونز . فجاء القصدير من احتياجات الإقتصاد المصرى بعد ان انتقل إلى تكنولوجيا البرونز . فجاء القصدير من المتريا والنحاس من قبرص والفضة من كيليكيا . كما وفدت من هذه البلاد الأيدى

العاملة المتخصصة . فانضم الأسرى إلى صفوف الحرفيين الأجانب المقيمين في التجمعات العمالية على غط التجمع الذي كان قائما في دير المدينة .

كما توسع التقليد الملكى فسى عصور لاحسقة فى تسجيل الألعاب الرياضيه (Decker: 1971). وترجع أصول رياضة قنص الأسود التى مارسها مرتجلا ، أوقنص الحيوانات المترحشة عموما إلى بواكير التاريخ المصرى . كما أنها جزء من نظام الخلق كما لاحظنا من قبل . ونجد هذه النزعة إلى ابراز القوة فيما اختاره الملك لنفسه من ألقاب . إنه حورس " الثور القوى الشديد البأس " ، أو " ذو القرنين الحادين " أو حورس الذهبى " الذي استولى على سائر البلدان بالقوة " .

واستنفد هذه القوة في حملات ثلاث على سوريا . وقد سبق الإشارة إلى الأولى التي حدثت في العام الثالث من حكمه وجاءت نتيجة للثورة التي حاولت نهارين القيام بها خلال انتقال السلطة إلى الفرعون الجديد ، وانتهت هذه الحملة بسقوط " قادش " دون أن تحسم الأوضاع ، مماترتب عليه ضرورة القيام بحملتين أخريين توجهتا مباشرة ضد " "الميتاني ": إحداهما في العام السابع والأخرى في العام التاسع ، في أعقاب الثورة التي نشبت في سوريا بتحريض من " قرقميش " . ووقعت المواجهة في منطقة تقع عند مستوى مدينة " "ني " وأسفرت عن ضياع كل المنطقة الواقعة بين نهر العاصي ونهر الفرات من مصر ، وإن عاد المصريون محملين بالمغانم الوفيرة التي جمعوها عند قيامهم بسلب ونهب الـ " "رتنو " . وكان في عداد الأسرى ٣٦٠٠ "عاييرو "، وهم من جنس آخر غير جنس الد "خاسو " الذين ذكروا في أعقابهم . وهناك إشارات إليهم في " كابادوكيا "، في القرن التاسع عشر ثم في "مارى " في القرن الثامن عشر واخيرا في " الألاخ " . إنهم العبرانيون الذين ورد ذكرهم في " ألواح العمارنة "، وقد اندمجوا في المجتمعات التي استقروا فيها بعيدا عن موطنهم الأصلى حيث زاولوا أعمالا هامشية كمرتزقة أو خدم . وقد وردت اشارات إليهم في قصة الاستيلاء على " چوبي "، وظهروا في مصر في عهد "تحوتمس الثالث " كعمال في بساتين الكروم على جدران مقبرتي الكاهن الثاني لأمون" بو إم رع " (TT 39) و" أنتف " الرسول الكبير للملك (TT155). ووضعت هاتان الحملتان نهايمة للمجابهة التي احتدمت بيسن مصر و" الميتاني" . ففي عهد تحوقس الرابع تغيرت العلاقات بينهما قاما ، وبدأ " الميتاني " يتقربون من عدو الأمس . فقد تأسست امبراطورية "الحيثيين " الحديثة على يدى " تود خالياش " الثاني لتهدد المواقعة الميتانية . في ذلك الحين كانت حلب قد انتقلت تبعيتها من معسكر إلى آخر ، وحالت حروب الأناضول وحدها دون تزايد تهديد "الحيثيين " . ومن

المحتمل أيضا أن الميتانيين والمصريين قد نجحوا فى التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين ، يتخلى بموجبه الطرف الأول للطرف الثانى عن فلسطين وجزء من سواحل البحر المتوسط مقابل شمال سوريا . وتؤكد الجولة التى قام بها "تحوقس " الرابع إلى نهارين وجود مثل هذا التقسيم . فقد تخلى ملك مصر عن " الألاخ " " للميتانى " ، بل مضى إلى أبعد من ذلك عندما تقدم بطلب الزواج من إحدى بنات " "ارتاتاما " الأول . لقد عقد العزم على إتمام هذه الزيجة فى الحقيقة تأكيدا على المجرى الجديد الذى بدأت تسلكه العلاقات بين العسدوين القديمين .

أما التركة التي خلفها وراءه "تحوتس" الثالث في النوبة فكان حملها خفيفا . فقد سادالسلام في ربوعها في عهد"أمنحوتپ" الثاني الذي عين رفيق السلاح "أوسرساتت" نائبا للملك في النوبة. كما يمكن متابعة أعماله الإنشائية من قصر إبريسم حتى سمنة . ويبدو أن بعض القلافل قد تفجرت أثناء انتقال السلطة إلى خلفه ، ومن المحتمل أنها كانت السبب وراء قيام "تحوقس " الرابع في العام الثامن من حكمه بحملة ضد القبائل التي تسللت الى بسلاد " واوات " إذا صحت الرواية التي سيجلها الليو الذي أقيم في جزيرة " كونوسو " ( Urk . I V 1545 sq ) . ومع ذلك لم تتباطأ حركة التجارة أو أعمال تشييد المعابد ، وتولى " أمنحوتپ " الثاني زخرفة قسم من معبد كلابشة وواصل الأعمال التي بدأها "تحوقس " الثالث في عمدا ، ويث شيد " تحوقس " الرابع أيضا فناء تكتنفه الأساطين احتفالا بيوبيله الثاني .

كما شيد " أمنحوت " الثانى العديد من المنشآت فى أقاصى الصعيد بالكرنك والمدامود والطود وأرمنت . وأمر بأن يقام له معبد جنائزى لم يصلنا منه شىء . وزخارف مقبرته بوادى الملوك قليلة جداً † (VdR 35) وبهابعض المشاهد الإلهية ونسخة كاملة من كتاب " إيمى دوات". وترجع أهميتها إلى سبب آخر، فقد عثر فيها فكتور لوريه عام ١٨٩٨ على مومياوات "تحوقس" الشالث (VdR 34) و"مرنبتاح (سى بتاح) (TT47) و"سبتى" الثانى (VdR 15) و"ست نخت" (VdR 14) و"رمسيس" الثالث (VdR 11) و"رمسيس" الرابع VdR 2) وكانت المرمياوات قد نقلت إلى هذه المقبرة حماية لها من النهابين والسلابين فى أيام الأسرة الحادية والعشرين بإشراف كبير الكهنة "پى

وبعد وفاة " أمنحوت " الثانى خلفه "تحوقس " الرابع الذى آل اليه الحكم على مايظن في أعقاب الوفاة المبكرة الأخيه الأكبر الذى كان من المفترض أن يرث العرش

وبالفعل فقد نحت الملك لوحة أقامها بين قدمى تمثال " أبو " الهول بالجيزة تخليدا لذكرى قيامه بعمل من أعمال التقوى والورع له طابعه الخاص . إذ كان الإله العظيم كما هو الحال فى أيامنا هذه مدفونا على الدوام تحت رمال الصحراء التى تتراكم بفعل الرياح حول جسده يوما بعد يوم ، وكان يحلو للأمير الشاب أن يسخرج للصيد فى هضبة الجيزة ، وكثيرا ما كان يرقد إذا انتصف النهار فى ظلال " أبو " الهول لينام ويستريح :

"جدث في يوم من الأيام أن خرج الابن الملكي تحويمس في نزهة عند الظهيرة . واستراح في ظل الإله العظيم . فغشيه النوم والشمس في كبد السماء . ورأى في المنام جلالة هذا الإله المبجل يتحدث بلسانه وكأنه أب يخاطب ابنه قائلا : تطلع إلى والق نظرة على " أيا ابني تحويمس . فانا والدك " حورام أخت خبرى رع آتوم " . سوف أهبك على " أيا ابني تحويمس على رأس الأحياء . وتلبس التاج الأبيض والتاج الأحمرعلي عرش "جب " الورائسي . وتصبح الأرض طولا وعرضا وكافة ما تنيسره عين رب الكون ( ... ) ملكا لك . هيا ! راقب حالى . فالألم شملني وفت أوصالى . وجسدى حل به الخراب . ورمال الصحراء التي انتصب فوقسها ، تزحمف على " . . ) " . (C. Zivie: 1976, 130-131)

وازاح " " تحوقس " " الرمال عن جسد الإله الذي وهبه عرشا ما كان ليحلم به ... ولكنه لم يستفد به سوى تسع سنوات إذ وافته المنية هو الآخر في سن مبكرة وهو في الثلاثين من عمره تقريبا . ويتوارى خلف هذه القصة الجميله هدف سياسي لابد وأن لاحظناه من قبل عند "أمنحوت " الثاني، كما أن وجود الأمير في منف لا يبعث على الدهشة في شيء . فقد جرى العرف منذ عهد " تحوقس " الأول أن يقضى ولى العهد فترة تنشئته وتربيته في " منف " . والأمر الملفت للانتباه هو اهتمامه العظيم بآلهتها . فقد واصل تجهيز المعبد الذي أقامه أمنحوت الثاني على مقربة من " أبو " الهول ، كما عثر على وديعة اساس تحمل اسمه في معبد "پتاح " "بمنف ". وربما كان للأمر دلالته في الرغبة في موازنة سلطان طيبة التي عاش أشرافها وأعيانها حياة ترف وبذغ . وتقدم لنا مقابر عظماء المملكة وكبرى شخصياتها فكرة عن الأبهة والبحبوحة التي كانت من نصيبهم مقابر عظماء المملكة وكبرى شخصياتها فكرة عن الأبهة والبحبوحة التي كانت من نصيبهم في محياهم . نذكر منهم على سبيل المثال : "أمن إم أبت" "(29 TT) وأخاه " سن " "نفر في محياهم . نذكر منهم على سبيل المثال : "أمن إم أبت" "(17 29) وأخاه " سن " "نفر في منف ، وأخاه" كا إم حرى إب سن " الكاهن الثالث لآمون (TT 98) وكبيسرى

كهنة آمون " مرى " و " آمن إم حات "(TT 97) ، ورئيس مخازن الغلال " من خپر رع نسب " (TT 79) و" خعى " الذي يحتفظ متحف تورين بكنوزه الخ....

# أمنحوتب الثالث وبلوغ الأسرة الثامنة عشرة أوج ازدهارها

اذا كان فن التصوير قد مال إلى بلوغ أوج ازدهاره في عهد " تحوقس " الرابع ، فبحدوث مزيد من الإنفتاح في عهد " امنـحوتپ " الــثالث نراه يبلغ حـدا من الرقـة

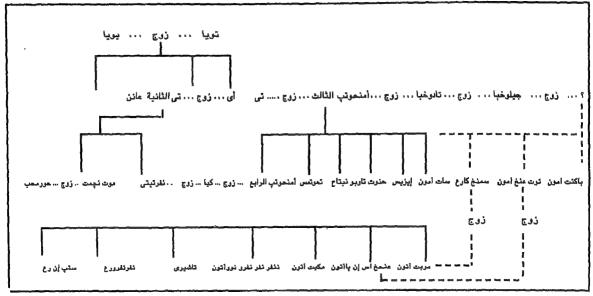

شكل رقم ٩١ : العائلة المالكة ونهاية الأسرة الثامنة عشرة . مختصر تسلسل الانساب من الجيل التاسع إلى الجيل الحادى عشر .

والرشاقة لن يعرفها في أي عهد لاحق بما في ذلك العهود التي تدفق فيها على الورش الملكية كل ثمين ونفيس أنتجته آسيا والنوبة. ولد " أمنحوت " الثالث في طيبة من "موت إم ويا " احدى محظيات " تحوتمس " الرابع . وقد ظن البعض خطأ أنها ابنة " أرتاتاما الأول " . وكان في الثانية عشرة من عمره عندما اعتلى عرش البلاد ، وتولت أمه الوضاية على العرش . وفي العام الثاني من حكمه على الآكثر تزوج من " تي " التي لا تنتمي إلى العائلة المالكة أ، وكان تأثيرها حاسما على مستقبل الأسرة . والملكة " تي " التي اهي ابنة " يويا " أحد أعيان أخميم الذي لعب أيضا دورا سياسيا بارزا بصحبة زوجته " تويا"، إذ مهد الطريق أمام أحد ابنائه الآب الإلهي " آي " ليخلف " توت عنخ آمون " في أصعب الظروف. وأنجب " أمنحوت " الثالث من " تي " ستة أبناء : الأول ويدعي " تحويةس" على مايظن، وتوفي قبل اعتلائه العرش. أما الثاني فسيعرفه التاريخ باسم " تحويةس" على مايظن، وتوفي قبل اعتلائه العرش. أما الثاني فسيعرفه التاريخ باسم

"أمنحوتي" الرابع. كما أنجب أربع بنات سوف تحمل اثنتان منهما لقب ملكة وهما "سات آمون" و"إيزيس".

وفى ظل الأسرة الثامنة عشرة فرضت الروابط العائلية نفسها على سياسة البلاد على غرار ماحدث فى الأسره الخامسة . فكانت المناصب الحكومية الرئيسية موزعة على أفراد العائلة المالكة ، أو على عكس ذلك حيث إذا فرض واقع السلطة السياسية نفسه فرضا ، بحيث يستحيل تجاهله ، يصبح الزواج هو الوسيلة لتكريس هذا الواقع . حدث ذلك مع " تحويس " الأول ثم مع " آى "و "حور محب " ، في وقيت لاحق . ونضيف في هذا الصدد أن زواج " أمنحوت " الشالث و " تى"، كان بعيدا كل البعد عن قصة الحب التي تصورها البعض . كان " يويا " ضابطا بسلاح المركبات الحربية ومشرفا على خيول الملك ، وقد افترض البعيض أنه كان من أقرباء الملكة الأم " موت إم ويا " ، وكان المتالئ ، وقد افترض البعيض أنه كان من أقرباء الملكة الأم " موت إم ويا " ، وكان على خيول الملك في علم حفيده ، وكان من قبل قد عين ابنه الثاني " عانن " في منصب الكاهن الثاني للإله عهد حفيده ، وكان من قبل قد عين ابنه الثاني " عانن " في منصب الكاهن الثاني للإله آمون في طببة " وكبير الرائين " في معبد الإله رع بالكرنك .

تركت " تى " بصماتها على شئون البلاد بشخصيتها القوية وعمرها المديد . فقد امتد بها العمر إلى مابعد وفاة زوجها ، ووافتها المنية في العام الثامن من حكم ابنها "أمنحوتب " الرابع بعد أن ارتبط اسمها بسياسة الملكين كزوجة أولا ثم كأم ، ودفعت بكانة الزوجة إلى مركز الصدارة باعتبارها "زوجة الملك العظمى " التى حلت محل الملكة الأم ، الصورة التقليدية للنظام الأمومى . وشاركت " تى " زوجها كطرف مكمل له . فهي إلى جواره - تشخيص للإلهة " "ماعت " . ومن ثم تتمتع بنصيبها من امتيازات المآدب والولائم .كما شاركت في كبرى الأعياد الشعائرية بما في ذلك عيد"سد " . وصورت على شكل " أبو " الهول ، وخصص لها زوجها معبدا في " سدنقة " الواقعة بين الجندل الثاني والجندل الثالث ، كما أسهمت بنصيب كبير في رسم سياسة البلاد الخارجية وسيرت دفة البلاد في السنوات الأولى من حكم ابنها اثناء وصايتها البلاد الخارجية وسيرت دفة البلاد في السنوات الأولى من حكم ابنها اثناء وصايتها عليه. وخلال هذه الفترة ألقت إليه ، على مايظن ، شيئا من أسس العقيدة الجديدة التي عليه بتطويرها فيما بعد . واصطحبته بالفعل إلى العمارنة حيث دفنت بعد وفاتها . وسوف يتولى " توت عنخ امون " نقل موميائها إلى موطنها لتدفن هي ومومياء " سمنخ وسوف يتولى " في المقبرة رقم ٥٥ من مقابر وادى الملوك .

ساد السلام عصر " أمنحوت " الثالث الذي لم يشهد سوى عمل عسكرى واحد، على شكل حملة رادعة قام بها في بداية حكمه ، وفي العام الخامس على وجه التحديد. إن

العلاقات التي سادت بين مصر والشرق الأدنى خلال السنوات الباقية من حكمه دليل واضح على ما تمتعت به مصر من إشعاع حضارى في آسيا وحوض البحر المتوسط . ونتابع مسار هذا الإشعاع من خلال الدلائل التي أثبتت وجود اسم " أمنحوتي " الثالث في جزيرة " كريت " و" ايتوليا " في بلاد اليونان والأناضول واليمن وبابل وآشور ... كما حفظ لنا الزمن مصدر معلومات آخر حول سياسة مصر الخارجية في ذلك العصر . فقد عثرت إحدى الفلاحات المصريات عام ١٨٨٧ على مجموعة ٣٧٩ لوحة صغيرة على مقربة من القصر الملكي في تل العمارنة دونت عليها نصوص بالمسمارية ، وهي الكتابة الدبلوماسية لذلك العصر ، وتضم المراسلات التي تبادلها كل من امنحوت الثالث وأمنوحتب الرابع مع ملوك الشرق الأدنى . وبفضل مقارنة ما توفــره هذه المراســـلات من معلومسات مع محفوظات " بوغازكاي " عاصمة " الحيثيين " والحوليات " الأشورية البابلية " ، يمكن متابعة علاقات التبادل التي قامت بين القوتين بالإضافة إلى النكبات التي أمت " بالميتاني " واستمرار انحسار قوتهم . وجاء زواج " أمنحوتي " الثالث من " جيلوخيا " ابنة " شوتارنا " الثاني في العام الحادي عشر من حكمه تأكيدا للتقارب المصرى الميتاني . ولكن حدث في الثلث الأخير من حكمه أن انضم " عبدى اشيرتا " أمير " امورو " إلى صف " الحيثيين " لعقد تحالف الغرض منه إزاحة نير المصريين . وتدهورت الأوضاع في العاصمة " الميتانية " ، إذ قام " توحى " زعيم الحزب الموالى " للحيثيين " فأعلن نفسه وصيا على العرش بعد أن أقدم حزبه على اغتيال " ارتاشومارا " بن " شوتارنا " إلثاني البكر . وانتقم " توشراتا " لأبيه واسترد الحكم ووطد من جديد تحالفه مع مصر بأن زف ابنته " تادوخيا " إلى " أمنحوتي " الثالث . كما ظلت بابل شديدة القلق بسبب جارها الميتاني ففعلت نفس الشيء . وتزوج " أمنحوتي " شقيقة "قادشمان أنليل " أولا ، ثم ابنته . ولم تنجح علاقات النسب المتشابكة القائمة على هذه الزيجات في التصدى على الوجه الأكمل للأطماع الإقليمية التي تحرك مختلف الأطراف، فبابل تتطلع إلى فرض سيطرتها على " آشور " التي تعتبر من توابع " الميتاني " من الناحية النظرية . وسيجد "اشور اوباليت " الأول صعوبة كبيرة في الحفاظ على التوازن بين الطرفين ، ولن ينجح في الحفاظ على استقلاله النسبى إلا بفضل سياسة بارعة جاهرت على الملأ بإعلان صداقتها لمصر . وظهر" الحيثيون " كقوة صاعدة برزت كمركز مؤثر قبرب نهاية حكم " أمنحوت " الثالث ، ومع بنداية حكم " أمنحوت " الرابع واعتلى الأمير " شوبيلوليوماش " العرش . وخصص السنوات العشر الأولى من حكمه أ لإقرار السلام في الأناضول ، ثم توجه إلى سوريا الشماليه فاستولى على حلب وجعل من

لبنان حدود الحيثيين الجنوبية . أما في مصر فقد خلف أمنحوت الرابع والده ، ولم تهب مصر لنجدة الحليف "الميتاني " الذي اضطر للرضوخ .

وعلى امتداد نصف القرن الذي سبق هذه الأحداث كانت مصر في أوج اشعاعها الحضارى وفي ذروة القوة . وكان " امنحوت " الثالث أعظم من عرفتهم مصر في مجال التشييد والبناء ، فقد أقام العمائر في طول بلاد النوبة وعرضها . فشيد في إلفنتين معبدا. صغيرا تكتنفه الأساطين وينسب إلى "تحوقس" الثالث. أما في وادى السبوع فقد خص " آمـون رب الطرق " بمعبد صخـرى صغيـر . وبدأ يشـيد في عنيبة معبدا للإله " حورس " الذي من " ميعام" . كما أسس معبد كوة ومعبد سسبى الذي أقام " امنحوت " الرابع فوقه معبد " چم آتون " . كما شيد معبد صولب المخصص لعبادته هو وزوجته بالاشتراك مع " آمون " ، فكان هذا المعبد فاتحة تقليد سار على هديمه ملوك الأسرة التاسعة عشرة إلى حد كبير . وإلى جانب معبد سدنقة فقد خص مرقسة وكوبان وجزيرتي " صاى " و " ارجو " بعناصر معمارية . وفي مصر ذاتها أقام المنشآت في " أتريبس ( أتريب ) وبوباستس ( تل بسطة ) . وشيد معبدا لحورس عملا بسيرة اسلافه القائمة على نهج هليوبوليس .كما بدأ أعمال إنشاء سيراپيوم سقارة . وفي الوادي يمكن مشاهدة ماشيده في الكاب و "سمنو" قرب الجبلين ، وفى أبيدوس وهرموبوليس ، حيث أقام تماثيل شامخة برأس قرد ، مازلنا نشاهدها في أماكنها . أما في طيبة فقد شيد في الأقصر معبدا يعتبر " الحريم الجنوبي " لآمون رع". كما كرس ستمائة تمثال للإلهة " سخمت " وضعها في معبد الإلهة " موت " في آشر إلى الجنوب من سور معابد الكرنك . ويزدان متحف اللوڤر ببعض هذه التماثيل الرائعة (شكل ٩٢ ) . وفي البر الغربي شاد لنفشه قصرا في ملقاطة . وبني معبدا جنائزيا ضخما قام " مرنيتاح " بهدمه عند تشييد معبده الخاص فلم يترك منه سوى التمثالين الشامخين اللذين أقيما على جانبي الصرح.

عند قيام المرشدين بشرح الآثار للرحالة الإغريق الأوائل اختلط عليهم الأمر وهم يتحدثون عن " نب ماعت رع " و هو لقب " امنحوت " الثالث ، فنطقوه بعد تصحيصه " ميموريا " على وجه التقريب ، فساد الاعتقاد أن التمثال الضخم الواقع إلى الشمال هو للبطل " ممنون " بن " اورورا " قائد الفرق الإثيوبية الذي قتله " أخيلوس " خلال حرب طروادة ، وأن مقبرته على مايقال موجودة أسفل التمثال . وفي العام ٧٧ق .م. وقع زلزال في المنطقة . فتفككت من جرائه كتل أحجار التمثال ، وأحدث صدعا أخذ

يطقطق مع بزوغ كل نهار عندما تساعد حرارة الشمس على تبخر الرطوبة التى تراكمت طوال الليل . و تعززت الاسطورة ، و اعتقد الناس أن ممنون يبعث بالتحية إلى أمه عند ظهورها كل صباح بما يصدر عنه من أنين . وللأسف قام الامبراطور الروماني "سيبتيموس سقيروس " بدافع من التقوى بترميم ماتصدع من الأثر ، فصمت التمثال الى الأبد .

تتميز العمائر التي شيدها " امنحوتي " الثالث ، سواء لأغراض رسمية أم دينية برقة ورشاقة تعتمدان على إجادة مهارات الصنعة إجادة تامة بدون منازع . ونلتمس التأثيرات الشرقية فيما بلغه التشكيل من تحرر، و هو مالا يتفق و الصرامة التي لازمت الفن في بدايات الاسرة الثامنة عشرة . وقهد الطريق أمام رقة المشاعر التي سادت الإنتاج الفنى في تل العمارنة . ونذكر على سبيل المثال تقنية " الاردية ذات الثنايا اللينة " كما تظهر في قاثيل أواخر عهد " أمنحوتي " الثالث ( شكل ٩٣ ) . وإن دلت هذه الارهاصات لفن العمارنة على شيء فإغا تدل على أن الابحاث الصوفية التي انكب عليهامن سيلقب في المستقبل بأُخناتون ، لم تولد فجأة ، بل نشأت تدريجيا في البلاط الملكى حيث عاشت النزعات العقلانية بسماتها الشرقية . ان اهتمام أمنحوت الثالث بمدينة هيليوبوليس يوضح أن صعود نجم عبادة " آتون " كان نتيجة منطقية لتجديد معابد العاصمة الدينية العتيقة لمصر . و لايعنى ذلك بالطبع أن هليوبوليس قد انفردت دون غيرها بهذه المكانة المتميزة ، فقد شجع الملك أيضا العبادات الرسمية الخاصة بحلول الأرباب في الحيوانات ، فشيد السيراپيوم ليصبح مقبرة العجل أبيس . والقاسم المشترك بين اهتمامات الملك في هذه الحالة و تلك ، هو عدم ارتباط هذه العبادات بطيبة . و هنا يكمن على الأرجح المبرر الذي دفع " أمنحوتب " الرابع إلى قطع صلاته مع " آمون رع " بسبب هيمنة كهنة طيبة على شئون الدولة و الدين . فقد ازداد نفوذهم في اعقاب الانشاءات الضخمة التي نفذها " أمنحوت " الثالث في الكرنك طلبا لمساعدة الآلهة على شفائه من المرض الذي أصابه ، في اعقاب احتفاله بعيد " سد " الأول في العام ٣٤ من حكمه . وتكشف تصاوير صولب ، ومقيرة " خروإف " رئيس خدم الزوجة الملكية العظمي (TT 192) عن إنسان أصابه الوهن والهزال ويعاني من آلام مبرحة واضحة. للعيان . كما خص " أمنحوت " الثالث الإلهة " سخمت سيدة أشر" وربة الشفاء والإبراء بستمائة تمثال . بل أرسل له حموه " توشراتا " تمثالا " لعشتارت " له القدرة على الشفاء . ولكن ذهبت كل الجهود وكل المحاولات لشفائه أدراج الرياح ، ولم

تتمكن الآلهة من تجنب القدر، فاحتفل أمنحوت الثالث للمرة الثانية بعيد "سد " فى العام ٣٧ من حكمه قبل أن يتزوج " تادوخبا " مباشرة . فإذا راعينا فترة الثلاثين سنة اللازمة عند احتفاله بعيد "سد " لأول مرة ، فلابد من اختزال هذه الفترة إلى العُشر بالنسبة للأعياد اللاحقة . و مات أمنحوت الثالث فى العام٣٩ من حكمه بعد أن أشرك ابنه فى الحكم فى آخر ايامه على مايفترض . و تزخرف جدران مقبرته ( VdR 22 ) بنسبخة من كتاب "إمى دوات ". و قد سلبت المقبرة و نهبت خلال الأسرة الحادية و العشرين ولكن أمكن الحفاظ على مومسيائه مع غيرها من المومياوات التى تم تجميعها فى مقبسرة "أمنحوت " الثانى . والمومياء لشخص فى الخمسين من عمره ، تغلب عليه المرض. فقضى نحبه .

وباختفائه زالت من الوجود مصر المبادىء اليقينية ، على الصعيد السياسى والديسنى . زالت مصر الدولة التى أضحت بفضله قوية ، ومحل احترام الجميع فى الداخل كما فى الخارج . وأحدثت الاضطرابات التى سببتها فترة حكم ابنه القصيرة تغييرات جذرية فى توازن السلطة ، فدفعت فراعنة مصر إلى طرح مشكلة أساس الحكم الثيوقراطى بكل وضوح ، والعلاقة بين ما هو دنيوى و ما هو روحانى .

# الفصل العاشر إخنـــا تـــون

## خلفاء أمنحوتب الثالث

اعتباراً من١٣٧٨ / ١٣٥٢ حكم " أمنحوت " الرابع البلاد بمفرده و اختار لنفسه عند تتویجه لقب " نفرخپرو رع " و معناه " كاملة هی تحولات رع " وأرفق به صفة "وع ان رع " و معناه " و حید رع " . أما بقیة ألقابه فتربط بینه وبین طیبة ، و إن أطلق علیها اسم " هلیوبولیس الجنوب " ، فی لقبه كحورس الذهبی . وقد لاحظنا من قبل أن أهیمة هلیوبولیس ترتبط بمنف مقر تربیة الأمراء و تنشئتهم ، دون أن یعنی ذلك بالضرورة مقاومة عقیدة آمون .

و تظل مشاركته فى الحكم مع " أمنحوت " " الثالث من المواضيع المثيرة للجدل . فإذا اتفقنا على وجود هذه المشاركة فلا يمكن تأكيد مدتها . إذ يرى البعض أنها بدأت فى العام ٢٨ - ٢٩ من حكم " أمنحوت " الثالث ، فى حين يفضل البعض الآخر العام ٣٧ - ٣٩ . وفى الحالتين ، تبرهن فترة المشاركة فى الحكم على أن الافكار التى مهدت " لثورة " العمارنة كانت من الانتشار بمايكفى ليظهر تأثيرها فى الأعمال الرسمية التى رأت النور فى السنوات الأخيرة من حكم أمنحوت الثالث . وإلى جانب ذلك فإن إمام مراسم تتويج " أخناتون " فى الكرنك لخير دليل على أنه لم يدخل فى صراع مكشوف مع كهنة " آمون رع " ، فى بداية الامر على الأقل .

كما أن الاستمرارية العائلية واضحة للعيان . حتى أننا لانشعر بالغربة و سط أفراد العائلة المالكة في العمارنة ا فقد تزوج " إخناتون " ابنة خاله " نفرتيتي " . وهي ابنة "آي " و" تي " الثانية ، أي حفيدة " يويا " و " تويا " . ومن الجلي إذن أن حضور عائلة أخميم ظل مؤثرا في قلب أحداث العمارنة ، كما استحر من خلال " موت نخيمت " أخت " نفرتيتي " وزوجة " حورمحب " . ولربما كان لها ضلع في اختيار الموقع الجديد في مصر الوسطى عاصمة جديدة للبلاد . ومهما يكن من أمر الأصل ، فإن الروابط التي جمعت بين " أمنحوت " الرابع و" نفرتيتي " كزوجين لها سمة سياسية غالبة وأعمق من تلك التي جمعت بين " أمنحوت " الثالث و" تي " . فقد اشتركا سويا و على غرارهما في الاحتفالات . ولكن الجديد في الأمر أن يصورهما الفن

الرسمى و منذ بداياتة الأولى فى مشاهد عائلية كانت تعتبر حتى هذه اللحظة مشاهد من الحياة الحاصة ، تصويرها من الأمور غير المستحبة . و مع ذلك لم يضطلع كلا الزوجين بدور مماثل. ففى نشيد " آتون " العظيم ، نرى على سبيل المثال أن الملك وحده هو الذى يتعرف على الإله .

انتظر" أمنحوتيب " الرابع العام الثاني من حكمه ليزيح الإله آمون رع من مكانه ويضع بدلا منه الإله " آتون " . وقبل ان يخطو هذه الخطوة شرع ينفذ برنامجا من الإنشاءات التقليدية . فبمناسبة افتتاح محاجر الحجر الرملي بجبل السلسلة ، صور نفسه وهو يحمل التقدمات للإله آمون . (Urk, IV, 1962) . كما وضع اللمسات الأخيرة في زخرفة معبد " أمنحوتب " الثالث في صولب , ومع ذلك فالإنشاءات التي بدأها في الكرنك من أجل الإله " آتون " ، تظهر تصميما واضحا على التجديد والتغيير مع قدر من التسرع . فقد أمر بقطع الأحجار من محاجر الحجر الرملي ليسهل إعدادها وبأحجام صغيرة ، تيسيرا على فرق السخرة الضخمة المكونة من الأيدى العاملة غير المدربة على التعامل معها . وحدًا عالم الآثار رمضان سعد حدّو التقاليد المحلية المتوارثة وأطلق على هذه القوالب اسم " التلاتات " . وقد حليت بزخازف يغلب عليها طابع الخشونة . ولكن أسلوبها واقعى يأخذ بالسهل الممتنع وينحى منحى الأبديولوچية الجديدة التي تولى الملك تلقينها بنفسه للفنانين ، و هو ما سجله مخربش في أسوان قام بتدوينة " باك " كبير نحاتي الملك . وقد حفظ لنا الزمن هذه القوالب من الاندثار التام وربما بفضل صغر حجمها . فبعد العودة إلى الدين القويم و الإله " آمون " ، دُكَّت المنشأت التي أقامها الفرعون صاحب البدعة الأتونية ، شرقى حرم معبد " آمون رع " وصار عاليها سافلها . و أعاد "حور محب " استخدام هذه القوالب كحشوة للصرح التاسع بخاصة . و تم استحراج ١٢ الف قالب من قوالب " التلاتات " عند فك هذا الصرح تحت إشراف المركز الفرنسي المصرى لمعابد الكرنك"Centre Franco-Égyptien des Templesde Karnak خلال السنوات العشر الأخيرة. وأصبحت هذه القوالب محل دراسة مستفيضة وهي مصدر يفوق كل تقدير لمعرفة تاريخ عبادة " آتون ".

وفى العام الرابع من حكمه انتقل الملك فى صحبة الملكة إلى الموقع الذى كشف عنه " اتون " ذاته و الذى سيصبح عاصمة البلاد الجديدة ، و أطلق عليه " أخت آتون " ويعنى" أفق القرص( الشمس )"، وشرع فى العام التالى يقيم منشأته

الجديدة . و كان الموقع الجديد عبارة عن دارة فسيحة في حضن جبال شامخة على بعد حوالي عشرة كيلو مترات إلى الجنوب من ملوى على البر الشرقى من النيل . وتمتد الدارة ليصل انبساطها إلى خمسة و عشرين كيلو مترا من الشيخ سعيد شمالا حتى الشيخ عبد الحميد جنوبا . إنه مكان بكر يشبه تل الرمال بهليوبوليس الذي كان نقطة الانطلاق لخلق الكون . ووضع الملك علامات حدود حول هذا المكان بلغت أربعة عشر لوحا ، أحد عشر على البر الشرقى و ثلاثة على البر الغربى . وكان على المدينة أن تكون المقابل لمدينة طيبة من حيث طبيعتها و أسماء منشآتها . كما ستصبح هليوبوليس جديدة بفضل جبانتها الملكية و المدينة و المقبرة المخصصة للعجل " منيفيس " .

#### الإصلاح الديني

تظهر ألقاب الملك الجديدة للمرة الأولى على ألواح الحدود في البر الشرقي معلنة للبلاد عقيدة " آتون " الجديسدة . فقد بدل اسمه الحورى " الثور القوى والريش العالى " الذي يعبر عن قدر كبير من الروابط بمدينة طيبة إلى "الثور القوى محبوب آتون " كما تغير اسمه " النبتى " من " عظيم " الملك في الكرنك " إلى " عظيم الملك في أفق قرص ( الشمس )" . ويتغير اسم حورس الذهبي من " الذي ارتقى بالتيجان في هليوبوليس الجنوب " إلى " الذي ارتقى باسم آتون " واحتفظ باسم التتويج و غير "أمنحوت " إلى " أخناتون " ، ومعناه " راض عنه هو آتون " . إنه مجرد استبدال "آمون " " بآتون " .

ولاينطوى التغيير فى حد ذاته على أى عقيدة ثورية . وهو ابعد ما يكون عن الديانة المنزلة ، كما يحلو للبعض تصويره بغرض الكشف عن جذور المسيحية . فى حين لا يعدو الأمر أكثر من مصدر مشترك نهلت منه الحضارات السامية . وفى الحقيقة فقد تابعنا منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة علو نجم عبادات هليوبوليس كامتداد لحركة استهلتها الدولة الوسطى : فصبغت أهم الآلهة بصبغة شمسية ، على غرار ما حدث للاله "آمون" بطريقة مباشرة من خلال الشكل التركيبي للاله " آمون رع " .وتتفق هذه الحركة مع مثيلتها التي ظهرت عبر الكتب الجسنائزية مسئل " كتاب ما هو موجود في العسالم مثيلتها التي ظهرت عبر الكتب الجسنائزية مسئل " كتاب ما هو موجود في العسالم الآخر " و " أناشيد الشمس " أو " كتاب البوابات " . وتركز على الدور المحوري الذي يلعبه الإله " رع " في الخليقة و في الحفاظ على الحياة . فالحديث هنا عن التوحيد أمر مبالغ فيه ، ( . 235 sq. ) طالما أن التركيز على " رع " لم يستبعد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

غيره من الآلهة . ولكن من الأمور المؤكدة أن الكثير من الصلاحيات المتنوعة قد اندمجت في الشمس كإله خالق بكل معانى الكلمة . وقد اختار " أمنحوت " الرابع أن يتعبد لظهره الحسى المتمثل في قرص الشمس الذي حدد لاهوت هليوبوليس دوره بشكل واضح منذ زمن الدولة القديمة . والنتيجة التي نتوصل اليها لها صبغة عالمية تشبه الوحدانية من حيث المظهر. فكثيرا ما عُقدت المقارنات بين نشيد " آتون العظيم " المسجل على الجدار الغربي من مقبرة " آي " بالعمارنه و المزمور ١٠٤ من مزامير داوود :

" عندما تغرب الشمس في الافق الغربي،

يغرق الكون في الظلمات و كأنه مات .

و ينام الناس في المضاجع و قد لفوا رؤوسهم ،

فلا يرى المرء اخاه .

ويمكن أن تسرق كل ما وضعوه من أمتعة تحت رؤوسهم ، دون أن يلحظوا ذلك ! والسباع خرجت من عرينها ،

و مختلف الزواحف تلدغ .

و يغلف الظلام كل شيء و يرقد العالم في سكون .

فالذى خلقهم يستريح في أفقه .

و عند الفجر ، عندما تشرق في الأفق ،

و تتألق كقرص الشمس أثناء النهار ،

فتبدد الظلمات و تنشر أشعتك ،

عندئذ تعم الأعياد الأرضين ،

و يستيقظ الناس و يقفون على أقدامهم .

لقد نهضوا بفضلك أنت !

و اذ يطهرون أجسادهم و يرتدون ملابسهم

يرفعون سواعدهم ابتهالا لشروقك .

والكون بأسره يدب فيه النشاط و يعمل.

و الماشية راضية عروجها . و الأشجار و الأعشاب نضرت و اخضرت . و الطيور ترفرف بعيدا عن أعشاشها . فتنشر أجنحتها و تسبّح لك . و تقفز المواشى على أقدامها . وسائر الطيور و سائر الدواب ، تحيا جميعها عندما تشرق من أجلها. و تبحر السفن نزولا و صعودا . و الطرق غدت مفتوحة بعد ظهورك . وعلى سطح النهر تقفز الأسماك في حضرتك: لأن اشعتك تنفذ إلى أعماق البحر شديد الاخضرار. و بفضلك تنمو بذرة الحياة في النساء ، ياخالق النطفة في الرجال ، أنت تُحى الطفل في بطن أمه ، أنت الذي يهديء من روعه بما يوقف دموعه ، إنك " مربية " من لايزال في بطن أمه ، إنك واهب نسيم الحياة لكل خلائقك ، عند خروجها من الرحم لتتنفس يوم مولدها ، فتفتح فمها و قدها بكل احتياجاتها . وبينما لايزال الفرخ يزقزق في بيضته قده بالنسمة الداخلية التي تبث فيه الحياة . لقد حددت له اللحظة التي يحطم فيها غلاف البيضة من الداخل فيخرج منها مزقزقا في الزمن المحدد، ليسعى على قدميه لحظة خروجه ( ... ) .

( Daumas: 1965, 322 - 323)

وفى ظل الأسرة التاسعة عشرة سوف يستعيد الملك شخصيا هذه الآليات ليجمع فى شخصه مختلف أوجه الخالق . وتكمن أصالة إخناتون فى أنه يبلور سائر هذه الجوانب فى وحدة شملها قرص الشمس كمظهر حسى للخالق . كما أنه فى متناول البشر من كل حدب و صوب . ونجح " إخناتون " فى عرض صورة يسهل إدراكها مع تجنب الوسائل غير المباشرة التى تعتمد على كهنوت متخصص كحلقة بين البشر و بين الإله وبعيدة عن كل فهم وإدراك . ف " آتون " إله يمكن مشاهدته مشاهدة حقيقيه بكل معنى الكلمة على عكس " آمون " الإله " الخفى " .

وبقى إرساء أسس التناظر الذى يستند اليه تفويض قدرات الخالق إلى الملك . فقد جعل أخناتون من قرص ( الشمس ) فرعونا سماويا . فسجل اسمه داخل الخرطوش الملكى ( الإطار الملكى ) شأن اسمه الخاص . أن القاب " آتون " واضحة جلية . إنه " رع حور اختى المتجلى في الافق " و " باسمه شو الذى هو في قرص ( الشمس ) " . فقرص الشمس شكل من أشكال الخالق على غرار الملك الذى يعتبر كُفأه الارضى . انه الارتداد إلى نهج الأقنوم التقليدي بعد إدخال تغييرات طفيفة عليه . كما أخذ آتون على عاتقه مسئولية الموتى . وهو مايبدو منطقيا بالنظر إلى قيامه بسائر أدوار الشمس الخالقة . ومع ذلك فقد ظل أوزيريس يتبوأ مكان الصدارة حتى وسط افراد العائلة المالكة . وتشهد على ذلك التماثيل الأوزيرية الشامخة التي تصور الملك . ومع ذلك فقد توارت الشعائر التقليدية بعض الشيء .

وانعدم تقريبا الأثر الذى تركه هذا الإصلاح على جموع الشعب ، وذلك لسببين :
الأول سرعة اعتكاف البلاط الملكى فى " آخت آتون " . كما لم تسنح الفرصة ليقف الشعب على الطقوس الجديدة ، إذا استبعدنا منشآت الكرنك . أما السبب الثانى فأشد عمقا ، و هو تعارض هذه العبادة مع التكوينات الهيكلية للمجتمع . اذ ظلت الجماهير الشعبية مرتبطة بالقواعد الدينية التقليدية . بل لقد تم الكشف عن ابتهالات للإله آمون فى قرية العمال .... بتل العمارنه ! أما أدنى الفئات الاجتماعية فلا ينبغى المغالاة فى مدى معرفتها بهذه الديانة و بأسرار السلطة التى ظلت حبيسة فى المعبد والقصور . و جاء تصاعد التقوى الشعبية و انتشارها فى ظل الدولة الحديثة ليكشف عن اهتمامات بدائية بسيطة و قدر ضيئل من الاهتمامات الميتافيزيقية لدى عامة الناس . وعلى كل حال فإن بسيطة و قدر ضيئل من الاهتمامات الميتافيزيقية لدى عامة الناس . وعلى كل حال فإن الصورة العامة لإخناتون ليست على هذا القدر من الأصالة التى اعتادت الروايات التقليدية المعاصرة أن ترسمها له . فقد أبقى على أبهة التراكيب اللفظية والصيغ البيانية

التى ارتبطت بأسلاقه . كما شاع أنه ملك مسالم ، نظرا لأنه لم يشارك فى المعارك التى هزت الشرق الأدنى فى عهده . ومع ذلك فقد صور نفسه و هو يبيد أعداءه المهزومين . و لم تظهر هذه الصور على التصاوير التى نهجت أسلوبا كلا سيكيا كواجهة الصرح الثالث بالكرنك فحسب ، بل ظهرت أيضا على سيطوح " التيلاتات " حيث الشاهد " نفرتيتى " وهى ترفيع الدبوس " حيج " على رؤوس الأعداء المهزومين ( 40 - 1986 , fig36 ) . كما لم قس " ثورته " الجهاز الإدارى الذى ظل على وضعه مع بقاء معظم الموظفين فى مناصبهم . وعلى الصعيد السياسي وطدت " الثورة " الحكم المطلق الثيواڤراطى . فالملك هو " فتى آتون الجميل " والوسيط الحتمى بين البشر وقرص الشمس . وبوصفه و سيطا أدى له رجال الدولة العبادات وصوروا ذلك فى مدخل مقابرهم . إن تخصيص عبادة للملك قلل من أهمية الآلهة الأخرى . فلم يبق لهم مدخل مقابرهم . إن تخصيص عبادة للملك قلل من أهمية الآلهة الأخرى . فلم يبق لهم المنا يعنى العودة إلى الأصول الأولى . كما يتفق مع نزعة التنقيب عن الماضى التى كانت قسمة من قسمات عصر " أمنحوت " الثالث ، شأنه شأن أسلافه . ونذكر على سبيل قسمة من قسمات عصر " أمنحوت " الثالث ، شأنه شأن أسلافه . ونذكر على سبيل الشال : البحث عن الحوليات القديمة وعن قبر " أوزيريس " في أبيدوس الخ ....

وتركت حركة الإصلاح أثرها الواضح في مجال الاقتصاد والفن بخاصة . لقد أغلق إخناتون بعض المعابد أو حدد على الأقل أوجه نشاطها . وضم ممتلكات الكهنوت إلى أملاك التاج . وترتب على ذلك أولا تزايد المركزية الإدارية و سلطتها التنفيذية المتمثلة في الجيش . وجاء وقف العمل بالقضاء المحلى ليضع العراقيل أمام عمل الجهاز الإداري فتفشى الفساد و المحسوبية مما دفع " حور محب " إلى التصدى لهما في وقت لاحق . لقد جاء تشييد العاصمة و المعابد الجديدة على حساب الاقتصاد بصفة عامة ، والاقتصاد الإلهي بصفه خاصة . صحيح أن نظام الأملاك الالهية يقوض أسس كل سياسة تنزع إلى توطيد أركان مركزية الإدارة . ولكن التخلى عنه يقضى على شبكة متكاملة من الإنتاج وإعادة التوزيع في غياب هياكل جديدة بديلة .

ومن ناحية اخرى تركت " الآتونية " فى الفنون والآداب بصمات أكثر عمقا، واستمر تأثيرها إلى حد ما مدة اطول . ففى مجال الأدب لم تحدث تغييرات جذرية إذ تعليم الفنون الأدبية التقليدية ، وظل تلاميذ المدارس يدرسون قصة سنوهى . ولكن الفضل يرجع للأيديولوجية الجديدة فى الانتشار المتزايد لروح الحرية التى عمت الأعمال المعاصرة ، وبرزت على وجه الخصوص فى مجال الشعر كالأناشيد و الترانيم الإلهية و الملكية .

فأرخى الشاعر العنان للإبداع الفنى . وسوف نلتقى مع جانب من هذه الروح الإبداعية التى تتصف بجزيد من التلقائية عن ذى قبل فى الأعمال التاريخية فى عصر الرعامسة . إن السمة البارزة لما أدخل من إصلاحات على الفنون الادبية هو انتقال لغة الحديث إلى النصوص الرسمية . لقد سادت فى الماضى النزعة المحافظة فى مدارس الدولة ، فحافظت على لغة الدولة الوسطى التى تعرف باللغة " الكلاسيكية " وأبقتها على حالها . أما إخناتون فقد أدخل لغة الحياة اليومية إلى أمهات الأعمال الأدبية التى تناولت موضوعاتها بأسلوب أقرب إلى اللغة القبطية منه إلى لغة "متون الاهرام " بفضل تطعيمها باللهجات بأسلوب أقرب إلى اللغة القبطية منه إلى لغة "متون الاهرام " بفضل تطعيمها باللهجات الشعبية والاقتباسات الأجنبية .

لقد نهل الانفتاح الأدبى من نفس الروح التى نهل منها الفن ، و لكن دون أن يصل إلى تجاوزاته .ولقد سبق أن لاحظنا أن المثالية الرسمية أخذت تتراجع منذ عهد أمنمحات الثالث لتفسح الطريق أمام نوع من الواقعية ، أكثر حسية ، ولاتتردد في إبراز ملامح الجسد باستخدام أساليب تقنية نذكر منها على سبيل المثال " الأردية ذات الثنايا اللينة " . كما يظهر هذا السخاء المفرط في معالجة الأحجار في فن الرسم . فالخطوط أقل صرامة واستخدام الالوان أكثر ليونة .كما تطورت " الموضة " لتتمشى أكثر مع " العصر" ، فظهرت طرز حديثة لتصفيف الشعر وأزياء جديدة ، إلى جانب الاهتمام ببعض التفاصيل البسيطة في أساليب التصوير : كاحتواء المحجر للعين والخطوط الانسيابية التي قدمت لنا العيون " اللوزية الشكل " التي اشتهر بها " إخناتون " . كما نلحظ ثنايا الرقبة والآذان المثقوبة الخ .... وعلى كل حال لم تلق هذه التغييسرات إجماعا عاما ، فمقبرة الوزير " رع مس" على سبيل المثال (TT 55) من أجمل مقابر الشيخ عبد القرنة، وهي مثال حي للأسلوب الكلاسيكي . وتعرف برشاقة خطوطها الفائقة .

ومنذ العام الثاني من حكمه دفع إخناتون هذا الاتجاه إلى مزيد من المغالاة فيما يخصه هو وعائلته ، وأسرف في الواقعية إلى حد أنها قاربت الكاريكاتير . واتخذ بروز ملامح الوجه وهبوط البشرة مظهرا مرضيا شديد الوضوح في التماثيل الأوزيرية التي نحتها المثال " باك " لسيده . ويميل البعض إلى تفسير انتفاخ بطن هذه التماثيل بأنه تجسيد لما أصاب جثة " أوزيريس " من فساد بفعل السائل اللمفاوى . وعلى مر السنين أخذت الخطوط تفقد الكثير من حدتها وإن ظلت تتجاوز الحدود التي أقرتها التقاليد التسوارثة التي بقيت مع ذلك حافسظة على أسالبيسبها و قواعسدها وظسهرت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







شكل(٩٢) - الإلهة سخمت جالسة . الكرنك من حجر الديوريت الارتفاع ٢٤٦سم متحف اللوفر A8

موضوعات جديدة . ولكن الصورة التي قمثل افراد العائلة ظلت قاسما مشتركا بين كل المشاهد لاسيما مشاهد العبادات . ( شكل ٩٤ ) ولايتضمن الموضوع جديدا اللهم إلا استخدام مشاهد مسن " الحياة اليومية " مضفية علمى التصاوير مسحة إنسانية قوية . فنشاهد الأشخاص في أوضاع و مواقف تصبو إلى بساطة ما هو طبيعي و تترك انطباعا بالخصوصية . وما حدث هنا أشبه بالأساليب التي اتبعت مع انفتاح الأدب الرسمي على اللغة العامية الوطنية . إنه نزعة إلى تبسيط الشكل مع التخفيف من حدة خطوطه الأساسية . وتراجع دور هذه الخطوط في إبراز حدود الشكل ، وأصبحت السيمترية في الأساسية . وتراجع دور هذه الخطوط في إبراز حدود الشكل ، وأصبحت السيمترية في الفن أكثر خفاء . وظهر المنظور الزائف ، وانفتح المجال أمام التعبير عن العواطف ، فانطلقت دون قيد بعد أن تداعت الحدود الصارمة . وزحف فن الحياة اليومية والموضوعات الطبيعية ليشمل التصاوير التقليدية التي تشبعت بالنضارة وببساطة التعبير الجياش بقدر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





شكل (٩٤) - العائلة المالكة في تل العمارئة تقدم القرابين لقرص الشمس. كتلة من الألبستر من تل العمارئة: (البهو الرئيسي بالقصر الكبير) الارتفاع ١٠٥ سم متحف القاهرة. T30/10/26/12

شكل (٩٦) – تمثال أوزيرى ضخم لإخناتون. من شرق الكرنك. من الحجر الرملى الارتفاع . ٣١سم متحف القاهرة. JE 49528



شكل (٩٥) - الملكة "تى". رأس عثر عليه في الفيوم .من الأبنوس الارتفاع در4 سم 21834 . Berlin Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٩٧) - رأس غير كامل لنفرتيبتي. من تل العمارنة من حجر الكوارتزيت الارتفاع ٣٣سم. متحف القاهرة 59286 JE

مافقدت من إتقان للأساليب الفنية . وشاعت في أواخر عهد " أخناتون " الدراسات الفنية نقلاً عن الطبيعة . فصممت بأسلوب هادىء يتسم بالصفاء . وقد تم الكشف في موقع العمارنة ، في مرسم النحات " تحوقس " ، عن العديد من الرسومات الأولية وقوالب وصور شخصية لأفراد العائلة المالكة . نذكر منها على سبيل المثال رأس نفرتيتي الذائع الصيت والموجود حالياً في متحف برلين . وتعبر هذه الصور (شكل ٩٩) عن مدى تحكم الفنان في فنه وعن مشاعره المرهفة وتخلصه كلية من الجنوح إلى المبالغة الذي ساد السنوات الأولى من عهد " أخناتون " ، وسيترك هذا المناخ الفني أثره على الإنتاج الفني اللاحق . إن فن المرحلة التي تغطى نهاية الأسرة الثامنة عشرة وبدايات الأسرة التاسعة عشرة قد احتفظ بالانطباع الحسى للكتلة ورقة الخطوط ورشاقتها (شكل الأسرة التاسعة عثرة قد احتفظ بالانطباع الحسى للكتلة ورقة الخطوط ورشاقتها (شكل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۹۸) – إخناتون ونفرتیتی حجر جیری ملون الارتفاع ۱۵۶۶ سم متحف اللوفر 15593

#### المائلة المالكة

جاء إنشاء المدينة والانتقال إليها فيما بين العام الخامس والعام السادس من حكم " أخناتون " وهو تاريخ احتفال العائلة المالكة بالذكرى الثانية لاختيار هذا الموقع وتكريس أحد عشر لوح حدود في البر الغربي لمناسبة قيامها بزيرارة رسميية للمدينة . ويحدد نص الألواح بكل دقة أبعاد هذه الأملاك ويعلن الالترام بعدم زيادة حدودها ، ويقسم على ذلك . لم يقصد الملك بهذا التعهد سوى رسم حدود أملاك المدينة الجديدة . وقد فهمه البعض خطأ على أنه تصميم على عدم مغادرة " أفق آتون " من الأن فصاعداً . وفي العام الثامن من حكمه أمر الملك بحفر ألواح حدود المجموعة الثانية ، وأقام في العام الثاني عشر من حكمه احتفالات مهيبة على النمط التقليدي بما

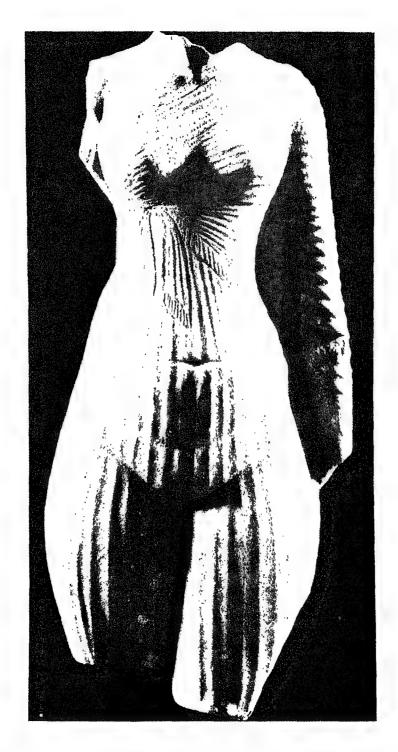

شكل (٩٩) - جذع أميرة من تل العمارنة حجر الكوارتزيت الارتفاع ٢٩سم. متحف اللوفر 25409 E

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



يتضمنه من تقديم الجزية الواردة من البلدان التابعة . وقد صورت هذه المناظر في مقبرتي "مرى رع " الثاني و "حوى " في جبانة تل العمارنة . وفي نفس السنة قامت الملكة "تي " وبصحبتها الأميرة " باكت آتون " بزيارة بلاط تل العمارنة ، حيث استقر مقامها . وكان تفسير البعض لهذه الاحتفالات واقامة الملكة الأم إلى جوار ابنها دليلاً على أن إخناتون لم يحكم بحفرده إلا اعتباراً من هذا التاريخ . ومن الصعب تقييم هذا البرهان .. وتوفيت في نفس هذه السنة " مكت آتون " وهي إحدى بناته الست .. ومن المحتمل أن الدور السنى لعبته " نفرتيتي " أخذ يتراجع بعد العام الثاني عشر . بل يبدو أنها انفصلت عن زوجها استناداً إلى ظهور " مريت آتون " إحدى بناتها في يبدو أنها انفصلت السبب سياسية ؟ ولم تغادر " نفرتيتي " المدينة ، فقد خصص لها فهل كانت وراءه أسباب سياسية ؟ ولم تغادر " نفرتيتي " المدينة ، فقد خصص لها مدفن في جبانة المدينة . ولكنها عاشت في عزلة حتى وفاتها في العام الرابع عشر على مايبدو . ويسود الغموض السنوات الثلاثة الأخيرة من حكم " أخناتون " . فقد

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

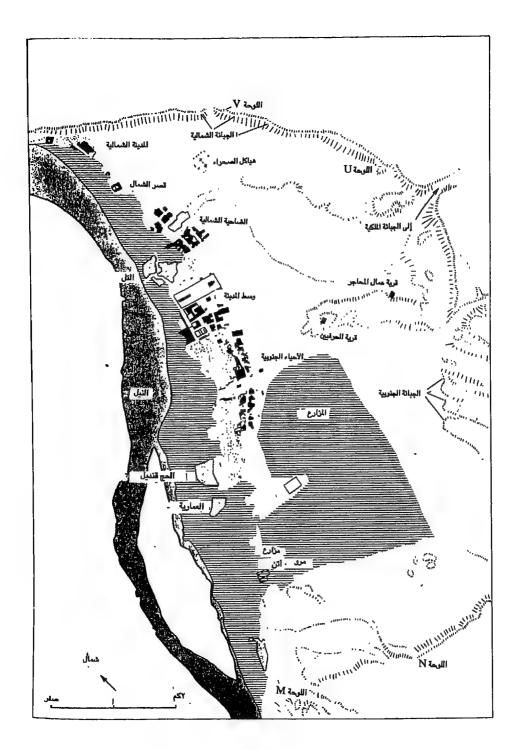

شكل (١٠١) - خريطة لتل العمارنة. البر الشرقى .

وقعت البلاد فريسة الاضطهادات المعادية " لآمون " التي تظهر في المقام الأول في حملة تهشيم وكشط أسماء الإله وإزالتها من على سطوح جميع المباني والمنشآت . وسوف يلقى " إخناتون " وإلهه نفس المصير بعد عدة سنوات عندما أخذ القوم يحطمون أسماءهما .

واستند البعض إلى مشهد من مقبرة " مرى رع " ، يرجع إلى العام الثاني عشر من حكم " أَخْنَاتُونَ " ويصوره وجهاً لوجه مع " سمنخ كارع " وزوجته " مريت آتون " ليخلصوا إلى وجود فترة مشاركة في الحكم بين الملكين . ولم يقم الدليل على هذه المشاركة وإن ظلت أمراً محتملاً ، حيث من المؤكد أن " نفر نفرو آتون سمنخ كارع " قد تبوأ عرش البلاد . وتتوسط فترة حكمه عهدى كل من إخناتون وتوت عنـخ أتون . وربما استمر حكمه سنتين . فهل اقتصر حكمه للبلاد على مجرد مشاركة في الحكم أم أنه حكم البلاد بمفرده لعدة شهور ؟ يصعب القطع برأى في هذا الموضوع إذ نفتقر إلى المعلومات حول شخصيته ، ومانعرفه عنه متناقض . فهجر موقع العمارنة في السنوات الأولى من حكم "توت عنخ أتون " الذي خلفه ، قد قلب الأمور رأساً على عقب . لقد دفن إخناتون على الأرجح في تل العمارنة ولو صورياً . أما جثمان " سمنخ كــارع " الذي توفى عن عبسر يناهز العشرين فقيد عشر عليه في مقبرة بوادي الملوك مخصصة ليه VdR) (55 ولكن كل ما في المقبرة من الأثاث الجنائزي حتى اللفائف التي تضم جثمانه يـؤكد أنه قد أعيد دفنه في هذه المقبرة وربما كان ذلك بعد نقله من تل العمارنة إلى طيبة. كما أنه ليس وحده في هذه المقبرة إذ تضم رفات أخرى ربما كانت رفات " تي". ومن ثم يوجد اعتقاد عام بأن جميع أفراد الأسرة المالكة قد تم نقلهم في عهد "توت عنخ آمون" ، ولم يبق في جبانة "أخت آتون" سوى التوابيت الحجرية حتى دمرها عمال المحاجر في عصر

#### " أفق آتون "

لايوجد شىء مؤكد فى تعاقب الملوك الذين خلفوا إخناتون أو الروابط التى جمعته بهم على وجه الخصوص . ( شكل ٩١ ) . ومن المرجح أن " سمنخ كارع " ثم " توت عنخ آتون " هما الوريثان الذكران الوحيدان الممكنان ، سواء كانا ابنى عم أو إبنى أخ إخناتون . وقد أكدا شرعيتهما فى التربع على عرش البلاد بإن تزوج كلاهما بإحدى بنات الملك .

وكان " توت عنخ آتون " في التاسعة من عمره عندما خلف " سمنخ كارع " وَجَرُوج من الأميرة " عنخ إس إن پاآتون " . وفي بدايــة الأمــر أقام في الحي الشمالي

من مدينة " أخت آتون " . وسرعان مانراه يغادر تل العمارنة لينقل مقره الرسمى إلى منف ويستخدم قصر ملقاطة مقراً ملكياً مؤقتاً فى طيبة . وكان وجود " أخت آتون " يعتمد فى المقام الأول والأخير على إقامة بلاط الملك فيها . وبعد وجود دام قرابةالثلاثين عاما تركها الجميع تقريبا ، ولم يخلف القوم وراءهم إلا ماهو عديم القيمة أو لايستحق أن ينقل . نذكر على سبيل المثال بقايا نشاط الحرفيين ومرسم الفنان " تحوقس " وأعماله الأولية ونسخة من المراسلات الدبلوماسية أو مايعرف اصطلاحاً بألواح العمارنة إلى من ومع بداية عصر الرعامسة ترك الموقع مهجوراً تماماً لصالح هرموپوليس على البر الآخر من النهر . وإنكب عمال المحاجر على فك أحجار " التلاتات " التى شيدت بها المنشآت والمبانى لاستخدامها فى مبان جديدة .

وعاد المرقع إلى الصحراء التى ابتلعته ووقع في طى النسيان الذى فرضه عليه خلفاء إخناتون . وتولى ولكنسون Wilkinson وليسيوس استكشاف بعض المقابر المنحوتة في الصخر . ثم جاء اكتشاف " رسائل العمارنة " عام ١٨٨٧ ليشد انتباه الباحثين إلى العاصمة المنسية . وتولى فلندرز پترى FI . Petrie أولى الحفائر في هذه المنطقة عام ١٨٩١ . فاكتشف القصر الملكى ، وأعد مسحاً شاملاً للمنطقة بمساعدة هوارد كارتر H . Carter وكانت حصيلة هذه الحملة امتلاء للمنطقة بمساعدة هوارد كارتر Trovice وكانت حصيلة هذه الحملة امتلاء وفي عسام ١٨٩٧ قسام بتنظيف المقابر الصخريسة ، وفي عام ١٩٠٧ بدأت جمعية " وفي عسام ١٨٩٧ قسام بتنظيف المقابر الصخريسة ، وفي عام ١٩٠٧ بدأت جمعية " الكشوف الأثرية " في لندن Egypt Exploration Fund أعمالها في الموقع . وفي Deutshe Orient علي المتراق الألمانية المسراف لودفيج بورخارت لكورة وحوارت الكشوف عن الحي الشرقي في المدينة.

وعثر على مرسم الفنان " تحوقس " وبه عشرون قطعة قمثل الرؤوس الملكية والنماذج والأقنعة ، ومن بين هذه القطع رأس نفرتيتى الذى نقل على جناح السرعة إلى برلين. وبعد الحرب وفى الفترة من ١٩٢١ حتى ١٩٢٦ عكفت " جمعية الكشوف الأثرية " على تنظيف المدينة والكشف عنها . ودخل عملها فى سباق مع الزمن خوفاً من لصوص المقابر . فتم الكشف عن قرية الحرفيين مع دراسة الرسومات والمقابر ، وتم تنظيف الجزء الشمالى من المدينة . ومنذ عام ١٩٧٧ عادت جامعة كمبردج تدرس الموقع دراسة منهجية ،

فأجرت مسحا جديدا للمنطقة، وقامت بتنظيف قرية الحرفيين وتسجيلها ودراسة مختلف السيقايا الأثرية .

تقع المنطقة الحضرية إلى الشمال من الموقع ، وتضم المعبد الكبير والمقر الرسمى للملك . وإلى الشمال والجنوب توجد ضاحية تفصل بين وسط المدينة والقصر الشمالى وحديقة " مارو آتون " المخصصة للترفيه والصلاة . وتقع قرية العمال في منتصف الطريق المتجه إلى الجبانة المحفورة في صخر الجرف .

وتمتد المبانى لمسافة تسعة كيلو مترات ولايتجاوز عمقها أبداً الكيلو متر الواحد . والمعيار الحضرى الوحيد هو القرب من القصر الملكى فلا تفرقة اجتماعية بين أحياء الأثرياء وأحياء الفقراء حيث كانت الحاجة وحدها هى التى تحدد بكل بساطة المكان الذى يقيم فيه المرء . وتغطى المدينة شبكة من الطرق المتقاطعة عمودياً ، فتخترق ثلاث طرق المدينة من الشمال إلى الجنوب وتربطهامعها شوارع تجرى من الشرق إلى الغرب . ويخترق قلب المدينة طريق فسيح يفصل بين القصر والمعبدين القائمين على جانبى المقر الملكى الرسمى . ويربط القصر الملكى بالمعبدين قنطرة تمتد فوق الطريق وتسهل الانتقال بينهما .

ويمتد القصر على طول الطريق ، ويضم بالترتيب ، من الشمال إلى الجنوب (شكل الدي المحل إقامة عامة الناس (١) والحريم (ب) قبالة القنطرة التي تمتد فوق الطريق، والقصر في حد ذاته (ج) ثم المخازن (د) وقاعة التتويج (ه) . ويضم محل إقامة عامة الناس بيوت الخدم وفناء المدخل والمخازن ويربط بينها محر يفضي إلى بيتي الحريم القائمين على جانبي فناء يمكن الوصول إليه من الشارع مباشرة أو من خلال الفناء الكبير المحفوف بتماثيل ضخمة للملك والملكة ، والذي يطل مباشرة على القصر .

أما تنظيم حريم الشمال فهو على غرار البيوت التقليدية .حيث أقيم صفان من خمس عشرة حجرة على جانبى حديقة غناء تزدان بحوض ماء . وزخرفت الحجرات بمناظر نهر النيل التى تصور مناقع الدلتا بحيواناتها ونباتاتها . وكان هناك فيناء يفصل بيوت الحريم عن مساكن الخدم الشمالى . وأقيمت فى الجنوب أجنحة سكنية صغيرة تحيط ببهو يحتل وسطها ويمكن الوصول إليه من خلال الحديقة عبر يهو أساطين . وينهض حريم الجنوب على الجانب الآخر من المعبر وأقسامه موزعة على غرار بيت حريم الشمال ولكنه عمودى عليه . وتتميز هاتان المجموعتان السكنيتان بسمات المسكن الخاص بإنغلاقه وعزلته ، بعيداً عن المعابر وأعين المارة مراعاة لخصوصية المكان ونزلائه .

يضم الطرف الجنوبي من القصر عدداً من أبهاء الأساطين ويفضى أكبرها إلى قاعة العرش .أما مايمكن تسميته القصر بالمعنى الدقيق الضيق للكلمة فقد شيد عمودياً على سلسلة المبانى السابقة وعلى امتداد محور القنطرة التي تمتد فوق الطريق . إنه بمشابة نقطة عبور بين الفناء الكبير وقاعة العرش وبين النهر والمقر الرسمى للملك على الجانب الآخر من الشارع .

وفى الوسط يوجد فناء يفضى من ناحيته الشمالية إلى جوسق للاستقبال وإلى أحدورين على الجانبين الآخرين ينتهيان بفناءين متماثلين من جهة النهر .ويفضى الفناء ، ناحية المقر الملكى الرسمى ، إلى بهو مركزى فى الجهة الجنوبية. وكان البهو يفضى إلى قاعتين ذواتى صفات موازيتين للفناءين فى وسطهما إما تمثال للملك أو مذبح . كما كان



شكل (١٠٢) - خريطة وسط المدينة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٠٣) – منظور لمركز المدينة

البهو يوصل إلى قاعة العرش القائمة فى الجنوب. ويعبور القنطرة كان الملك يصل إلى مقره الرسمى بعد أن يمر أمام مسكن البواب. صحيح أن ترتيب وتنظيم مختلف أقسام المقر الرسمى للملك يختلف بعض الشىء عن بيت الحريم، إلا أن الفكرة التى حددت خطوطها العريضة واحدة. فيتوسط المبنى حديقة تفضى إلى المخازن فى الجهة الشرقية وإلى المجموعات السكنية فى الجهة الجنوبية. أما مساكن الخدم فهى منفصلة عن مساكن السادة ولاتتصل بها إلا من خلال باب الخدم. وأما الأجنحة الملكية (ب) فلا تتصل بقاعات الاستقبال (١). وتضم دهليزاً وقاعة كبيرة سقفها محمول على أساطين. وهذه القاعة متصلة بالهيكل العائلي (ج) والأجنحة الخاصة (د)، أما أجندة الأميرات فمعزولة.

إن الأمثلة على هذا النوع من محال الإقامة كثيرة ومتعددة . نذكر منها قصر الشمال الذى تنتظم عناصره المعمارية حول حوض ماء يزدان بأقفاص الطيور والسياج . إنه" ترجمة معمارية حرفية لنشيد آتون " ( Michalowski : 1968 , 521 ) . وتتوفر فيها جميعاً مظاهر الترف ووسائل الراحة بما يتعمارض مع التنظيم الصمارم لقرية الحرفيدين ( شكل ١٠٩ ) .

وتصطف المساكن في نظام دقيق وتخترقها خمسة شوارع من الشمال إلى الجنوب . ويحيط بالقرية سور منيع به بوابة واحدة وضعت عليها الحراسة ، وإلى يمين المدخل شيد منزل أكبر من باقى المنازل ، وقد خصص على مايبدو للمشرف العام على المدينة . ويتكون المنزل النموذجي من أربع حجرات : الصالة ثم حجرة الاستقبال فالمطبخ فحجرة النوم . وفي بعض الأحوال يوجد سلم للصعود إلى سطح المنزل . أما المعبد (شكل ١١٠) فهو أقرب إلى معابد الشمس التي عرفتها الأسرة الخامسة منه إلى المعابد الكلاسيكية . ومع ذلك يتقدمه صرح منقول من المعابد الكلاسيكية ، يتكون من برجين مبنيين يمثلان الأفق الذي يتشرق منه الشمس . ولكن العتب العلوى الذي يربط في المعتاد بين البرجين مكوناً الباب هو عتب مفروق وفقاً لأسلوب العمارنة المعماري . ومن ناحية أخرى حلت سلسلة متعاقبة من الأفنية المفتوحة محل التصميم الكلاسيكي الذي ينقل المرء تدريجياً من ضوء النهار من الروقدس الأقدية المفتوحة محل التصميم الكلاسيكي الذي ينقل المرء تدريجياً من ضوء النهار أسرار قدس الأقداس .

وقد هدم المعبد ودكت أسواره دكاً بعد أن هجر القوم الموقع . وتوصل العلماء إلى تخطيط المعبد بدراسة خنادق الأساس المغطاة بالجبس ورسم عليها باللون الأسود جميع

التفاصيل المعمارية للبناء . وبعد الخروج من الصرح نعبر صرحاً ثانياً يفضى إلى " پهاى" وهي مقصورة وصلنا إلى الفناء الأول من مجموع ستة أفنية . ويشكل الفناءان الأخيران قدس الأقداس الحقيقى أو " چم آتون " . وقد شيدت الأفنية الأربعة الأولى على نفس الأسس التخطيطية ، وفي مؤخرة كل فناء باكئتان بينهما احدور محورى يتجه صعوداً ناحية الشرق ، وأقيمت فيهما موائد القرابين . أما الفناء الخامس فتكتنفه الهياكل على امتداد محيطه . وأقيم فيه المذبح الرئيسي على ما يعتقد .

### انتقامآمون

ويعتقد أن العودة إلى عقيدة " آمون " القريمة قد حدثيث تحت تأثير الأب الإلهي " آي " الذي هدى وسدد خطى " تبوت عنيخ آتون " صاحب مرسوم إحياء العبادات السابقة . ويسهب المرسوم في الحديث عن الأوضاع المؤسفة التي تردت فيسها البلاد بسبب ضلالات أمنحوتب الرابسع . ووضع هذا المرسوم في معبد أمون رع بالكرنك أسفل الصرح الثالث (Urk. IV 2025 - 2032) وبموجب الإجراءات التي أعلنها ، عادت الأوضاع إلى سابق عهدها ، كما كانت قبل اعتلاء أمنحوتب الرابع العرش . فقام أولاً بتغيير اسمه من " توت عنخ آتسون " ويعنى " الصورة الحية لآتون " إلى " توت عنخ آمون " ويعنى " الصورة الحية لآمون " . وجهز لنفسه مقبرة على مقربة من مقبرة أمنحوت الثالث . وأمر بالبدء في أعمال تشييد معبده الجنائزي في مدينة هابرو لن يتبقى منه سوى قثال ضخم للملك ٠٠٠ سوف يغتصبه " حور محب " لنفسه . كما أضاف المباني إلى معبد الكرنك ، وأتم نحت أسد من حجر الجرانيت في صولب وهو صنو أسد أمنحوت الثالث .وإن لم يسعفه الوقت ليقيمه في مكانه حيث مات بعد تسع سنوات عن عمر يناهز التاسعة عشرة . وكشف فحص موميائه عن جرح في منطقة الأذن اليسرى مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن وفاته كانت بسبب نزيف في المخ . وأيا كان السبب وراء وفاته فقد مات في شرخ الشباب دون أن ينجب ذرية من زوجته " عنخ إس إن آمون " . فهل يمكن اعتبار أن الجنينين الذين عثر عليهما داخل مقبرته هما مولودان ميتان صحبا أباهما إلى العالم الأخر ؟ لقد افترض الكثيرون تفسيرات جريئة لتسليط الضوء على هذا الملك الشاب . فحدت ظروف عصره المأساوية بالبعض ليقرروا له مصيراً رومنسيا ، ودعموا وجهة نظرهم بالحالة التي وجدوا عليها مقبرته VdR 62 ) فالوقائع المثيرة التي أحاطت باكتشاف " هوارد كارتر " مقبرة " توت عنخ آمون " ، ألهبت الخيال ، لاسيما بعد أن خرج علماء المصريات إلى الجماهير معلنين أن ما اعتبروه verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٠٤) - مسقط افقى عام للقصر الكبير بتل العمارنة.







شكل (١٠٦) - تفصيل بيت الحريم.

شكل (١٠٥) - مسقط أفقى للقصر



شكل (١٠٧) - مسقط أفقى للمقر الرسمى للملك.



شكل (١٠٨) - الأملاك الملكية كما صورت في مقبرة "مرى رع" الثاني.

verted by fir Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٠٩) - قرية الحرفيين شرقى المدينة.



شكل (١١٠) - مسقط أفقى ومنظور المعبد الكبير في تل العمارنة.

فى الماضى كنزاً وبذخاً لم يعهد من قبل ، ليس سوى مخلفات جمعت على عجل ، بل وأخذ جانبها الأكبر من سقط متاع سلفى الملك لإعداد دفنة فرعون مغمور ، سلب كل سلطاته ، وقضى حياته كما تصوروه ينفق وقته هائماً فى بستان آية فى الإبداع فى صحبة زوجته الشابة .

وجاء موته ليضع نهاية لسلالة " أحمس " . ورفعت أرملة الملك المتوفى توسلاتها إلى " شوبيلوليوماش " ملك الحيثيين " ورجته أن يرسل أحد أبنائه ليكون زوجاً لها ويصبح فرعون مصر ، فقبل وأرسل الأمير " زنانزاخ " ... ولكنه لم يصل أبداً إلى مصر ! ولم تتحقق وحدة إمبراطورية الحيثيين والإمبراطورية المصرية . وفي مقبرة " توت عنخ آمون " نرى " آى " - وكان وزيراً للملك المتوفى - يقوم بأداء شعيرة فتح فم مومياء الملك . وهي الشعيرة التي كان يضطلع بها - حسب التقاليد المتوارثة - ابن المتوفى ، أي وريث العرش . وهناك سؤال يفرض نفسه : هل تزوجت " عنخ إس إن آمون " من " آى " بعد وفاة زوجها ؟ ولكن أمر هذا الزواج يظل من باب الافتراضات وذلك لضياع كل أثر لـ " عنخ إس إن آمون " بعد وفاة " توت عنخ آمون " ، كما صور وذلك لضياع كل أثر لـ " عنخ إس إن آمون " بعد وفاة " توت عنخ آمون " ، كما صور الكرنك والأقصر وتخصيص معبد وجدي للإله " مين " بأخميم وأن يعد لنفسه معبداً الكرنك والأقصر وتخصيص معبد صخرى للإله " مين " بأخميم وأن يعد لنفسه معبداً جنائرياً وقصراً ملحقاً به في مدينة هابو ، سوف يتولى " حور محب " فيما بعد توسيعه . وقد دفن آي في وادى الملوك على مقرية من مقبرة "أمنحوتپ " الثالث في مقبرة (VdR) وقد دفن آي في وادى الملوك على مقرية من مقبرة "أمنحوتپ " الثالث في مقبرة (VdR)

فإذا صح أن الحملة التى استعرت نيرانها لتكفير ذكرى الفرعون الضال قد ظلت متأججة منذ عودة العقيدة القويمة ، فلايمكن الجزم بأن وقائع أحداث العمارنة قد أسدل الستار عليها في عهد " آى " . أجل فان المشرف السابق على خيالة الملك لم يكن ينتمى إلى السلالة الملكية المنحدرة من أحمس ، ولكن ارتباطات عائلته بالأسرة المالكة كانت من القوة بحيث غدا من الصعب اعتبار عهده قطيعة حاسمة بالماضى . لقد أملت الظروف أن يتقدم الصفوف رجل صفر اليدين ، ليتولى قلب صفحة الماضى دون رجعة . وكما يحدث في المعتاد في مثل هذه الظروف ، اضطلع بهذه المهمة رجل من رجالات الجيش هو " حور محب " القائد العام للقوات المسلحة . ولا ينبغى الخلط بينه وبين " پاآتون إم حب " القائد العام لقوات أمنحوتب الرابع . واستهل حورمحب حياته السياسية في عهد " توت

عنخ آمون " فصور نفسه إلى جواره في مقبرته التي أقامها في منف ، بما يعني أنه صار الناطق بلسان الملك في الشئون الخارجية . وكان مسئولاً عن حملة المساعى باالدبلوماسية لدى حكام النوبة والتي كللت بالنجاح بالزيارة التي قام بها أمير " ميعام " ( عنيبة ) إلى بلاط " توت عنخ أمون " ، وسجلت وقائعها في مقبرة نائب الملك " حوى " . كما كان إلى جانب " توت عنيخ آمون " في " المظاهرة " التي شنها في فلسطين لإثبات وجود مصر فحسب . وتكشف لنا المصادر المسمارية أن الحيثيين قد أغاروا على " أمكا " في سهل انطاكية شرقى لبنان انتهاكاً لحرمة أراض تحت الهيمنة المصرية . وقد استولى المصريون على " قادش " كتدبير انتقامي . وحرضوا أهل " نوجس " على الثورة ، فاستعادوا سيطرتهم على المنطقة لعدة سنوات ، إلى أن قام " الحيثيون " باسترداد " قادش " و " أمكا " في أعقاب إغتيال " زنانزاخ " . وخلال هذا الهجوم أسر " شوبيلوليوماش " المصريين المو جودين في " أمكا " ، واصطحبهم معه . ولسوء حظه كان من بين الأسرى مرضى مصابون بالطاعون . فلم تمض إلا سنوات قليلة حتى صار الطاعون من الأمراض المستوطنة في مملكة الحيثيين ... فلم يتردد بعضهم في تفسير ماجري على أنه علامة من علامات غضب الآلهة على الذين تجرأوا فنقضوا إتفاقية السلام . لذا فبعد أن تولى "مورشيليش" الثاني الحكم في أعقاب الأحداث التي أشرنا اليها ، أعاد "أمكا " إلى المصريين تكفيراً عن انتهاك الحرمات في وقت سابق . وطوال عهد حور محب ظلت الحدود ثابتة تقريباً عند الأراضي اللبنانية .

كان حور محب قبل كل شيء المصلح الذي أعاد النظام إلى نصابه . وتشير إلى ذلك مجموعة ألقابه التي تعتبر برنامج عمل . إنه حورس " الثور القوى صاحب القرارات الفطنة ". إن الفعل " سپد " المستخدم هنا هو لفظة متخصصة لوصف " إشاعة النظام " ، وسوف يستخدمه غيره من المشرعين من أمثال أحمس الثاني . ويسير لقب " حورس الذهبي " على هدى لقبه السابق : " الذي يجد رضاه في ماعت يعمل على تنمية الأرضين " وهنا أيضاً نجد أن الفعل " هرو " الذي ترجمته بلفظة " يرضى " له دلالة قانونية محددة ارتبطت بتنفيذ القانون . والإصلاح يمر بالضرورة عبر إعادة بناء ماتهدم . ويشير اسمه " النبتي " إلى هذا المعنى الجديد : " معجزاته العديدة في الكرنك " ، ويشير اسمه قي الحقيقة حَركة بناء واسعة . فقد أجرى توسعات لحسابه في معبد " آي " الجنائزي عدينة هابو ، ونقر في الصخر معبداً على البر الغربي في جبل السلسلة ، وآخر في جبل عدة خصصه للإلهين آمون وتحوت . وتأكيداً على أهمية مدينة منف ، شيد بها في حبل عدة خصصه للإلهين آمون وتحوت . وتأكيداً على أهمية مدينة منف ، شيد بها

المنشأت داخل حرم معبد پتاح ومعبد هليوپوليس . ولكنه ركز جل اهتمامه على الكرنك ، وهو ماقصده من اختيار لقبه " النبتى " . فبدأ بتشييد بهو الأساطين وأقام ثلاثة صروح ، أولها الصرح الثانى الذى كان الغرض من إقامته رسم حدود بهو الأساطين من الناحية الغربية . وعلى المحور الشمالى الجنوبي شيد الصرحين التاسع والعاشر . وحشا هذه الصروح بأحجار " التلاتات " التى توفرت له عند هدم معبد آتون شرقى الكرنك . وأقام طريقاً يصل بين الصرح العاشر ومعبد " موت " على جانبيه تماثيل " أبو " الهول برأس كبش . كما أقام أمام الصرح العاشر لوحاً حجرياً سجل عليه المرسوم الذى أصدره لإعادة النظام إلى نصابه في ربوع البلاد . وحدد فيها التدابير الضرورية لمواجهة التجاوزات التي نشأت بسبب نظام المركزية الذي أخذ به " أمنحوتي " الرابع ، بعد أن المرسوم الذي صدر في عهد " توت عنخ أمون " لم يكن من القوة بما يكفي اتضح أن المرسوم الذي صدر في عهد " توت عنخ أمون " لم يكن من القوة بما يكفي التصدى له ، إذ ظلت المحاكم تجمد نشاطها والفساد متفشياً حتى بعد انهيار النظم التي أقامتها ثورة العمارنة . وبوجب تلك التدابير عين القضاة ، وأقام المحاكم الإقليمية ، وأعاد للقضاء الديني المحلى اختصاصاته . وتوزعت السلطة القضائية بين الوجه القبلي وأعاد للقضاء الديني المحلى اختصاصاته . وتوزعت السلطة القضائية بين الوجه القبلي وأعاد للقضاء الديني المحلى اختصاصاته . وتوزعت السلطة القضائية البلاد في الجيش وألوجه البحرى فتقاسمها وزير طيبة ووزير منف . كما انعكست ازدواجية البلاد في الجيش أيضاً ، فأعيد تنظيم رتبه ووزعت على دائرتين عسكرتين : دائرة الشمال ودائرة الجنوب.

وعند وفاته بعد حكم دام سبعاً وعشرين سنة دفن في المقبرة التي شيدها في وادى الملوك وليس في المقبرة التي شيدها لنفسه في منف أيام إقامة بلاط " توت عنخ آمون " فيها. وتحتفظ مقبرته ( VdR 57 ) ببصمات من عصر العمارنة تتجلى في غط الأزياء وأسلوبها المميز . كما جاءت بابتكار تقنى ، فأحلت النقش الغائر محل الرسم على الجص والطلاء كما أضيفت موضوعات جديدة ، فضمت المقبرة النسخة الأولى من " كتاب البوابات " وهو من أهم الكتب الملكية الجنائزية في عصر الرعامسة . وقد بدأ العمل في المقبرة متأخراً على الأرجح إذ أن نقوشها لم تكتمل .

ولم يترك " حورمحب " على الأرجح وريثاً ذكراً على قيد الحياة عند وفاته ، فنقل السلطة إلى قائد عسكرى ينحدر من الدلتا ، سوف يؤسس أسرة جديدة ، هي أسرة الرعامسة .

# الفصلالحادىعشر الرعامســـة

#### نسب أسرة الرعامسة وموطنها الأصلى

لاتنتسب عائلة " رمسيس " الأول إلى العائلة المالكة ، بل هى من العسكريين وموطنها الأصلى شرق الدلتا ، وربما كانت منطقة قنطير مسقط رأسها . أما الملك فهو ضابط سابق ، شغل منصب وزير قبل أن يتسوج ملكاً ، وكان إسمه " يارعمسسو " أو

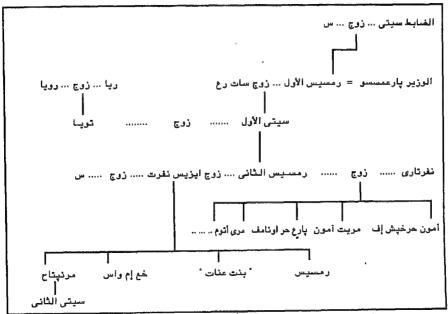

شكل (١١٢) - مختصر شجرة أنساب عائلة "رمسيس" الثاني.

"رعمسسو". ويمكن الافتراض أن "حورمحب " قبل وفاته قد اختاره شريكا له فى العرش لما كان له من نفوذ سياسى . كما تزوج " رمسيس " من ابنة أحد العسكريين هى " سات رع " ورزق منها ولداً سيوف يحمل اسم " سيتى " عند توليه العرش .

إن اسم " حورس الذهبي " الذى اختاره ، هو تعبير عن تصميمه على السير على على السير على على السير على نهج " حورمحب " ومواصلة مابدأه من أعمال : " فهو الذى يثبت "ماعت " فى ربوع الأرضين . " وفى ذات الوقت عمل مافى وسعه لتأكيد التوجه الجديد للبلاد باختياره

اسماً للعرش ، يبرز ماحظى به الإله رع من علاقة متميزة . فاسم العرش " من بحتى رع " يعنى " ثابتة هى قوة رع " . كما يعبر الاسم الذى عرف به منذ الولادة عن نفس المعنى وهو " رع مسسو " ويعنى " رع هو الذى أنجبه " ، بل إنه مضى قدماً إلى الأمام مؤكداً مقام الصدارة الذى يحتله لاهوت هليوبوليس ، منضوياً تحت شفاعة " آتوم " ، كما تجلى ذلك أنى اسمه " النبتى " : " الذى توج ملكاً ، المختار من " آتوم " . ومن أهم النتائج التى ترتبت على ثورة العمارنة انقطاع الصلة بين السلطة وطيبة وارتباطها بمنف سعياً وراء المنابع الأصلية للثيوقراطية من ناحية ، وتجنباً لما يمكن أن يعتبر تدعيماً لمركز كهنة طيبة من ناحية أخرى ، مما قد يؤدى إلى صدام جديد . ولم يقف ذلك حائلاً دون إسهام رمسيس الأول في برنامج زخرفة الكرنك خلال مدة حكمه القصيرة التى دامت سنتين فحسب . وإن ركز جل جهده في أبيدوس ، فشيد هيكلاً ومعبداً صغيراً تكفل ابنه باستكماله .

وبالنظر إلى قصر مدة حكمه فمن المتعذر تقييم النتائج المباشرة لهذه السياسة تقييماً سليماً . ولكن دراسة مقبرته التى شيدها فى وادى الملوك ( وادى ١٦ ) تثير انطباعاً بحدوث ارتداد إلى الخلف . صحيح أن النقش الوحيد الذى يزخرف المقبرة هو "كتاب البوابات " الذى يقلد النموذج الوارد فى مقبرة " حور محب " ، لكن الأثاث الجنائزى أقرب إلى أسلوب بدايات الأسرة الثامنة عشرة ، منه إلى الأسلوب الذى اشتهر به ابنه .

ولما جلس " سيتى " الأول على عرش البلاد خلفاً لأبيه ، كانت عترة طويلة قد مضت على اشتراكه معه فى الحكم ، ربما ترجع إلى بداية حكمه . كما عينه " رمسيس " الأول فى منصب أشبه بمنصب الوزير والقائد العام المسئول عن السياسة الخارجية . وقد نشأ نظام المشاركة فى الحكم على مايبدو من اهتمام الرعامسة الشديد بتجنب الوقوع فى مشاكل وراثة العرش التى قضت على الأسرة الثامنة عشرة . ويركز " سيتى " الأول كثيراً على هذه المشاركة ، فتحتل ممارسة شمعائر الإبسن لوالده مسكان الصدارة فى أبيسدوس ( 114, 110, 11 - 110, 11 ). كما واصل أعمال الإصلاح الداخلية بعد وضعها فى إطارها التاريخى تبريراً لشرعية نسبه الخاص ، فصور نفسه فى معبده الجنائزى بأبيدوس واقفاً فى صحبة ابنه ، وخليفته" رمسيس " الثانى ، متعبداً أمام خراطيش (الأطر الملكية ) من سبقوه من فراعين مصر . وتضم القائمة ٢٦ اسماً تبدأ

بالملك "مينا " لتنتهى عند " سيتى " الأول . كما وضع أسس كتابة التاريخ الرسمى للأسرة الثامنة عشرة وصدر الأسرة التاسعة عشرة . وجاء ترتيب الملوك على النحو التالى : أحمس وأمنحوتب الأول وتحوقس الأول وتحوقس الثانى وتحوقس الثالث وأمنحوتب الثانى وتحوقس الرابع وأمنحوتب الثالث وحور محب و " رمسيس " الأول . ويلاحظ استبعاد جميع ملوك عصر العمارنة ، قاماً كما تم إزالة أسمائهم من فـوق سطـوح جميع المنشأت والمبـانى . ويظـل غياب اسم " حتشبسوت " من الأمور البارزة إذ يعتبرها كاتب القائمة مغتصبة للعرش رغم كل مابذلته من جهود . وسوف يعاد استخدام هذه القائمة كما هى ، حتى عهد " رمسيس " الثالث ، ولكن بعد إضافة الملوك الجدد تباعاً .

وحافظ "سيتى " الأول على العلاقة المتميزة التى تربط عائلته بالشمال . فالمرسوم الذى أعلنه في العام الأول من حكمه ( 16 , 37 , 7 - 137 ) لصالح معبد بوهن صادر عن منف . وامتلك أيضاً قصراً في قنطير كما اهتم بطيبة التي ظلت عاصمة البلاد . ويظهر اتجاهه هذا من خلال مااختساره من ألقاب . إنه حورس " الثور القوى متعى الأرضين بعد أن تم تتويجه في طيبة " . ومع ذلك وسعياً وراء كسب ود المركزين الدينيين ، ذكر بالتناوب ضمن الصفات الملحقة باسمه عند التتويج " من ماعت رع " عبارتي " ملك طيبة " و" ملك هيلوبوليس " . كما أضاف إلى " سيتى " وهو اسمه عند الولادة عبارة " محبوب آمون " أو " محبوب پتاح " .

كما تجلت سياسة التوازن هذه فى إعلاء شأن الإله ست فى أواريس وتشييد (أو إعادة تشييد ) معبد رع فى هيلوبوليس . وقد وصلنا غوذج نذرى لهذا المعبد باسم سيتى الأول عثر عليه فى تل اليهودية . وفى الوقت نفسه بدأ تشييد جانب من بهو الأساطين فى الكرنك الذى سيتولى رمسيس الثانى استكماله . وشيد أيضاً بهو أساطين فى النوبة لمعبد جبل البركل ، ويرجع نقشه التذكارى إلى العام الحادى عشر من حكمه .

أما أهم منجزات عهده الذي لم يدم سوى أربع عشرة سنة ، فكانت في مجال السياسة الخارجية . ألم يقع اختياره على كل حال على لقب " ذو الساعد القوى مجدد الولادات وطارد الأقواس التسعة " ليصبح اسمه النبتي ؟ وكانت تركة العمارنة مثقلة بالمشاكل ، رغم استئناف العمليات العسكرية في آسيا في عهد حور محب ورمسيس الأول . وقد تم الكشف عن بعض آثارها في " بيت شان " ( بيسان ) على مقربة من نهر

الأردن فى ودائع أساسات المعبد الجنائزى الذى شيده سيتى الاول فى أعقاب حملته العسكرية الأولى . ويمكن القول بصفة عامة أن فلسطين بأسرها كانت تكن العداء لمصر التى لم تحتفظ سوى بقلاع " بيت شان " ( بيسان ) و"رحوب "و " مجدو " .

واتجه إلى آسيا منذ السنة الأولى من حكمه . فانطلق من " زالو" متجها إلى رفح . وأثناء تقدمه اضطر إلى خوض المعارك ضد " الشاسو " المتمركزين عند رفح على مايظن من أجل السيطرة على الآبار التسع على امتداد الطريق . فاستولى على رفح وغزة فى أرض كنعان . ثم أرسل قوات خاصة إلى " بيت شان " ( بيسان ) ورحوب بعد أن هاجم المدينتين تحالف من حماة و " پلا " تسانده جماعات العاپيرو فى الجبل . وبينما اتجه فيلق رع إلى " بيت شان " ( بيسان ) تقدم فيلق آمون صوب حماة ، أما فيلق ست فقد سار صوب " ينوعم "، ثم سار المصريون شمالاً فدخلوا عكا وصور وتوغلوا فى لبنان ، وعند العودة استولوا على " پلا " .

استغل سيتى الأول ماحققته هذه الحملة من إنجازات للقيام بحملة أخرى فى العام التالى ليصل إلى قادش . وإذ تم له إقرار السلام مؤقتاً فى بلاد " الأمورو " استطاع تنظيم حملة ثالثة ضد الليبيين فى هذه المرة . ولكن نجاح مصر فى إعادة مركزها فى الشرق الأدنى إلى سابق عهده كان يحتاج إلى القيام بحملة رابعة إلى آسيا . ونفتقر إلى التفاصيل حول هذه الحملة ضد الحيثيين . واستطاع المصريون تأمين سيطرتهم على سوريا فامتد نفوذهم إلى الجنوب من قادش التى عادت تلعب دورها كمدينة حدودية . وعقد الملك " مواتالى " اتفاق سلام مع منافسه . ولكن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً وإن كان قد سمح لكل طرف بتدعيم قواته .

فلنقترب أكثر من مصر ، ففى شبه جزيرة سيناء عاد النشاط إلى مناجم الفيروز منذ أيام رمسيس الأول . وقد واصل سيتى الأول العمل فيها كما مهد الطرق الموصلة إلى مناجم الذهب فى صحراء إدفو . فقام فى العام التاسع من حكمه بتجهيز آبار وادى المياه ووادى عباد . أما فى النوبة فقد واصل استغلال مناجم وادى العلاقى ، دون أن يصادف أية مقاومة ، إذا استثنا الحملة التى شنها لتحييد "إيريم " والتى سجيلها نقش عثرعليه فى قصر إبريم .

أما مقبرته المنحوتة في صخر جبل وادى الملوك ( وادى ١٧ ) فهي من أهم المقابر حيث تضم أكبر عدد من الكتب الجنائزية والزخارف . ومن أبرز ما فيها السقف المغطى

بالمناظر الفلكية الرائعة . ومازال أسلوبها المميز قريباً من فن العمارنة من حيث رشاقة ورقة التشكيل . وتبرز هاتان السمتان بوضوح في المعبد الجنائزي الذي شيده الملك في القرنة . ولكن في استطاعة المرء أن يتذوق دقة ونعومة فن سيتي الأول في أبيدوس أكثر من أي مكان أخر حيث شيد معبداً جنائزياً آخر وأقام على مقربة منه " الأوزيريون " أو قبر " أوزيريس " .

يرجع استخدام هذا الموقع إلى عصر نقادة على أقل تقدير . والشاهد أن أبيدوس ظلت على مر التاريخ من كبريات مدن مصر المقدسة .

وعلى حافة الأرض المنزرعة وإلى الجنوب الشرقى من المدينة جمع سيتى الأول داخل سياج واحد بين مايفترض أنه قبر أوزيريس الذى أعاد تشييده وبين معبده الجنائزى

جاء تخطيط المعبد الجنائزى على شكل حرف L الإفرنجى . بحيث تقع مقصورة قدس الأقداس الرئيسية عمودية على سلسلة الأفنية وأبهاء الأساطين المتعاقبة، وقد شيد من الحجر الجيرى الناعم فوق أساس من الحجر الرملى .وكان ينهض فى الواجهة صرح (١)

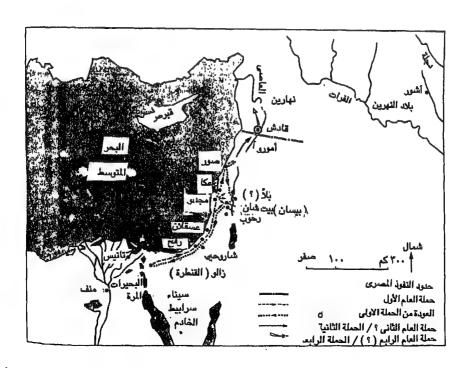

شكل (١١٣) - حملات "سيتي" الأول في الشرق الأدني.

شيده رمسيس الثانى من الحجر الرملى . وقد تهدم الآن هو والفناء الأول (٢) الذى كان يفضى إليه . ونرتقى درجاً محورياً يوصلنا عبر باكية إلى الفناء الثانى (٣) ، هى المدخل الراهن للمعبد . أما زخرفة الباكية الخلفية فهى من أعمال رمسيس الثانى ونشاهده وهو يقدم " ماعت " إلى أوزيريس وإيزيس " الإلهين المحليين ، ويشاركهما سيتى الأول. وتروى لنا مدونة تذكارية بإسهاب) ( KRI II 323-336 كيف أن رمسيس الثانى

وتروى تنا مدونه تدكاريه بإسهاب) ( 1323-325 RKI II كيف أن رمسيس التالى قد أكمل معبد أبيه مع إشارة إلى الفترة التى أشرك فيها سيتى الأول ابنه الحكم. وتفضى سبعة أروقة متوازية تخترق بهو أساطين أول (٤) وبهو أساطين ثان (٥)



شكل (١١٤) - خريطة عامة لابيدوس.

"رع حور أختى " والرابعة (د) للإله آمون والسادسة (و) للإلهة إيزيس والسابعة (ز) للإله حورس . أما مقصورة الوسط (ه) فتطل على جناح مكون من ثلاثة هياكل مخصصة للإلهة إيزيس وللملك على هيئة أوزيريس وللإله حورس .

ويتصل القسم الجنوبى من بهو الأساطين الثانى بقاعــتين مخصصتين للإلهين "پتاح - سوكر" و" نفر توم " (٨) وممر الحوليات (٩) حيث مشهد سيتى الأول وابنه يتعبدان للخراطيش أو للأطر التى تحتوى أسماء ملوك مصر وهو المشهد الذى سبق أن أشرنا إليه . ومن خلال ممر عمودى (١٠) على الممر السابق يمكن الوصول إلى سلم يفضى إلى سطح المعبد . ومن أهم المنشأت المتبقية قاعة مكرسة لمراكب الشمس (١١) وقاعة للأضاحي (١٢) .

وإلى جانب قيمة هذه المناظر الجمالية الفريدة في بابها ، يفصح هذا المعبد عن الفلسفة من إقامة المعبد الجنائزي . فالغرض منه مشاركة الملك المتوفى في الشعائر التي تقدم للعائلة الإلهية المحلية والتوسع في قاعدة تحويل التقدمات بفضل اندماج الملك المتوفى مع إله المدينة . ومما يزيد من دلالة اختيار أبيدوس لهذا الغرض أن أوزيريس هو إلهها المحلى . ومن ثم تصبح مشاركة سيتى الأول لشعائر أوزيريس خير ضامن لاستمرارية ذريته . فهو الأب الأكبر وصاحب الفضل في غرس البذرة الأولى التي خرج منها من خلفوه من ملوك مصر ، تماماً كما أن ذرية حورس قد خرجت من صلب أوزيريس . لهذا السبب شيد " الأوزيريون " غربي معبده ، وإن كان من الأصوب القول أنه أعاد تشميده .

و " الأوزيريون " هومقبرة أوزيريس ، وتأسسياً على ذلك فهو الدفئة النموذجية المثلي التي جاءت غيرها من دفئات المصريين على صورتها . نبدأ ببئر عمقها عشرة أمتار تفضى إلى مم طويل مبنى من الطوب اللن والحجر الرملى (١٣) طوله ١١٢ متراً ويتجه من الغرب إلى الشرق ، وتغطى الزخارف حوائط المر .نشاهد فى قسمه الغربى " كتاب مايوجد فى العالم الأخر" و" كتاب البوابات"، وفى القسم الشرقى كتاب" الإمى دوات" . ويفضى المر إلى صالة (١٤) مزينة بكتاب البوابات " و " كتاب الموتى " و " كتاب الكهوف " . ثم يخترق المرء ممرأ صغيراً ينحدر انحداراً خفيفاً ومزينا أيضاً " بكتاب الموتى " أيضاً ، يؤدى إلى صالة صغيرة تفضى إلى حجرة الدفن ، وهى قاعة مستطيلة الشكل سقفها مرفوع فوق عشرة أعمدة من الجرانيت الوردى وفى وسطها جزيرة محاطة

بالماء . وحفر تجويفان أحدهما لوضع التابوت والآخر لأوانى الأحشاء .ويلتف حول القاعة إفريز يفضى إلى سبع عشرة كوة موزعة على امتداد محيط القاعة . وتقع القاعة الأخيرة شرقاً (١٧) وسقفها من الحجر الرملى الأصفر المنحوت ، وتضم فى قسمها الجنوبى الشرقى نصاً درامياً ، وفى قسمها الشمالى الغربى تصويراً يمثل الإلهة " نوت " وقد رفعها الإله " شو " وأجرام السماء ومسار الشمس ليلاً وبناء المزولة الشمسية و . . . قيامة سيتى الأول .

فالمقبرة تخليد لذكرى مصير أوزيريس الجنائزى بعد أن استعادت إيزيس من الأمواه الجسد المنتفخ بالسائل اللمفاوى . لقد انبعث هذا الميلاد الجديد نتيجة الاختمار الذى يعيد إلى الأذهان " أوزيريس رب الإنبات " ، فتوضع الحبوب في وعاء على هيئة الجسد الإلهي لتنبت وتنمو . كما أن حجرة الدفن ، شأنها شأن المعبد ، هي أيضاً رمز مصغر للكون . إنها الأكمة المنبعثة من الخواء الأول . إنها الركيزة التي استخدمها الخالق لبث الحياة في الكون .

# " رمسيس الثاني " والصدام بين المصريين والحيثيين

خلف "رمسيس الثانى " أباه حوالى عام ١٣٠٤ أو عام ١٢٧٨ / ١٢٧٨. ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف طريقة حساب تاريخ الشروق الاحتراقى للشعرى اليمانية كما ورد فى بردية إيبرز Ebers . ورمسيس الثانى هو بالتأكيد من أشهر فراعنة مصر ورمز حضارتها ، شأنه شأن الأهرامات . لقد بلغت أمجاده عنان السماء ، ففاقت أمجاد غيره من الفراعنة .... وما نعرفه عن عصره لاتضاهيه معارفنا عن غيره من عصور مصر القديمة . فعلى امتداد قرابة سبعة وستين عاماً حكم فيها البلاد ، زخرت مصر بالعمائر التى أقامها فى كل ربوع وادى النيل ، وترك بصمات واضحة فى تاريخ الشرق الأدنى يصعب محوها ، كما كانت شخصيته الفريدة الفذة مَعْلماً بارزاً فى عصر خرج على المألوف فاشتهر بالمواجهات العنيفة التى احتدمت بين كبرى إمبراطوريات الشرق .

وبحلول العام الثانى من حكمه ، وقبل أن يواجه الحيثيين ، اضطر رمسيس الثانى إلى التصدى لغارة القراصنة " الشردانا " فهزمهم فى معركة بحرية وضمهم إلى جيشه . ولم تبدأ المعارك الحربية إلا فى العام الرابع من حكمه ، فقام بحملته على سوريا .

وسارت هذه الحملة بالمصريين من ثارو ( القنطرة ) إلى أرض كنعان وصور ثم بيبلوس، ثم توغلوا شرقاً في بلاد " الأمورو" وفاجأوا الأمير" بنتشينا "حليف "الحيثيين "، فقدم لهم فروض الولاء والطاعة ثم عادوا أدراجهم إلى مصر عبر فينيقيا .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١١٥) - معبد "سيتى الأول الجنائزي والأوزيريون.

| كاد شمان تورجو<br>كادشمان انليل الثانى<br>كودور أنليل<br>شاجاراكتىشورياش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اداد نیراری الأول<br>شالمناصر الأول<br>توكلوتی ننورتا الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | آشـــور  |
| مواتالی مورشیلیش الثالث خاترشالی الثالث الدالیاش الرابع الرابع الثالث ا | الحيثيون |
| انى تشوب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قرقميسش  |
| بنتشینا<br>شاپیلی<br>بنتشینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أمسورو   |
| رمسیس الثانی<br>مرنیتاع<br>أمرن مس<br>الثانی<br>سیتی الثانی<br>سی پتاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مصسر     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التواريخ |

شكل رقم ( ١١٦ ) الأسرة التاسعة عشرة ومعاصروها البارزون

وفى العام الثانى انطلق المصريون من " پررمسيس " ، عاصمة البلاد الجديدة الواقعة شرقى الدلتا ، ومروا بأرض كنعان حتى بلغوا الجليل ثم واصلوا سيرهم حتى منابع نهر الأردن ، فيما وراء بحيرة الحولة ، واخترقوا وادى البقاع شرقى لبنان ليتجهوا صوب "كوميدو " . ثم وصلوا إلى قادش الـتى قدر لها من جديد أن تصبح الأرض التى احتدمت فوقها المواجهة بين الإمبراطوريتين حيث دارت رحى أشهر معارك تاريخ الشرق الأدنى القديم .

ومعركة قادش في نظر رمسيس الثاني هي من أعظم المآثر الحربية التي وقعت في عهده . وسجلت وقائع المعركة مراراً وتكراراً على جدران معابد ه المختلفة . فدونت على الجدار الخارجي من معبده في أبيدوس ، وفي ثلاثة مواضع مختلفة من معبد أمون رع بالكرنك : في الركن الشمالي الغربي من فناء الخبيئة ، والواجهة الغربية من الجدار الغربي من فناء الصرح التاسع ، والنسخة المعاد نقشها على السطح الخارجي من الجدار الجنوبي من بهو الأساطين . كما سجلت مرتين في معبد الأقصر ، الأولى على سطح البرج الشمالي من صرح المعبد ، والأخرى على جدران الفناء الأمامي .كما دونت على برجي صرح الرامسيوم، وأخيرا في معبد أبو سمبل على الجدار الشمالي من القاعة الكبرى . ويمكن أن نضيف إلى ماسبق النسخ المدونة على لفافات البردي ، وهي برديــة " ريفات " Raifé وبردية سالسيه الثانسية Sallier II وظهر بردية شيستر بيتي الثالثة Raifé Beaty III . وهكذا يمكن القول أن عدد ماوصلنا من روايات عن معركة قادش يبلغ حوالي ثلاث عشرة رواية . وقد تضافرت ثلاثة فنون أدبية في عرض هذه الروايات ، هي فن الشعر والفن الوثائقي وفن التمثيل. وتأسيساً على ماسبق تعتبر معركة قادش الحدث الحربي المصري الذي تجمع عنه أكبر قدر من الوثائق . لقد تضافرت التصاوير والمتون لسرد هذه الملحمة حتى صارت النموذج الأمثل لانتصار المصريين على البلدان الأجنبية ، وتأكيداً لفرض فرعون سيطرته على الكون بأسره . وتقدم هذه المجموعة شهادة تاريخية لامثيل لها. ويمكن التلطيف من غلواء الأساليب البلاغية الرسمية بالاعتماد على النسخة الأكادية الوحيدة التي وصلتنا . وإليكم بعض النصوص المختارة :

" عندئذ استنفر صاحب الجلالة قوات المشاة والمركبات الحربية و" الشردانا " الذين جلبهم صاحب الجلالة من حملاته المظفرة . لقد تسلموا كافة التجهيزات وتعليمات الحرب.

" واتجه جلالته شمالاً ، على رأس قوات المشاة والمركبات الحربية ، وبدأ مسيرته في اليوم التاسع من الشهر الثاني من فصل الصيف من العام الخامس من حكمه دون أدنى معوقات . وتجاوز جلالته حصن " سيللا " وتقدم قوياً جسوراً وكأنه الإله مونتو . وارتعدت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فرائص أهل البلدان التى مر بها وسعى إليه زعماؤها يقدمون له الجزية . وأحنى العصاة ظهورهم وهم يرتعدون خوفاً من سلطة صاحب الجلالة ! وتخترق قواته الدروب وكأنها تنتقل عبر طرق مصر (...) " ( 15, 13 - 11, 11 - 11) .

### ووصل المصريون إلى مشارف " قادش " :

" لقد وصل إليها الحيثييون الأخساء ، بعد أن عقدوا حلفاً مع سائر البلدان الممتدة حتى البحر .وصل إليها الحيث ييون تصحب هم قصوات من بلاد نهرين و" أورزاوا "و " دورنى " و" كشكش " و " ماسا " و " بدسا " و " إيرونا " و " كريسكا " و "لوكيا " و " كيزوادنا " و" قرقميش " و " أوجاريت " و " قدى " و " نوجس " و " موشانيت " وقادش ( ٠٠٠ ) وانتشروا في التلال والوديان كأسراب الجراد . ولم يدخر "الحيثيون" أموالهم وتجردوا من كل نفيس لشراء أهل البلدان ليصبحوهم في حروبهم " ( KRI-II,16,1-20,10)



شكل (١١٧) - الشرق الأدنى في عهد رمسيس الثاني.

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١١٨) - حروب رمسيس الثاني في سوريا.

وعندما ظهرت الفرقة المصرية الأولى ، كانت قوات الحيثيين لها بالمرصاد، خلف "قادش". وتركتها قر ثم انقضت على الفرقة الثانية ، بينما كانت الفرقة الثالثة تعبر مخاضة "شبتونا " :

" واخترقوا الحصار المضروب حول المدينة واتجهوا الى الجنوب من قادش . وداهموا قوات فرقة رع وأوسعوها تقتيلا ، بعد أن باغتوها أثناء تقدمها ، ولم تكن على أهبة الاستعداد. وتراجع مشاة صاحب الجلالة مع مركباته الحربيه . أما صاحب الجلالة فللم متوقفا شمالى مدينة قادش على البر الشرقى من نهر العاصى . وأحيط جلالته علما بما حدث . فهب جلالته مثل والده "مونتو". وأخذ عدة الحرب وارتدى الزرد . وكان مثل

"بعل " في أوج نشاطه . والفرس الذي حمل جلالته هو " المنتصر في طيبة " من خيول الحظيرة الكبري له " اوسسر مساعت رع " - الذي اصطفاه "رع" و محبوب " آمون " . ( 61 , 29 - 7 , 26 , 16 ) "وانطلق جلالته مسرعا . وانقض على صفوف "الحيثيين" وكان وخيدا لم يصحبه احد ! وتقدم صاحب الجلالة ليلقى نظرة على من حوله . ورأى ألفين وخمسمائة مركبة حربية تحاصره وتتجه اليه ومعها قوات استطلاع الحيثيين الأخساء والبلدان التي تؤازرهم ( . . . ) . ( KRI-II-30,1-31,15 )

واتجه الملك إلى آمون بعد أن تخلى عنه رجاله :

- " أستغيث بك أيا والدى آمون.
  - " اننى وسط قوم غرباء .
- " لقد تحالفت كل البلدان الأجنبية ضدى
  - " ووجدت نفسي وحيدا بمفردي .
  - " لقد هجرتني جيوشي الجرارة ،
- " وانصرف عنى أفراد المركبات الحربية .
  - " وعبثا ناديت عليهم ،
  - " فلم يستجب أحد لندائى .
- " وإنى على يقين من أن آمون خيز معين وأفضل
  - " من ملايين المشاة ،
  - " ومئات الآف المركبات الحربية ،
    - " وعشرة آلاف أخ وإبن ،
  - " اتحدوا جميعا في حمية (...)
- " كنت ارفع تضرعاتي وأنا في أقاصي البلدان الأجنبية .
  - " وسمع صوتى في هليوبوليس الجنوب.
    - " وإذا آمون يستجيب لندائي:

" ماداً لى يد العون ، فأثلج صدرى .

- " ومن خلفي سمعت صوته محدثا ... وكأنه قاب قوسين مني :
  - " تشجع آ إنى معك .
  - " إنى والدك وسندك القوى .
  - " إنى افضل من مائة رجل:
- " فأنسا سيسد الانتسصار وأحسسب كسل باسل مقسدا. ( KR I II 39, 13 44, 5



شكل (١١٩) - معركة قادش. تحركات القوات.

فثارت حميته نتيجة وجود الرب الإله الى جواره .وأوسع أعداءه تقتيلا ومزقهم إربا إرباً. وندد بقواته على ما أبدته من جبن .

وفي اليوم التالي بعث مواتالي إلى رمسيس الثاني يطلب عقد هدنة قائلا:

" يعلن خادمك المتواضع على الملأ إنك ابن رع الذى ولدك من صلبه واستودعك مختلف البلدان المتحدة . أما القطر المصرى وبلاد الحيثيين فهم خدامك . لقد وهبهم إياك والدك الإله رع . لا تلجأ إلى استخدام ما أوتيت من سلطة ضدنا . أجل إن سلطاتك لعظيمة . وقوتك تثقيل وطأتها على "الحيثيين" . ولكن هل من الصواب قتل خدامك، لتظل مرهوب الجانب منهم ، ودون رحمة ؟ انظر لما يحدث . بالأمس قضيت يومك في ذبح ماثة ألف رجل . وعدت اليوم ولم تُبق على حياة الورثة . فلا تتوسع في الاستفادة من تفوقك ، أيها الملك الظافر! فالسلم أفضل من الحسرب . امنيحنا نسيم الحياة ! "

وانسحب رمسيس الثانى بعد أن حقق نصرا لم يكن من النصر فى شىء . فكل مافعله أنه أنقذ جيشه . فبمجرد أن اعرض عن الحيثيين قام " مواتالى " بعزل " بنتشينا " امير " أمورو " ونصب مكانه " شابيلى " ليقضى بذلك على وجود إقليم " أبا " . فأقام فى سوريا سدا منيعا حقيقيا للتصدى لمصر . وفى غضون ذلك تطورت الأوضاع بين " الحيثيين " و " آشور ". وقام " ادادنيرارى " الأول بإخضاع " هانيكالبات " الواقعة بين دجلة والفرات ، وهى بمثابة قلب دولة " الميتانى " وكانت قد انحازت الى جانب " مواتالى " . وكما فتح " الحيثيون " جبهة ثانية ، واجه رمسيس الثانى بدوره المشاكل على الجبهة الغربية . فاضطر الى التصدى لإغارات الليبيين وأقام سلسلة من التحصينات بين قرية راقودة ومرسى مطروح لمراقبة تحركات البدو.

وعندما اتجه مرة أخرى إلى سوريا فى العام السابع من حكمه كان عليه أن يحسب حساب مملكتى " مؤاب " و " أدوم صير " الحديثتين الدائرتين فى فلك الحيثيين ،بالإضافة الى جماعة " الخاسو " التى أخنت تغير على أرض كنعان. وللإجهاز على هذه المقاومة قسم قواته إلى جيشين فى حركة كماشة بارعة . وقاد الجيش الأول " آمون حر خبش إف " فطارد " الخاسو " فى النقب وحتى البحر الميت واستولى على " أدوم صير "، واخترق أراضى " مؤاب " حتى وصل " ربة بترو " . وفى غضون ذلك زحف رمسيس الثانى على أورشليم وأريحا واجتاح مؤاب من ناحية الشمال واستولى على

ديبون ثم التقى بقوات " آمون حر خبش إف " . وزحف الجيشان معا على حاصبيا ودمشق عبر أراضى " عمون " واستوليا على " كوميدو " . وهكذا سيطر المصريون من جديد على إقليم " أبا " .



شكل (١٢٠) - هجوم الحيثيين وهجوم رمسيس الثاني المضاد.

ثم أقاموا في العام ٩/٨ بتدعيم مراكزهم فجردوا حملة جديدة إلى بلاد الشمام فعبروا جبال الجليل واحتلوا عكا ثم زحفوا في اتجاه الشمال بمحاذاة الساحل . واستولوا أثناء تقدمهم على صور وصيدا وبيبلوس و ارقت وسيميرا الى الشمال من نهر الكلب . وواصلوا السير حتى دابور حيث أقيم تمثال لرمسيس الثاني . ووصلوا أخيرا "تونيبو" التي لم تشاهد مصريا واحدا منذ نيف ومائة وعشرين سنة!

واستطاع " رمسيس " "الثانى أن يعزل قادش وأمورو عن الشمال مستغلا المشكلات المتزايدة التى أحدقت بالحيثيين ودفعتهم إلى التقهقر فى سوريا حيث استعاد "بنتشينا " سلطاته بفضل التقدم الذى أحرزته القوات المصرية ، كما سجلوا تراجعا فى نهارين . وبالفعل فقد استطاع " شالمناصر " الأول بعد أن تبوأ عرش آشور أن يخضع "هانيكالبات " إخضاعا تاما ونهائيا.وحاصرت التهديدات الخارجية امبراطورية الحيثيين. أما التهديدات الداخلية فلا تقل عنها خطورة . حيث تفجرت أزمة داخل الأسرة المالكة عقب وفاة " مواتالى " فاغتصب ابنه غير الشرعى " أورهى تشوب " عرش البلاد من عمه " خاتوشالى " وقام بنفيه إلى " هاپكيس " وجلس على عرش البلاد واختار عمه " خاتوشالى " وقام بنفيه إلى " هاپكيس " وجلس على عرش البلاد واختار لنفسه لقب " مورشالى " الثالث ، وترك لملك قرقميش مهمة مواجهة المصريين والتصدى



شكل (١٢١) - النصر.

لهم . وحاول استرداد " هاپكيس " من عمه ولكنه هُزم ، وهكذا استعاد " خاتو شالى " ، الثالث عرشه ، و نغى ابن أخيه إلى شمال سوريا حيث حاول أن يوطد علاقاتة مع بابل التى خاضت صراعا علنيا مع " آشور " و" عيلام " . و قام " خاتو شالى " الثالث للمرة الثانية بإبعاد ابن أخيه المشاكس ، وربا إلى قبرص هذه المرة ، و حاول من جانبه تدعيم علاقاته مع بابل فسعى الى عقد اتفاقية مع " شالمناصر " . ونصل إلى منعطف هام في علاقات مصر بالحيثيين " . فقد لجأ " أورهى تشوب " إلى مصر في العام الثامن عشر من حكم " رمسيس الثاني ، وطالب " خاتو شالى " الثالث بتسليمه . فاستنفر "رمسيس " الثاني قواته و شن حملة على " أدوم " " و مؤاب " لسحق تمرد الأمراء المحليين ، ثم عاد ادراجه إلى مصر عبر أرض كنعان . وبعد مرور ثلاث سنوات وقع مع "خاتو شالى " الثالث ، أول معاهدة في التاريخ بين دولتين ، واحتفظت كل من عاصمتي الامبراطوريتين بنسخة من المعاهدة مدونة بلغتها الخاصة . ونحن ندين للصدفة عاصمتي الامبراطوريتين بنسخة من المعاهدة مدونة بلغتها الخاصة . وقد نقلت على وحدها بأن الزمن قد حفظ لنا في كل من البلدين نسخته الخاصة بهذه المعاهدة . والنسخة المصرية صورة من النص الأصلى الذي كان محفورا على لوح من الفضة ، وقد نقلت على لوحين مين الحجير . الأول في الكرنك و الشياني فسي معييد " لوحين مين الحجير . الأول في الكرنك و الشياني فسي معييد " الرامسيسيسوم " ( 232 - 232 / KRI , II , 225 - 235 ) . وتضم المعاهدة بنودا خاصة بتسليم الرامسيسيسوم " ( 232 - 235 / KRI ) . وتضم المعاهدة بنودا خاصة بتسليم الرامسيسيسوم " ( 232 - 255 / KRI ) . وتضم المعاهدة بنودا خاصة بتسليم

المنشقين السياسيين ، كما وضعت الأسس الراسخة لسلام دائم . و الدليل على ذلك أنه لن تحدث مواجهات عسكرية بين البلدين طوال ماتبقى من حكم " رمسيس الثانى" . وتوطدت العلاقات الشخصية بين العائلتين المالكتين حتى يمكن تتبعها من خلال ستة وعشرين خطابا موجهة إلى خاتو شالى الثالث و ثلاثة عشر إلى زوجتة " بودوخيپا " . وتبادل أفراد العائلتين المراسلات و الهدايا . بل إن رمسيس الثاني قد تزوج من اميرتين "حيثيتين " . فتزوج الأولى في العام الثالث والثلاثين من حكمه بعد أن احتفل للمرة الثانية بعيد " سد " . وخرج لاستقبالها في موكب سلمي مهيب ، والتقي بموكب نظيره الحيثي عند دمشق حيث تآخي الجيشان . و خُلد ذكري هذا الحدث على سطح لوح حجري ا بنص سجلت منه نسخ في أبو سمبل، إلفنتين و الكرنك و عمارة غرب و عكشـة و في العام السادس والثلاثين من حكم " رمسيس الثاني " زار مصر ولي عهد الحيثيين الذي سيحمل لقب " تودخالياش " الرابع عندما يصبح ملكا . و من المحتمل أن والده " خاتوشالي " الثالث قد زار مصر في العام الأربعين . وبعد انقضاء أربع سنوات تزوج " رمسيس " الثاني من إحدى أميرات الحيثيين . واستمرت العلاقات السلمية في عهدى " تودخالياش " الرابع " وارنو وانداش " الثالث .وقد حافظت التقاليد بعد ذلك على ذكرى العلاقات الودية التي ربطت بين البلدين . و سجلها نص مدون في وقت لاحق يرجع إلى العصر البطلمي ويسرد كيف أرسل ملك مصر إلى أمير بختسان قثالا للإله " خنسسو " يجلب الشفاء ( Louvre C 284) .

## الخمسروج

من المكن افتراض أن العبرانيين قد خرجوا من مصر خلال عهد رمسيس الثانى . لقد تحدثنا من قبل عن " العاپيرو " و ظهورهم فى الوثائق المصرية فى عصر" تحوقس " الثالث . وقد ثبت وجودهم فى مصر فى ظل حكم رمسيس الثانى ، كما استخدموا فى نقل الاحجار إلى معبد ورد اسمه فى بردية " ليدن ""Heyde348 وورد اسمهم أيضا فى بردية " هاريس " رقم الاعتباد . كما نعلم أن عددا منهم يناهز الثماغائة فرد حسبما ذكرته إحدى المدونات كانوا يعملون فى محاجر وادى الحمامات فى الثماغائة فرد حسبما ذكرته إحلى المدونات كانوا يعملون فى محاجر وادى الحمامات فى عهد " رمسيس " الرابع . وزاولوا فى عصر " رمسيس " الثانى صناعة الطوب . و ورد ذكر لجماعة من " العاپيرو " على مقربة من الحريم الملكى فى " مى ور " (مدينة الغراب ) فى الفيوم . ولاتشير المعلومات التى وصلتنا إلى حدوث ثورات من أى نوع .

بل على العكس تشير المعلومات حول الجماعة الرئيسية التى بلغتنا أخبارها وهى مجتمع الحرفيين فى أرض مدين (أو إيلات حاليا)، أنه كان مجتمعا حرا ارتبط بمصر بعلاقات تجارية و ثيقة و كشفت حفائر إيلات عن وجود معبد محلى مكرس للالهة حتحور إلى جانب مابها من عبادات محلية.

ولاتتحدث المصادر المصرية عن " خروج " العبرانيين من مصر . ترى ما الذى كان يدعو المصريين أن يولوا الحدث نفس اهتمام العبرانييسن به . و المرجع الوحيد عند الحديث عن مملكة اسرئيل الناشئة هو لوح يرجع إلى العام الخامس من حكم "مرنيتاح " نقرأ على سطحه اسم إسرائيل ( KRI, IV, 12, 7 - 19, 11) . وللاستدلال على تاريخ الخروج توفر لنا الوقائع حدان : الأول ، هو إقامة " شعب الله المختار " في الصحراء مدة أربعين سنة أو مايعادل جيلا كاملا على و جه التقريب . و الآخر هو الاستيلاء على مدينة أريحا عقب وفاة النبي موسى . واستنادا إلى هذا الحدث الأخير نصل إلى عام ١٢٥٠ كتاريخ أقصى ، وحد أخير للأحداث . ويعود بنا ذلك إلى بداية القرن الثالث عشر .

و يمكن إعادة ترتيب و قاتع التاريسخ على النحو التالي و يمكن إعادة ترتيب و قاتع التاريسخ على ما يعتقد نشأة (Paris: 1976,X III Sq., d'aprés H. Gazelles) على مصرية حسبما ورد في الكتاب المقدس ( سفر أعمال الرسل: الاصحاح السابع: الآية مصرية - بل إن نشأته في البلاط ( سفر الحروج: الإصحاح الثاني: الآيتان ١٠ و ١٠) ، لا تعنى بالضرورة أنه كان من المترددين على أفراد حاشية الملك - و هي حاشية " حور محب " على ما يفترض - او أنه كانت تربطه بهم علاقات ألفة . بل لايتعدى الأمر بكل بساطة أنه تمتع بالتعليم الذي يحصل عليه كل شخص مطلوب تأهيله للعمل في سلك الوظائف العامة . و في عهد سيتي عاد إلى ذويه ، واتفق ذلك مع بداية انشاء تحصينات شرقي الدلتا و بناء المدينة التي سيطلق عليها " پررمسيس " . ثم تعاقبت الأحداث : من اغتيال موسي ( عليه السلام ) الحارس المصري ثم هرويه إلى " مذبن " وزواجه ، فنزول الوحي عليه و السلام ) الحارس المصري ثم عودته إلى مصر التي تتفق و السنوات الأولى من حكم "رمسيس " الثاني . ومن السهل إدراك الأسباب التي حدت بالملك إلى رفض رحيل العبرانيين للاعتكاف والأختلاء إلى أنفسهم في الصحراء التي كانت من المناطق غير

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٢٢) - المسار المحتمل الذي سلكه العبرانيون عند خروجهم من مصر تقلأ عن (Ramsès le Grand, Paris, 1976, pI.xLiv)

المأمونة على الإطلاق وبخاصة من السنة الثانية إلى السنة الثامسنة من حكمه. ويزكى اختيار عهد " رمسيس " الثانى إطارا لهذه الأحداث عدد من العناصر نذكر منها على سبيل المثال تحديد موقع العاصمة ووفاة ورثة الملك الذى يعكس إلى حد ما واقعا تاريخيا حقيقيا الخ ... على أى حال فهناك شبه إجماع فى الوقت الراهن على توقيت خروج العبرانيين من مصر فى عهد "مرنيتاح" على أكثر تقدير، والذى يظن البعض نه مات أثناء مطاردته العبرانيين ( 151 - 1987 , 147 ) .

# الامبراطورية

أما فى الجنوب قلم يحدث ما يعكر صفو السلام السائد فيه ، اللهم إلا الثورة التى اندلعت فى ايريم " فى العام العشرين من حكم رمسيس الثانى و التى سحقها دون رحمة أو شفقة . وعاد بعد قمعها و معه سبعة الآف أسير ، و ذلك إلى جانب الغيزة

الخاطفة التى اضطر نائب الملك " ستاو " أن يشنها ضد الليبيين القاطنين فى مرمريكا" ( مراقية ) فى العام الرابع و الاربعين من حكمه . وبسط المصريون نفوذهم على أنحاء النوبة و مابها من مناجم الذهب التى غمرت خزينة الدولة . ووطد رمسيس الثانى سلطانه ، فطور المنشآت القائمة ، و شيد سبعة معابد فى المنطقة الممتدة من الجندل الأول إلى الجندل الثانى . وقد تضافرت جهود الأسرة الدولية لإنقاذها من الغرق مع ارتفاع مستوى المياه فى بحيرة ناصر فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . وفى " بيت الوالى " على بعد خمسين كيلو مترا جنوب أسوان أمر " رمسيس " الثانى بنقر معبد صخرى فى بداية حكمه . ويتكون المعبد من صالة أمامية و صالة ذات أسطونين و قدس أقداس مكرس لآمون والآلهة المحلية . و قد أعيد بناء المعبد فى الوقت الراهن بجوار معبد كلابشة ، وهو يضم العديد من المشاهد الحربية .

وفى العام الثلاثين من حكمه أقام الملك معبدا صخريا فى " الدر" على البر الشرقى من نهر النيل . و هذا المعبد هو " بيت رمسيس مرى آميون فى بيت رع " و مكرس للإله " رع " رب السماء " و لآمون رع فى الكرنك . و هو أضخم من معبد بيت الوالى . و يضم بهوى أساطين متعاقبين ، وربما كان يتقدمهما فناء و صرح . ويفضى البهوان إلى مقصورة قدس أقداس مثلثة ، تقام فيها الشعائر لتماثيل " رمسيس " الثانى بالاشتراك مع " رع حور اختى " و " پتاح ".

وبعد مرور خمس عشرة سنة أقام فى جرف حسين على البر الغربى معبدا أطلق عليمه "بيت پتاح " و أشرف على تشييده نائب الملك " ستاو ". إنه نصف معبد صخرى وخصص لعبادة " پتاح " ، و " پتاح تاتنن " و " حتحور " بالاشتراك مع رمسيس " الإله العظيم " ، ويمتد طريق للكباش يؤدى الى صرح يفضى إلى فناء تكتنفه أروقة بتماثيل أوزيرية ضخمة . و تشكل و اجهة الفناء الغربية صرحا ثانيا منحوتا فى و جه الجبل . وبعد عبوره نصل إلى قدس الأقداس الذى تتقدمه قاعة تكتنفها تماثيل أوزيريه ضخمة . إنه نفس المسقط الأفقى الذى أقيم على أساسه معبدا "أبو" سمبل فيما بين العام الرابع و العشرين والعام الحادى والثلاثين من حكم رمسيس "أبو" سمبل فيما بين العام الرابع و العشرين والعام الحادى والثلاثين من حكم رمسيس الثانى . و قد كرس أكبرهما للملك بالاشتراك مع " آمون رع " و" پتاح " و " حور اختى " . اما أصغرهما فقد كرس " لنفرتارى " بالاشتراك مع حتحور .

وتولى رمسيس الثانى ترميم المعبد الذى شيده " أمنحوت " الثالث فى وادى السبوع ولحق به الضرر فى فترة الاضطهادأت الآتونية .كما شيد معبداً كرسيه للإله رع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

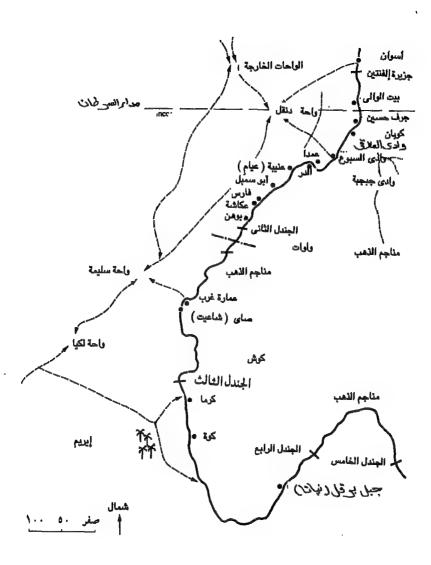

شكل (١٢٣) - أهم المواقع في النوية في عصر رمسيس الثاني.

ولشخصه كإله ، والمقصود في واقع الأمر عبادة " صورته الحية في النوبة " وهو ما فعله ايضا في " عكاشة " ، جنبا إلى جنب مع عبادة الإلهين " آمون " و " رع " . وكان لهذه العبادة مايقابلها في مصر من خلال تماثيل الملك المقامة أمام المعابد . وتجرى هذه العبادة وفقا لشعائر محددة لها منشآتها الخاصة . اذ لايرتبط الامر بتأليه حقيقي للملك بل بعبادته كأقنوم الهي ، فلايعبد لشخصه بل كمظهر للإله الذي يمثله . و تنبع فلسفة هذه العبادة من نفس الفلسفة التي عرضنا لها عند الحديث عصصن " مسكن ملايين السنين " . فهي تخلق تعاونا متبادلا بين الإله والملك تدعيما لوضع كل منهما.

كما أقام " رمسيس " الثانى المنشآت فى " عمارة غرب " ، و هى موقع استراتيجى ينتهى عنده طريق " واحة سليمة " ، وملتقى السودان وواحة دنقل . وانتهى من تشييد مدينة " بيت رمسيس مرى آمون " التى أسسها " سيتى " الأول والتى أصبحت مقر محافظة " كوش " مع بداية الاسرة العشرين . و شمال شرق المدينة أمر باقامة معبد التزم الاتجاه الشمالى الجنوبي وكرس لآمون رع و آلهة الجندل و له شخصيا . وفى المعبد و على جدران بهو الأساطين و سط التصاوير التقليدية للبلدان الخاضعة لمصر ، نشاهد قائمة بالأمم التى هزمتها مصر و قد نقلت كما هى دون تغيير من معبد " أمنحوت " الثالث فى " صولب " ، وإن كان جانب كبير من القائمة قد غدا غير مطابق لحقائق العصر وواقعه . ومن الملاحظ فى هذا المعبد أن الملك يلجأ فى حقيقة الأمر إلى أساليب أشبه بأعمال السحر التى تحض على المقت و الكره التى عرضنا لها عند الخديث عن التماثيل الصغيرة التى شاعت خلال الدولة القديمة و الدولة الوسطى وكأنه يريد أن يفرض سلطانه و فقا لنموذج أولى ومثالى لا يتقيد بزمن أو عصر . وتأسيسا على ذلك من حقنا الأقتراض أن بلدة " عمارة غرب " كانت ترسم الحدود الجنوبية على ذلك من حقنا الأقتراض أن بلدة " عمارة غرب " كانت ترسم الحدود الجنوبية للإمبراطورية المصرية أو الأقاليم الحدودية ، إذا جاز التعبير .

اتسعت الإمبراطورية المصرية وأصبحت تمتد من الجندل الخامس وحتى شمال سوريا فكان ذلك سببا جوهريا و كافيا للتخلى عن طيبة كعاصمة للبلاد نظرا لموقعها القصى وماتفرضه مقتضيات السياسة الخارجية . و حل محلها موقع جديد شرقى الدلتا اقرب إلى الجيران الآسيويين وإلى مسقط رأس العائلة المالكة . ومن المفارقات أننا لم نتأكد من موقع هذه العاصمة إلا منذ اقل من عشرين سينة . لقد بحث عنها العلماء في تانيسس وبلوزيوم وسيلا إلخ .... إلى أن اكتشف محمود حمزه في الثلاثينات قصرا من عصر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرعامسة في بلدة " قنتير " ورأى فيها لبيب حبشى عاصمة رمسيس الثانى . لقد أثبتت الأبحاث التى أجراها المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة تحت إشراف منفريد بيتاك . M أثبتت الأبحاث التى أجراها المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة تحت إشراف منفريد بيتاك . Bietak أن "پررمسيس " تقع في حقيقة الأمر عنذ تل الضبعة بالقرب من فاقوس أى فوق موقع مدينة " أواريس " القديمة . كما أن لوح العام ب عمل الذي سبق الحديث عند قد خلد ذكرى إعادة الاستيلاء على الموقع في أواخر حكم حور محب على الأرجح ، حيث عثر في الموقع على عناصر معمارية تحمل اسمه .

كما شيد فيها سيتى الأول قصراً تم الكشف عن بعض بقاياه . ومع ذلك يعتبر " رمسيس " الثانى صاحب قرار اختيارها عاصمة للبلاد ، وبدأ يشيد المدينة في جد ذاتها . واحتلت " پررمسيس " مكانة دولية بارزة عززها استقبالها



شكل (١٢٤) - مرقع بررمسيس (نقلاً عن 138 M. Bietak, LÄ E'V (نقلاً عن

لوفد الحيثيين من أجل السلام في العام الحادى و العشرين من حكم " رمسيس " الشانى. ولم يكن الغرض من اختيار العاصمة الجديدة دبلوماسيا فحسب ، بل إنه أتاح للملك أن يقلص علاقاته بطيبة مع توطيد الروابط التي تجمع العائلة المالكة بمدينة هليوبوليس ومنف . وسوف تظل " پررمسيس " عاصمة مصر حتى آخر عصر الرعامسة . و حذا غالبية الفراعنة حذو رمسيس الثانى وأضافوا إليها المنشآت . وبحلول الاسرة الثانية والعشرين سوف يستبدل الموقع بمدينة " تانيس " ، بسبب تغيير مسار فرع النيل "البيلوزى " ،على الأرجح . وسوف تستخدم العاصمة القديمة كمحجر لبناء العاصمة الجديدة .

#### معايدمصسر

أزال "رمسيس" الثانى كل أثر بقى من مرحلة العمارنة . فسمح بهدم مدينة " آخت آتون " بغرض إعادة بناء و توسيع مدينة هرموبوليس على البر المقابل من النيل . كما شيد لنفسه فى البر الغربى من طيبة معبدا جنائزيا هو " مسكن ملايين السنين المتحد مع طيبة " أو " مقبرة الملك أوسيمندياس " حسب رواية " ديودور "، وسوف يصبح هذا المعبد هو النموذخ الذى نقل عنه " رمسيس " الثالث عند تشييد معبده فى مدينة هابو ( شكل ١٢٦ ) .

شيد " رمسيس الثانى معبده ملاصقا لمقصورة قدس أقداس " سيتى " الأول ، وعلى امتدادها ، وطور تخطيطها الذى يتكون من فناء يفضى عبر أحدور صاعد (٢) وباكية ، إلى فناء تكتنفه الصفات (٣) وينتهى ببهوى أساطين (٤) أقيمت مسن خلفهما القاعات المخصصة للشعائر (٥) . وللوصول إلى معبد " رمسيس " الثانى نعبر صرحا (٦) يؤدى إلى الفناء الأول (٧) الذى تطل عليه جهة الجنوب باكية (٩) من خلفها قصر يتكون من قاعة استقبالات (١٠) تفضى إلى قاعة العرش (١١) . وإلى خلفها قصر يتكون من قاعة استقبالات (١٠) تفضى إلى قاعة العرش (١١) . وإلى الخلف من هذا القصر توجد أجنحة سكنية تحملنا على الاعتقاد بإمكانية إقامة الملك بها لفترات قصيرة . وينتهى الفناء الاول (٧) بأحدور يصل عبر صرح ثان شامخ إلى الفناء الثانى الذى تكتنفة الصفات (١٥) . ويحف بالأحدور تمثالان أوزيريان ملكيان ضخمان لم يبق منهما سوى تمثال واحد (١٤) ، وتنهض تماثيل أوزيرية ضخمة تمثل الملك على الجانبين الشرقى والغربى من الفناء الثانى . و ابتداء من هذه النقطة وعلى غرار معبد " سيتى " الأول فى أبيدوس ، يكتنف محور المعبد الرئيسى محوران ثانويان موازيان . و تخترق

المحاور الثلاثة بهو اساطين كبيرا تتعاقب وسطه ثلاثة أبهاء صغيرة على التوالى ، سقف الأول (٢٠) منها يحمل مناظر فلكية . و نصل أخيرا إلى مقاصير قدس الأقداس : فى الوسط المقصورة الرئيسية (٢٣) والى الشمال منها مقصورة المراكب (١٩) وإلى الجنوب معبد مصغر (١٨) يضم صالة و بهو أساطين و مقصورة قدس أقداس مثلثة لثالوت طيبة و سيتى الأول .وعلى خط مواز لهذا المعبد الصغير شيد معبد مكرس لأوزيريس (٢٥) . وتحيط بهذه المبانى منشآت الشعائر و المخازن و المبانى الإدارية ، ويلتف من حولها سور ضخم من الطوب اللبن .

يوجد قاسم مشترك يجمع بين هذه المجموعة المعمارية و معبدى "حتشبسوت " في الدير البحري " و سيتي " الأول في أبيدوس . إنها الفلسفة التي أملت مشاركة الملك للآلهة المحليين في نفس الشعائر . كما يجسد الرامسيوم المبدأ الذي أملى التخطيط التقليدي للمعبد المصرى ويتحكم في اتجاهه مسار الشمس في السماء: فأقيم مدخل المعبد في الناحية الشرقية بحيث تخترق أشعة " رع " المشرقة الصرح الذي يمثل جبلا مزدوجا فتلامس قثال الشعائر القائم على محور المعبد في اقصى جهته الغربية . كما أن المعبد ليس بالمكان الذي يختلى فيه المؤمنون وتأملاتهم . بل إنه مسكن الإله فحسب . ولذلك جاء تصميمه مشابها لخطة خلق الكون الذي يسهر الإله على استمراره و تجديده مع شروق الشمس عند مطلع كل نهار . وتنتظم المباني بشكل عام على مجور واحد يمتد في المدخل وحتى قدس الأقداس . و يسمح المسار بالدنو من الأرباب بالتدريج ، عبر عدة مراحل تقابلها مستويات متعاقبة للطهارة اللازمة للاقتراب من الإله . ويتحقق ذلك بالانتقال المتدرج من النور إلى الظل الذي يتحول الى ظلمة في قدس الأقداس حيث يقبع الإله . ويقترن ذلك بارتفاع تدريجي لأرضية المعبد حتى تبلغ أعلى مستوى لها ، أسفل الناووس الذي ينهض وكأنه اقيهم فوق التل الأزلى المنبثق من " نون " . وتخرج سيقان بردى الأساطين من المادة السائلة ، وترفع حواملها السماء التي صُورت على السطوح الداخلية لبلاطات السقف . ويحتاج المعبد إلى ثلاثة عناصر على الأقل لترجمة هذا الانتقال: فناء مفتوح كمدخل قد يخلو من أي عنصر معماري ولكن من الضروري أن يحد المدخل صرح يتكون من برجين على شكل شبه منحرف يمثلان الافق. و كما أسلفنا فقد حُطم هذا الحاجز في العمارنة رمزيا ، فأزيل من باب المدخل عتبه العلوى الذي يعتبر المكان المخصص لظهور الإله في المعبد التقليدي . ويفضى الفناء الى بهو الأساطين . وقد ترتفع أرضية الباكية الوسطى بعض الشيء ، بحيث ينقسم البهو إلى ثلاثة اروقة ارتفاع أسقفها غير متساو، و ترتبط الاسقف بواسطة شباىيك على شكل درابزين حجرى ينفذ منها ضـــوء خافت . و يعتبر هذا الغبش وهذا الضوء المحدود مكان تطهر كبير الكهنة الذى يمـلك و حده حق الاقتراب من الإله حيث ينتهى من تزيينه ويقدم مايلزمه من طعام وخدمة . ويحل الكاهن الاكبر عادة محل الملك فى الممارسة اليومية لشعائر المعبد . وبعد أن يتطهر الكاهن الأكبر فى ال " پر دوات " يدخل إلى " ادبتون " أو " المكان الحريز المنيع " الذى تقع أمامه أحياناً حجرة للقرابين . وتكتمل هذه المجموعة المعمارية بإقامة مرساة أمام المعبد لاستقبال المركب الإلهى اثناء المواكب الدينية .

هذا النظام الذى يحدد توزيع أقسام المعبد هو الحد الأدنى الذى يلتزم به تخطيط مختلف المبانى المخصصة لأداء الشعائر .وليس هناك جمود فى تطبيق هذا النظام . فقد تفرض المتطلبات أو ثراء الإله إضافة زيادات : بدءا بإقامة الهياكل الملحقة أو إعداد الدروب المعدة لطواف المواكب ، علاوة على العمائر التى تضاف باستمرار على مر السنين. ونذكر على سبيل المثال معبد الأقضر (شكل ١٢٧) كمثال حى على الإضافات التى تلحق بالمعبد الأصلى فتضاعف من مساحته ، بل قد تحوله إلى مدينة كما هو الحال بالنسبة للكرنك ، وهو ما سنوضحه فى الفصل التالى .

يرجع الإسم العربى لمعبد الأقصر إلى معسكرات القوات الرومانية Castra التى عسكرت فيه في عهد " الامبراطورية ". وحفظ لنا الزمن المعبد – شأنه شأن العديد من المواقع الأثرية المصرية نظرا لتراكم طبقات المدينة فوقه ، ويشهد على ذلك مسجد أبى الحجاج . وقد اكتشف المعبد أثناء تنفيذ مشروع للصرف وتم تنظيفه بعد عام ١٨٨٣ .

بدأ أمنحوت الثالث تشييد المعبد مستخدما بعض العناصر المعمارية القديمة ، ومنها مايرجع إلى الأسرة الثالثة عشرة . التزم المعبد بصرامة بالمعايير الكلاسيكية فهو يبدأ بالصرح ثم يليه فناء مكشوف تكتنفه الصفات ، فبهو للأساطين يفضى إلى بهوين صغيرين جدا للأساطين . وتلاصق آخرهمامقصورة " الماميزى " فاستراحة المراكب التى كانت أصلا عبارة عن مظلة من الخشب . ثم شيد مكانها " الإسكندر " استراحة من الحجر. وأخيرا قاعة القرابين ، فقدس الأقداس . وتكون هذه الأجزاء في مجموعها معبد "الحريم الجنوبي " التابع لمعبد آمون - رع بالكرنك.

كما أمر " توت عنخ آمون " أن تسجل على الجدران المحيطة بصفى أساطين رواق الطواف (٧) مناظر موكب عيد " أويت " ورحلة آمون السنوية التى تنتهى عند الأقصر . أما باقى زخارف الجدران والأساطين فقد استكملها " آى " و " حور محب " أ



شكل(١٢٥) - خريطة عامة لطيبة. ( نقلاً عن Leclant:1979-fig431 شكل

و "سيتى الأول " وأجرى " رمسيس " الثانى التوسعات فى المعبد ، فأضاف الأجزاء الواقعه أمام معبد " أمنحوت " الثالث . أما صفا اساطين رواق الطواف (٧) التى كانت حسب تصميم " آمنحوت " الثالث نقطة وصول طريق تماثيل " أبو " الهول التى تربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك ، فقد أعاد " رمسيس " الثانى استخدامها للربط بين فناء أمنحوت الثالث وفناء أمامى جديد تكتنفه الصفات (٨) . وشيد صرحا شامخا على جانبيه مسلتان وستة تماثيل ضخمة فى مواجهة طريق تماثيل " أبو " الهول المتجه إلى الكرنك . وقد نقلت المسلة الغربية إلى الكرنك . وقد نقلت المسلة الغربية إلى الكرنك . وهد تربين ميسدان " الكرنك . وهد كرد " La Concorde .

لقد تغير محور المعبد بسبب تغير تحديد الجهات الأصلية عندما قام "رمسيس" الثاني بتوسعاته . ويرجع الفارق بين المحور الجديد ومحور أمنحوت الثالث إلى فارق زاوية نقطة رصد شروق نجم الشعرى اليمانية التي حددت اتجاه المعبد باحية الشرق ، في كل من عهدى أمنحوت الثالث و "رمسيس" الثاني . وقد شهد المعبد أعمالا إنشائية اخرى ، حتى أنه استضاف في عهد " دقلديانوس" قاعة خصصت لإقامة شعائر الإمبراطور (٤) وقد شغلت بهو الأساطين الصغير الأول .

توفى "رمسيس" الثانى بعد حكم مديد هو من اطول ما عرفته مصر . وخلّف وراءه بلدا بلغ أوج قوته وإشعاعه الثقافى ، الى جانب المشكلات المرتبطة بوراثة العرش . لقد قارب عدد أولاده المائة ، اذا صحت الروايات التقليدية المتواترة . فرمسيس الثانى الذى شارك فى الحقيقة فى أربعة عشر عيدا من أعياد "سد" ، فقد العديد من أولاده أثناء حياته ونذكر منهم "سات حور خبش إف" الذى أصبح وليا للعهد اعتبارا من العام التاسع عشر . ثم "رمسيس " الذى حل محله فى العام الخامس والعشرين . وأخيرا الأمير " خع إم واست " وكان عالما اثريا ، قام بترميم عمائر منف ، وكان على قدر كبير من الثقافة . وارتبط اسمه بشعائر عبادة پتاح من العام الخامس عشر ، باعتباره كبير من الثقافة . وارتبط اسمه بشعائر عبادة بتاح من العام الخامس عشر ، باعتباره كامن "سم " فى بداية الأمر ، ثم صار كبير الكهنة . وبصفته هذه أشرف على احتفالات كامن "سم" فى بداية الأولى التي أقيمت على شرف أبيه . وتوفى فى العام الخامس والخمسين اليوبيل التسعة الأولى العهد "مرنبتاح " الذى اعتلى عرش البلاد عند وفاة أبيه . ودفنت ، تاركا مكانه لولى العهد "مرنبتاح " الذى اعتلى عرش البلاد عند وفاة أبيه . ودفنت مومياء "رمسيس" الثانى فى وادى الملوك (VdR 7) ثم انتهى بها المطاف فى خبيئة الدير البحرى.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



```
0 سور حرم الميد
                                                       ١٢ عشر حجرات جانبية
٢٤ فناء مكشوف وقاعة أعمدة
                                                                                       متصورة قدس أقداس سيتي الأول
                                                             ١٢ أجنمة سكتية
         ۲۵ معبد أوزيريس
                                                                                             ١ ودائع أساسات باسم سيتى الأول
                                                              ١٤ تمثال ضخم
               المخازن
                                                                                                                   ٢ المدخَّل
                                                              ٥٠ الفناء الثاني
           ٢٦ المربع الأول
                                                                                                        ٢ فناء تكتنفة المعفات
          ٢٧ المربع الثاني
                                                             ١٦ الباكية الغربية
                                                                                                              ٤ بهر أساطين
                                                              ١٧ بهراساطين
          ٢٨ المربع الثالث
                                                                                                            ه قاعات الشمائر
                                                         ١٨ معيد مصنقر الثالوث
          ٢٩ المربع الرابع
                                                                                           معبد رمسيس الثانى الجنائزي
                                                           طيبة وسيتي الأول
        . ٢ المربع الخامس
                                                                                                             ٦ ألمبرج الأول
                                                           ١٩ مقصورة ألمراكب
          ۳۱ مینی إداری
                                                                                                               ٧ النناء الأول
                                             بهو أساطين ( سقف بمناظر فلكية )
        ٣٢ للربع السادس
                                                                                                             ٨ المبرح الثاني
                                                               ۲۱ بهو أساطين
          ۲۳ مینی إداری
                                                                                                                    ۱ باکیة
                                                               ٢٢ بهو أساطين
         ٣٤ المربع السابع
                                                                                                         ١٠ قاعة الاستقبالات
                                            ٢٢ مقصورة قدس الأقداس الرئيسية
     ٣٥ فناء كبير مستطيل
                                                                                                             ١١ قاعة المرش
```

### مصاعب وراثة العرش بعد رمسيس الثاني

لم تستمر الأسرة التاسعة عشرة أكثر من جيل بعد وفاة " رمسيس " الثانى . ولم يثر اعتلاء " مرنيتاح " العرش أى مشاكل ، على مايبدو ، إذ تم اختياره من قبل أبيه وهو لايزال على قيد الحياة ولم يكن سوى ابنه الثالث عشر الذى رزق به من زوجته الملكة "إيزيس نفرت " التى أنجبت له ثلاثة أولاد من قبله .واستمر حكمه أقل من عشر سنوات، ورزق من زوجته التى كانت تحمل هى أيضا اسم " إيزيس نفرت " ابنا يدعى " سيتى مرنيتاح " سوف يصبح فيما بعد الملك " سيتى " الثانى .

وأبقى مرنيتاح على " پررمسيس " عاصمة لمصر ، ولكن مكانة مدينة منف تعاظمت في عهده اذ شيد فيها قصرا ، ثم معبدا كرسه لإقامة شعائره الجنائزية ، وبدأ العمل في معبد للإله پتاح . وعثر على آثار لنشاطه في ميناء هليوبوليس وفي هرموپوليس حيث استكمل ، على الأرجح ، المعبد الذي بدأ رمسيس الثاني في تشييده. وفي بلاة " السرايرية " الواقعة شمال المنيا أقام معبدا منحوتا في الصخر وكرسه للإلهة حتحور " سيدة اللهبين المتأججين " . كما أقام معبدا صخريا في جبل السلسلة . ورعا شيد معبدا في دير المدينة ؟ ولكنه اغتصب على كل حال " أوزيريون " أبيدوس والمعبد الذي خصصه " منتحوت " " الثاني " " لحتحور " في دندرة . كما شيد معبدا جنائزيا بمواد البناء المتخلفة عن هدم معبد أمنحوت الثالث في طيبة وأخيرا ، وليس آخرا ، دفن في وادي الملوك (VdR 8)

ترتبط أبرز أحداث عهده بالسياسة الخارجية. فقد ظل " مرنپتاح " يتمتع فى آسيا بنتائج المعاهدة التى عقدها " رمسيس " الثانى فى العام الحادى والعشرين من حكمهه بين مصر و " الحيثيين " . بل إنه امد " الحيثيين " بالقمح عندما أصابتهم المجاعة . واستقرت الحدود بين الإمبراطوريتين عند خط يمتد من دمشق إلى بيبلوس ، واحتفظت مصر بحامياتها فى مناطق سوريا وفلسطين . ومع ذلك فقد اضطر " مرنپتاح " أن يجرد حملة ضد عسقلان وجزر وإسرائيل ، كما سحق قردا فى كوش . ويبدو أن الليبيين القاطنين فى " مرماريكا " كانوا وراء هذا التمرد ، فقد بدأت ليبيا تلعب دورا متزايد التأثيرعلى الأحداث الجارية فى البحر المتوسط . وسبق أن اضطر رمسيس الثانى الى التصدى لمحاولات الشرادنا ، فأقام غربا سلسلة من التحصينات .كانت هذه الشعوب قد وصلت قبل قرن من الزمن الى ارض " التحنو " مع غيرها مـن الشعوب القادمة عبر

البحر المتوسط بعد أن دفعتها إلى الجنوب الهجرات الهندو – أوروبية ، ومنها شعب "الميبو" الذي اشتق منه اسم ليبيا الحالى ، وشعب "المشاوش " والتعزيزات البشرية التي زحفت وراءه من شعوب هندو – اوروبية سعيا وراء مناطق جديدة تستقر فيها ، كشعوب "الأكواش " و "الشاكالاش " و "التورشا "التي قدمت من شواطيء الأناضول ومن جزر بحر إيجه . وأطلق المصربون على هذه الجماعات البشريه اسما نوعيا واحدا شملها جميعا وهو "شعوب البحر ". وحاول تحالف من هذه الشعوب الإغارة على مصر في أواخر السنة الخامسة من حكم "مرنيتاح ". وياغت هجومهم المصريين الذين تأخر ردهم شهرا من الزمن ، ولكنهم تمكنوا من صدهم ودحرهم وقتلوا منهم ستة الأف مقاتل وأسروا منهم ستة الاف جندي . وتدل ضخامة هذه الأرقام على أهمية هذا الصدام الذي كان مجرد محاولة أولى فحسب إذ سوف تزحف موجة الهجوم الثانية بعد عشرين سنة في عهد رمسيس الثالث .

وساد الغموض السنوات الخمسة عشر الأخيرة من الأسرة التاسعة عشرة . أما الرواية التي سجلت في وقت لاحق عن هذه الفترة في عهدي "ست نخت " و " رمسيس" الرابع فلا تلقى الضوء على الموقف نظرا للصورة المظلمة التي تعمدت رسمها عن هذه السنوات . وبوفاة مرنيتاح تفجرت أزمة وراثة العرش ، وكان ذلك متوقعا بالنظر إلى طول مدة حكم "رمسيس" الثاني . فوفاة أولياء العهد تباعا واختيار " مرنيتاح " لتولى السلطة رغم ترتيبة الثالث عشر، كانا سببا في ما احتدم من صراع بين أفراد الجيل اللاحق من العائلة المالكة الذين خرجوا من صلب رمسيس الثاني ،''وتولى أحدهم السلطة ويدعى". آمون مس " الذي ربا كان ابن " تاخعييت " من بنات رمسيس الثاني التي لا نعرف عنها شيئا . أما هو فقد تزوج الملكة " تى عا "وأنجب منها ابنا سوف يخلف أباه ويدعى "سي يتاح " . ويبدو أن حكم " آمون مس " قد دام خمس سنوات، إذا اخذنا بما ورد في بردية " سالت Salt ۱۲٤ ومن الصعب تتبع ماتركه هذا الملك من أثر على المبانى لما عرف عنه فيما بعد من اغتصابه منشآت أسلافه . ولكن جاء خليفته ليمحو بدوره اسمه ! وظلت مقبرته في وادى الملوك (VdR10) ناقصة لم تكتمل، وتم إتلافها عن عمد وقصد. وقد وصلنا مصدر هام للمعلومات عن هذا العصر جدير بالثقة إلى حد كبير ، هو محفوظات جماعة الحرفيين بدير المدينة التي نجح العلماء في إعادة تصنيفها ، وتسجل المصاعب التي واجهتها الحكومة للوفاء بمسئولياتها ، والمواظبة على إمداد القرية بالمؤن ، وانفجار الاضطرابات في منطقة طيبة . nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ا مقصورة قدس اقداس امنحوت الثالث ٢ مقصورة الإسكندر لاستراحة المراكب

۲ الماليزي

٤ ميكل روماني

ه بهراساطين

ازیوس - هلیوس - سرابیس ۱۲ العاریق المقدس ۱۶ کتاب ۱۵ المرسی ومقیاس النیل ۱۲ مسجد ایی الحجاج ۲ فناء امنحوتپ الثانث الأمامی ۷ رواق الطواف ( امنحوتپ الثانث ) ۸ فناء رمسیس الثانی ۹ استراحة ثانوث طبیة ۱۰ مسلة مازالت قائمة فی مکانها ۱۱ معید متحور

شكل (١٢٧) - مسقط أفقى لمعبد الأقصر

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل(١٢٨) - رمسيس الثاني جالساً ممسكاً بالصولجان"حقا" ، بين "آمون حر خبش إف". من ناحية وزوجته في الناحية الأخرى. قثال عثر عليه في الكرنك. من الجرانيت الارتفاع ١٩٠سم

(Museo egizio1380 - متحف تورينر)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (۱۲۹) - "حعيى" يكتب . تمثال الكوارتزيت . الارتفاع ۲۹سم (CGC 42184)

# أعمال الأغتصاب والتعدى

بعد خمس سنوات حل "سيتى " الثانى محل " آمون مس " ، و " سيتى " الثانى هو الوريث الشرعى " لمرنيتاح " ، وقد ساد الهدوء النسبى على ما يبدو طيلة فترة حكمه الذى دام ست سنوات . واذا لم يخلف لنا الزمن شيئا عن سياسته الخارجية ، فمن الملاحظ مع ذلك استمرار النشاط فى مناجم سرابيط الخادم . كما وضع برنامجأ للانشاءات كان تنفيذه أقل طموحا من ألفاظه الرنانة . ومع ذلك فقد خلف لنا آثاراً فى هرموپوليس حيث استكمل زخرفة معبد " رمسيس " الثانى ، كما شيد فى الكرنك معسب لاستراحة المركب المقدس فى الفناء الأول من معبد " آمون - رع " بالإضافة إلى عدد من الزيادات التى أضافها لمعبد " موت ".

وتزوج " سيتى " الثانى ثلاث ملكات مما ترتب عليه تعقيدات في نظام وراثة العرش . فقد اتخذ من " تاخعيت " الثانية زوجة أولى إلا أنه لم ينجب منها على مايبدو وريثاً للعرش . ولكنه رزق من زوجته الثانية الملكة " تاوسرت " ابناً حمل إسم " سيتى-مرنتياح " مثل أبيه ، إلا أنه توفي للأسف طفلا قبل و فاة أبيه ، فارتقى عرش البلاد الأمير "رمسيس سى پتاح " ابن الملكة الثالثة . وبالنظر إلى صغر سنه على محارسة سلطاته ، فقد اضطلعت " تاوسرت " زوجة أبيه بدور الوصاية على عرش البلاد . ولم يشكك الجهاز الاداري قط في شرعية الملك الصغير ، فأعرب الضباط المصريون عن ولائهم لملك البلاد في المخربشات التي خلفوها في النوبة . لقد حكم البلاد في ظل الوصاية الثنائية لكل من زوجة أبيه و " باى " حامل الأختام " الذي أقام الملك على عرش أبيه " . ولم يذكر المصريون هذا الشخص كما لم يذكروا " تاوسرت " بالخير . وشغل " باى " منصب الكاتب الملكي في خدمة " سيتي " الثاني ، ويروى التقليد المتواتر أنه غرر بأرملة الملك المتوفى التي عينته مشرفاً على كل الخزانة . ومن الواضح أن مكانته في البلاط الملكي بلغت مستوى رفيعاً حتى أنه استطاع أن يجهز لنفسه مقبرة في وادى الملوك VdR13) ومن المتفق عليه أنه أجنبي الأصل، وأنه الشخص الذي تشير إليه بردية" هاريس" Harris) بعبارات أبعد ماتكون عن الزلفي والمداهنة عندما تفحدث عن الفوضى التي سادت عصره:

"سادت مصر الاضطرابات . وأصبح كل شخص يضع قانونه الخاص . وعلى امتداد عدة سنوات لم تعرف مصر حكومة ، قبل أن تنتقل إلى عصر " الآخرين " . وتحكم الأعيان وعمد القرى في البلاد ، وذبح الإنسان زميله ورفيقه ، غنياً كان أم فقيراً . وسيطرت على مصر خلال السنوات " الفارغة " عائلة غريبة كان " إرسو " السورى واحدا من أفرادها واعتبر نفسه من الأعيان . وبصفته الإدارية سيطر " إرسو " على البلاد بأسرها ، وتآمر هو وأغوانه للسطو على الناس ؛ وعوملت الألهة كما لو كانت من البشر، فلم تقدم لها القرابين في معابدها » ( بردية هاريس رقم ١ : ٧٥ : ٢ - ٢ ) .

ويمكن أن يعنى إسم " إرسو " بالمصرية القديمة الله خص الذى كون نفسه بنفسه " أى " العصامى " . وربما كان أسلوباً تهكمياً للإشارة إلى " باى " لحرمانه من الوجود والمرور إلى العالم الآخر بعد الوفاة ، وهى الحالة التى يمكن أن يصل إليها المتوفى عجرد النطق باسمه الحقيقى . كما أن عدم ذكر الإسم الحقيقى للمتوفى هو أسلوب شاع

فى النصوص السياسية ، وسوف نجد تطبيقاً له خلال المؤامرة التى تم تدبيرها ضد رمسيس " الثالث . أما السنوات " الفارغة " فتشير إلى الزمن الذى ظلت فيه السلطة شاغرة بعد أن شغلتها عائلة مغتصبة .

وبعد انقضاء ثلاث سنوات ، أحدث " سى پتاح " تغييراً فى الإسم الذى اتخذه عند اعتلائه العرش ، فاستبدل " رمسيس سلى پتاح " بساسلم جديد هلو " مرنپتاح سلى پلتاح " ( Drenkhahn : 1980, 15 ) . وبعد ثلاث سنوات توفى ودفن هو أيضا فى وادى الملوك (VdR 47) وقد أزيل خرطوشه الملكى فى بادىء الأمر شم أعيد ثانية ، ولم يعثر على معبده الجنائزى الذى لم يكتمل بناؤه على الأغلب . أما " تاوسرت " فقد دام حكمها سنتين . وإذا كان عصرها هو فى حقيقة الأمرأقل ازدهاراً مما يسوحى به الأديب الفرنسلى تيوفيل جوتيه (Théophile Gautier) ، فقد تركت أثرا فى سيناء وفلسطين . وسجلت هليوبوليس نشاطها الإنشائى بالإضافة إلى طيبة بالطبع حيث شيدت معبدها الجنائزى جنوب الرامسيوم . وأقامت مقبرتها فى وادى الملك (VdR 14) .

| الأسرة التاسعة عشرة                                                                                                                                        | 1144 - 1440                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ر مسيس الأول<br>سيتى الأول<br>ر مسيس الثانى<br>مرنيتاح<br>امون مس<br>سيتى الثانى<br>سى پتاح<br>تاوسرت                                                      | 0PY - 3PY<br>3PY - PYY<br>PYY - YYY<br>YYY - YYY<br>Y.Y - PPI<br>Y.Y - PPI<br>PPI - NII |
| الأسرة العشرون                                                                                                                                             | 1-74 - 1144                                                                             |
| ست نخت<br>رمسیس الثالث<br>رمسیس الخامس<br>رمسیس الخامس<br>رمسیس السادس<br>رمسیس الثامن<br>رمسیس الثامن<br>رمسیس التاسع<br>رمسیس الحاشر<br>رمسیس الحادی عشر | \(\lambda\)/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/                                        |

شكل (١٣٠) - جدول الترتيب الزمني للأسرتين التاسعة عشرة والعشرين

وقد اغتصب " ست نخت " مقبرتها وأكملها ، نظراً لأن الحفر الذى أجراه فى المقبرة رقم ١١ ، والتى كان يزمع أن يخصصها لنفسه ، قادت العمال صدفة إلى المقبرة المجاورة رقسم ١٠ ، وهي مقبرة " أمون مس " . و يعلن " ست نخت " طرد الغاصب ( ٢٥٠٤ - 672,14 ) وتنعته بردية هاريس رقم ١ بأنه صاحب الفضل فى إعادة النظام إلى ربوع مصر . ومن الواضح أن الانتقال إلى أسرة جديدة لم يقترن بالعنف . فقد أبقى " ست نخت " نائب الملك فى كوش " حورى بن كاما " مع ملاحظة أنه يدين يتعيينه إلى " مرنيتاح سى پتاح " وليس إلى " تاوسرت " . كما أبفى سمية الوزير حورى فى منصبه . ولم يدم حكم " ست نخت " سوى عامين . وكان إبنه الذى رزق به من الملكة " تى مر إن إيزيس " والتى يعنى إسمها " تى حبيبة إيزيس " هو الذى خلفه على عرش مصر ويعتبر آخر ملوك الدولة الحديثة العظام .

### رمسيس الثالث

منذ البداية اتخذ رمسيس الثالث من " رمسيس " الثاني غوذجاً يقلده و يحاكيه . وحذا خلفاؤه حذوه ، ولكنه يظل أكثرهم تصميماً على التشبه به ، سواء بما اختاره من ألقاب ملكية أم بالمعبد الجنائسزى السذى شاده على غوذج الرامسيوم . وإذا لسم ينجح حقاً فسى بلوغ عظمة سلفه المجيد ، فقد عادت مصر في ظل حكمه تفرض للمرة الأخيرة نفوذها الأكيد على الشرق الأدنى . وتحرج موقفه في الخارج على غرار الموقف الذي واجهه " رمسيس " الثاني . فالليبيون الذين تصدى لهم " مرنيتاح " وطردهم عاودوا الكرة وهاجموا غرب الدلتا ، فهزمهم " رمسيس " الثالث وأدمج قسماً من قواتهم في الجيش المصرى . إلا أن انتصاره لم يكن ساحقا بل كان نسبيا بجميع المقاييس . ففي العام الحادي عشر من حكمه ، ولم يكن قد مر ست سنوات على المعركة الأولى ، اجتاحت مصر موجة جديدة من الليبيين ، ولكن المصريين حققوا نصراً جديداً ، وألحق الأسرى كمرتزقة في الفيوم والدلتا . وتحمل أجساد هؤلاء القوم أثر وضعهم المستعبد الذليل إذ تم كيّهم بالحديد المحمر . لقد فقدوا كافة ممتلكاتهم وعلى رأسها قطعانيهم التي ألحقت بممتلكات "آمون " ، كما وقعوا أسرى هم ونساؤهم وأطفالهم . واستطاعوا أن يتكاثروا وينجبوا الذرية التي جددت الآليات التي كانت قد مهدت للغزوات التي شهدتها مصر في أواخر الدولة الوسطى . وشيئا فشيئاً ، تألفت جماعات ليبية إلى هذا الحد أو ذاك ، جانب منها من أبناء المهزومين ، وجانبها الآخر من المستوطنين الذين نزحوا عبر غرب الدلتا سلمياً ، وتركزت هذه الجماعات في مناطق محددة ثم استولت على السلطة عندما غرقت الدولة في بحار الفوضي .

وفى العام الثامن من حكمه وفى فترة مابين الحربين الليبيتين تصدى "رمسيس " الثالث لغزوة جديدة شنتها شعوب البحر والبلستى ( أوالفلسطينيون ) الذين انضموا إليهم . واستطاعت حاميات فلسطين أن توقف زحفهم البرى ، غير أنهم تسللوا إلى الدلتا عبر مصبات النيل الشرقية فالتقى بهم "رمسيس " الثالث فى معركة بحرية سرد وقائعها هى والحملتين الأخربين على جدران معبده الجنائزى فى مدينة هابو. وقد أحيطت بمشاهد مستمدة من الحوليات ونوادرها ، فنرى المصريين وهم يخوضون معارك وهمية ضد الحيثيين والسوريين والنوبيين ... نُسخت مناظرها من المشاهد المصورة على جدران الرامسيوم .

يقع المكان الذي اختاره " رمسيس " الثالث لإقامة معبده الجنائزي على بعد حوالي كيلو متر واحد إلى الجنوب من الرامسيوم . إن اسم مدينة هابو الذي يطلق حالياً على هذا الموقع يقصد به المدينة المسيحية التي استقرت خلف أسوار المعبد والتي انتقلت فيما بعد إلى إسنا مع الفتح العربي .كان الموقع تابعاً لمعبد الأقصر خلال الأسرة الثامنة عشرة ، فهو "الأكمة الغربية " للمعبد . وظلت هذه الذكريات حية حتى العصر المتأخر وتجسدت في دفنة " آمون كاموتف " وموكب " إمن إم أيت " . وبحلول الأسرة الحادية والعشرين أصبح المكان مأوى لسكان المناطق المجاورة الذين أسسوا فيه مدينة تحولت إلى مطرانية في العصر المسيحي ، وقد أطلق عليها " يات جامت " واختصارها " جيمة " التي اصبحت باليونانية "طيبَى " (Thebai) . وتهيئ لنا هذه المدنية ، استراتيجرافيا "، تشكيلا من طبقات أرض متراصة ومتعاقبة بدءا من الأسرة الحادية والعشرين وحتى الفتح العربى ولكنها للأسف لم تجد الاهتمام الذي يليق بها . لقد هجرها القوم مع الفتح العربي ، وكانت على حالها تقريبا عندما اكتشفها أوجست مارييت عام ١٨٦٠ وقــام بأعمال التنظيف الأولية التي واصلها جريبوE. Grébaut وجبورج دارسي ressy. واقتصر عملهما على إخلاء المكان بأسسرع مايمكن من المساني المشيدة بالطـــوب النئ للوصـول إلى الطبقات القديمة . وقام تيودور ديفيز Th. Davies عام ١٩١٢ بالتنقيب عن معبد "رمسيس " الثالث .وفي عام ١٩١٣ نهب "جامعو السباخ" المنشآت المشيدة بالطوب اللبن الستخدامها سماداً للأرض الزراعية . وقام المعهد الشرقى



ا المرسى
معبد الأسرة الثاملة عشرة
معبد الأسرة الثاملة عشرة
الناء من العصر البولماني
العصر البطلمي
الفناء الأول (بطلمي)
المناء الأول (نختنبو الأول)
المناء تو أعدة من العصر الماوي
المقصورة المركب
المناء تو معلقات
المناء تو معلقات
القربية
الماعدة المريس)

١٣ مقياس النيل ٤٤ بواية هياكل عابدات الإله ١٥ هيكل امنرييس ١٦ هياكل نيتوكريس وشين أويت الثانية والملكة محتى إن وسخت المعبد المناثري الرمسيس الثالث ١٧ المسرح الأول

۱۸ الصرح الثانی
۲۰ الفتاء الثانی
۲۱ بهر الأساطین الأول
۲۷ بهر الأساطین الثانی
۲۳ بهر الأساطین الثانی
۲۶ مقصورة المرکب
۲۵ باب غربی محصن
۲۳ باب رسیس الثالث
۲۷ باب رسیس الثالث

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٣٢) - منظور رسم تخيلي لأسوار مدينة هابو: من ناحية الشرق

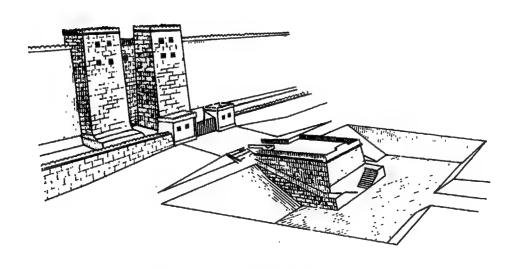

شكل (١٣٣) - تفصيل المرسى والبوابة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Oriental Institute بشيكاغو بإعداد تقرير عن المعابد على امتداد ست مواسم من ١٩٢٧ وحتى ١٩٣٣ .

وعندما استقر رأى " رمسيس " الثالث على إقامة معبد جنائزى في هذا المكان كان الموقع يضم مجموعة مبان ( شكل ١٣١ / ٩ - ١١ ) بدأ تشييدها " أمنحوتب " الأول وأكملتها " حتشبسوت " و " تحوقس " الثالث . وأضيفت إليها تباعاً سلسلة من الزيادات آخرها في العصر الروماني ( V - V ) . وأحاط " رمسيس " الثالث هذه المجموعة المعمارية بسور يشكل محيطا متراميا يفسح المكان لرحبة تفصل الصرح الأول عن المدخل الشامخ الذي يفضى إلى رصيف المرسي (١ ) . ومازالت هذه المباني تحتفظ بالخطوط العامة للشكل الخارجي للمعبد المصرى .



شكل (١٣٤) - مسقط رأسي. منظور واجهة :مجدل" (القلاع السورية)

أما المعبد في حد ذاته فله سوره الخاص ، وقد أخذ عند تشييده بالنموذج التخطيطي للرامسيوم . وتتوسط المعبد منشأت الشعائر . أما المخازن والمباني الملحقة فتنتشر على طول محيط المعبد . وينهض صرحان ( ١٧ - ١٩ ) على التوالي يفضي كل منهما إلى فناء ، ثم نعبر ثلاثة أبهاء أساطين متعاقبة لنصل تدريجياً إلى قدس الأقداس. ويفضى الفناء الأول ( ١٨ ) إلى القصر ( ٢٧ ) الذي يتكون -بالإضافة إلى قاعات الإحتفالات - من الأجنحة الخاصة ، المجهزة بحمام .

وصورت معارك " رمسيس " الثالث على السطوح الداخلية للمعبد والسطوح الخارجية لسور حرم المعبد . ونشاهد على الواجهة الخارجية للصرح الأول ( ١٧ ) شعائر تقديم المغانم " لآمون " وتكريسها له . ودوّن على البرج الشمالي وقائع الحرب الليبية الثانية . ويحمل جدار سور حرم المعبد مسرداً للحملات العسكرية التي قادها الملك، وفي المقام الأول المعركة البحرية التي خاضها ضد شعوب البحر .

كان الغرض من هذه المناظر أن يشاهدها جمهور المؤمنين الذين حُرَّم عليهم دخول المعبد الذي أصبحت له وظيفة إعلامية ، كما أنه أيضا كان مكانا يمارس فيه الملك مختلف أوجه نشاطه لصالح الإله . فالمعبد يمثل الكون المتمركز حول الإله الذي يسهر الملك على إقامة شعائره . والنصوص والمناظر العسكرية هي آثار بمعنى الكلمة ، تنقل إلى الأجيال القادمة أشمسهر الأحداث وقيمتها كنمسوذج أولى يتعدى مفهوم الزمسن:



· شكل (١٣٥) - مسقط رأسي للمعبد الجنائزي لرمسيس الثالث

" فرمسيس " الثالث يهزم تحالف الليبيين وشعوب البحر شر هزيمة ، وينضم إليهم الأعداء الذين هزمهم "رمسيس " الثانى . وهكذا يلتقى التاريخ بالأسطورة بفضل عملية استبدال تحيل التاريخ إلى مادة للطقوس الدينية . ولهذا السبب صورت حروب "رمسيس" الثالث داخل المعبد فى الفناءين الأول والثانى جنبا إلى جنب مع إحياء مناسبات دينية محض ، كموكب الإله " مين " ، أو تصورات لها طابعها السياسى القاطع كقائسمة أبناء " "رمسيس " الثالث المدونة فى الرواق الغربى من الفناء الثانى على غرار قائمة أبناء " رمسيس " الثانى فى الرامسيوم .

واكتمل بناء معبد مدينة هابو في العام الثاني عشر من حكم " رمسيس " الثالث الذي لم يشيد قدر ماشيد " رمسيس " الثاني ، المثل الأعلى الذي حذا حذوه . ومع ذلك فقد شيد الكثير .حيث العديد من الأعمال في معبد الأقصر وفي الكرنك بخاصة . فبدأ العمل في معبد " خنسو " وهو الإله الإبن في ثالوث طيبة . وأقام معبداً لاستراحة المركب المقدس في المكان الذي أصبح فيما بعد الفناء الأول. واستناداً إلى رواية بردية " هاريس " رقم ١ التي تقدم في قسمها التاريخي أخبار عهده ، فقد أقام العمائر في " يررمسيس " وهليوپوليس ومنف وأتريب وهرموبوليس وأسيوط وثنى وأبيدوس وأومبوس وكوپتوس والكاب وفي النوية وفي سوريا ...كما جرد الحملات إلى عتكا ( " قنا " ) لإحضار النحاس وكذلك إلى بلاد بونت . ولكن حكمه لم يسلم مما يكدر صفوه . فابتداء من العام الثاني عشر واجه المتاعب سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي . فعزل وزيره المقيم في أتريب ، واضطر إلى مراقبة تسليم المؤن المخصصة للمعابد بانتظام . وقد ثارت نفس المشكلة عند نهاية عهده وتأخر صرف أجور جماعة دير المدينة لمدة شهرين مما تسبب في وقوع أول إضراب تتوفر عنه المعلومات.لقد توقف العمال عن العمل وتوجهوا إلى الوزير "تا" المقيم في الرامسيوم ورفعوا إليه شكواهم . ولاشك أن أسباب هذه المشاكل اقتصادية في المقام الأول ، وإن أفصحت أيضا عما أصاب سلطة الدولة من وهن في مواجهة سلطة الكنهة الذين اتسعت أملاكهم وتعزز سلطانهم أكثر مما ينبغي . كما لم تهدأ شدة الصراعات داخل الأسرة الحاكمة وهي تلك الصراعات التي أدت إلى سقوط الأسرة التاسعة عشرة . لقد تزوج " رمسيس " من المدعوة " إيزيس " إبنة " حابا جيلات "، وكانت من أصل سورى ، وهو أمر غير مستهجن في حد ذاته . وحذا " رمسيس " الثالث حذو " رمسيس " الثاني فأطلق على أبنائه أسماء الملك العظيم . ولم يكتف القدر بهذا الحد من المحاكاة . فقد وافت المنية أيضاً العديد من أبنائه أثناء حياته وهـِـم " پارع حر أونا مف " (المقبرة 42 VdQ) و "ست حر خبش إف " (المقبرة 43 VdQ) "خع إم واست ¢ (المقبرة • VdQ 44) و "رمسيس " و "أمون حر خبش إف" (المقبرة المعبرة والسبت ¢ (المقبرة والسبق فقد انتهى عهده بمؤامسرة دبرتها في الحريم الزوجة الثانوية " تبي " بالنظر إلى عدم وجود زوجة ملكية عظمي معترف بها من قبل الملك، فتآمرت ليعتلى ابنها " بنتاؤور " عرش البلاد . ووصلنا العديد من النسخ الأصلية من البرديات التي تحكى وقائع محاكمة المتآمرين في عهد " رمسيس " الرابع وأهمها البردية المحفوظة حالياً في متحف تورين .

وضمت " تيى " إلى جانبها نساء الحريم وكبير الخدم وكبير السقاة بل اتصلت إحدى سيدات الحريم بأخيها قائد قوات كوش . كما كان قائد بالجيش ضالعاً فى المؤامرة ، وبلغ مجموع المتآمريسن ثمانية وعشريسن . وتشير إليهم النصوص بأسماء مستعارة شائنة أمثال " الشر فى طيبة " و " رع يمقته " إلخ ... وكان الغرض منها وصم جريمتهم الشنعاء إلى الأبد . ووضع المتآمرون خطة غاية فى البساطة بقدر ما هى شيطانية . فقد عقدوا العزم على تنفيذ مخططهم أثناء الإحتفال بعيد الوادى فى مدينة هابو . ومن الأساليب التى لجأوا إليها الشعوذة بواسطة تماثيل سحرية صغيرة . وفشلت خططهم وقدموا للمحاكمة أمام محكمة مكونة من اثنى عشر من كبار الموظفيين من المدنيين والعسكريين . وتم إعدام الجانب الأكبر من المتآمرين ( سبعة عشر متآمراً ) ، وسمح لسبعة منهم بالانتحار ومن بينهم " بنتاؤور " . وتشعبت القضية حتى أن القضاة أنفسهم لم يكونوا بمنأى عن توجيه الاتهامات إليهم ، فألقى القبض على خمسة منهم بتهمة التواطؤ ، أو لمجرد قرابتهم بالنساء المتورطات فى المؤامرة ، وحكم على أحدهم بالأنتحار وقطعت أنوف ثلاثة آخرين وصلمت آذانهم . أما الخامس فقد أكتفى بتوجيه باللهم له .

وانتهت حياة " رمسيس " الثالث إذن بعد أن حكم مدة إثنين وثلاثين سنة دون أن يحقق المجد الذي حققه النموذج الذي اهتدى به .كما واجه في حفر مقبرته مصاعب عديدة ، إذ أوقف العمال حفرها ( VdR 3 ) وواصلوا العمل في مقبرة أخرى هي مقسبرة " ست نخت " التي كان العمال قد بدأوا العمل فيها ، وتعرف اصطلاحاً بمقبرة العازفين على القيثارة . . (VdR 11 ) وبينما كانت أعمال الحفر تسير على قدم وساق

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٣٦) - منظور رسم تخيلي للقصر. تفصيل العرش والحمام

وبعد أن فرغ العمال من نقر الممر الثالث وجدوا أنفسهم فى مقبرة "آمون مس " ( رقم ١٠ من مقابر وادى الملوك ) ، فتم تعديل محور المقبرة ليصبح موازياً للمقبرة المجاورة . وقد عثر على مومياء الملك فى خبيئة الدير البحرى وملامحها هى ملامح رجل فى الخامسة والستين من عمره مات ميتة طبيعية على ما يبدو .

وخلفه ثمانية ملوك في أقل من قرن من الزمن ، حملوا جميعا اسم " رمسيس "، كما انتسبوا إلى " رمسيس " الثاني الذي أصبح إلى هذا الحد أو ذاك رمزاً وغوذجاً لأمجاد ماضي البلاد التليد . وخلف " رمسيس " الرابع والده وواصل ملاحقة المتآمرين . وكان قد بلغ الأربعين من عمره عندما اعتلى عرش البلاد وأكد تصميمه على حبس الهبات على البلاد وسجلها في برديــة ( هاريــس ) رقــم ١ . وكــان يطمع أن تمنحه الآلهة العمر المديد عا يتجاوز عمر " رمسيس " الثاني مقابل ماخصهم من منشأت في سنوات حكمه الخمسة الأولى حتى اعتبر نفسه بناء عظيماً . ولكن الآلهة لم تستجب لصلواته وابتها لاته ، فتوفى بعد سنتين من ذلك ، ودون أن يحقق برنامجا يتفق وطموحاته المعلنة . واضطر إلى التخلى عن تشبيد معبد جنائزي قرب الطريق الصاعد لمعبد الدير البحري بعد أن كان مخططاً له أن يكون شامخاً واكتفى بأن شيد منشأة صغيرة بين المعبد الجنائزي لأمنحوتب بن جابو ودير المدينة . ومع ذلك فقد أنجز بعض الأعمال في أبيدوس وهليوبوليس وفي الكرنك ، حيث أقام التماثيل وزخرف جانباً من معبد " خنسو " . كما ترك اسمه في بهو الأساطين بالكرنك وفي الأقصر والدير البحرى وفي الرامسيوم وفي منف وقفط والمدامود وأرمنت وإسنا والطود وإدفو والكاب وبوهن وجرف حسين وعنيبة . وعثر على جعارين تحمل ألقابه في فلسطين نفسها . وقاد الحملات إلى محاجر وادى الحمامات وإلى سيناء . وفي عهد " رمسيس " الرابع كان لمجتمع دير المدينة شأن عظيم لم تعرفه طوال حكم الأسرة العشرين ، فقد ضاعفت الدولة الفرق ليصل عدد العاملين بها إلى مائة وعشرين فرداً .

#### مجتمع الحرفيين بدير المدينة

يبقى مجتمع الحرفيين بدير المدينة مصدراً وثائقياً على جانب كبير من الأهمية لعصر الرعامسة . انه مجتمع منغلق على نفسه ومحدود على كل حال ، حيث يضم مائة وعشرين من العاملين إلى جانب أفراد عائلاتهم . وبالرغم من ذلك تحتل اسهاماته مكان الصدارة فيما أمدنا به من معارف سواء فيما يتعلق بتخطيط المدن والعادات الاجتماعية والجنائزية والأدب ، أو فيمايخص حياة الناس في أرجاء البلاد عامة .بحيث متابعة تطور المجتمع من جيل إلى آخر على امتداد فترة زمنية تصل إلى ثلاثة قرون . إن الكشف عن الآف النصوص المدونة على الأوستراكا (أواللخاف) وزهاء مائتي بردية قد أماط اللثام عن هذه الذخيرة من المعارف .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٣٧) - خريطة موقع دير المدينة (نقلاً عن 333, Micha lows ki)

تقبع القرية فى مجرى وادى قديم وتمتد من الشمال إلى الجنوب بين جبل قرنة مرعى والجرف الغربى لطيبة . و " ديرالمدينة " اسم حديث مشتق من إسم الدير الذى أقامه الرهبان المرتبطون بمدينة " چيمة " فى القرن الخامس الميلادى داخل معبد المدينة القديمة . بل إن الدير ذاته – وكان شفيعه هو القديس " إيزيدور" – قد استعار اسمه من الإسم القديم " ياحب إمن " بعد تصحيفه إلى" فيبامون " . وفى عصر الرعامسة أطلقوا " ست ماعت " أى " مكان الحق " على المدينة وجبانتها الواقعتين على امتداد التل الغربى .

وترجع بداية الموقع إلى الأسرة الحادية عشرة فلقد كان امتدادا لجبانتى دراع أبو النجا والدير البحرى . ولا تظهر قرية الحرفيين إلا مع بدء العمل فى وادى الملوك حيث أسسها " تحوقس الأول " .كانت تتكون فى البداية من حوالى ستين منزلاً أقيمت فى أعماق وهدة الوادى ويحيط بها سور ، وتظهر بعض الهياكل فوق منحدر التل ، خصصها أهل القرية لإقامة شعائرهم . ولم يعثر المنقبون على مخلفات تدل على استمرار عمال دير المدينة فى مزاولة نشاطهم خلال عصر العمارنة .. فهل اصطحب امنحوتب الرابع معه الحرفيين إلى " آخت آتون " ؟ من الصعب إبداء رأى قاطع ، إذ لا يعقل أن نجد من يجاهر

فى المستقبل بانتمائه إلى هذا التراث. والمعلومات المتوافرة حول الحرفيين فى تل العمارنة لم تتناول هذه النقطة بوضوح وصراحة ، إذ كل مايمكن الجزم به هو أن النشاط قد عاد ليدب من جديد فى دير المدينة فى ظل حكم " حور محب " فتوسعت القرية وفقاً لتخطيط حضرى محدد ، واستبدلت المقابر الفردية التى أقيمت فى أول عهد المدينة بمدافن عائلية فى التل الغربى الذى خصص لها من الآن فصاعداً .

والأسرتان التاسعة عشرة والعشرون هما عصر ازدهار دير المدينة . إذ بلغ عدد العمال مائة وعشرين عاملاً ، وعندئذ قارب عدد سكان القرية الألف ومائتى نسمة . وهذا الحد الأقصى يناظر عدد سكان القرية فى ظل كبار ملوك الأسرة التاسعة عشرة عندما بلغ نشاط الجبانة الملكية التى يعمل فيها العمال أوجه . وبحلول نهاية الأسرة التاسعة عشرة نشبت الاضطرابات التى سبق الإشارة اليها والتى تمخضت عن المشاكل الاقتصادية ، بقدر ماأثارها انعدام أمانة الموظفين المسئولين عن إمداد القرية بما يلزمها من مؤن وتحوين . وفى صدر الأسرة العشرين عاد النشاط إلى سابىق عهده ، وأخذ يزداد ويتسع ، إلى أن عمت الإضرابات وانتشرت فيى أواخر حكم " رمسيس " الثالث . وبعد المحاولات لتى بذلها " رمسيس " الرابع من أجل تطوير إمكانيات المجتمع ، انخفض عدد التى بذلها " رمسيس " الرابع من أجل تطوير إمكانيات المجتمع ، انخفض عدد التاريخ أخذ نجم المجتمع فى الأفول . ومع تصاعد الاضطرابات فى ظل حكم " رمسيس " التاسع انتشرت أعمال السلب والنهب فى منطقة طيبة . وخلال الأسرة الحادية والعشرين التاسع انتشرت أعمال السلب والنهب فى منطقة طيبة . وخلال الأسرة الحادية والعشرين العديد من أفراده ليحتموا خلف أسوار مدينة هابو، شأنهم فى ذلك شأن الفلاحين العديد من أفراده ليحتموا خلف أسوار مدينة هابو، شأنهم فى ذلك شأن الفلاحين المنطقة .

ومع ذلك لم تكن هذه نهاية الموقع . ففى الأسرة الخامسة والعشرين قام " طهرقا " بتشييد هيكل مكرس " لأوزيريس " ، أعيد استخدام قوالبه فى عصر لاحق مباشرة عندما شيد مدفن " عابدة الإله : عنخ نس نفر إيب رع " ، فى العصر الصاوى . ولهذا السبب أقامت الفرق المكلفة بهذا العمل بصفة مؤقتة فى القرية . وفى العصر البطلمى أصبحت " بطلمية هرميو " ( المنشأة ، حالياً ) غرب سوهاج عاصمة لجنوب الصعيد بدلاً من طيبة . ولكن " چيمة " شهدت توسعاً منقطع النظير ، حيث امتدت المنشآت حتى ديسر المدينة . وأعيد تشييد معبد حتحور وماعت وتجميله . واستغرقت جميع هذه الأعمال ديسر المدينة . وأعيد تشييد معبد حتحور وماعت وتجميله . واستغرقت جميع هذه الأعمال

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مائة وخمسين سنة . وفى غضون ذلك سكن القوم فى المساكن القريبة ، وعاد البعض إلى استخدام الجبانة لحسابهم الخاص فأفرغوها من محتوياتها وباعوا الأثاث والأماكن بعد أن صارت خاوية . وكانت هذه هى أولى أعمال النهب والسلب . وجاء النساك ليكملوا ما بدأه غيرهم ، فاتخذوا من المقابر المفتوحة سكناً لهم إلى أن جاء الفتح العربى ليطرد من كانوا يشغلون الموقع . وقس على هذا ، إلى أن دبت الحياة فى الموقع من جديد مع حلول القرن التاسع عشر عندما زاره جان فرانسوا شامپوليون ونسخ زخارف بعض هذه المقابر . وكانت قيمة أولى المكتشافات لا مثيل لها . فلم يتردد " سالت " و " دروڤيتى" فى الانطلاق بحثاً عن الآثار بشتى الوسائل . وعندما تم الكشف عن مقبرة " سن نچم " عام الانطلاق بحثاً عن الآثار بشتى الوسائل . وعندما تم الكشف عن مقبرة " سن نچم " عام الانطلاق بحثاً عن الآثار بشتى الوسائل ، وغندم تورين وحضور " اسكيابرلى " القطع الثمينة كبريات متاحف العالم ، فنذكر متحف تورين وحضور " اسكيابرلى " خصيصا إلى مصر بغرض استكمال مجموعته القيسة . ونشير أيضاً إلى متاحف لندن

## قرية المرفيين في وضعها الثاني والثالث



شكل (١٣٨) - رسم تخطيطي للقربة وبعض المنازل.

وباريسس ومتحف بسرلين الذى نسقسل إليسه " ريتشارد ليسيوس " جدراناً كاملة من بعض المقابر .... ومع مطلع القرن العشرين ، وفى أعقاب اقتحام جامعى الآثار للموقع تحول إلى لقمة سائغة لأطماعهم . وأصبحت الحاجة ماسة إلى الأساليب العلميه لاستكشاف الموقع ! فقام " جاستون ماسيرو " بترميم المعبد البطلمى . وأجرت بعشة ألمانية بعض الجسات قبسل الحرب العالمية الأولى . وعام ١٩١٤ حصل المعهد الفرنسى للدراسات الشرقية والجبانة فى الفترة من ١٩٢٧ إلى ١٩٤٠ ثم من ١٩٥٤ إلى ١٩٥٤ ألى ١٩٥٤ ألى ١٩٥٤ ألى

وزادت معارفنا عن العمارة الجنائزية وأساليبها الفنية نتيجة لهذه الحفائر . فمقابر الحرفيين التي شادوها في غير أوقات عملهم هي آية في البراعة والمهارة ، حتى أن المرء يستطيع أن يقارن بسهولة بين المظهر الخارجي لهذه المقابر التي اعتمدت في تنفيذها على مواد بسيطة وأولية وبين مقابر الأشراف . إنه فن " التقليد والمحاكاة " : فيصبح اللبن بعد تلوينه وزخرفته شبيها بالحجر . وجرت العادة على حشو الصروح الواقعة أمام الهياكل بما تخلف عن أعمال الهدم الخ . . وقد أضفي فن الاقتباس هذا طابعه على أسلوب تشييد المنازل باستخدام كتل الصخر الضالة التي تمتزج بالطوب المقام عند الضرورة فوق أوتار كمرات من خشب . وتشبه هذه الأساليب الفنية تلك التي لاتزال مستخدمة في المساكن المنتشرة في ريف مصر في الوقت الراهن . وتقدم مقابر الحرفيين صورة للحياة اليومية أكثر صدقاً من تلك التي تصورها مقابر الأشراف ، وفي نفس الوقت يمكن متابعة كثافة الجماعة واستمراريتها في الدفنات العائلية ، فنلم إلماماً أفضل بنسيجها الاجتماعي .

تعتبر قرية دير المدينة حتى الوقت الراهن أفضل مثال للتخطيط الحضرى المنظم الذى تم الكشف عنه . ومساحة القرية محدودة لا تتعدى مائة وواحد وثلاثين متراً فى خمسين متراً ، وتضم سبعين منزلاً بالإضافة الى خمسين منزلاً شيدت خارج سور القرية . كان القسر والإكراه هما اللحمة التى تُوحد افراد هذا المجتمع الذى استقر فى هذه القرية ، فهم عمال مكلفون بحفر المقابر الملكيه وتجهيزها وزخرفتها مقابل مايتقاضون من أجر . لقد فرضت عليهم طبيعة عملهم العزلة ولو لمجرد أنهم يعرفون الكثير عن أماكن توزيع المقابر الصخرية وما تحتويه . ومما هو جدير بالملاحظه أنه لم يتورط أى عامل منهم فى

أعمال السلب والنهب التى وقعت الجبانة الملكية فريسة لها فى ظل حكم " رمسيس " التاسع . وللأسف لا ينسحب هذا الحكم على ماحدث من سلب ونهب فى الأيام الأخيرة من حياة هذا المجتمع ... ولا يعرف عن أهل القرية أنهم عاشوا فى وضع مستعبد ، ماعدا الأجانب الذين جلبوا للاستفادة بتخصصهم النادر، إلا أن وضعهم من الناحية العملية كان أشبه ما يكون بشكل من أشكال العبودية ، ومن ثم يستحيل أن نستنتج من أوضاع هذه القرية قوانين للتخطيط يمكن تطبيقها على السكن فى الريف أو فى الحضر بشكل عام . ويعكس تخطيطها تنظيماً اجتماعياً شديد الخصوصية كان معمولاً به فى الحملات التى اعتاد الملوك إرسالها إلى المناجم أو المحاجر ، وهو تخطيط مقتبس على كل حال من الأنظمة السائدة فى البحرية . فتخطيط القرية أشبه بتخطيط السفينة ، إذ يخترقها من الشمال إلى الجنوب محور يرسم حدود حى شرقى وآخر غربى ( هما ميمنة السفينة وميسرتها ) ، ويقطن كل حى فريق من العمال : الفريق الأيمن والفريق الأيسر ، ويعملان بالتناوب . وعند طرفى الشارع بابان يقف عندهما حارس ويغلقان ليلاً . وأزيل الباب بالمنوبي فى أعقاب التوسعات التى طرأت على القرية ( فى دورها الثالث ) وفتح باب جديد فى الجهة الغربية وأضيفت شوارع عرضية للوصول إلى الحي الجديد .

وأغلب الظن أن المنازل لم تختلف عن مثيلتها في أي مكان آخر ، وهي تطل على أزقة ربما كانت مغطاة لحماية الناس من أشعة الشمس كما هوالحال في قرى واحات صحراء ليبيا . والجدران مطلية باللون الأبيض ، أما الأبواب الحمراء فقد دون فوقها اسم شاغل المنزل . وقد شيدت المنازل دون أساسات وبنيت بالحجر الغفل إلى ارتفاع ١٥٠سم فوق مستوى سطح الأرض ثم استكمل البناء بالطوب اللبن . اما الأسطح فهي من اللبن المقوى بدعامات من الخشب .

وتفتقر المنازل إلى الأفنية والحدائق ... أما حيوانات النقل الضرورية للأعمال الشاقة وأبسط الأشغال فقد وضعت فى زرائب خارج القرية . ومن الشارع ندخل إلى الحجرة الأولى حيث المذبح الموجود داخل مايشبه الصوان وفوقه مظلة وقد زينت حوائطه بمناظر الخدور والأحرام وتصاوير الإله " بس " الخ ... وتنخفض الحجرة عن مستوى أرضية الشارع بدرجتين أوثلاث ، وتؤدى فيها النسوة فروض الشعائر المنزلية لربات الحياة اليومية وللأجداد وهى وتزخر بمختلف الأدوات من موائد قرابين ومسارج وأوانى وما يلزم الأداء هذه الشعائر . إنه مكان للاستقبال والتطهر العائلى . ثم ننتقل إلى الحجرة الثانية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهى أكبر حجرات المنزل وأجملها زخرفا ، وسقفها أعلى من باقى أسقف المنزل . وتتوفر الإضاءة للحجرة بواسطة شباك داخل طاقة له فتحات حجرية . والسقف مرفوع فى المعتاد فوق أسطون أو أسطونين ، ويمكن أن يدون إسم صاحب المنزل على قاعدتها . والأثاث الرئيسي بالحجرة هو الأريكة المخصصة ، كما فى الوقت الراهن ، لاستقبال الضيوف . ويهبط من الحجرة سلم يفضى إلى مستودع تحت الأرض لحفظ كل نفيس تمتلكه الأسرة ، وتقع مخازن المؤن فى مؤخرة المنزل . وظل المكان الفاصل بين حجرات الاستقبال وحجرات الحياة الخاصة قائماً ومماثلاً لجناح الحريم فى تل العمارنه . ويوجد المطبخ فى مؤخرة المنزل ومنسه نصل الى قبو الأواني والجرار ، وقد يكون هذا القبو مقبرة سابقة أعيد استخدامها لهذا الغرض . ومن المطبخ يمكن أيضا الوصول إلى سطح المنزل وهو مكان يستريح فيه القوم ويتبادلون أطراف الحديث فى جو المساء المنعش ونسيم الليل العليل ، كما يستخدم أيضاً كمكان لوضع مختلف المهملات قاماً كما يحدث فى أيامنا هذه ! ويضم المطبخ أدوات الخبز وطهى الطعام من رُحى وأجران ومعاجن وجرار ماء وأفران . وهو مغطى فى جانب منه بشباك من فروع الشجر للحماية من أشعة الشمس .



شكل (۱۳۹) - نموذج نمطى لمنزل

وعثر فى القرية على الأدوات الحضرية المعتادة الضرورية للاستعمال اليومى والفخاريات ومعظمها مستعمل ومهشم وكلها أشياء لم يحملها القوم معهم عندما هجروا المكان ، أو استردوها كالأعتاب المصنوعة من الخشب . وكالمعتاد كانت المخلفات من بين أهم المكتشفات . فعثر على أولى مجموعات الأوستراكا ( أواللخاف ) وسط نفايات المنازل خلال الموسم ١٩٣٤ / ١٩٣٥ . أما البئر التي حفرت شمالي الموقع للحصول على الماء فجاءت على رأس الاكتشافات وكانت قد طمرت في العصر البطلمي أثناء تنظيف منطقة المعبد ، واستخرج منها حتى عام ١٩٤٨ خمسة آلاف أوستراكا أوشقفة فخار تحمل سطوحها المدونات والزخارف وبدأ نشرها منذ عام ١٩٣٤ ولم تنته عملية النشر بعد . إن دراستها ، ودراسة زهاء مائتي بردية مابين أدبية ووثائقية خاصة بدير المدينة ، تعطينا صورة على قدر كبير من الدقة عن الحياة الذهنية لهذا المجتمع وأسلوب انتقال الثقافة الكلاسيكية في داخله .

كان أهم ما يشغل بال الحرفيين هوإمداد القرية بالماء . وللحصول عليه كان من الضرورى انتقال العمال المكلفين مع حميرهم إلى الرامسيوم أو مدينة هابو لاغتراف الماء بالشواديف في حركة مكوكية ذهابا وإيابا ، فيعبرون تحت أنظار رجال الشرطة النوبيين المكلفين بحراسة القرية . كما يبدأ من القرية مدق يخترق الجبل لينتهى إلى وادى الملوك حيث يعمل العمال . ويوجد في الطريق محطة يتوقف عندها العمال لينالوا قسطا من الراحة وهي عبارة عن أكواخ بنيت بالحجر ، دون مادة رابطة إلى جانب الهيكل .

وتجمعت الأماكن المخصصة للشعائر إلى الشمال من الموقع ، وهي مصليات أو هياكل إقليمية صغيرة تتكون من حجرة مغطاة أو مفتوحة تجتمع فيها الجمعيات الدينية وعلى امتداد الجدارين الجانبيين مصطبتان تم الكشف عن مواضع ارتكازهما على الجدار وأسماء أصحاب المقاعد المبنية بالحجر ، وهي خمسة مقاعد على اليسار وسبعة على اليمين . ووضعت في الحجرة الجرار المملوءة بالماء اللازم للتطهر ، وعلى الجدران ألواح حجرية ونذرية . ويتقدم فناء أمامي تفصله جدران منخفضة عن الحجرة تحيط بالباب بحيث تسمح للمشاهدين بمتابعة الاحتفالات الدينية . ويفضى الفناء إلى ناووس على شكل مظلة بداخلها تمثال الإله . وتكتمل أقسام المصلى بحجرة حفظ الأدوات اللازمة للشعائر . ومن أفضل الأمثلة على ذلك هو المعبد نفسه والهياكل المنتشرة شمال سور القرية ، ومن أحسنها حفظا هي الهياكل التي كرس " رمسيس " الثاني أحدها لآمون وكرس " سيتى "

الأول ثانيها "لحتحور "وثالثها لعبادة "أمنحوتب "الأول و "احمس نفرتارى ". ولم يحفظ لنا الزمن ثماثيل الشعائر، وإن بقى قمثال من الحجر يمثل "امنحوتب "الأول و"مرت سچر " الإلهة المحلية وهى على شكل حية، وقمثال آخر من الخشب يمثل "احمس نفرتارى ". كما كان العمال يقيمون الشعائر للإلة آمون فى الأقصر والكرنك، وللآلهة مين ويتاح و"سوبك "و"حورس فى الأفق " الأرمنتى و"تاورت" وهى إلهة على هيئة فرس النهر و"موت "و" رنوتت "وملوك الدولة الحديثة المدفونين فى وادى الملوك. وكانت الجمعيات الدينية تسهر على إقامة هذه الشعائر فتتناوب عليها كل بدورها. وإضافة الى ماسبق واستكمالا لما عرضنا له، نشير إلى المعبد الصغير المنقور فى الصخر والمكرس للإله " پتاح فى وادى الملكات " ومرت سچر، والقائم على الطريق الى وادى الملكات على بعد بضعة امتار من ديسر المدينة.



شكل (١٤٠) - دير المدينة قطاع في مقبرة غطية من الأسرة التاسعة عشرة .

وخصت الجمعيات الدينية هيكل " حتحور " بتكريمها وأحاطته بجل احترامها ، فكان أفخمها وأضخمها . وفي البداية كان المعبد مجرد مصلى شيده " تحويمس " الأول واستمرت أعمال الصيانه فيه حتى عهد " أمنحوتب " الثالث أقيم من حوله العديد من المعابد الصغيرة الأكثر بساطة وطوقه " سيتى " الأول من الناحية الشمالية بمعبد صغير بضم رحبة ودرجا وفناء مبلطا وصرحاً وبهو أساطين وناووساً . وأعاد " رمسيس " الثاني

تشييد معبد على أنقاض معبد الأسرة الثامنة عشرة وهجر هذا المعبد مـع نهايـة الأسـرة العشرين . وفـى العصر البطلمى هـدم " بطليموس " الرابع " فيلو پاتور " المعبد القديم الذى شيده " رمسيس الثانى " وأقام مكانه معبدا من الحجر الرملـى وبدأ يعمل فى زخارفه التى استكملها " بطليموس نيوس ديونيزوس " . وكان قيصر هو آخر من أضاف البه عندما شيد " الايزيون " .

أما الجبانة فقد مرت بمرحلتين شأنها شأن القرية . في المرحلة الأولى أخذ سكان القرية يقيمون مقابرهم دون الالتزام بتخطيط عام . واعتبارا من الأسرة التاسعة عشرة أخذوا يقيمونها على السفح الشمالي الغربي للجبل ووزعوها أحياءً حسب القرابة أو الجماعة التاريخية . واعتمدت المقابر غطا معماريا مركبا . فجمعت بين هرم هليوپوليس كبناء علوى والمقبرة الصخرية النوبية التي جلبها معهم .العمال المهاجرون . كما تأثرت أيضا بالمقابر الصخرية فيي وادى الملوك . وسرعان منا اضطر الحرفيون تحت الضغط السكاني إلى إقامة دفئة واحدة للعائلة الواحدة . وتختلف سمات كل مقبرة باختلاف الوضع الاجتماعي لصاحبها وعصره ، وإن ظلت البنية ثابتة . وتتكون المقبرة من فناء وهيكل وبئر وحجرات دفن غير منفصلة . وتتجمع العائلة حول أحد الحرفيين المشهود لهم بالكفاءة ، وقد يكون رئيس فريق عمل ، وتتجه المقبرة قدر المستطاع ناحية المعبد الجنائزي للملك الذي عاش هذا الرئيس في خدمته .

كانت المقبرة تشبه في بداية عهدها ما يطلق عليه اصطلاحا " النمط النوبي " . إنه عبارة عن قبو من الطوب يرتفع على هيئة حنايا مائلة . ولا يتيح هذا الأسلوب المعمارى ، وهو من أقدم الأساليب المعروفة ، إقامة قبو حقيقي . يبدأ البناء من قمة جدارين رأسيين متوازيين ويستند على جدار ثالث عمودى عليهما . وتميل مراقد الطوب بأسلوب تجريبي لتشكل حنايا تتماسك بفعل ثقلها . وسرعان ماظهر بناء علوى جديد للمقبرة أخذ يزاحم شكله السابق ، إذ جاء بالهرم كعنصر زخرفي ، وكآخر مرحلة من مراحل إشاعة الديمقراطية التي وضعت في متناول الأفراد رمز هليوپوليس الملكي كما عرفته الدولة القديمة . وهذا الهرم صغير الحجم ، ويوضع فوق الهيكل أويضمه . إنه هرم أجوف ، مبنى من الطوب اذا كان الهيكل المقبى جزءاً منه . أما اذا كان يعلو ظلة الواجهة فإنه يُشيد بالطوب أو الحجر ويُحشى بالأنقاض . ويواجه الهرم الشمس المشرقة ويمكن أن يبلغ ارتفاعه من ثلاثة إلى ثمانية أمتار .. أما طول ضلع القاعدة فمن مترين إلى خمسة أمتار .. ثم يبطن الهرم ويبيض ويعلوه هريم من الحجر مزخرف بالنقوش .

ونصل إلى المقبرة من خلال درج فخم في وسطه مزلقة لصعود التابوت . ويحر المدخل عبر صرح يفضي إلى فناء تكتنفه جدران عالية طليت باللون الأبيض . وتوجد في المؤخرة واجهة الهيكل ، تتقدمها ساحة تكتنفها الصفات ، ويرتفع الهرم فوق الهيكل . وفي هذا المكان كانت تجرى مراسم الدفن وأعياد الموتى . وبهذه المناسبة يعد القوم حوانيت غطوها بالخيام وحوض ماء وكل ما يلزم لإقامة وليمة . ويقومون بتجديد " الأوشابتي " أو "الشاوبتي " كما كانت تسمى في ذلك العصر ، وهي تماثيل صغيرة تتولى نيابة عن المتوفى القيام بالأعمال المطلوبة منه من أجل أوزيريس . وتقدم القرابين ويحرق البخور أمام الألواح الحجرية المعلقة على الجدران وتحت الظلة القائمة في مؤخرة الفناء للحفاظ على الألواح الحجرية الكبيرة وتماثيل صاحب المقبرة . وإلى الخلف يوجد الهيكل المزين عجموعة من الصور الشخصية ومشاهد تصور العائلة والأقارب . وقبالة المدخل في المؤخرة يوجد الناووس المحفور في صخر الجبل ، ويضم تمثالا للمتوفى أو حتحور على هيئة بقرة يوجد الناووس المحفور في صخر الجبل ، ويضم تمثالا للمتوفى أو حتحور على هيئة بقرة وتمثالا لأمنحوتب الأول أو أي إله حام آخر .

أما البئر فقد حفرت فى الفناء أو فى الهيكل . وبعد رفع بلاطة ، يمكن النزول مباشرة حتى نصل إلى باب خشبى توضع عليه الأختام بعد كل دفنة . أما المدفن فهو عبارة عن منزل حقيقى تحت الأرض ، ويضم الممرات والسلالم والحجرات . والحجرات مقباة بشكل عام وطليت باللون الأبيض ومزخرفة ، وهيى مكدسة بالأثاث المزيف إلى جانب بعض ما كان يمتلكه المتوفى . وكان المدفن الواحد يضم بضع عشرات من الدفنات ، فقد ضم مدفن " سن نچم " مثلا عشرين تابوتاً .

وظلت زخارف حجرات الدفن تقليدية جدا حتى الأسرة التاسعة عشرة ثم جنحت نحو المزيد من الروحانية تحت تأثير المقابر الملكية ، فانتشرت مجموعات من الصور الورعة المأخوذة عن كتاب الموتى وقريبة الشبه بالمواضيع الميثولوجية التى تزخرف جدران منازل القرية . ويعتمد أسلوب الرسم على الألوان المائية المبسوطة فوق طبقة من طلاء الصلصال أو الجير . ويتكون طلاء الصلصال من الرمل المخلوط بالصلصال والمضاف إليه الجير ويوضع على الطوب اللبن مباشرة ، ومن ثم ينبغى التمييز بينه وبين المونة التقليدية . ثم يوضع التصميم العام للرسم بخطوط حمراء مع تعديله باللون الأسود بعد تصحيحه باللون يوضع فوق الرسومات الأبيض ، وهو ما يمكن أن نستشفه من طلاء المغرة الصفراء الذي يوضع فوق الرسومات الأولية . وتستخدم الألوان على وتيرة واحدة لا تبايـن فيها . فبشرة الرجال بالمغرة

الحمراء ، وبشرة النساء بالمغرة الصفراء ، وحواف الثياب البيضاء باللون الأسود أو الأحسمر ، ويستخدم اللونان الأخضر والأزرق لاستكمال التفاصيل . وشاعت الألوان المتعددة على خلفية باللون الأصفر في الأسرة التاسعة عشرة .وغدت من سمات بعض المقابر مثل مقبرة " سن نچم " ( TT 1 ) وياشد ( TT 3 ) . وفيما بعد وربما ، بسبب انتشار الفقر في الموقع ، انتقل التصوير إلى الزخرف الأحادي اللون على خلفية بيضاء، ومثال ذلك مقبرة " نب إن واعت "( TT 219 ) أو" إيرى نفر"( TT 290 ) وتصور المشاهد رسوم " كتاب الموتى " التوضيحية وعلى جانبيها المتون التفسيرية . وقد رتبت في صفوف رأسية أو على شكل بردية مفتوحة حسب تعاقب المشاهد الجنائزية المتوالية (TT 290) فحجرة الدفن هي إذن تطور للتابوت، ويزدان سقفها بموضوعات هندسية في معظم الأحوال . ولئن اختفت معظم مقابر الأسرة الثامنة عشرة إلا أن مقابر عصر الرعامسة ظلت في حالة جيدة جدا من الحفظ في أغلب الأحوال . ونذكر على سبيل المثال مقبرة " سن نجم " ( TT 1 ) التي وصلتنا سالمة ، ومقبرة " پاشد(TT 3) الذي كان هو أيضا خادما في مكان الحسق، والنحات " إيسوى" (TT 217) وكان معاصرا " لرمسيس " الثاني" و " أمن نخت " ( TT 218 ) وعائلته -TT 219) (220 و" إن حرخع " مدير الأعمال في عهد "رمسيس" الثمالث و"رمسيس" الرابسع السخ .....

ويضم هذا المجتمع الصغير طوائف الصناع بدءا من البنائين إلى الفنانين التطبيقيين . ولم يعثر إلا على كمية بسيطة من الحلى فى هذه المقابر فالمواد الأولية اللازمة لصناعتها لا تتفق وإمكانيات الحرفيين المتواضعة . وفى المقابل استخدموا المينا وعجينة الزجاج على نطاق واسع . ويزودنا الفخار بنماذج كاملة لأشهر المواضيع المصرية ، إلى جانب العديد من القطع التى صنعت بأساليب تقنية مستوردة ، أو تمثل موضوعات شاعت فى حوض البحر المتوسط . ونضيف إلى ماسبق العديد من الأشياء الصغسيرة المتنوعة ، ومختلف التماثيل الصغيرة والنجارة الدقيقة وصناعة السلال والحبال والحصر الخ .... وجميعها عناصر تساعدنا على تقييم حياة هذا المجتمع الذى كان يضم ١٢٠٠ نسمة وفقا للتعداد الذى جرى فى أيام الأسرة العشرين لسكان دير المدينة . كما ضم المجتمع غاذج من مختلف الأعراق والأجناس من نوبيين وسوريين وليبييين ... أما المصريون فكانت لهم الغلبة . ووضع هذا المجتمع تحت الإشراف المباشر لوزير طيبة الغربية تراقبه قوات حفظ النظام الساهرة – التى لا تغفل عنه لحظة . وكان المجتمع مكونا من

فريقى عمل وصل كلاهما إلى ستين فردا فى أزهى الفترات ، ويرأس كل منهما مهندس أو مقاول ، كما يضم كاتبا أو أكثر ورسامين ومصورين وحفارين ونحاتين ونقاشين وعمال جص وبنائين وعمال محاجر وعمال مناجم وعمالا غير مهرة ومساعدين ومختلف الصبية . ويقوم كاتب ملكى بدور الوسيط مع الإدارة ويسجل فى دفتر اليومية ما تم تنفيذه من أعمال والأدوات المستخدمة والأجور اليومية والعمال الغائبين وكل ما يجد من أحداث . ويرأس الكاتب المحكمة الخاصة بالورش يعاونه فى ذلك أحد عشر عضوا من فريق العمل . وكان العمل موزعا على فترات زمنية كل منها عشرة أيام لا يبارح العمال اثناءها مواقع العمل حيث يقيمون فى الملاجىء المؤقتة المقامة على المدق المؤدى الى وادى الملك . وبعد الانتهاء من عملهم يحصلون على يوم أجازة يستغلونه فــى قضاء حاجــياتـهم الشخصية .

وتؤمن الإدارة تزويد القرية بما يلزمها من المواد التموينية المخزونة في مستودعات المعابد المجاورة ، وكما لاحظنا لم تكن الإمدادات منتظمة على الدوام .كانت هذه العائلات تعيش في انطواء وعزلة . وترتب على تعدد الزوجات والزواج بين أقرباء العصب أن ظهر نطام الأسرة الكبيرة - بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة - التي يعمل افرادها في مهنة أو حرفة واحدة . وتأسيسا على ذلك تبلور سلم هرمى للمراتب الاجتماعية . وكانت حياة هذا المجتمع مضطربة جدا حيث أخذت حوادث السرقة والزنا والثأر والجرائم والسلب والنهب تتلاحق فسى الجو الخانق لهذا العالم الصغير . وقد حدث في عهد " رمسيس " الثاني على سبيل المثال أن أحد العناصر السيئة السمعة ويدعى " پانب" اختار تسلية يقضى بها وقته أقل ما توصف به أنها مزعجة للآخرين . فقد وجد متعته في رجم المارة بالحجارة ١ ولم يقف عند هذا الحد ، بل استولى على أحجار منحوته من معبد سيتى الأول القريب جداً ليزين بها مقبرته. وبعد ما اقترفه من سرقات اغتال ذات يوم " نفرحوتپ" (TT216) رئيس فريق عمله ، في أعقاب مناقشة حادة . كان غرضه من فعلته هذه أن يحل محله فأعتقلته السلطات ، ولكنه أفرج عنه عندما تدخل بعض أصحاب النفوذ لصالحه .. وشغل وظيفة رئيسه وأقام لنفسه مقبرة جميلة ) ( TT 211 ومن ثم اصبحت الجريمة مفيدة في دير المدينة . ونسوق مثالا آخر على صحة قولنا . فقد اتهم شـخص يـدعـى "أمن ويا " بسرقة مقبرة " رمسيس " الثالث ولم تثبت عليه التهمة لعدم وجود دليل فلم يقدم للمحاكمة . ولكنه كان السارق بالفعل ، فعند تنظيف مقبرته اكتشف المنقبون ما سرقه مخفيا في حجرة الدفن ...

وقد عرفت القرية أنواعا اخرى من الترفيه أرقى وأسمى كالأعياد الدينية ، وعلى رأسها عيد الوادى وأيام العطلات بمناسبة دفن الملوك واللقاءات التى تنظمها الجماعات الدينيه . وكان العمال يتولون بالتناوب منصب الكاهن " وعب " أى الكاهن المتطهر للقيام بمواكب الطواف . وإذا حل الدور على أحد العمال انسحب إلى الصحراء معتكفاً فى خلوة فترة من الزمن يصوم خلالها متطهراً . كما شاركت النساء أيضاً فى المواكب الدينية . ومن المناسبات الهامة أيضاً دفن أحد سكان القرية ، الأمر الذى يعنى انتقاله إلى داره الأخيرة التي أقامها رويداً رويداً على مر السنين .

ومن المفارقات حقاً ان الصورة التي تنبعث من هذا المجتمع الصغير المنصرف قاماً وكلية نحو أمور الموت بحكم تكوينه ذاتة ، قد خلفت أيضاً انطباعاً بوجود حياة صاخبة تزخر بالاسي والأفراح الأبدية لشعب بأسره .

### ملوكوكهنة

خلف " رمسيس " الخامس " أمون حرخيش إف " أباه عام ١١٤٨ . وتوفى بعد أربع سنوات بجرض الجدرى ، على ما يفترض ، دون أن يجد أمامه متسعاً من الوقت لاستكمال برنامج طموح دفعه إلى فتح محاجر جبل السلسلة ومناجم سينا ، وفضلاً عن مقبرته التى أقامها فى وادى الملوك (VdR 9) فقد شيد معبداً جنائزياً على مثال معبد "رمسيس " الرابع ، وانشاءات فى هليوبوليس وبوهن . وإلى عسهده ترجع بردية ولبور "مسيس " الرابع ، وانشاءات فى متحف بروكلن وهى عبارة عن نص ضريبى طويل . ومن عهده أيضاً وصلتنا بدايات مجموعة من الأناشيد الملكية التى ترجع أحدث نسخها إلى عهده أيام " رمسيس" السابع ن (Condon: 1978) كما وصلتنا وثيقة أخرى من طراز آخر هى بردية تورين ١٨٨٧ التى تروى لنا وقائع فضيحة مالسية تورط فيها كهنة إلفنتين هى بردية تورين ١٨٨٧ التى تروى لنا وقائع فضيحة مالسية تورط فيها كهنة إلفنتين الجهاز الإدارى .

وعلى عكس سلفه لم تنصلح الأمور في عهد " رمسيس " السادس " أمون حرخيش إف " الثانى وهو من أبناء " رمسيس " الثالث . وحتى نهاية الأسرة العشرين سوف يحتدم الصراع بين الفرعين : فرع الذرية المباشرة من ناحية ، وفرع إخوة "رمسيس" الثالث وأبناء إخوته من ناحية أخرى . وفي عهده نقص عدد العاملين في فريق العمل بدير المدينة ليعود إلى ستين فرداً . صحيح أن البلاد لم تكن في حالة حرب أهلية فعلية

ومع ذلك فقد صارت ساحة للعديد من أعمال قُطّاع الطرق التي تكشف عن مدى ضعف الحكومة.

وسجل رمسيس السادس خرطوشه في الكرنك وفي العديد من المعابد الأخرى، ولكن اهتمامه انصب بخاصة على إضافة اسمه إلى قائمة أبناء " رمسيس " الثالث في مدينة هابو التي كانت قد أغفلته في الأصل هو ووالده . فهل تشير فعلته إلى حرب الخلافة التي استعرت بين أفراد العائلة المالكة ؟ أما المقبرة التي بدأها " رمسيس " الخامس في وادى الملوك (VdR 9) ليدفن فيها فقد أدخل عليها "رمسيس " السادس التوسعات لتصبح مثواه الأخير . ومن ثم انتظر صاحب المقبرة الأصلى سنتين بعد وفاته قبل أن يرقد رقدته الأخيرة .

تعددت مظاهر الانحطاط ، وأخذ نفوذ مصر وسلطانها ينحصران تدريجياً داخل حدود الوادى ، فكان " رمسيس " السادس آخر ملوك الدولة الحديثة الذين عثر على اسمهم مسجلاً في سيناء . وظلت سلطة كبار كهنة " آمون " في الصعود في سائر انحاء المملكة ، وإن حافظت " إيزيس " ابنة " رمسيس " السادس على الروابط مع الكهنة بصفتها الزوجة الإلهية " لآمون " .

وخلفه رمسيس السابع عام ١١٣٦ ، وازدادت مصر بؤساً على بؤس . ويمكننا متابعة ارتفاع الأسعار في مصادر دير المدينة . ودام حكم رمسيس السابع سبع سنوات ولم يخلف اسمه إلا في القليل من المواقع في تل اليهودية ومنف والكرنك والكاب . وخلفه " رمسيس " الثامن " ست حر خپش إف " عام ١١٢٨ ، فلم يدم حكمه سوى سنة واحدة ، وهو أحد أبناء " رمسيس " الثالث الذين كانوا لايزالون على قيد الحياة .

أما "رمسيس " التاسع فقد دام حكمه ثمانى عشرة سنة واتسعت دائرة نشاطه وفاقت من خلفوه . وقد عثرنا فى بلده عمارة غرب على ألقابه مسجلة فى العام السادس من حكمه وعلى اسمه فى مدينة جزر فى فلسطين وفى الواحات الداخلة وفى انطنوه . وأقام المنشآت فى هليوپوليس حيث تركزت معظم أعماله ليؤكد عزم العائلة المالكة المتزايد على السعى الحثيث صوب الشمال . ولـم يمنعه كل ذلك من زخرفة الجدار الشمالى من الصرح السابع فـى معبد آمون - رع فى الكرنك حيث تعاقب على التوالى فى منصب كبير الكهنة "رمسيس نخت " ثم ابنه " نس آمون " و " أمنحوتب " فى العام العاشر من حكمه . ونجح " رمسيس نخت " بفضل سلسلة من المصاهرات والزيجات العائلية فى إقامة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شبكة متشعبة ضمت كهنة "آمون "الثانى والثالث والرابع وعمدة مدينة طيبة والعديد من الأعيان . وإذ نجح فى التحكم فى مصالح كهنة طيبة الأساسيين استطاع أن يدعم سلطان كبار كهنة آمون بشكل قاطع .

ولكن الفترة الأخيرة من حكم " رمسيس " التاسع تلطخت بفضيحة كبرى تكررت أيضاً في عهد " رمسيس " الحادى عشر " وحريحور " . فقد انتشرت سرقات الجبائة الملكية التي دفن فيها " رمسيس" التاسع (VdR 5) هو وإبنه " مونتو حر خپش إف " ) VdR19 . كما نهبت أيضاً العديد من الجبانات المدنية . ووقعت أعمال السلب



. شكل (۱٤۱) - رمسيس التاسع يقدم الأسرى لآمون رسم تخطيطى على الحجر الجيرى من وادى الملوك (وادى ٦) الارتفاع ٥ (٢٩ سم متحف القاهرة (CGC 23721)

والنهب فى العام السادس عشر من حكمه ، وتم تسجيلها فى " دفتر يوميات " دير المدينة " ( Valbelle:1985,42 ) ونقلها عن الدفتر أربعة عشر مصدراً دونت جميعها على ورق البردى ( Peet : 1930 ) . وتأسيساً على ذلك أمكن ترتيب وقائع ماحدث على النحو التالى :

كان الوزير " خع إم واست " ممثل السلطة وحاكم طيبة ، فكان بالتالى رأس الموظفين الإداريين المدنيين .وكان "پاسر" الثالث عمدة مدينة طيبة الشرقية ، وكان "پاورعا " عمدة طيبة الغربية يعمل تحت رئاسته والمسئول المباشر عن الجبانة .

وفى العام التاسع من حكم " رمسيس " التاسع تسللت عصابة من النهابين والسلابين إلى داخل مقبرة " رمسيس " السادس الذى دفن قبل خمس عشرة سنة فحسب، كما تسللوا إلى مقبرة أخرى . ولكنهم اختلفوا حول تقسيم الغنائم فهدد أحدهم زملاءه بإفشاء سرهم . كانوا خمسة ظلوا يحفرون المقبرة طيلة أربعة أيام ثم استولوا على النفيس والثمين من محتويات المقبرة . ولا تحدد مصادرنا مصيرهم ، ولكن يفترض أن عقابهم كان رادعاً نظراً لوصول لجنة للتفتيش على المقبرة . وقد وضعت اللجنة الأختام عليها من جديد .

وفي أعقاب ذلك طفقت العصابات تهاجم مقابر ملوك الأسرة السابعة عشرة التي أضحت بعيدة عن المسالك المطروقة فسقطت في طي النسيان وخفت الحراسة المفروضة عليها . كما هاجمت هذه العصابات مقابر وادى الملكات . ولا غرو أن هؤلاء النهابين والسلابين كانوا قطاع طرق عاثوا في المنطقة فساداً ، وكانوا على ما يعتقد من الليبيين في معظمهم وكانت العناصر المحلية متواطئة معهم . وربما كان على رأسهم عمدة طيبة الغربية ذاته الذي غض النظر عما يحدث تحت سمعه وبصره على حد قول عمال دير المدينة . وأحيط " ياسر " علماً بأعمال النهب والسلب والشبهات التي تشير بأصبع الإتهام إلى " ياورعا " . فأعد تقريراً رفعه إلى " خع إم واست " الذي دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق في العام السادس عشر من حكم " رمسيس " التاسع . وفحصت اللجنة عشر مقابر فوجدتها سليمة ، مثل مقبرة " امنحوتب " الأول ، كما اكتشفت حدوث محاولات لسرقة بعض المقابر الأخرى ، مثل مقبرتي " إنتف " الخامس و" إنتف" السادس . أما مقبرة " سوبك إم ساف " الثانية فقد دخلها اللصوص عن طريق إحدى المقابر المدنية المجاورة وتعرضت جميعها للنهب . وفي أعقاب ذلك جرت عدة اعتقالات ، واعترف أحد المشتبه فيهم أنه اعتدى على المقبرة الصخرية التي دفنت فيها الملكة " إيزيس " زوجة " رمسيس " الثالث ! وانتقلت هيئة العدالة إلى موقع الأحداث ، ولكن المشتبه فيه لم يتمكن من التعرف على الأماكن التي أشار إليها واختلط عليه الأمر ... وأقفل باب التحقيق القضائي وسط صيحات الاستنكار من جانب أهل دير المدينة الذين أخذوا ينددون بالفساد . وقدمت الدعوى إلى الوزيس كقضية اكتملت أركانها القانونية . ومشل المتهمون أمام محكمة انعقدت جلساتها على البر الشرقي في الكرنك في معبد " ماعت " في حرم مونتو . واعترف " أمون پانفر " قاطع الأحجار بأنه شارك أخريس فسى نهب مقبرة " سوبك إم ساف " الثانية وسرد تفاصيل ما حدث . قال أنهم كانوا سبعة عندما تسللوا إلى داخل المقبرة عبر نفق حفروه ، ثم شرح كيف اعتدوا على التابوت ونهبوا الحلى بأن أشعلوا النار فى المومياء كسبا للوقت وتصرفوا على هذا النحو أيضاً مع الملكة " نوب خاس " .... ومما زاد من قبح الفضيحة الشنعاء أن جميع اللصوص كانوا من العاملين فى المعابد المجاورة . وتنفس عمال دير المدينة الصعداء بعد أن أطمأنت نفوسهم إلى عدم وجود رفقاء السوء بينهم ! وحكم على معظم السبعة عشر مذنباً بأن يرفعوا على الخازوق .

وفيما بعد عادت أعمال النهب والسلب إلى وادى الملكات ووادى الملوك ولكنها وقعت هذه المرة بالتواطؤ مع بعض أفراد دير المدينسة . فقد سطا اللصسوص على مقبرة "رمسيس " السادس الصخرية في عهد "رمسيس " الحادى عشر ... وحاولت السلطات جاهدة على أثر ذلك أن تحافظ على جسد الملك فأخذت تنقله تباعاً من مكان إلى آخر حسب مقتضيات الظروف . وعلى سبيل المثال يمكن متابعة مختلف الأماكن التى نقلت إليها مومياء رمسيس الثانى بفضل المحضر المسجل على سطح غطاء آخر تابوت وسدت فيه . ففي البدء وضعها الكاهن الأكبر "حريحور " في مقبرة " سيتى الأول " ، في العام السادس من عصر " تجديد الولادة " المقابل للعام الخامس والعشرين من حكم "رمسيس " الحادى عشر ... وفي وقت لاحق ، في أيام الأسرة الحادية والعشرين ، وفي عهد " سي آمون " قام الكاهن الأكبر " پي نچم " بنقل المومياء إلى خبيئة الدير البحرى ومعها مومياء " سيتى " الأول .

قام " پى نچم " الثانى بإعداد هذه الخبيئة فى مقبرة " إن حعبى" زوجة " أحمس" ، بعد أن أدخل عليها التوسعات تمشيأ مع الظروف الجديدة . كما وضع فيها أيضاً أربعين تابوتاً لملوك مصر وكبار كهنتها من الأسرة السابعة عشرة وحتى الأسرة الحادية والعشرين وهم " تاعا " الثانى " وأمنحوتب " الأول " وأحمس " " وتحوتمس " الأول والثانى والثالث و " سيتى " الأول ورمسيس الأول والثانى والتاسع ووالدة " پى نچم " الأول ابنة كبير الكهنة " من خپر رع " إلخ ... كما دفن هو وزوجته فى نفس المقبرة . ونجح جاستون ماسپرو فى حماية هذه الخبيئة عام ١٨٨١ . وفى عام ١٨٩٨ اكتشف فكتور لوريه خبيئة أخرى تقف شاهدا على أعمال السلب والنهب التى اجتاحت جبانة طيبة فى زمن سابق على حكم " پى نچم " الأول . وقد استخدم هذا الملك مقبرة " أمنحوتب " الثانى وفى ظل حكم " پى نچم " الأول . وقد استخدم هذا الملك مقبرة " أمنحوتب " الثانى ، فأمر بأن يوضع فيها " تحوتمس " الرابع "

وأمنحوتب " الثالث " ومرنتياح " " وسى پتاح " و " سيتى " الثانى و " رمسيس " الرابع والخامس والسادس ، والذى ذلك بالإضافة إلى " أمنحوتب " الثانى صاحب المقبرة وكان يشغلها أصلاً . وكان " مونييه " M. Maunie قبل ذلك بوقت طويل ، وفى عام ١٨٥٠على وجه التحديد ، على خبيئة فى العساسيف تضم ستين مومياء . كما تم العثور فى الدير البحرى على خبيئتين أخريين ، اكتشف مارييت أولاهما عند قيامه بتنظيف معبد الدير البحرى عام ١٨٥٨ وكانت تضم واحداً وسبعين تابوتاً لكهنة "مونتو" ، أما ثانيتهما فقد اكتشفها " دارسى " عام ١٨٩١ عند مدخل باب الجاسوس وتضم ١٨٩١ تابوتاً ومائتى تمثال لكبار كهنة " آمون " فى عصر لاحق للأسرة الحادية والعشرين .

تشهد أعمال السلب والنهب هذه على افتقار مصر العليا إلى الأمان ابتداء من عهد " رمسيس " التاسع وتفاقم الأوضاع في ظل حكم الملكين الأخيرين من ملوك الأسرة العشرين ، حتى أن الشك يدور حول عدد سنوات حكم " رمسيس " العاشر " أمون حرفيش إف " الثالث الذي يميل البعض إلى تحديدها بثلاث أوتسع سنوات ، وهو آخر ملك ثبت سيطرته على النوبة وحتى عنيبة على أقل تقدير . وكانت النوبة آخر البلدان الخارجية التي بقيت تابعة لمصر فنفوذ مصر في سوريا وفلسطين كان قد أصبح أثراً بعد عين منذ زمن طويل .

وبعد وفاته دفن في وادى الملوك (VdR 18) وخلفه "رمسيس" الحادى عشر الذى دام حكمه سبعة وعشرين سنة ، كانت التسع عشرة سنة الأولى منها فقط على هذا القدر أو ذاك من الفاعلية . وتفاقمت الاضطرابات في منطقة طيبة حيث بالإضافة إلى ما لاحظناه من انتشار أعمال السلب والنهب في المنطقة وانعدام الأمن فيها يبدو أن المجاعة قد تفشت في الوجه القبلي مما تسبب في تلك الاضطرابات . كما احتدمت صراعات عميقة بين الكهنة الذين أخذوا يستأثرون بالامتيازات حتى كادوا يصبحون أندادا للملوك . فصور الكاهن الأكبر " أمنحوتب " نفسه في الكرنك بقامة قائل مليكه، تعبيراً عن مدى استخفافه بسلطته . ولكن يبدو أنه تعدى حدوده أكثر مما ينبغي طرده " رمسيس " الحادي عشر في السنوات الأولى مسن حكمه .واندلع مايشبه الحرب الأهلية مما أضطر " پانحسي " نائب الملك في كوش إلى التدخل في طيبة ذاتها ، بيل إنيه وصل إلى هاراداي شيمالاً . وخلف " رمسيس نخت " الثاني على مايبدو الكاهن الأكبر " أمنحوتب " .

وقبل العام التاسع عشر من حكم " رمسيس " الحادى عشر بقليل برز على مسرح الأحداث " حريحور " كبير الكهنة الجديد الذى كان ذا شخصية قوية . وإذ نجهل أصوله الحقيقية فإنه ينحدر على الأرجح من عائله ليبية . وتقدم لنا نقوش معبد " خنسو" فى الكرنك الذى استكمله عرضاً متتابعاً لتزايد سلطاته تدريجيا إلى أن حصل على مايشبه الألقاب الملكية ، فترسخت سلطته المطلقة على الوجه القبلى قاطبة دون أن يصبح فرعوناً . إنه بداية عصر " تجديد الولادة " الذى استعار عبارة " وحم ميسوت " التى سبق أن استخدمها مؤسسو الأسرات الجديدة .

لقد أقام العصر الجديد نوعاً من التوازن بين رجال ثلاثة: أولهم الملك الذي ظل من الناحية الرسمية سيد اللعبة وإن سلبت كل سلطاته حتى أن " رمسيس " الحادي عشر لم يجد بعد وفاته حوالي عام ١٠٦٩ من يتولى استكمال المقبرة التي أعدت له في وادى الملوك (VdR 4) أما الشخص الثاني فكان " سمندس " المسئول عن إدارة شمال المملكة انطلاقاً من المقر الملكي في " پر رمسيس " ، وكان يأقر من الناحية المبدئية بأمر كهنة " آمون " ، وكانت " پر رمسيس " تعيش آخر أيامها قبل تفكيك أحجارها لتستخدم في تشييد مدينة تانيس . أما الشخص الثالث في هذه الزعامة الثلاثية غير المتعادلة الأطراف فهو" حريحور " الذي جمع بين يديه مختلف الناصب الدنيوية والدينية كما كان قائد الجيوش في مصر العليا والنوبة ، مما دفع " بين أسوان والبحر المستوسط .

ولم تستمر هذه المشاركة فى الحكم بعد وفاة رمسيس الحادى عشر . حيث تقاسم الوجه القبلى والوجه البحرى السلطة ، وعادت كل مملكة إلى حدودها الطبيعية كما حدث فى كل أزمة واجهتها البلاد . فأسس " سمندس " فى الشمال أسرة ملكية جديدة إدعت انتسابها إلى العائلة المالكة واتخذ من تانيس عاصمة جديدة للبلاد . أما فى الجنرب فقد عاد كبار الكهنة إلى جذور الثيوقراطية ، فعملوا جاهدين وبتصميم أكبر من الأزمنة الغابرة على تطابق الأسطورة والتاريخ ، مستندين فى سعيهم لتحقيق سياستهم إلى أملاك إلههم الذى كان أول المستفيدين من إمبراطورية الرعامسة الشاسعة حتى أضحى هذا الإله آكثر شراء من فرعون وأقوى منه .

# الفصل الثانى عشر مسقر آمسون وأملاكسسه

#### معبد الكرنك

لقد دون جميع فراعنة الدولة الحديثة دون استثناء دونوا على الأقل أسماءهم فى معبد " آمون - رع " بالكرنك . و يستحيل على الزائر فى العصر الحديث ألا يُأخذ بتشعب الموقع وتعقيداته وما يزخر به من ثروة أثرية . فاعمال التشييد لم تتوقف فى المعبد على مدى ثلاثة آلاف سنة .

أعاد اكتشاف الموقع في مطلع القرن الثامن عشر الكابتن " نوردن " ( Norden ) الذي أعد عنه أولى الرسومات ، و القس" بوكوكيه " ( Pococke ) الذي وضع أول مسقط أفقى له . وجاءت الحملة الفرنسية لتبدأ المرحلة الأولى لدراسة الموقع دراسة علمية. و اتخذت عدة خطوات للتعرف عليه ، بدءاً من كتاب " وصف مصر " ثم زيارة چان فرانسوا شامپوليسون عام ١٨٢٨ والتقارير التي كتسبها كل من " كرونستراند " ( B. Cronstrand ) " وديڤــــيد روبــرتــس " ( D . Roberts ) و " لـــوت " ( N. L' Hôte ) و " هورو "( N. L' Hôte ) . ومع انفتاح محمد على على أوروبا حضر علماء الآثار إلى مصر ، ولكنهم لم يأتوا وحدهم للأسف . ففي أعقاب عملية تحديث الاقتصاد المصرى وخاصة تشييد مصانع السكر أعيد فتح " محاجر المنشآت " المتمثلة في المعابد المصرية نظراً لسهولة استغلالها . و هو ماتكرر حدوثه منذ العصر الروماني عندما اختفى تماماً معبد " آمون " الذي يرجع إلى الدولة الوسطى . ومن ناحية أخرى اقتحم الفلاحون المكان ونقلوا منه " السباخ " بغرض متسميد أراضيهم فواصلوا تخريب الآثار والشواهد الأثرية . استغاث " شاميوليون " " وريفو "( Rifaud ) ثم لوت ، ودقوا ناقوس الخطر محذرين مما شاهدوه من سلب ونهب شارك فيه العديد من الأدعياء الذين نصبوا أنفسهم منقبين ، والتنقيب منهم براء . ولكن باءت جهودهم بالفشل في مواجهة المصالح الاقتصادية الملحة . لقد أصدر محمد على عام ١٨٣٥ مرسوماً لحماية الآثار القديمة . و لكن بعد مرور خمس سنوات كانت صروح طريق موكب الطواف مازالت تستخدم كمحاجر .... و في أعقاب انتقال مسلة الأقصر إلى باريسس و جدت " حجرة الأجداد " طريقها إلى باريسس حيث نقلها " يريس داڤين " ( Prisse d' Avennes )



شكل (١٤٢) - خريطة عامة لمعابد الكرنك (Traunecker et Golvin, 1984, 20-21 نتلاً عن 19-20)

د : فناء كبير . في الوسط جوسق طهرقا . على اليسار إستراحة سيتي الثالث المُلكَة . من الجرانيت . وكانت تضم مركب الإله . أخ منو . معبد اليوبيل تحويمس الثالث . ج : أحدور الدخل من المجرى اللئي. اً : منصة تشرف على المجرى المائى المرتبط بالتيل . الساحة الأمامية مزداتة بطريق كباش . ب مقصورة إستراحة " هكر " حيث توضع مركب الموكب الإلهى قبل إيحارها على متن سفية هـ \_ بهو الأساطين العظيم . في القناء ألواقع بين الصرحين الثالث والرابع مسلتان بقيت ولحدة ن: القسم الأوسط لعبد أمون ، معبد الدولة الوسطى كان مقاما في النطقة الخالية ، وقد هدمه العمال لصنع الحجر الجيري . في الجاتب الغربي . مقصورة فيليب أريدأيوس ملي اليمين معبد إستراحة رمسيس الثالث .

. Legiam (1314) .

ط : صقالة من القصر الروماني . استخدمت عند ع : هياكلِ أوزيريس في العصر المتأخر طهرقا . معبد التجديد الإلهي . عرتمس الثالث وأجئحة الكهثة البحيرة للقيسة ينسو . إله القمر واين أمون - \* - \* \* \* س الأسطورية امنحوتي الثاني ق : معبد الشرق أمون السميع ألبوابة الشرقية العظا خَّ : معبد إستراحة رمسيس الثالث

1 - - 1 llangs

مكان ولادة أوزيريس

ص : البحيرة القدسة . إطار اللاحة القدسة

إلى متحف اللوڤر عام ١٨٣٤ . وكان لابد من الانتظار حتى عام ١٨٥٨ عندما أنشئت مصلحة الآثار ليبدأ " مارييت " أعمال تنظيف المعابد .

انكب " مارييت " على أعمال التنظيف الأولى في الفترة من ١٨٥٨ إلى ١٨٦٠ ثم ، نشر عام ١٨٧٥ مجلدين تحت عنوان " الكرنك : دراسة طوبوغرافية ( Karnak, étude Topographique et archéologique ) " وأركيولوجيــة تسم باشسر " جسورج ليجران " ( G. Legrain ) هذه الأعمال في الأعوام من ١٨٩٥ وحتى ١٩١٧ . وأنجز على خير وجه أعمال تسرميم بهو الأسساطين ومحاولة إعادته إلسي حالته الأولى مستخدماً أسلوب " الأنستيلوز " anastylose . وقام بتنظيف فناء الصرح الأول و معبدى استراحة المركب اللذين شيدهما " سيتى " الأول " ورمسيس " الثالث . واكتشف خبيئة فناء الصرح السابع . ونشر تقاريره العلمية في مجلة مصلحة الآثــار: "حوليـات مصلحة الآثــار المصرية " Annales du service ) (des Antiquités de L'Égypte) وفي " مجموعة الدراسات). ( travaux وهي إحدى المجلتين الفرنسيتين الكبيرتين المتخصصتين في تلك الفترة . وفي عام ١٩٢٩ صدر كتاب " الكرنك " Karnak اللذي ظل مولفه - العالم "كايسار " ( Capart ) - يعمل فيه حتى وفاته عام ١٩١٧ . وخلفه " پييه " -اكايسار " let من ١٩٢١ وحتى ١٩٢٦ فافرغ مابداخل الصرح الثالث الذي شيده " أمنحوتب " الثالث ليكتشف بقايا ستة عشر أثرا من عهود سابقة استخدمت كحشو للصرح . و قام بتنظيف ممر موكب الطواف الجنوبيي وهياكل الكرنك الشمالية و معبد موت ودعم الصرح العاشر واكتشف تماثيل " إخناتون " الأوزيرية الشامخة شرقى سور " معبد آمون - رع " .ونشر نتائج أعماله في كتاب صدر له عام ١٩٢٨ تحت عنوان : "طيبة " Thèbes . " وكان هنري شيڤرييه " ( H. Chevrier ) هو ثالث المهندسين الذين تولوا مسئولية الكرنك فأشرف على أعمال التنقيب في الفترة من ١٩٢٦ إلى ١٩٥٤ مع توقف أثناء الحرب العالمية الثانية . وانتهى من تفريغ حشوة الصرح الثالث ، وبدأ أعمال التنقيب في الصرح الثاني وأعاد بناءه . وأجرى المجسات في منشآت الدولة الوسطى ثم انصرف إلى إعادة بناء المباني التي أعيد استخدامها خلال الدولة الحديثة وهسى هيكل الاستراحة الذي شيده " أمنحوتب " الأول من الألبستر و " المقصورة البيضاء " ومقصورة " حتشبسوت " وأعدها للنشر . واعتباراً من عام ١٩٣١ أقام أعضاء " المعهد

الفرنسي للآثبار الشرقيسة " (IFAO ) شمالي الكرنك في معبد " مونتو " حيث بدأ "روبيشون " ( C . Robichon ) " وڤاريل " ( A . Varille ) أعمال التنقيب التي واصلها من بعدهما منقبو المعهد و لايزالون مستمرين في أعمالهم إلى يومنا هذا . وانتهت أعمال تنظيف معبد " آمون – رع كاموتف " ومدخل معبد " موت " عام ١٩٣٦ . و قام "قاريل " عام ١٩٥٠ بتنظيف هيكل " تحومس " الثالث الشرقي ونشر نتائج أبحاثه حوله، وباشر " يول بارجيه " ( P. Barguet ) تنظيف المسلة الوحيدة " لتحويس " الشالث ... ثم نشر بعد ثلاث سنوات دراسة عنوانها " معبد آمون رع بالكرنك " Le Temple d'Amon-Rê á Karnakلاتزال المرجع الذي يعتد به في هذا المجال . وأخيراً وليس آخراً اتفقت مصر وفرنسا عام ١٩٦٧ على التعاون لحماية معابد الكرنك ودراستها دراسة علمية من خلال مركز فرنسي مصرى Centre Franco-Égyptien Æوعلى امتداد عشرين سنة انتهى المركز من تفريغ مابداخل الصبرح التاسع وأعد دراسات مستفيضة حول التلف الذي يصيب المباني الأثرية . كما اكتشف مساكن الكهنة حول البحيرة المقدسة ، و أعاد بناء حجرة الأجداد وهيكل " هكر " ( أكوريس ) الواقع أمام الصرح الأول وواصل دراسة أحجار معبد " إخناتون " التي أعيد أستخدامها الـخ ... كما اهتم بصيانة وعرض وحماية هذا الموقع الذي يعدّ من أهم مزارات مصر . وفي غضون ذلك تولت بعثة كندية دراسة مبانى العمارنة الواقعة شرقى المعبد . كما قامت بعثة أمريكية بدراسة معبد " موت " .

و إذا صع ماورد في قائمة " حجرة الأجداد " فإن تأسيس المعبد يرجع إلى الأسرة الثالثة . و لكن الفرص تبدو ضئيلة جداً في الوصول إلى اكتشاف مباشر يؤكد هذا الزعم نظراً لشدة الدمار والتخريب اللذين لحقا بأكثر أجزاء المعبد قدماً . وقد أقيمت في المعبد منذ الدولة القديمة على الأرجح شعائر عبادة " مونتو " الإله المحليي . و كان وجود المعبد أمسراً مؤكداً في عهد " أنتف " الثاني وقد أطلق عليه " مسكن آمون " و كسان اسمه الكلاسيكي " إبت سوت " الذي يعني " الذي يُعد الأماكن ويحصيها " يطلق أصلاً على هذا القسم من المعبد الواقع بين الصرح الرابع وبهو احتفالات " تحوتمس " الثالث. وقد وجد هذا الاسم مسجلاً على " المقصورة البيضاء " لسنوسرت الأول .

وتغطى مجموعة معابد الكرنك مساحة تاريخية ممتدة تبدأ بالأسرة الحادية عشرة وتنتهى بالعصر الرومانى ، بل ويمكن القول أننا نكاد نكتب تاريخ مصر اعتماداً على

تاريخ معابد الكرنك . و ينقسم الموقع إلى ثلاث مجموعات : مجموعة معبد آمون - رع- مونتو ( الكرنك الشمالي ) ، ثم مجموعة " آمون - رع " ، فمجوعة " موت " ( الكرنك الجنوبي ) . ولاننسي أن نضيف معبد الأقصر وهو " حريمه الجنوبي " ،

شيد سور " مونتو " قبل سور معبد آمون - رع من الطوب اللبن . ويضم مقصورة قدس أقداس مكرسة لـ " مونتو - رع " ، ثم مرسى خاصاً بها فى الناحية الشمالية ، يربط بينهما طريق مقدس ، وأخيراً البحيرة المقدسة . والمقصورة من أعمال أمنحوتب الثالث الذى أعاد استخدام بناية سابقة " لأمنحوتب " الثانى .وقد أدخلت عليها التعديلات والتوسعات فى عصر الرعامسة شأنها فى ذلك شأن معظم منشآت الكرنك . و فى وقت لاحق أضاف إليها طهرقا بوابة شامخة تكتنفها الأعمدة التى أعيد بناؤها فى العصر البطلمى . ويلاصقها من الناحية الجنوبية معبد للإلهة " ماعت " يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة على أقل تقدير . و فى الناحية الشرقية معبد " حربارع " وهـو مـن العصر الأثيـوبى . و علـى مقربة مـن سور معبد " مونتو " الجنوبى أقامت " عابدات الإله " ستة هياكل أوزيرية (ع) .

وإذا واصلنا السير ملتفين حول سور معبد " آمون - رع " متجهين إلى الناحية الشرقية ، فسنجد على امتداد محور المعبد الرئيسى موقع ال " چم پا آتون " الذى شيده "إخناتون " . و قد دمر عن آخره ، وإن احتفظ " معبد بن - بن " فى ال " چم پا آتون " بآثار حريق . ثم نصل بعد ذلك عند الناحية الجنوبية إلى معبد " خنسو " : " الحاكم فى طيبة " و الذى يصعب تحديد تاريخ تأسيسه . ويقتنى متحف برلين قوالب حجرية "لتحوقس " الثالث نقلت من هذا المعبد الذى جرى ترميمه فى العصر البطلمى . كما عثر فيه شامپوليون على لوحة " بختان" ) ( Louvre C 284 التى سبق الإشارة إليها . ومن ثم يمكن القول أن " تحوقس " الثالث هو الذى أقام هذا المعبد بما أنه يعتبر النموذج والمثل الأعلى المؤسس للعلاقات التى تربط مصر بملوك آسيا الصغرى وعلى هذا النحو صورت لوحة " بختان " " رمسيس " الثانى .

ويلتف سور حرم " موت " حول مساحة تناهز العشرة هكستارات . وقد أعيد بناء هذا السور في عهد الإمبراطور الروماني " تيبريوس " ، ويربطه بالسور الجنوبي لآمون رع طريق مقدس ينتهي عند الصرح العاشر . والمبنى الرئيسي في الحرم هو المعبد المكرس للإلهة موت العنصر الثاني المكون لثالوث طيبة . و معبد موت هو المبنى الرئيسي في حرم " موت " ويحيط به من ثلاث جهات بحيرة " آشر " ذات الشكل المميز . وقد جاءت

التماثيل التى كرسها "أمنحوتب "الثالث للإلهنة "سخمت "من الفناء الأمامى . كما يفترض أنه أقام هذا المعبد أيضاً مكان بناية "حتشبسوت " . وحفظ لنا الزمن من هذا المعبد هيكلاً له "آمون - رع كاموت إف "أى "آمون - رع ثور أمه "واستراحة المركب المقدس . وشملت التوسعات الاستراحة وتم زخرفتها في عهد سيتى الثاني وأيام طهرقا الذي برز كواحد من أهم من اهتموا بإعادة بناء الكرنك أخيراً في العصر البطلمي . وأقيمت فيها شعائر خاصة بعبادة موت بصفتها أم خنسو الذي خصص له أيضا معبد في حرم "آمون رع". كما شيد له "تحوتمس" الرابع معبداً في حرم موت لم يكتمل إلا في العصر الإثيوبي. إنه معبد "خنسو الطفل" ويلعب دوراً شبيهاً بالـ ماميزي" (بيت الولادة) كما توضحه مشاهد الولادة الملكية المصورة في فناء المعبد .

أما الامتدادات الوحيدة الموجودة في الناحية الغربية فهي لمعبدى استراحة المركب . ويرجع الأول إلى العصر اليوناني الروماني ، ويرجع الثانسي إلى " هكر " وإن بدأ " نفريتس " الأول تشييده .

تزودنا هذه الإطلالة السريعة على أحرام معابد الكرنك بالفلسفة التى أملت على المعبد تطوره ونموه على مر السنين و العصور . فكاد كل ملك من ملوك مصر يُقدم على تعديل أو إضافة إلى ماشيده أسلافه من منشآت لتترك فى مجملها انطباعاً لمبان تكدست وتزاحمت فى فوضى تامة . فالزائر فى العصر الحديث القادم من المرسى ليعبر الصرح الأول يرجع فى واقع الأمر بالزمن القهقرى . فيبدأ من المبانى الأحدث ليصل إلى أقدمها تبعا للتسميات التقليدية التى أطلقت اصطلاحاً على العمائر من الصرح الأول و حتى الصرح السادس على امتداد المحور الغربى الشرقى ، ومن السابع إلى العاشر على المحور الشمالى الجنوبي . وقد أخذ المعبد يتوسع انطلاقاً من المعبد الواقع عند" فسناء الدولة الوسطى" ( الشكل ١٤٢ ) و فى اتجاه الغرب أى فى اتجاه منفذ الخروج . كما توسع المسمس يواجه الشمس المشرقة . وفى الوقت نفسه استطال عمر موكب الطواف المستد من الشمال إلى الجنوب و الذى يربط أسوار أحرام مونتو وآمون رع وموت . واعتباراً من الشمال إلى الجنوب و الذى يربط أسوار أحرام مونتو وآمون رع وموت . واعتباراً من عهد " أمنحوتب " الثالث كان المر يشكل الحدود الغربية للمعبد فى حد ذاته ، ويفصل بينه وبين المنشآت الجديدة التى لم تكن سوى امتدادات للطريق الذى يدخل منه المكل المدس.



كان المعبد قائما في الأصل في المساحة المحصورة بين ماسيعرف في وقت لاحق ببهو الاحتفالات لتحوقس الثالث وقدس أقداس المركب المقدس. و كان يضم ، كما يعتقد، قاعتين متتاليتين إلى جانب قدس الأقداس وهو الحد الأدنى الضروري لتشكيل معبد . وظل هذا التخطيط كما هو دون تغيير إلى ان أدخل عليه "تحوقس" الأول بعض التعديلات بمساعدة المعماري "إنيني" . ولانعرف كيف كان شكل هذه المنشآت قبل عصر " تحوقس " الأول فهياكل الاستراحات التي أعيد استخدام كتلها في وقت لاحق تفترض وجود طريق طويل يمتد من المرسى إلى المعبد وزع عليه عدد من المحطات لاستراحة المركب المقدس .

صور المعمارى " إنينى " فى مقبرته فى الشيخ عبد القرنة(TT 81) المنشآت التى شيدها لحساب مليكه . لقد أقام حول المعبد سوراً ، يسد منفذه صرح ( الخامس ) . وبعد رسم حدود الفناء أحيط بصفات تكتنفها تماثيل " أوزيرية " شامخة فى الأغلب . وكان الصرح المشيد من الحجر الرملى المزدان بالحجر الجيرى يفضى إلى بهو أساطين من خلال باب تكتنفه ساريتان رفعت عليهما البيارق وقد أطلق عليه " بهو الأساطين الفخم ذو الأساطين البرديه " .كان سقفه من الخشب ، وتنهض على امتسداد جدران البهو تماثيل

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٤٤) - منشآت تحوقس الأول

ملكية شامخة ترتدى تاج الوجه القبلى أو تاج الوجه البحرى على التوالى . ويحيط بهذه المجموعة سور ثان له مدخل على شكل صرح ثان (الرابع) وقاعدته على الأقل مبنية من الحجر الرملى . وكانت الواجهة الغربية للمعبد تشكل مدخله وتزدان بأربع سوار ووضع أمامها " تحوتمس " الأول مسلتين لم يبق منهما في الوقت الراهن سوى المسلة الجنوبية . وتؤلف مجموع هذه العمائر ال " إپت سوت " على وجه التصديد ، ويمكن اعستبارها النموذج الذي استوحاه "أمنحوتب" الرابع عند تشييد معبد" آتون" في العمارنة .أما المرحلة الرئيسية الثانية في تطور عمارة المعبد فتتفق وعهد "حتشبسوت " "وتحوتمس" الثالث إذ أخذ الأخير يخرب ماشيدته الأولى أو يدخل عليه التعديلات .

أقامت " حتشبسوت " قرب واجهة قدس الأقداس الغربية مقصورات للقرابين وأمامها إستراحة للمركب يطلق عليها اصطلاحاً " المقصورة الحمراء " . وأقامت في العام السادس عشر من حكمها مسلتين من جرانيت أسوان الوردي غلفتهما بسبيكة الإلكتروم، ولم يبق منهما سوى المسلة الشمالية أمام الصرح الخامس والواقعة إذن في قلب بهو الأساطين الذي شيده " تحوقس " الأول. وشيدت قدس أقداس كرسته للشمس





شكل (١٤٥) - منشآت حتشبسوت وتحوقس الثالث

المشرقة ملاصقاً للسور الشرقى لتحوتمس الأول وأقامت أمامه مسلتين. وسوف يحل محل قدس الأقداس في وقت لاحق بهو الاحتفالات الذي أقامه "حوتمس" الثالث. ويغلب عليي الظن أن حتشبسوت قامت بتشييد معبد " موت سيدة آشر " ، كما أشرنا إلى ذلك في وقت سابق . واستبدلت بالصرح الثامن المبنى من الطوب وسط ممر الموكب الطواف صرحاً أخر مبنياً من الحجر .

وأدخل " تحويمس " الثالث على الد " إپت سوت " تعديلات جذرية ، فأخفى عن الأنظار مسلتى " حتشبسوت " داخل حجرة صندوقية صماء فلم يظهر منهما سوى رأسيهما المدببين ، وربط هذه البناية بالصرح الخامس فأنشأ أمامه قاعة أمامية . كما أضاف صفين من الأساطين إلى الأساطين التي أقامها " تحويمس " الأول واستبدل بالسقف الخشبي الذي يغطى بهو الأساطين هذا سقفاً آخر من الحجر .

وقسم " تحوقس " الثالث الفناء الواقع شرقى الصرح الخامس والفاصل بينه وبين المقصورات التى أقامتها " حتشبسوت " ليقيم فى وسطه صرحا جديداً (السادس) . وصور على سطوحه النصر الذى أحرزه فى " مجدو " . وشيد وسط مقصورات " حتشبسوت " استراحة للمركب من الجرانيت الوردى .ولكن هذه الاستراحة تهدمت وأقام فيليب

أريدايوس مكانها استراحة جديدة لاتزال قائمة حيث هي ، وهي نسخة طبق الأصل من استراحة "تحوقس" الثالث . وصورت على الجدار الجنوبي الخارجي لقدس الأقداس مشاهد التأسيس وموكب المركب المقدس .

وأعاد " تحويمس " الثالث تقسيم الفناء شرقى الصرح السادس إلى ثلاثة أقسام: الأول عبارة عن قاعة وسطى سقفها مرفوع على عامودين من الجرانيت الوردى .وتمثل زخارف العامود الجنوبي النبات الشعاري للوجه القبلي أما العامود الشمالي فتمثل زخارفه النبات الشعارى للوجه البحرى . أما القسمان الآخران فيشكلان فناءين جانبيين أمام هياكل " حتشبسوت " . وهذا الجزء من المعبد له دلالة استراتيجية ، فهو المكان الذي يقف فيه الملك في حضرة الإله بعد أن تطهر للمرة الأخيرة . وقد أمر أن ينقش على جدرانه النص الذي يعرف اصطلاحاً بنص " الشباب " إلى جانب " حولياته " .

وبدلاً من قدس الأقداس للشمس المشرقه الذي أقامته حتشبسوت شيد تحوقس الثالث معبداً للتجديد وهو المكان الذي تحلّ فيه على الملك القدرة الالهية أثناء عيد "سد " وقد أطلق على هذا المعبد إسم " آخ منو " ويتكون من أربعة أقسام رئيسية . يشكل القسم الأول المدخل وهو ممر طويل يخترق سورَى تحويمس الأول ويفضي إلى ردهة تطل عليها تسعة مخازن عبر ممر يمتد من الشرق إلى الغرب . وخصصت المخازن لحفظ مايلزم الاحتفالات من ملابس ومنتجات . وعتد عبر إفريز المخازن الستة الأولى نص تذكارى طويل حول تأسيس المعبد ، يبلغ فيه " تحوت " الآلهة المجتمعين بالمرسوم الذي أصدره " آمون - رع " بتتويج تحوقس الثالث ملكاً على مصر . أما باب الردهة الغربي فيفضى إلى بهو الاحتفالات في حدّ ذاته ، وهو بهو أساطين يلتف من حوله اثنان وثلاثون عاموداً مربعاً . ويرفع حمالات الرواق الأوسط صفان من عشرة أساطين تيجانها من الطراز المعروف اصطلاحاً بتيجان " عيد سد " . وطلى سقف الرواق باللون الأزرق ورصِّع بنجوم ذهبية . ودونت ألقاب تحرقس الثالث على حمالات السقف كما صور الملك على الأعمدة مرتدياً على التوالى تاج الجنوب وتاج الشمال حسب وضع الأعمدة واتجاهها . ويصور الحائط الجنوبي من الجدار الشرقي مراسم اعتلاء الملك عرش البلاد . و عند مدخل بهو الاحتفلات يقف "تحوتمس" الثالث ليقدم القرابين لأسلافه الذين فارقوا الحياة مثل "سيتي " الأول في معبده في أبيدوس وهو المكان المعروف بـ " حجرة الأجداد " الموجودة حالياً في متحف اللوفر وإن أعيد إقامة نموذج لها في نفس المكان . و القسم الثالث في الجنوب الشرقى وهو مكرس لعبادة الاله "سوكر" ، ويضم قدس الأقداس وهيكل المركب المقدس "وناووس " الأقنوم الإلهى على شكل صقر محنط وتمثال الشعائر و المخازن . و توجد إلى الشمال الشرقى مقصورتا قدس الأقداس ،اعاد الإسكندر بناء إحداهما كما توجد حجرات "آمون " الخاصة وتعرف احداهما " بحديقة النباتات " . وقد سبق الإشارة إلى دلالتها .

أحاط" تحوقس " الثالث كل هذه المبانى بسور ، هو امتداد لسور تحوقس الاول شرقاً ويلتف من حولها شمالاً وحتى مستوى الصرح الخامس .كما ضمن هذه المجموعة سؤراً ثانياً يبدأ من الصرح الرابع جنوباً ليلتقى بالصرح الخامس شمالاً تاركاً مسارا للعابرين . وشيد "تحوقس " الثالث إلى الشرق من هذا السور الأخير معبداً ملاصقاً يكتنفه صف من الأساطين .ونشاهد فى ناووس المعبد " آمون " جالساً بجوار الملك وقد وضع يده على كتفه - كما شيد هذا المعبد بمناسبة الاحتفال بيوبيل الملك .

وأعدت البحيرة المقدسة ، وعلى المحور الشمالى الجنوبى شُيد الصرح السابع المرتبط أيضاً باليوبيل ، ونُقشت على واجهتى الصرح المشاهد التقليدية لذبح أعداء مصر في الجنوب وفي الشرق . كما يتقدم الصرح قاثيل شامخة على جانبي المدخل . ان التمثالين الشامخين القائمين أمام واجهة الصرح الجنوبية كانت تتقدمهما مسلتان ، لم يبق منهما سوى قاعدة المسلة الشرقية . وقدنقلت المسلة الغربية في عهد "ثيودوسيوس " يبق منهما سوى قاعدة المسلة الشرقية . وقدنقلت المسلة الغربية في عهد "ثيودوسيوس " الأول إلى القسطنطينية حيث أقامها "بروكلوسيوس " في مضمار سباق الخيل عام .

كذلك نشط " أمنحوتب " الثانى فى الكرنك . ولكن الإضافات الرئيسية لم تأت إلا على أيدى "تحوقس " الرابع " وأمنحوتب " الثالث على وجه الخصوص إذأضاف كل منهما هذا القدر أو ذاك من الإنشاءات . ولكن الخطوط العريضة للا " إپث سوت " بقيت مع ذلك كما هى دون مساس . وانصبت الأعمال الإنشائية من الآن فصاعداً على الأقسام الواقعة أمام المعبد أى طريق موكب الطواف غرباً أو الإنشاءات الخارجة عن نطاق قدس الأقداس فى حد ذاته .

نجح "تحوتمس " الرابع فى رفع مسلة المعبد الشرقى لتحوتمس الثالث المعروفة بإسم " تخن وعتى " أى " المسلة الوحيدة " والتى لم تصبح فى قلب هذا المعبد إلا بعد التوسعات التى أجراها رمسيس الثانى بفترة طويلة ، وبالتحديد فى عهد " بطليموس " الثانى " يوارجيتس " الثانى ، وهى اكبر المسلات المعروفة ، إذ يزيد ارتفاعها على ثلاثة

وثلاثين متراً وربما نقلت لهذا السبب إلى روما فى عهد " قسطنطيوس" الثانى عام ٣٥٧ م ليزدان بها سيرك " مكسيموس " . وقد اكتشفت محطمة تحت أنقاض هذا السيرك . وترتفع شامخة اليوم فى ميدان القديس " يوحنا لاتران " فى روما .

وكان" تحويمس " الرابع أول من استهل أعمال التشييد غرب الصرح الرابع وأقام في الساحة الممتدة أمام الصرح مبنى ذا أعمدة . ثم جاء امنحوتب الثالث ليستخدم جانباً منه لتشييد الصرح الثالث إلى جانب مواد البناء التى حصل عليها من العديد من المبانى التى تقارب الاثنى عشر مبنى . وكان هذا الصرح هو مدخل المعبد كما تشهد على ذلك مناظر المركب المقدس التى يزدان بها الصرح ، وظل على هذا النحو حتى عصر العمارنة . وأغلق "أمنحوتب بن الثالث ممر موكب الطواف المتجه إلى معبد " موت " وكلف " أمنحوتب بن حابو " بإقامة صرح من الطوب . ثم جاء " حور محب " واستبدل به صرحاً آخر من الحير .

وفى أثناء ثورة العمارنة لم يشهد المعبد أعمالاً إنشائية الاتلك المتعلقة بمعبد "آتون" الذى شيده " أمنحوتب " الرابع شرقاً . ودب النشاط فى الموقع على استحياء فى عهد توت عنخ آمون الذى أقام تمثالين " لآمون " " وآمونت " في فناء الصرح السادس ، إلى جانب بعض تماثيل " أبو " الهول برأس كبش التى يحتمل أنه أقامها على جانبى الطريق المؤدى إلى المعبد . وقد أدخل " حور محب " على المعبد تعديلات جوهرية إذ شيد ثلاثة من صروح المعبد العشرة . وأدخل لمسة جمال على الممر الذى يربط الصرح العاشر بمعبد موت . فأقام على جانبيه تماثيل " لأبو " الهول برأس كبش .

وسدٌ فناء الصرح الثامن على المحور الشمالى الجنوبى بجدارين من الحجر الرملى وصرح جديد هو الصرح التاسع . واستبدل حور محب بالصرح الجندوبى الصرح العاشر . ونقش أمامه لوح المرسوم الذى أصدره من أجل إعادة النظام إلى ربوع البلاد .

واستهل بناء الصرح الثانى الذى أكمله " رمسيس " الأول . ولم يفزع من زخرفة بابه إلا فى عهد " بطليموس" بوار جتيس" الثانى ، وأقيامه " حور محب " فى نهاية صف مزدوج من سبعة أساطين بردية يافعة يبلغ ارتفاع الأسطون الواحد ٢٢ مترأ وسوف يصبح الإثنا عشر إسطوناً الأولى جزءاً من بهو الأساطين . ونؤكد اثنى عشر أسطونا فقط حيث أنه ضم الأسطونين القائمين فى الطرف الغربى إلى الصرح الثانى .

وبفضل هذه الصروح أخذ المعبد يقترب اكثر فأكثرمن شكله الراهن كما أتاحت هذه الصروح على وجه الخصوص مواراة الجانب الأكبر من منشآت " أمنحوتب" الرابع فأعيد استخدام قوالب " التلاتات " لحشو الصرحين الثانى والتاسع . لقد اختفت منشآت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٤٦) - تفصيل المحور الشمالي الجنوبي

الفرعون صاحب البدعة الآتونية من الكرنك غير أنها لم تندثر قاماً كغيرها من المنشآت التي أعيد استخدامها كمواد بناء فحفظ لنا الزمن القوالب بنقوشها وزخارفها وإن حُرَّم على القوم مشاهدتها . إن اللعنات التي انهالت على ذكرى الملك الذي أدين عا ارتكبه من آثام في حق " آمون " ، امتدت إلى ماشيده من مبان ولكنها لم تتعرض للإله " آتون " نفسه .

وأضاف " سيتي " الأول إلى المعبد عنصراً معمارياً جديداً هو بهو الأساطين المهيب (أ) وهو من أفخم ماشيد من مبان ، وكان يطلق عليه " معبد سيتي مرنپتاح مضئ في مسكن آمون " ، والذي أكمل " رمسيس " الثاني زخرفته .

وعرض البهو ضعف عمقه . ويتكون من إيوانسين عدد أسساطين كل إيسوان ٦٦



شكل (١٤٧) - من الصرح الأول إلى الصرح الثالث

أسطونا أحادية الطراز تصطف في سبعة صفوف موزعة على جانبي صفين من الأساطين في الإيوان الأوسط تيجانها على شكل زهرة بردى يانعة . ويوجد فارق كبير في الارتفاع بين أساطين الوسط وأساطين الجانبين يصل إلى ستة أمتار . واستغل هذا الفارق لوضع نوافذ حجرية تسمح بسقوط ضوء خافت على جانبي الإيوان الأوسط . ويتكون البهو من محورين : الأول هو محور المعبد ، والثاني عمودي على الأول ، ويربط بين بابين أحدهما فى الشمال والآخر فى الجنوب . وقد أقيم البهو فوق رديم من عهد " أمنحوتب " الثالث . وشيدت أساطين الإيوانين الجانبيين فوق أوتار مرتبة أسفل بلاط قليل السمك ومكونة من تكدّس بارتفاع مترين من قوالب " التلاتات " يفصل بينها ترصيف من تربة دكّاء وزلط .

قام "رمسيس " الثانى بزخرفة القسم الجنوبى من البهو بالنقش الغائر . وهو فناء يعبر منه الملك متجها إلى مكان التطهر القائم فى القسم الشمالى من البهو المعروف بإسم " پر دوات " حيث يرتدى الملابس الكهنوتية ويتطهر للمرة الأخيرة قبل الولوج إلى المعبد على ي وجه التحديد - وتسجل النقوش على سطوح البهو الداخلية هذا الإنتقال ، من مشاهد تأسيس ومواكب الطواف ودخول الملك فى القسم الأول وتقديم القرابين فى القسم الثانى . أما السطوح الخارجية لجدران البهو والتى يشاهدها المؤمنون فقد سبجل عليها على غرار معبد مدينة هابو الحملات العسكرية التى شنها " سيتى " الأول في القسم الشمالى ( حملات سوريا وفلسطين فى الجانب الشرقى والحملات ضد الليبيين و الحيثيين فى الجانب الغربى ) وحملات "رمسيس " الثانى فى القسم الجنوبى ( معارك فلسطين فى الجانب الغربى ومعركة " قادش " فى الجانب الشرقى ) . وتنتهى كل حملة فلسطين فى الجانب الغربى ومعركة " قادش " فى الجانب الشرقى ) . وتنتهى كل باب من الحملات السابقة بتقديم الغنائم قربانا إلى ثالوث طيبة على مقربة من كل باب من البابين اللذين أصبحا بمثابة الصرح .

كان تشييد بهو الأساطين تطويراً للمعبد . فانتقلت نقطة الاتصال بالخارج إلى جهة الغرب بحيث تتحكم في المجموعة المعمارية الواقعة داخل حرم " تحوقس " الثالث أى ال " إپت سوت " – بعد اتساع حدوده – إذا صع ، القول ، أيضا في العمائر الواقعة خلف الصرح الثالث بما في ذلك ممر موكب الطواف ومقاصير قدس الأقداس الشرقية . واقتصرت المرحلة التالية من تطوير المعبد على تعبيد طريق المدخل أمام الصرح الثاني إذ كان في عهد " رمسيس " الثاني عبارة عن " طريق مقدس " على جانبيه تاثيل " أبو " الهول برأس كبش أو مايعرف إصطلاحاً " بطريق الكباش " الذي ينتهي عند المرسي حيث يرسو المركب المقدس مبحراً عبر قناة متفرعة من النيل.وأقام "سيتي" الثاني أمام المرسي(شكل المركب أمام الصرح الثاني ( شكل ١٤٧ ) لمراكب أعضاء ثالوت طيبة . أما " رمسيس " الثالث فقد أقام استراحة خاصة به في أعضاء ثالوت طيبة . أما " رمسيس " الثالث فقد أقام استراحة خاصة به في الناحية الأخرى من محور المعبد وإلى الشرق قليلاً ( شكل ١٤٧ ) . إنه نموذج معبد مصغر ، يتكون من صرح ثم فناء تكتنفه صفة ثم بهو أساطين فقدس الأقداس ، وقد زخرفت سطوح الجدران الخارجية بمشاهد من موكب الطواف للمراكب المقدسة خلال رحلتها إلى الأقصر في عيد " أويت " .

وأحاط "شاشانق " الأول الساحة التى ستصبح فى وقت لاحق فناء الصرح الأول برواقين ، وتحكم فى المدخل بإقامة بوابة سيحل محلها فيما بعد الصرح الأول . وأزاح تماثيل " أبو " الهول برأس كبش بعيداً عن المر الأوسط ناحية الجانبين الشمالي والجنوبي لهذا الفناء الجديد . ثم جاء " طهرقا " وهو من ملوك الأسرة الخامسة والعشرين فشيد جوسقاً أمام ردهة الصرح الثاني يشبه صف أساطين " أمنحوتب " الثالث . ثم جمع "بطليموس " الرابع "فيلوياتور " بين الأساطين بجدار جانبي .

وفى عهد " طهرقا " قام " مونتر إمحات " بترميم جدران أسوار المعبد ، أما الأسوار الحالية فترجع إلى الأسرة الثلاثين ، وكذلك الصرح الأول على مايبدو والذى ظل دون أن يكتمل .إن المساحة الحالية التى تضمها أسوار المعبد تبلغ ٠٨٠ مترا فى ٠٥٠ مترا وسمك جدرانها حوالى ١٢ منرا بارتفاع ٥٢ مترا . لقد شيدت هذه الأسوار بحيث تتعاقب مراقد الطوب اللبن ، مقعرة ثم محدبة على التوالى ، لتصور تماوج أمواه " نون " راسمة حدود الكون الذى يجسده المعبد كمكان للخلق . وتخترق الأسوار خمسة أبواب تمثل كل منها نقطة تتجمع عندها هذه الأمواج .فتتوقف للسماح بمرور الشمس المشرقة فى اتجاه معبدها شرقا ، ومونتو ، شمالاً ، وموت فى اتجاه معبده ، وآمون - رع فى اتجاه معبد الأقصر جنوباً .

ولم يقتصر تطور المعبد في الخطوط العريضة على المحور الممتد من الشرق إلى الغرب كما عرضنا لها ، بـل أضيفت العديد من الزيادات نذكر منها عند السور الشمالي المعبد الذي شيده " تحوقس " الثالث للإله بتاح " جنوبي سوره " ليحل محل معبد قديم مسن الطوب ، واستمرت أعمال ترميمه حتى عصر البطالمة . أما المقاصير الشرقية المكرسة " لآمون رع حور أختى " والواقعة شرقاً ، فقد قام " رمسيس " الثاني بوضع اللمسات الأخيرة للمظهر الذي ظلت عليه . وعند البحيرة المقدسة الواقعة عند تقاطع المحورين ، أقام طهرقا أثرا كرسه لعبادة الجعران " خيري " على مقربة من التمثال الشامخ لهذا الإله . وأعاد " رمسيس " الثالث تشييد معبد " خنسو " الذي تحدثنا عنه من قبل ليحل محل المعبد الذي شيده " أمنحوتب " الثالث . واستمرت الأعمال الإنشائية طوال عهد الرعامسة من " رمسيس " الرابع وحتى " رمسيس " الحادي عشر . وتولى " حريحور " زخرفة سطوح المبنى كلما ارتفعت جدرانه . كما تم تطويو معبد " خنسو " في نجم " وليدت بوابـة ضخمة تعرف اصطلاحاً بباب العمرة "رجـع زخارفها إلـي عهد " بطليموس "يوار جتيس " الأول ، وأقيم هيكل كرس للإلهة " أبت " غرب معبد ، بطليموس "يوار جتيس " الأول ، وأقيم هيكل كرس للإلهة " أبت " غرب معبد ،

خنسو". وتحول الهيكل إلى معبد فى العصر الأثيريى ولكن لم تكتمل زخارفه إلا فى عهد الإمبراطور الرومانى أغسطس . وإذ خصص المعبد أصلاً لعبادة " أيت " دون سواها فقد أخذ يتحول بالتدريج ليصبح قصر أوزيسريس . أما التغيير الذى طرأ على الفسرض من إنشائه فظاهرة اقترنت بصعود نجم أوزيريس وعبادته اعتباراً من الأسرة الثانية والعشرين . حيث انتشرت هياكل " أوزيريس " وكبار كهنته شمال حسرم " آمون " منذ ذلك الحين وحتى عصر الإمبراطور تيبريوس ...

ونلحظ أن الأعمال الضخمة قد توقفت من الناحية العملية في المعبد مع ملوك الأسرة الثلاثين ، وإن لم يبخل كل من جلس على عرش مصر فيما بعد بتقديم إسهامه إلى المعبد بإضافة لمسة جمال أو ترميم هذا المبنى أو ذاك . ويبدو أن المعبد قد ازدحم من شدة ما تكدس فيه ، حتى عانى من الاختناقات في بعض أقسامه لاسيما مداخله ومسالكه فعقد أولو الأمر عزمهم في عصر البطالمة على إخفاء كل ما تراكم داخل المعبد ، مما لم تعد هناك حاجة ماسة إليه وأصبح في ذات الوقت لقمة سائغة يسيل لها لعاب اللصوص ، وقرروا دفنه في فناء الصرح الثامن .ومن محاسن الصدف أن سعيد الحظ " جورج ليجران " قد اكتشف هذه الخبيئة عندما عثر في السنوات ١٩٠٧ – ١٩٠٥ على ثماغائة تمثال وسبعة عشر ألف قطعة برونزية مبعثرة في معظم انحاء الفناء . ومن الأشياء النفيسة التي عثر عليها نذكر على سبيل المثال تماثيل لـ "أبو " الهول أحدها " لأمنحوتب " الاول ، وساعة مائية " لأمنحوتب " الثالث وأعمدة " لسنوسرت " الأول وكتلاً حجرية أخذت من وساعة مائية " لأمنحوتب " الثالث وأعمدة " لسنوسرت " الأول ، إلى جانب باب من الحجر الجيرى نقش اسمه عليها وأجزاء من هياكل وتماثيل لسنموت ، الخ ... إن المكان الذي عثر فيه على هذه الأشياء يدفعنا إلى استنباط أماكن وجودها قبل إخفائها ..

إن وجود كل هذه القطع الأثرية ، ربما حفز علماء الآثار إلى القيام بجولة أخرى من أعمال التنظيف قد تقودهم إلى مزيد من الإكتشافات ، كما تعطينا فكرة عن مدى ثراء مقر آمون وأملاكه ، وما كان يتمتع به كهنته من نفوذ ، حتى تسنى لهم أن يستولوا على مقاليد الحكم في عهد رمسيس الحادى عشر . وبالقياس إلى الفراعنة فان ماشيده الكهنة وما زخرفوه من مبان قليل نسبيا . ومع كل ذلك ، فلا يمكن إغفال حضورهم البارز . وكفانا في هذا الصدد أن نذكر المساكن التي أقاموا فيها إلى الشرق من البحيرة المقدسة (شكل ١٤٢ : ح ) . إن تنظيف هذه المساكن سيساعدنا بالتأكيد يوما ما على ان نفهم بشكل افضل هذه الفترة التي لاتزال شديدة الغموض والاضطراب.

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# 



# الفصل الثالث عشر عصر الانتقال الثالث

#### سمندس وپی نچم

أعلن " سمندس " نفسه ملكاً عند وفاة " رمسيس " الحادى عشر ، مؤكداً انتماءه إلى سلالة الرعامسة بما اختاره لنفسه من ألقاب . إنه حورس " الثور القوى محبوب رع ، الذى يستمد قوة ساعده من آمون ، ليعلى من شأن ماعت . ونجهل كل شيء عن أصوله ، وكل ماقيل عن القرابة التي تربطه " بحريحور " بعيد عن الحقيقة . وعلى العكس ، فالأقرب إلى الصواب أن نفترض أنه قد استمد شرعيته في الحكم من زواجه من إحدى بنات " رمسيس " الحادى عشر .

وجاء تتويجه ليصبح نهاية " لعصر تجديد الولادة " . وأعترفت طيبة بسلطته رغم مافى الأمر من غرابة حيث من المؤكد أنه لا يجرى فى عروقه الدم الملكى . وإليه يرجع الفضل فى ترميم جانب من سور معبد الكرنك الذى جرفه فيضان النيل ذات مرة ونقل العاصمة " پر رمسيس " إلى تانيس . واستناداً إلى بعض الإكتشافات الحديثة يرجح حدوث أول استيطان فى تانيس فى عصر الرعامسة فى أعقاب تحرك الفرع الپيلوزى للنيل (Yoyotte: 1987, 56) . كما اتخذ " سمندس " من منف مـقرأ له وباشر مــنها

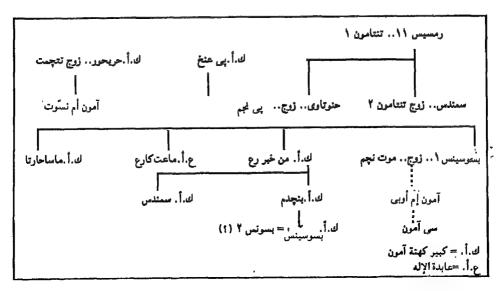

شكل (١٤٨) ~ جدول انساب الأسرة الحادية والعشرين

الأعمال الجارية فى معبد الأقصر ، الأمر الذى يدفعنا إلى الاعتقاد باستعادة العاصمة القديمة مكانتها السياسية وأنها أصبحت المقر الرسمى الملكى أو أن تانيس كانت ماتزال تحت التأسيس و التجهيز وهو ما يعتبر أقرب إلى الصواب ، إذ دفن فى تانيس عند وفاته بعد حكم دام بضعاً وخمساً وعشرين سنة .

عندما أعلن "سمندس" نفسه ملكا كان قد تغير لتوه شاغل منصب كاهن "آمون" الأكبر في الكرنك للمرة الثانية . فقد سبق أن خلف " پي عنخ " سلفه "حريحور" في أواخر حكم "رمسيس" الحادي عشر حوالي عام ١٠٧٤، وأصوله مجهولة كأصول سلفه . وقد أسند إليه الكاهن الأكبر – وهو حموه على مايظن – القيادة العسكرية للوجه القبلي فحاول دون جدوى أن يفرض سيطرته على النوبة ، وظل يقاتل متصردي "پانحسي" حتى العام الثامن و العشرين من حكم "رمسيس" الحادي عشر . وعلى العكس فقد ترك " پي

| كبار كهنة طيبة                                                          | الأسرة العشرون                            |                                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| أمنحوتپ<br>حريحور<br>پي عنخ                                             | رمسيس الحادى عشر                          | \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ -                  |  |  |
|                                                                         | الأسرة الحادية والعشرون                   |                                                          |  |  |
| پی نچم الأول کبیر الکهنة<br>پی نچم الأول ملکا<br>ماساهرتا . کبیر الکهنة | سمندس                                     | 1.00 - 1.V.<br>1.68 - 1.79<br>1.88 - 1.06<br>1.67 - 1.06 |  |  |
| من شپرع رع                                                              | أمن إم نسوت<br>بسوسينس الأول<br>أحداث     | 1.21 - 1.02<br>197 - 1.20<br>1.49 - 1.24<br>198 - 1.2.   |  |  |
| سمندس<br>پی نچم الثانی                                                  | أمن إم أوپى<br>أوسركون القديم<br>سىي آمون | 486 - 448<br>44 - 447<br>444 - 44 -<br>448 - 486         |  |  |
| بسوسينس                                                                 | بسوسينس الثانى                            | 909 - 9VA<br>960 - 979<br>960 - 909                      |  |  |

شكل (١٤٩) - جدول الترتيب الزمني للأسرة الحادية والعشرين.

عنخ " وراءه ذرية . فخلفه إبنه " پي نچم " كبيراً للكهنة وقائداً أعلى لقوات الوجه القبلى عام ١٠٧٠ ، واحتفظ بهاتين الوظيفتين طوال مدة حكم " سمندس " واعترف بسلطته نظراً لأنه لم يستأثر لنفسه بحق الملوك السيادي المترتب على حمل الألقاب الملكية ، شأنه شأن " حريحور " . فقضية المومياوات الملكية مثلاً التي عرضنا لها من قبل والتي بت فيها بمفرده وصولاً إلى حلّ لها قد وقعت فيما بين العام السادس والعام الخامس عشر من حكم " سمندس " . وقد زاول " پي نچم " نشاطه خلال هذه الفترة ككاهن أكبر في مدينة هايو والكرنك و الأقصر وحتى مدينتي الحيبة وأسوان اللتين رسمتا حدود سلطاته.

وفي العام السادس عشر من حكم " سمندس " اتخذ " پي نچم " لنفسه ألقاباً ملكية تكشف بوضوح عن أصول سلطاته .فهو حورس " الثور القوى الذي تُوَّج في طيبة ، وهو محبوب آمون " ، ومن الآن فصاعداً وضع إسمه داخل الإطار الملكي ( الخرطوش ) . ونجد اسمه مسجلاً في طيبة وقفط وأبيدوس ... وتانيس . غير أنه لم يستحوذ على الحق السيادي المترتب على حمل الألقاب الملكية ، وإن تخلى عن منصب كبير الكهنة وفوض لشغله ابنه " ماساحرتا " ومن بعده ابنه الآخر " من خير رع " عام ١٠٤٥ . ماهي إذن طبيعة هذه السلطة التي استأثرت بإختصاصات فرعون ولكنها اعترفت في نفس الوقت بمركز الصدارة له ؟ إن تبع تاريخ العلاقات بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية يوضح ببساطة الأسباب التي أدت إلى اغتصاب الامتيازات الملكية . لقد لاحظنا تصاعد قوة كهنة طيبة خلال الأسرة الثامنة عشرة ، فكانوا أول المستفيدين مادياً من فتوحات الإمبراطورية و السند الضروري لهذا السياسة . إن " حتشبسوت " شأنها شأن " تحومس " الثالث أو "تحوقس" الرابع قد استمدت شرعية ارتقاء عرش البلاد من ظهور الإله شخصياً. أو من التبليغ الرباني الذي يؤكد هذه الشرعية . لقد ناضل أمنحوتب الرابع ضد هذه السطوة ، ولكنه مع ذلك لم يغير شيئاً من الأسس الثيوقراطية لنظام الحكم فاكتفى بأن هجر آمون . ولكن خطواته قادته إلى تأسيس فلسفة لاهوتية ظلت تنمو وتتطور طوال عصر الرعامسة فتمخضت عن إنشاء منصب الزوجة الإلهية لآمون خاصة .كان هذا المنصب من نصيب إحدى أميرات البيت المالك منذ أن تلقبت به " أحمس نفرتارى " ، فكانت أشبه بالمدد الذي يغذى الروابط التي توحد بين الملك والإله الذي فوضه سلطانه ، فكانت زوجة الإله دون أن ترث شيئاً من طيبعته ، وأيضا زوجة الملك في بعض الأحيان ، وهي صنو الملك عند مارسة الشعائر الدينية . لقه تتبعنا هذه الشركة بين الزوجين الملكيين أبتداء من " أمنحوتب " الثالث ومع " إختاتون " الذي أوجد تناظراً دقيقاً بين العائلة الإلهية

والعائلة الملكية . ومافتئ " رمسيس " الثاني يقيم هذا النهج على نسق ثابت حتى استقرب لزوجته عبادة موازية لعبادته فسى " أبو سمبل " . ومن ثم صار شغل " حريحور " الشاغل منذ أن بدأ " عصر تجديد الولادة " هو التعرف على كفُو العائلة الإلهية على الأرض . فهل ترى من وريث شرعى للإله غير العائلة الحاكمة ؟ لا بالطبع . فمن الصروري إذن الفصل بين السلطة الزمنية التي يتحمل كبير الكهنة مسئولياتها ، وسلطة فرعون التي منحها إياه آمون ، ومن الأهمية بمكان التمييز بينهما . ويقف هذا التمييز وراء الواقع الذي دفع كهنة آمون إلى مدّ سيطرتهم على الوجه القبلي بعد أن خرج عن سيطرة فرعون . ومن ثم تمحورت سياسة كهنة آمون حول تأييد سلطة فرعون ، ولكن بعد إخضاعها لإرادة " آمون " المبلغة عن طريق الوحى . فقد شيدت تانيس على مثال مدينة طيبة كنموذج نقلت عنه ليصبح التناظر بين " آمون " طيبة " وآمون " تانيس " تاماً . وحسبنا أن نلاحظ من جديد هذه الموازنة بين " آمون " طيبة و " آمون " نپاتا في العصر الأثيوبي . فظهور " بي نچم " في تانيس هو إذن أمر منطقي. ومن ناحية أخرى ، وحفاظاً على واقع السلطة تزوج " پي نچم " من " حنوت تاوي " من الأسرة المالكة ( شكل ١٤٨)، وأنجب منها أربعة أولاد : الفرعون " بسوسينس " الأول " ، و " ماســاحرتا " و " من خير رع " اللذين توليا منصب كبير الكهنة على التوالى ، وبنتاً واحدة هي " ماعت كارع " التي جمعت بين الزوجة الإلهية ورئيسة اللواتي اعتزلن الدنيا وعشن في خلوة مع آمون في منصب واحد هو منصب " عابدة الإله " وزوجة الإله التي حرَّمت على سواه . وتبنت الفتاة التي اختارتها لتخلفها تجنباً للمشاكل التي قد تنشأ عند انتقال سلطات منصبها . (Gitton: 1984, 113-114) ومن ثم تتجسد الأم الإلهية مرتين : مرة في شخص " عابدة الإله " ، وهي أم الإله الطفل التي لاترث عن الإله شيئاً ، ومرة ثانية كزوجة الملك وهي الأم الجسدية لخليفته.

ولن يستقر النظام الجديد إلا بوفاة " سمندس " ومع تتويج " بسوسنيس " الأول . وفي غضون ذلك انقسمت البلاد بالفعل لتصبح موزعة بين كبير الكهنة وفرعون . فالأول تجسيد لإرادة آمون الذي أعطى تفويضة للثاني ، وهو مايعرب عنه نص يحتفظ به في الوقت الراهن متحف بوشكن في موسكو عبارة عن تقرير لـ " ون آمون " السفير الموفد إلى فينقيا لإحضار الأخشاب اللازمة لمركب آمون المقدس في طيبة في أواخر عهد " رمسيس " فينقيا لإحضار الأخشاف ولا يرد فيه ذكر " لسمندس " إلا بصفته حاكماً للشمال . فما أبعدنا عن الأمس عندما كان لمصر الكلمة العليا في الشرق الأدنى . إذ أن " ون آمون " لم

يضطر إلى دفع ثمن ماحصل عليه من أخشاب فحسب بل سلبه اللصوص مايملك أثناء سفره ، ولم يوافق أمير بيبلوس على تسليم طلبية الخشب إلا بعد مساومات خسيسة وبأسعار مجحفة ( Leclant: 1987, 77 sq ) . وحتى عهد " سى آمون " انحسر تأثير مصر على مايظن عن مناطق نفوذها التقليدية فيما سبق من عهود . تصدرت دولة إسرائيل مسرح الأحداث السياسية .كان " شاوول " أول ملوكها ثم تبوأ العرش داوود الملك من ١٠١٠ وحتى ٩٧٠ ق . م واختار أورشليم عاصمة له . ويمكن الاقتراض أن مهام مصر قد أنحصرت في عهد " بسوسينس " الأول في قيام قوات الأمن الداخلي بمجرد تأمين حدودها الشرقية (Kitchen: 1986, 287) .

بوفاة " سمندس " تعقاسم وصيان السلطة . أولهما ابن حريحور على مايظن ( Kitchen: 1986, 540 ) ويدعى " نفركارع - آمن إم نسوت " أي "آمون ملكاً " . والثاني " بسوسينس " الذي جلس بمفرده على عرش البلاد بعد وفاة الوصى الآخر وحتى عام ٩٩٣ ق . م . وكان " آمن إم نسوت " معاصراً للأيام الأولى من ولاية " من خير رع " كبير الكهنة الذي تصدّى لآثار الحرب الأهلية التي احتدمت في طيبة ضد سلطة الكهنة الصاعدة ، فأبعد المعارضين إلى واحات الصحراء الغربية الخاضعة ، إلى هذا الحدّ أو ذاك ، لإشراف الزعماء الليبيين . ثم أصدر مرسوماً بالعفو عنهم استناداً إلى الوحى الذي أعلنه أمون ( لوح اللوڤر ٢٥٦ C ) . ويشكل صدور هذا العفو بداية سلسلة التنازلات التي قدمها العرش لكبريات عائلات رجال الدين في طيبة الذين أصابهم الضرر من جراء قيام من خلفوا حريحور بتجريدهم من كل امتيازاتهم ، وما كان هؤلاء سوى مهاجرين ليبيين ! إن عزوف عائلة كبير الكهنة عن الاستحواذ على المناصب الكهنوتية في أيام ولاية كبير الكهنة " بي نچم " الثاني خلافاً لما جرت عليه العادة في عهد " يي نچم " الأول ، قد جاء دليلاً على تصميم قاطع على تهدئة الأوضاع . ومع ذلك فقد تراكمت حقوق الانتفاع بين أيدى نسساء القبيلة إضافة إلى مايمتلكه ذووهم من حقموق ، حتمى قمارب إجمالي مايمتلكون ثلث أراضي مصر العليا ( Kitchen: 1986: 275 - 277 ) . وبفضل التدابير التي لجأ إليها " من خير رع " عاد شيء من الهدوء إلى ربوع البلاد ، والدليل على ذلك المتاع الجنائزي الذي ظل بعيداً عن أعمال السلب والنهب التي وقعت ضحيتها المقابر الملكية في طيبة ، فأمكن إرساله إلى تانيس ليستخدمه من جديد ملوك الأسرة الحادية والعشرين .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٥٠) - خريطة عامة لمدينة تانيس. (نقلاً عن الخريطة التي أعدها A. Lézine. 1951)

#### طيبة وتائيس

فى العام ١٠٤٠ / ١٠٣٠ تحققت الرحدة المركبة للبلاد دينياً وسياسياً من خلال شخصية " بسوسينس " الأول ، " النجم يشرق فى المدينة " . وأكد بكل وضوح انتسابه الى طيبة، فهو حورس " الثور الذى توج فى طيبة " ولقبه " النبتى : " البناء ( بتشديد النون) العظيم فى الكرنك " فكان اسما على مسمى . وفى العام الأربعين مسن حكمه قام كبير الكهنة " مسن خپر رع " بجولة تفقدية فى معابد الكرنك . ، وبعد انقضاء ثمان سنوات بُدىء فى تشييد سور لتحديد الحرم الشمالى لمعبد " آمون" ، حماية له – منذ ذلك الوقت المبكر – من زحف المبانى السكنية القريبة منه ، كما اتخذت تدابير مماثلة فى معبد الأقصر . وعلى كل حال فقد توطدت روابط " بسوسينس " الأول بكهنة " آمون " فيزف ابنته " أستمخب " إلى كبير الكهنة " من خپررع " كما تولى هو نفسه وخلفاؤه من بعده منصب كبير كهنة " آمون " فى تانيس ، وأعلن حقه فى خلافة "رمسيس " الحادى عشر ، واتخذ لنفسه ايضا لقب " رمسيس بسوسينس " . وهو مسن اعظم المشاركين فسى بناء المعبد الذى كرس فسى تانيس لثالوث " آمون " و " مسوت " و " خنسو " حيث قام بتشييد سور المعبد .

وثمن المحتمل أن مشاركته لم تقف عند هذا الحد إذا صحت المعلومات التى نقلتها آثار المبانى التى أعيد استخدامها فى زمن لاحق . ولكن الوضع الراهن للموقع لايساعد على إضافة شىء إلى حصيلة معارفنا . ونظرا لأنه لم يتم الكشف بعد عن المدينة فإننا نجهل مدى إسهامه فى تشييدها .

فى نهاية القرن التاسع عشر استطاع " فلندرز پترى " أن يحدد موقع تانيس . ومنذ الاكتشافات الأولى تم الربط بينه وبين عاصمة الهكسوس بالنظر إلى ماعثر فيه من آثار عديدة ترجع إلى هذا العصر . كما أمكن الربط بين هذا الموقع و " پررمسيس " بعد أن عثر فيه على آثار " لرمسيس " الثياني بكميات كبيرة . ويتصدر " پيير مونتيه " عثر فيه على آثار " لرمسيس الذين أجروا حفائرهم في هذا الموقع في الأعوام من ١٩٢٩ وحتى ١٩٥٠ . ودافع طويلاً عن الرأى القائل بأن وحتى ١٩٤٠ ثم واصلها من ١٩٤١ وحتى ١٩٥١ . ودافع طويلاً عن الرأى القائل بأن "أواريس " و " تانيس " و " پررمسيس " - مدينة واحدة بالرغم من الاكتشافات التي ترجع أساساً إلى عصور لاحقة . أما الأبيحاث الراهنية التي ييشرف عليها چيان ترجع أساساً إلى عصور لاحقة . أما الأبيحاث الراهنية التي ييشرف عليها چيان يوبوت ( Ph.Brissaud ) منذ نيف وعشرين سنة فقد

| الأناضول                                       | مملكة بابل                                                                   | مملكة آشور                                                             | سوريا          | فينيقيا         | <b>سطین</b>                  | فا                        | مصر                           |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| بداية الأستعمار الأيوني<br>والدوري والأيوليوني | أنليل نادين أپلى<br>ماردوك نادينا هى<br>ماردوك شابيك زيرى<br>أداد أپاليد ينا | تيجلات پيلاسر الأول                                                    | الملكة الحيثية |                 | دعون                         | <del>?</del>              | رمسیس الحادی عشر              | 1.74-1.4    |
|                                                | ماردوك سابيك ريرى<br>أداد أپاليد ينا                                         | أشاريد أياليكور<br>أشور بلكالا                                         | الحديثة        |                 | فتيا<br>ا                    | <u>.</u>                  | سمندس                         | 1.58-1.79   |
|                                                | ماردوك زر                                                                    | اسور بلكان<br>شماشي اداد الرابع<br>أشور ناصير پال الأول                |                |                 | ىشون                         | ش <u>ب</u>                |                               | 1.49-1.54   |
|                                                | نابو شوسليپور<br>سيمبار شياك                                                 | 4                                                                      | الأراميون      |                 | وئيل ٠                       | ا.                        | أمن إم نسوت<br>بسوسينس الأول  | 1.17-1.21   |
|                                                | أولما شاكينشومي                                                              | شلمناصر الثانی<br>آشور نیراری الرابع<br>اشور رابی الثانی               |                | أحيرام          | اول                          |                           | · ·                           | !           |
|                                                |                                                                              | 12                                                                     | حداد زار       |                 | وود                          | . دا                      | آمن إم أوپى                   | 946-998     |
|                                                | ماربیتا بالوسور<br>نابوموکین- ابلی                                           |                                                                        |                | أتبعل           |                              |                           | امن إم اوپی<br>أوسركون القديم | 444-445     |
| 1                                              | نابومو دین- ابلی<br>نینورتاکو دو روسور<br>ماریتا یدین                        | أشور ربشيشى الثانى<br>تيجلات پيلاسر الثاني                             | حيرام          |                 | مان                          | سلب                       | سى أمون                       | 909-944     |
|                                                | ا متو                                                                        | اشور دان الثاني                                                        |                | أب <i>ى</i> بعل |                              | يهوذا                     | بسوسينس الثاني                | 960-909     |
|                                                |                                                                              |                                                                        |                |                 | إسرائيل<br>يربعام الأول      | پهوودا<br>رخيعام          | شاشانقالأول                   | 446-460     |
|                                                | شماش مددامیة .                                                               | !latt a t : stat                                                       |                | يحيماك          | ناداب<br>بعشا                | أبيًا<br>أسا              | 150 0 1                       | ۸۸۹ – ۹۲٤   |
|                                                | شماش مودامیق<br>نابو شو میشکون<br>نابوا بلا- إدینا                           | اداد نیر اری الثانی<br>ترکولتی نینورتا الثانی<br>اشور ناصیر پال الثانی |                | إيليى بعل       | 1                            |                           | أوسركون الأول                 | 701-112     |
| أورارتو                                        |                                                                              |                                                                        | بن حداد الأول  | شيبتتبعل        | .et                          |                           | شاشانقالثانى                  |             |
| ا <b>ورار</b> تو<br>آرام                       |                                                                              |                                                                        | 9,21,2112-04   |                 | أيْله<br>زمرى عُمرى<br>أخزيا | يهو شافاط                 | تكلوت الأول                   | ۸۷٤ - ۸۸۹   |
| صاردور الأول                                   | ماردوك زاكير شمومى الأول                                                     | شالمناصرالثالث                                                         |                | معركة قرقر      | يهورام<br>ياهو               |                           | أوسركون الثاني                | A0 AYE      |
| إشيبونى                                        | ·                                                                            |                                                                        |                | 100 mm          |                              | يهورام.<br>أخزيا<br>عثليا |                               | 18. 1.      |
| منوا<br>ارجشتی الأول                           | ماردوك بالاتسواقبي                                                           | ا المالية المالية                                                      | حزاقيل         |                 | يهو آحاز                     | يهواش                     | تكلوت الثاني                  | VA 0 - V0 · |
| ارجشتی الاول<br>سردور الثانی                   | بابا هیادین<br>نئورتا ایلا                                                   | شماش اداد الخامس<br>اداد نیراری الثالث                                 | etable de      |                 | ] '                          |                           | شاشانقالثالث                  | ۷۷۷ – ۸۲۵   |
|                                                | ماردوك بلزري                                                                 | · ·                                                                    | ين حداد الثاني |                 | یهواش<br>یربعامالثانی        | امصیا<br>عزریا            | پدیباست                       |             |
|                                                | ارباً ماردوِّكَ ۖ<br>نابو شو میشكون                                          | شالمناصر الرابع<br>اشور دان الثالث<br>اشور نیراری الخامس               |                | 1               |                              |                           | أوسركون الثالث<br>رود أمون    |             |

كل (١٥١) - مختصر الترتيب الزمني لأهم دول الشرق الأدني القديم حتى الغزو الأثيوبي

تركزت حول التحليل الاستراتجرانى لدراسة طبقات التل الذى شيد فوقه الموقع . وانتهت هذه الدراسات إلى لفت الأنظار إلى أن الموقع قد شغله السكان فى عصر الرعامىة ( Yoyotte: 1987 - 25 - 787) .

ويصعب تقديم تفسير تاريخى لمدينة تانيس . فبالإضافة إلى المبانى المتهدمة التى ترجع إلى عصرى الهكسوس والرعامسة ، فقد دُمرت جميع المبانى المشيدة من الحجر الجيرى لاستخدامها فى صناعة الجير الحى . ومع ذلك يمكن أن ننسب الى "بسوسينس" الأول تشييد سور المعبد الكبير ونواته الداخلية بالاستناد الى ودائع الأساسات . أما الباب الشامخ الشرقى ومبانى آمون الأساسية فترجع الى الأسرة الثانية والعشرين . وينسحب نفس الشىء على معبد خنسو الواقع شمالى معبد " آمون " والمتعامد عليه . أما مبانى "بسوسينس" الأول فقد صارت أثرا بعد عين ، ولم يتبق منها سوى قوالب الحجر التى أعاد "شاشانق" الخامس استخدامها فى وقت لاحق فى أعمال التجميل وإقامة البحيرة المقدسة المجاورة . وأقيم معبد "موت" إلى الجنوب من الموقع استكمالا للتوازى القائم بينه وبين معابد الكرنك، وقد شيده " بسوسينس " الأول على الأرجح . واختفى ايضا كل أثر للمعبد فى وضعه الأول .ولم يتبق منه سوى ما أدخل عليه من تعديلات . وأسهمت إنشاءات ملوك الأسرة الثلاثين الذين شيدوا الكثير سواء فى تانيس أو فى الكرنك وكذلك ما شاده البطالمة فى طمس ما بناه مؤسسو المعبد . إن التعديلات التى أدخلها " سى آمون " على المعابد الثلاثة ومعبد " حورس ميسن " غيرت من معالم الموقع قاما أ.

وأمر "بسو سينس "الأول بأن تشيد مقبرته جنوب غرب حرم المعبد حيث اكتشف " پبير مونتيه " مومياءه ومتاعه بالإضافة إلى مومياء زوجته " موت نچمت " . كما أعدت حجرة دفن للأمير" عنخف ان موت " وريث العرش ولعين الأعيان " اونوچبا ونجد " الذي جمع بين يديه عددا من أرفع المناصب الدينيه والقيادة العليا للقوات المسلحة . ولأسباب غامضة لم يدفن " آمن إم أوبة " خليفة بسوسينس " الأول في المدفن الذي أعده لنفسه . والها في مدفن " موت نچمت " الذي أمر " أوسركون " الأول بان يدفن فيه أيضا " حقا خپر رع " " شاشانق " الثاني . وعلى مقربة من هذا المكان اكتشف " پبير مونتيه" مقبرة " أوسركون " الثالث التي ضمت أيضا رفات " شاشانق " الأول . وقد نهب الجانب الأكبر من محتويات هذه الدفنات التي تلقى ضوء اجديدا على تاريخ ملوك تانيس .

تزامن انتقال السلطة في كل من طيبة وتانيس. فخلف "سمندس الثاني " أباه " من خير رع " قبل وفاة " بسوسينس " الأول ، اذ عثر " پيير مونتيه " ضمن المتاع الجنائزي للملك المتوفى على الأساور التي أرسلها " سمندس " الثاني بهذه المناسبة . ومن المرجح أنه كان طاعنا في السن عندما تولى منصب كبير الكهنة اذ تخلى عن منصبه لأخيه الأصغر " پي نچم " الثاني بعد مرور سنتين . أما في تانيس فنجد أن " أمن إم أوبة " قد خلف " بسوسينس " الأول الذي يعتقد أنه والده ، ولم يستمر حكمه أكثر من عشر سنوات . ولا يضارع تواضع مقبرته ثراء مقبرة سلفه . مما يكشف عن تضاؤل في سلطته وإن ظلت طيبة تعترف بها . ولا نعرف سوى القليل عن خلفه " عا خپر رع ستپ ان رع " .. والأغلب أنــه الملك المعروف باســم " أوسـركون " الأول ( أوسوخور ) . ولكن الأمر مختلف بالنسبة لـ " سي آمون " فهو من أبرز شخصيات الأسرة الحادية والعشرين وأشهرها وإن وقعت في أيامه آخر كبرى السرقات في جبانة طيبة مما حدا بكبير كهنة " آمون" إلى إعادة دفن المومياوات الملكيه في مقبرة " إن حعيى " في الدير البحرى . وأقام المنشآت في تانيس حيث أجرى التوسعات في معبد " آمون " وقام بأعمال إنشائية في معبد " حورس ميسن " ونقل رفات " آمن إم أوبة " الى حجرة دفن " موت نچمت " . ونسجل له نشاطا معماريا في هليويوليس وربما في " يررمسيس " ( الختاعنة ) حيث نقرأ اسمه مدونا على كتلة حجرية . وحرى بالملاحظه انه شيد في منف معبدا مخصصا لأحد أشكال "آمون" الثانوية ، ويغلب على هذا المعبد الطابع الكلاسيكسي الذي يبرز في قثال " ابو " الهول الصغير المطعم بالذهب والذي يحمل خرطوش الملك والموجود حاليها فسي متحف اللوقير ( E3914 = Paris : 1987, 164 - 165 ) . كما انحاز الى جانب كهنة الإله "يتاح" . ان انحصر نشاطه في نطاق مصر السفلي . واكتفت بعض آثار طيبة بتسجيل حقه السيادى في حمل الألقاب الملكية.

وفى عهده أخلت مصر بسياسة خارجية أكثر ديناميكية عن ذى قبل . أما السياسة الخارجيه لملوك الأسرة الحادية والعشرين الأوائل فلم يصلنا عنها أى وثائق مصرية ، ولأسباب عديدة لها وجاهتها ! فلا يوجد ما يبررالاعتقاد بأن أوضاع البلاد كما وصفها تقرير " ون آمون " قد طرأ عليها أى تحسن . و " الكتاب المقدس " هو المصدر الوحيد غير المصرى لمعلوماتنا . وتتزامن الفترة الممتدة من نهاية عهد : بسوسينس " الأول حتى منتصف عهد " سى آمون " مع تحالف القبائل بزعامة داوود والتفافها حول أورشليم والمعارك التى دارت ضد " الپلستى " ( أو الفلسطينين ) . فى بداية الأمر لم تتدخل

مصر فى هذه الصراعات إلا بطريقة غير مباشرة ، فاستضافت "حداد "وريث عرش " آدوم " عندما تقدم داوود واحتل مملكته ، وتزوج "حداد " من أميرة مصرية ، ونشأ ابنه "جنوبث" فى بلاط فرعون . ثم عاد "حداد " الى مملكته بعد وفاة داوود . نخلص من كل ذلك إلى أن مصر ظلت تحتفظ ببعض الراوبط التاريخية مع البلدان التى كانت تدور فى فلكها فى عهود سابقة .

وعندما اعتلى سليمان العرش خلفا لداوود الملك ، تدخلت مصر بدورها ضد الهلستى فاجتاحت مدينة جزر ودمرتها . ويقدم لنا " سفر الملوك " " ( الملوك الأول : " الإصحاح التاسع : الأية ١٦ ) وصفا لهذه الحملة . ويمكن أن نفسر النقس الذي عثر عليه في تانيس ويصور مشهد شعيرة ذبح الأعداء على أنه صدي " لقصة " سفر " الكتاب المقدس . ( 1986 , 1986 . 1986 ) وربحا كانت الغاية من هذا التدخل محض تجارية فحيث شكل الهلستى تهديدا للتجارة مع فينقيا . ومن الواضح أن " سى آمون " قد استغل ما حل بهم من ضعف في أعقاب الحروب التي شنها ضدهم داوود من ناحية ، وفترة التردد وعدم وضوح الرؤية التي سادت إسرائيل من جراء المشاكل التي ثارت حول وراثة العرش من ناحية اخرى ، فبادرت مصر إلى التدخل فبل أن تتحرك القوات الرهيبة التي جهزها داوود فتسحق الهلستى ، ثم تفرض شروطها على التجار المصريين . جاء هذا التحالف الجديد لمصلحة الطرفين . فحقق لمصر منفذا مضمونا لتجارتها ، وأمن الحدود الجنوبيه لاسرائيل . وتكريسا لهذا التحالف تم تدعيمه بعقد زواج يجمع بين الطرفين . ولكل زواج دلالته حسب العصر . فقد اتخذ هذه المرة مساراً جديداً بالنسبة للمصريين . حيث تزوج سليمان من أميرة مصرية مستهلاً تقليداً جديداً تتزوج بموجهه أميرات وادى حيث تزوج عليمان من أميرة مصرية مستهلاً تقليداً جديداً تتزوج بموجهه أميرات وادى

لم يتأكد وجود روابط عائلية تجمع بين " سى آمون " و " آمن إم اوبة " وأوسركون القديم ، أو تجمع بينه وبين خليفته " بسوسينس " الثاني . بل يستحيل علينا تأكيد إن كان " بسوسينس " الثاني والكاهن الأكبر " بسوسينس " ، الذي خلف " يي نجم " الثاني ، هما شخص واحد أم لا . وفي هذه الحالة لا مفر من الإقرار بأن " سي آمون " قد توفي دون أن يترك وريشا يخلفه . ومن المرجم ان " بسوسينس " الثاني قد ارتبط برياط السزواج بالعائلة المالكة ، ليختم قائمة ملوك الأسرة الحادية والعشرين التي انطفأت في تانيس في عوز وضيق نسبي , 1987 : Yoyotte : 1987)

(A. Dodson: Rde38,(1988) 54) وقد تشكك دودسون فى الأمر ( 54 (A. Dodson: Rde38,(1988) " شاشانق " وعند وفاته آلت السلطة إلى سلالة كبار زعماء " الماشواش " كان حكم " شاشانق " الكبير مبشرا بصعود نجمهم. هكذا بدأت السيطرة الليبية.

#### الليبيون

عندما ارتقى "شاشانق" الأول عرش البلاد كان قد اصبح بالفعل رجلها القوى صاحب اليد العليا في شئونها ، فهو القائد العام للقوات المسلحة ومستشار الملك وصهره بعد أن تزوج ابنته " ماعت كارع " . ويعتبر حكمه فاتحة عصر جديد لمصر ، استعاد فيه الزعماء الليبيون لأجيال عديدة قادمة قوة البلاد التليدة بعد أن وقعت في طي النسيان منذ نهاية عهد " رمسيس " الثالث . وسوف تندثر هذه القوة وتضيع في خضم الصراعات الداخلية التي مزقت البلاد ابتداء من عهد " شاشانق " الثالث . انتسب " شاشانق " الأول على الفور الى الأسرة الملكيه السابقة متبعا في هذا الصدد الخطة التقليدية الشائعة . حيث اتخذ لنفسه ألقابا نقلها عن ألقاب سمندس الأول . أما أصوله هو شخصيا فترجع إلى مستوطنة الليبيين الذين استقروا في بوباستس . وتركز حوليات كبار كهنة طيبة على مستوطنة الليبيين الذين استقروا في بوباستس . وتركز حوليات كبار كهنة طيبة على النقطة ، وتصر على الإشارة إليه بإسم : كبير زعماء " الماشواش" إبرازا لرفضها القاطع الاعتراف بسلطانه . وسار شاشانق الأول على النهج الذي اتبعه " يينچم" من قبل القاطع الاعتراف بسلطانه . وسار شاشانق الأول على النهج الذي اتبعه " يينچم" من قبل القاطع الاعتراف بالهنادة وحاكم القباد الهام للقوات المسلحة وحاكم الوجه القبلي في آن واحد. وضمن بفضل الجمع بيسن هذه المناصب الثلاثة الربط بين

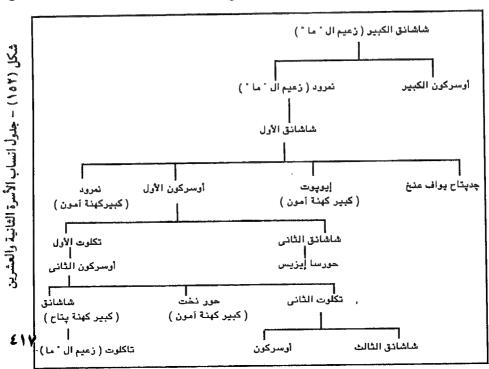

السلطة الزمنية والسلطة الروحية . وعين " جدپتاح يواف عنخ " أحد ابنائه (؟) مساعدا له في منصب كاهن " آمون " الثالث ، كما عين " نيسي " ، وهو زعيم إحدى القبائل المتحالفة ، في منصب كاهن آمون الرابع . واصل " شاشانق " الأول سياسة عقد التحالفات القائمة على المصاهرة ، فعقد قران ابنته على " چد چحوتى يواف عنخ " وهو من خلفاء " چد بتاح يواف عنخ " . ووطد هذا الزواج وغيره من المصاهرات أواصر الصلة بين السلطتين . ولكن ذلك لن يثني شاشانق الأول عن إقامة سلطة مضادة في مصر الوسطى بدافع من الحذر والفطنة. فأسند قيادة هيركليوبوليس العسكرية إلى " غرود " أحد أبنائه، وأصبحت هذه المدينة نقطة استراتيجية تتحكم في التبادل التجاري بين المملكتين.

بعد عودة الملك من حملته المظفرة في فلسطين عام ٩٢٥ ق.م نفذ برنامجا طموحا من المشاريع الإنشائية في معبد " آمون رع " بالكرنك ، سرد تفاصيله على سطح لوح أقامه بمناسبة إعادة فتح محاجر جبل السلسلة عام ٩٢٤ وباشر ابنه "ايوپوت " الأعمال التنفيذية . وقام بإعداد الفناء الواقع أمام الصرح الثاني ليصل به إلى الصورة التي وصفناها من قبل . وعلى سطح الجدار الخارجي للبوابة الواقعة جنوبي هذا الفناء صور انتصار مصر على المملكتين اليهوديتين يهوذا وإسرائيل . كما أشار إلى هذا النصر على

| كبار كهنة آمون                                                   | الأسرة ٢٣                                                    | الأسرة ٢٢                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيوت پوت<br>شاشانق<br>ايو ولوت<br>حورسا إيزيس<br>غرود<br>أوسركون | یدی باست الأول<br>أوسركون الثالث<br>تكلوت الثالث<br>رود آمون | شاشانقالأول أوسركون الأول شاشانقالثاني تكلوت الأول أوسركون الثاني أوسركون الثاني تكلوت الثاني شاشانقالثالث يامي | 478 - 980<br>AA9 - A78<br>AV8 - AA9<br>AV8 - AA9<br>AO - AV8<br>AY0 - AO<br>VVW - AY0<br>VAW - AYA<br>VOV - VVW<br>VOV - VVV<br>VOV - VVV |

شكل (١٥٣) - مختصر جدول الترتيب الزمنى للأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين

" لوح النصر " الذي أقامه في الـ " إيت سوت " ، على مقربة من " حوليات " " تحويّس " الثالث . والمقارنه هنــا لن تكون نــوعا من المديح الأجوف . " فبهو الاحتفالات " الذي شيده شاشانق الأول من أجل آمون شاهد على النهضة الجبارة التي سادت الشرق الأدنى القديم . وقد استفاد " شاشانق " الأول إلى أبعد الحدود من سياسة "سى آمون " الخارجية. فأحيا الروابط مع بيبلوس المنفذ التقليدي لتجارة مصر . وربما كان تمثال " شاشانق " الأول الذي قدمه الملك " أبي بعل " إلى معبد " بعلت جبال " إشارة إلى وجود معاهدة ذات طابع اقتصادى أكثر منه عسكرى . ومن ناحية أخرى تدهورت العلاقات مع مملكة أورشليم ، واشتد التنافس بين الدولتين ، بينما اهتزت شرعية سلطة سليمان فسى أعقاب ثورة " يربعام " الذي وعده النبي " أخيا " بالتربع على عرش إسرائيل . واستضاف " شاشانق " الأول " يربعام " طوال حياة الملك سليمان . ( الملوك الأول : الإصحاح :١٤. الآية ٢٥ ). فلما مات عام ٩٣٠ انضم " يربعام " إلى أنصاره وأسس مملكة إسرائيل التي انفصلت عن مملكة يهوذا التي كان على رأسها "رحبعام " خليفة سليمان . فانقسم العبرانيون وتوزعت قواهم بين السامرة وأورشليم . وتذرع شاششانق الأول بقيام البدو بالإغارة على منطقة البحيرات المرة وقرر الزحف على أورشليم فانطلق من غزة متوغلا في أعماق صحراء النقب وسقطت بين يديه النقاط المحصنة في يهوذا . وعسكر امام أورشليم التي خضعت له وسلمت كنوز سليمان ( ماعدا التابوت :Yoyotte: 1987, 66) . ثمم توجمه إلسى إسرائيل فاضطر " يربعام " إلى الفرار عبر الأردن بعد أن أدرك الهدف من سياسة " شاشانق " الأول عندما ظلله بحمايته ، ولكن بعد فوات الأوان . ولحقت بـ قوة عسكرية ثم واصلت تقدمها حتى " بيت شان " ( بيسان ) . وتوقف زحف المصريين عند " مجدو " حيث أقام شاشانق الأول لوحا تذكاريا . ثم عبر جبل الكرمل متجها إلى الجنوب ، وعاد أدراجه إلى غزة عن طريق عسقلان . وهكذا عادت مصر تفرض سيادتها لفترة من الزمن على مناطق سوريا وفلسطين . وبالفعل فقد جرّد قائد كوشسى يدعسى "زارح " حملة ضد مملكة يهوذا في العام الثامن والعشرين من حكم " أوسركون " الأول (اخبار الأيام الثاني . الإصحاح : ٤ . الآيات : ٨-١٥). وقد توصلنا إلى تاريخ العام الثامن والعشرين هذا (٨٩٧) ، على اعتباره المقابل للعام الرابع عشر من حكم الملك "آسا " الذي ألحق الهزيمة بالغزاة وطاردهم . ولم يرد ذكر له " زارح " هذا فسي أي مصدر آخر. وإذا اتفقنا على أن " أوسركون " الأول قد ارسل هذا القائد على رأس هذه الحملة البائسة ، استطعنا اعتبار هذا التاريخ نهاية للسياسة الخارجية التي رسمتها مصر لنفسها والتي لن تعود اليها إلا في عهد " أوسركون " الثاني . وفي الأغلب لم يتعد الوضع الجديد ضياع السيادة المصرية على مملكة يهوذا اذ أقام " إيلى بعل " أمير بيبلوس هو أيضا تشالا " لأوسركون " الأول في " بعلت جبال " . ( Paris : 1987 , 166 ) .

واصل " اوسركون " الأول في السنوات الأولى من حكمه نفس سياسة والده تجاه الأملاك الإلهية ، فأغدق على كبار كهنة المملكة في منف وهليوبوليس وهرموبوليس والكرنك كانت بوباستس كل مايحتاجون . وبوباستس هي مسقط رأسه وقد شيد فيها أو أعداد تشييد معبد " آتوم " ومعبد " باستت " الإلهة التي أعطت اسمها للمدينة . كما دعم الأوضاع التي أوجدها أبوه حول هيراكليوبوليس فواصل ما بدأه من أعمال في معبد الحيبة ومعبد "إيزيس" في اطفيح . وأقام معسكراً حربياً لتأمين الوصول الى الفيوم كماكان له وجود ملحوظ في كويتوس و أبيدوس .

وفي الكرنك اختار " شاشانق " أحد أبنائه ليحل محل أخيه " إيويوت " في منصب كبير كهنة " آمون " كما أشركه في الحكم حوالي عام ٨٩٠ . وطدت هذه التدابير شرعية السلالة الجديدة ، فالملك الذي سوف يحمل عند ارتقائه العرش لقب "شاشانق " الثاني هـو حفيد " بسوسينس " من خلال والدته " ماعت كارع " . ولسوء حظه لم يسعفه الوقت ليتربع على عرش البلاد رغم كل ماحققه من نجاحات في منصب كبير الكهنة .إذ توفي وهو لايزال شريكا في الحكم ووالده على قيد الحياة عن عمر يناهز الخمسين . وأشرف والده الملك " أوسركون " الأول على دفنه في تانيس ثم وافته المنيةبعد ذلك بأشهر قليلة . وورث " تكلوت " الأول الذي أنجبه من زوجة ثانوية عرش أبيه ، وامتد حكمه من ٨٨٩ إلى ٨٧٤ . ولا يسعنا أن ننسب إليه عن يقين أية آثار . ويبدو أن أخيه " ايوولوت " شاغل منصب كبير الكهنة لم يعترف بسلطانه . والملفت حقا للنظر أن اسمه لا يظهر على أي من وثائق طيبة بل يبدو أن وجود الحامية التي عسكرت على مقربة من هيراكليوبوليس بناء على أوامر " أوسركون " الأول قد حالت دون امتداد سلطان " ايوولوت " صوب الشمال . أما التوازن النسبى الذي قام بفضل مجهودات تانيسس ثم واصله ملوك " بوباستس " فقد اخذ يختل ويتقوض بالتدريج . وتفتت نظام منح حق استغلال أملاك التاج مدى الحياة ، والتحالفات القائمة على المصاهرة التي كانت تهدف إلى التوفيق بين سلطة شمال البلاد وجنوبها . وساعد دخل الأفراد الناتج من شغل المناصب الرسمية على إنشاء الإقطاعات التي ازداد استقلالها على مر الأيام لتبعث إلى الوجود النزعات الانفصالية القديمة . ويشهد الحكم المزدوج المتوازى لحفيدى " أوسركون " الأول ، وهما ابنا العم أوسركون الثاني و "حورسا إيزيس " ، على مدى صعوبة استمرار هذه اللعبة وصعوبة استمرار إدارة دفة الأمور على هذا النحو. كان " أوسركون " مخطئاً عندما سمح لـ "حورسا إيزيس" أن يخلف أباه "شاشانق" الثانى في منصب كبير كهنة آمون ولو بشكل غير مباشر . فموافقته على توريث هذا المنصب أصبحت سابقة خطيرة هددت سياسة التوازن التي روعيت حتى الآن . وبفضله استطاع " حورسا إيزيس" أن يتطلع الي حياة حافلة شبيهة بما حققه أبوه "شاشانق " الثاني . ووجه الخلاف بينهما أن " حورساإيزيس " قد نصب نفسه بنفسه ملكا على عرش البلاد في العام الرابع من حكم ابن عمه . واختار ألقابا جعلت منه صورة جديدة من "پي نچم" الأول ، فهو مثله حورس " الثور القوى الذي توج في طيبة ". أما أوسركون الثاني فقد اتخذ مجموعة ألقاب ترجع إلى شاشانق الأول . فاختار مثله أحد نعوت رمسيس الثاني اسما حصورياً . فهو حصورس " الذي توجه رع مصلكا على رمسيس الثاني اسما حصورياً . فهو حصورس " الذي توجه رع مصلكا على (Grimal : 1986 , 600 - 601 )...

ولم تتمخض حرب الألقاب هذه عن نتيجة لصالح زيادة سلطة "حور سا إيزيس " بالمقارنة مع سلطته ككبير للكهنة . ولكنها حدّت في المقابل من سلطة أوسركون الثاني الذي عين " غرود " أحد أبنائه في منصب كبير الكهنة في أعقاب وفاة حورسا ايزيس . وكان " غرود " قائداً لحامية هيراكليوپوليس وكبير كهنة الإلهة "حرشف " . ونهج نفس السياسة في منف ففرض ابنا آخر هـو الأمير "شاشانق " كبيراً لكهنة " پتاح " متجاهلا السلالة المحلية . وعين في تانيس ذاتها " حور نخت " ابنه الصغير كبيرا لكهنة آمون ولكنه توفي ولما يبلغ العاشرة من عمره . إن مغزى اختيار " حورنخت " لشغل هذا المنصب رغم حداثة سنه لأمر واضح ويؤكد على الطابع السياسي المحض لهذا التعيين .الذي لم يكن له من هدف سوى تجميع الإقطاعيات المنتشرة في طول البلاد وعرضها حول البيت المالك .

وشهد عهده آخر ومضات ازدهار الأسرة الثانية والعشرين إذ قام الملك بتجميل معبد الإلهة "باستت" في مدينتها "بوباستس"، فزخرف بهو الأساطين وأضاف فناء الأعياد وصور على جدران الرواق مناظر اليوبيل التي احتفل به في العام الثاني والعشرين من حكمه ( ٨٥٣). إن الإحتفاء بهذه المناسبة يستلفت الانتباه لأنه كان من الأمور النادرة في هذا العصر المليء بالاضطرابات. ويكشف المتن المصاحب لتصوير اليوبيل أن تفاصيل الحفل منقولة عن غوذج يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة ومثاله المتجسد في معبد "أمنحوتب" الثالث في صولب. وذهبت حرفية النقل الى حد الإشارة الي الإعفاء الضريبي الذي أعلن في هذه المناسبة لصالح جميع معابد البلاد. وسواء كان

هذا التدبير انعكاسا لحقيقة واقعة أم لا ، إلا أنه يشهد على اعتماد الملك على نموذج طيبى كلاسيكي عند احتفاله بعيد " سد " (322 - 320, 320 : 1982). وهذه الشواهد دليل أكيد على الروابط الوثيقة التي جمعت بين طيبة وتانيس ، ولكنها تشهد على أكثر من ذلك ، وفي المقام الأول، على استمرارية المؤسسات الأمر الذي لا توحى به لأول وهلة المواجهات والمصادمات التي ظلت تمزق مصر منذ أكثر من قرنين من الزمن .

كما سجل " أوسركون " الثانى وجودا نشطا فى ليونتوبوليس ومنف على أقل تقدير ، وفى تانيس حيث شيد فناء أمام معبد " آمون " عثر فيه على تمثال يمثل الملك حاملا لوحا دُون عليه نص صلاة يرفعها إلى "آمون" طالبا منه أن يعلن وحيسه تعضيدا لما تبناه من سياسات ( Paris: 1987, 108) . كما شيد هيكلا فى طيبة . وثبت ما يتمتع به كهنة آمون من امتيازات .

أما خارج مصر فقد شهدت المنطقة تغيرا في ميزان القوى حيث واصل "أوسر كون" الثانى سياسة التحالف مع بيبلوس التى سار عليها أسلافه ، ولكنه اضطر أن يأخذ بعين الاعتبار قوة آشور المتعاظمة . فقد تربع على عرش آشور الملك " أشور ناصيربال " الثانى عام ٨٨٣ ويعنى اسمه " الإله آشور هو حارس الإبن البكر " وكان نموذجا للفاتح المغوار . واخذ يوسع حدود امبراطوريته دون كلل ، وامتلأ قصره في مدينة نمرود - على مقربة من مدينة الموصل الحالية بالغنائم التى عاد بها من المعارك التى انتصر فيها على أعدائه ومنافسيه . وكان يحلو له أن يستعرض ما ارتكبه من أعمال على قدر من الشراسة والوحشية .

## فلنستمع الى مايقوله:

« لقد أقمت عامودا أمام باب المدينة . وسلخت جميع الزعماء الثائرين . ونشرت جلودهم على سطح العامود . ودفنت البعض داخل العامود . ورفعت البعض على الخازوق فوق العامود وآخرين من حوله . وسلخت العديد منهم في طول البلاد وعرضها . وكسوت الجدران بجلودهم (...) وأحرقت العديد من الأسرى . وأسرت العديد من الجند . وقطعت يدى وقدمى بعضهم . وجدعت أنف وأذنى أو أطراف البعض الآخر . واقتلعت عينى العديد من الجنود . وأقمت كومة من الأحياء وأخرى سن الرؤوس . وعلقت رؤوسهم فوق الأشجار حول المدينة..» ( Roux : 1985 , 257 ) .

وهكذا استولى على شمال بلاد النهرين وعلى الفرات الأوسط . ثم استمر في زحفه حتى وصل سوريا ونهر العاصى وساحل أمورو . وفي عام ٨٥٨ خلفه ابنه " شالمناصر " الثالث الذي يعنى " إلاله " شولمانو " هو المتفوق " . واستمر حكمه حتى عام ٨٢٤ . فهو معاصر لكل من أوسركون الثاني وتكلوت الثاني . وواصل حروب أبيه طوال واحد وثلاثين سنة في محاولات يائسة للاستيلاء نهائيا على شمال سوريا ولكن دون جدوى . وواقع الحال أن سياسته العدوانية قد نجحت في تحقيق مافشلت فيه الدبلوماسية المصرية . فقد تحالفت ممالك حماة ودمشق وإسرائيل عام ٨٥٣ لتقف صفاً واحداً في وجه المعتدى ، وأسهمت كل من بيبلوس ومصر بقوة عسكرية تتناسب وإمكانيات كل منهما ، فارسلت الأولى خمسمائه مقاتل والأخرى ألف مقاتل . ودارت رحى المعركة عند مدينة " قرقر " على نهر العاصى . وربما خرج " شالمناصر " الثالث منتصراً من المعركة ولكن القوات المتحالفة نجحت في صد تقدمه وأوقفته . وبدأت مصر مرحلة جديدة في سياستها الخارجية قائمة على مساندة الممالك السورية والفلسطينية لتشكل منها السد الحصين الأخير الذي يحمى وادى النيل من أطماع آشور المتزايدة . ودامت هذه المرحلة قرابة عشرين سنة ، خضعت أثناءها هذه الممالك " لشالمناصر " الثالث ، ودفع " ياهو " الجزية " لآشور " منذ أن تربع على عرش إسرائيل عام ٨٤١ . وادعت " أشور " أن مصر قدمت لها فروض الولاء . وفي الحقيقة فإن " شالمناصر " فشل في ترجمة ماأحرزه من تقدم إلى واقع ملموس . وقرب نهاية عهده تفجرت الاضطرابات والقلاقل لتتحول إلى حرب أهلية حقيقية، مما اضطر آشور إلى رفع يدها عن مناطق سوريا وفلسطين والابتعاد عنها زهاء قرن من الزمن .

# الفوضى الليبية

ومن ناحية أخرى لم تتم وراثة عرش " أوسركون " الثانى وخلافته دون عقبات. فقد وافت المنية ولى العهد "شاشافق " قبل وفاة أبيه ، فارتقى أخوه الثانى الملقب " تكلوت " الثانى عرش تانيس خلفاً " لأوسركون " الثانى بعد وفاته ، وكانت مدة حكمه هى نفس مدة حكم أبيه تقريباً ولم يخلف في أنحاء البلاد سوى القليل من الآثار . وكان الوضع مختلفاً بالنسبة لكبار كهنة آمون . فقد أحرز " غرود " - أخو " تكلوت " الثانى غير الشقيق تقدماً ملحوظا منذ أن عينه " أوسركون " الثانى كبيراً لكهنة " آمون". ووضع تحت سلطانه وحده - طيبة وهيراكليوبوليس بشكل خاص ، وأسند منصب الحاكم فيها لابنه " پتاح وچ عنخ إف " وزوج ابنته " كاروعاما مريت موت " من " تكلوت " الثانى . وهكذا صار حنا أخيه غير الشقيسق ووالد وريث العرش الذى أطلق عليه إسم

"أوسركون " تخليداً لذكرى جده . وساد سلام نسبى بين تانيس وطيبة على امتداد السنوات العشر الأولى من حكم " تكلوت " الثانى . وتوصل فرعون إلى عقد قران العديد من أميرات البيت المالك على شاغلى أعلى المناصب فى طيبة من ذوى الأصول العريقة الذين سادت بينهم نزعة قوية ترفض أن يكون لعائلة تانيس اليد العليا على أعيان طيبة .

وتفجرت الأعمال العدائية في أعقاب وفاة صاحب لقب كبير كهنة آمون في العام الحادي عشر من حكم " تكلوت " الثاني . فعلى من يقع الخيار إذن ؟ وعلى أي من نَجْلَى غرود؟ أهر " پتاح وچ عنخ إف" الذي هو من هيراكليوبوليس أو المدعو " تكلوت " ؟ أم يتم اختيار المرشح المحلى المدعو " حور ساإيزيس " حفيد الملك والكاهن الأكبر " حورسا إيزيس " ؟ ولما حدد " تكلوت " الثاني اختياره كان من الصعسب عليه إقناع أهل طيبة



شكل (١٥٤) - خريطة الدلتا السياسية حوالي عام ٨٠٠ ق.م (Kitchen : 1986, 346)

· بتعيين وريث العرش أوسركون في هذا المنصب والحصول على تأييدهم ، لاسيما بعد ماأصابهم من خيبة أمل في زمن سابق عند تعيين " چد پتاح بوإف عنخ " أحد أبناء الملك "شاشانق" الأول في منصب كاهن " آمون " الثاني . وحرّض " حورسا إيزيس " طيبة على الثورة . ووافق " پتاح وچ عنخ إف " على من وقع عليه إختيار تانيس . فثبته الأمير " أوسركون " في قيادة مدينة " هيراكليوبوليس " ثم ترك قلعته في الحيبة وأبحر جنوباً صوب طيبة .فسيطر في طريقه على منطقة هرموبوليس ، ووصل إلى الكرنك حيث أستجاب إلى " شكوى " الكهنة ضد الثوار . ولم يقف انتقامه عند حدّ إعدام المتمردين بل أحرق جثثهم كحرمان مبين من الحياة الأبدية . وهكذا تم له سحق التمرد . وخلال السنوات الأربع التي أعقبت هذه الأحداث حاول بشتى الطرق أن يستميل كهنة طيبة إلى جانبه ، فأغدق عليهم الهبات وثبت ما كانوا يتمتعون به من امتيازات . وبدا أن الأمور أخذت تعود إلى مجراها الطبيعي . إلا أن الحرب الأهلية اندلعت بشراسة في العام الخامس من حكم " تكلوت " الثاني . ووصف " أوسركون " هذه الحرب بعبارات سجلها في ثنايا "الحوليات " التي خلفها في الكرنك (Caminos: 1958): وتذكرنا بأحلك أيام عصر الانتقال الأول وتثير العديد من التساؤلات حول تأريخ هذه الفترة التي لم نجد إجابة شافية لها حتى هذه اللحظة ( Kitchen : 1958, 542 sq. ) ومع ذلك فقد استمر هذا النزاع زهاء العشر سنوات وانتهى بمصالحة عامة في طيبة في العام الرابع والعشرين . ولم يتجاوز الأمر مجرد هدنة ، فبعد أقل من سنتين أستأنف أهل طيبة كفاحهم وفقد "أوسركون " سيطرته على الوجه القبلي . ثم عاد إلى تانيس على جناح السرعة ، فقد توفى " تكلوت " الثاني وسجى في تابوت أعيد استخدامه ، ودفن في صالة مقسبرة "أوسركون " الثاني

أثار الاستيلاء على السلطة الصراعات الأسرية من جديد بسبب اندلاع النزاعات حول وراثة العرش. ويبدو أن " شاشانق " الثالث قد لقى قبولاً من جانب أهل طيبة فى سنوات حكمه الأولى نظراً لاغتصابه العرش من " أوسركون " صاحب الحق فيه. فحال بذلك دون تقوية شوكته، أو لأنه ترك لكهنة طيبة مطلق الحرية فى البت فى اختيار كاهن " آمون " الأكبر، فعاد " حورسا إيزيس " إلى الظهور ككاهن أكبر من العام السادس من حكم شاشانق الثالث. ومع ذلك فقد حدث شقاق جديد لم يكن مصدره طيبة فى هذه المرة، وإنما البيت المالك ذاته. ففى العام الثامن قام الأمير " پدى باست " ونصب نفسه ملكاً وأسس أسرة ملكية جديدة فى " ليونتوبوليس " بالدلتا ، هى الأسرة ونصب نفسه ملكاً وأسس أسرة ملكية جديدة فى " ليونتوبوليس " بالدلتا ، هى الأسرة

. وشغل مكاند أخوه الأصغر " شاشانق " الثالث .

الثالثة والعشرون حسب " مانتون " . ولكنه ظل ينتسب من خلال ألقابه لملوك الأسرة الثانية والعشرين . وحكم الفرعونان سوياً واحتفظ كل منهما بألقابه . ولم يحدث الانقسام هذه المرة بين الشمال والجنوب ولكن في الدلتا نفسها . وسرعان مااعترف كهنة



شكل (١٥٥) - الخريطة السياسية للدلتا عام ٧٣٠ ق.م (نقلاً عن 586, 367)

" آمون " بالفرعون الجديد قبل العام الثانى عشر من حكم " شاشانق " الثالث واستقبلوا إثنين من أبنائه وسط جماعتهم . وظل الأمير " أوسركون " وحده يدكر اسم أخيه "شاشانق " الثالث بالرغم من أنه مغتصب عرشه . إلا أنه لم يتخذ موقفاً قاطعاً ، فقد تصالح فى الظاهر مع " شاشانق " الثالث واسترد منصب كبير كسهنة " آمون " فى نفس العام الذى عين " يدى باست " إبنه (؟) " إبويوت " الأول شريكاً له فى الحكم . ولم تدم هذه المشاركة لأكثر من عامين ، إذ تـزامنت وفاة " إبويوت " مع وفاة أبيه : فى العام الثانى والعشرين من حكم " شاشانق " الثالث أو الخامس عشر من حكم "

"پدى باست " ، أى عام ٤٠٨ ق . م . واستعاد منه " حورسا إيزيس " المنصب فى العام الخامس والعشرين من حكم " شاشانق " الثالث قبل أن يختفى نهائياً فى العام التاسع والعشرين . وهكذا أصبح " لأوسركون " اليد العليا لمدة تناهز العشر سنوات . وفى غضون ذلك طرأت نفس المشاكل فى هيراكليوبوليس حيث تغير حاكم المدينة فى أعقاب وفاة "پتاح وج عنخ إف " ، فى العام التاسع والثلاثين الأغلب . وأصبح القائد " باكن پتاح " الأخ الأصغر للأمير " أوسركون " الذى لاتلين له قناة حاكماً على هيراكليوپوليس . أما فى الدلتا فقد ظل " شاشانق " الثالث أقوى من غريمه فى ليونتوپوليس " بفضل مؤازرة ذريته والشاهد على ذلك هو ماخلفه من أعمال فى تانيس ، نذكر منها البوابة الفخمة فى معبد " آمون " التى شيدت على مايظن تخليداً لذكرى احتفاله بعيد " سد " ، وإن لم يؤيد أى نص هذا الفرض . وكذا المقبرة التى جهزها لنفسه فى الجبانة الملكية . كما شيد المنشآت نص هذا الفرض . وكذا المقبرة التى جهزها لنفسه فى الجبانة الملكية . كما شيد المنشآت فى مندس ومصطاى بل وفى منف أيضاً .

ويبدو مع ذلك أنه لم يبسط سلطانه إلى أبعد من فرع دمياط بما فى ذلك إقطاعية إتريب الموالية له . وفى وسط الدلتا كانت إقطاعيات بوزيريس وسايس وبوتو تقدم له فروض الطاعة والولاء . أما المناطق الواقعة غرب فرع رشيد فكانت تحت سيطرة الليبيين . وعند وفاته عام ٧٧٣ بعد حكم دام ٥٣ سنة ، كان الموقف فى الدلتا مضطرباً جداً . فقد خلف " شاشانق " الرابع " يدى باست " عام ٧٩٣ فى ليونتويوليس ، ولكن حكمه كان قصيراً . وخلفه " أوسركون " الثالث عام ٧٨٧ ، ودام حكمه حتى ٧٥٩ ، فكان معاصراً للسنوات الثلاث عشرة الأخيرة من حكم "شاشانق " الشالث . وخضعت لسلطاته دائرة مندس التى استوطن فيها ال " ما " وكانت مجاورة له مباشرة .

كما ظهر "أوسركون "الثالث في منف ، وكان له وجود أكثر فاعلية من "شاشانق " الثالث في مصر الوسطى . وكانت السلالة الحليفة لأسرة تانيس لاتزال مسيطرة على ناصية الأمور في هيراكليوپوليس في السنوات الأولى من حكم " شاشانق " الخامس أي حوالي عام ٧٦٦ ق . م . ولكن "أوسركون "الثالث نجح في إزاحته من على مسرح الأحداث وأقام ابنه تكلوت مكانه . ومن المحتمل أنه استطاع أن ينصب " ملكاً " مواليا له على هرموپوليس ، ربا كان " غرود " الذي سيتغلب عليه " پي ( عنخ ) ي " في وقت لاحق وبعد أكثر من ثلاثين سنة .

وانحسر بالتدريج تأثير الأسرة الثانية والعشريس عن منطقة طيبة حيث توصل " أوسركون " الثالث إلى معاونة ابنه " تكلوت " على الجمع بين منصب كبير الكهنة وقيادة هيراكليويوليس ، فأحيت الأسرة الثالثة والعشرين تحالف طيبة مع العاصمة

السياسية ولو فى الظاهر . ومن الواضح أن أهل طيبة ظلوا يشغلون وحدهم دون منازع مناصب كهنة آمون باستثناء منصب كبير الكهنة .

واعتباراً من العام ٧٦٥ / ٧٦٤ أشرك " أوسركون " الثالث في العرش ابنه كبير الكهنة " تكلوت " ، ثم توفي ولما يمر على ذلك ست سنوات . وتربع " تكلوت " الثالث بمفرده على عرش البلاد لفترة قصيرة لم تتجاوز السنه أو السنتين . إذ يتفق العام الثامن من حكمه وعام ٧٥٧ ق . م . في حين أصبح "شاشانق " الخامس هو منافسه في تانيس اعتباراً من عام ٧٦٧ عندما خلف أباه " پي مي " الذي كان حكمه قصيراً وظل متربعاً على عرش البلاد حتى عام ٧٣٠ . ولم يمتد سلطانه إلى أبعد من تل اليهودية . وشيد في تانيس معبداً لثالوث " آمون " شمال حرم آمون في المكان الذي أقيمت فيه على الأغلب البحيزة المقدسة في زمن لاحق . كما شيد مقصورة لليوبيل ترجع على مايظن إلى العام الثلاثين من حكمه .

وتطورت الأوضاع في غربي الدلتا في عهده . فتأسست في سايس حوالي عام ٧٦٧ دائرة استيطانية تضم " الما " بزعامة شخص يدعى " أوسركون " ، أخذ يبسط نفوذه شمالاً ليشمل " بوتو " وجنوباً صوب منف . ومع نهاية حكمه وبدايات حكم خلفه "أوسركون " الرابع – أي حوالي عام ٧٣٠ – كان " تف نخت " يحكم في سايس بعد أن أعلن نفسه " كبير زعماء الليبو وأمير الغرب العظيم " . وامتد سلطانه ليشمل غرب الدلتا ونصف مناطق وسط الدلتا . وتوفي " شاشانق " الخامس ليخلفه ابنه " أوسركون " الرابع آخر ملوك الأسرة الثانية والعشرين الذي لم يمتد سلطانه إلى أبعد من مدينة تانيس بوباستس . وليت الأمر اقتصر على ذلك ، فدائرة " فاربيتوس " الموالية له من الناحية النظرية والتي استوطن فيها " الما " قد شطرت عملكته شطرين ...

ولكن فلنعد إلى الأسرة الثالثة والعشرين . لقد ارتقى " تكلوت " الثالث عرش البلاد وأصبحت أخته " شپن أوپت " الأولى " عابدة الإله " آمون فاقتسمت معه الحقوق السيادية الملكية في منطقة طيبة ، بل واضطلعت إلى حدّ ما بدور " كبير الكهنة " الذى تخلى عنه تكلوت الثالث ليتفرغ لأمور الحكم . وهو مايمكن أن نخلص إليه من اشتراكهما ( مع آوسركون الثالث ) في بناء وزخرفة هيكل أوزيريس " حقاچت " ( " سيد الأبدية " ) في الكرنك . وكانت آخر عابدات الإله من أصل ليبي ، فعابدة الإله التالية كانت إثيوبية . وفي مصر الوسطى وهيراكليوبوليس بالتحديد حلّ شخص يدعي " پف تاو عاوى باستت " محلّ تكلوت وتزوج إحدى بنات " رود آمون " أخي " تكلوت " الثالث ثم خلفه باستت " محلّ تكلوت " الثالث ثم خلفه

عام ٧٥٧ لفترة عابرة ، ليخلفه " إيوپوت " الثانى . وفى ظل حكمه اتخذ " پف تاو عاوى باستت " ألقاباً ملكية على غرار مافعله نظيره نمرود فى هرموپسوليس . وسيسقف هؤلاء المسلوك الثلاثة إلى جانب آخسرين فى وجه " پى ( عنخ) ى " قائد قوات الغزو الأثيوبية الذى وضع حداً " للفوضى الليبية " . ومن ٧٥٧ وحتى ٧٢٩ لم يسيطر كل من "رود آمون " و " أيوپوت " ، سوى على مملكته الخاصة فى " ليونتوپوليس " وطيبة . ونفذ " رود آمون " بعض الأعمال فى هيكل أوزيريس " حقاچت " فى الكرنك وفى معبد مدينة هايه .

وعندما شرع ملك نپاتا في غزو وادى النيل كان الوضع السياسي على النحو التالي تقريبا:

كانت القوة الضاربة لقوات الدلتا تحت إمرة " تف نخت " في سايس الذي جمع من حوله أربع دوائر من زعماء " الما " : دائرتي غرب فرع دمياط في سبنيتوس وبوزيريس ، ودائرة منديس شرقيي فرع دمياط ، والدائرة الأخيرة في " پي سويد " جنوب شرق الفرع البيلوزي . وانضمت إليه مملكتا أتريب وتانيس بقيادة أوسركون الرابع ومملكة " ليونتوبوليس " بزعامة " أيوپوت " الثاني الذي تبعته طيبة وهيراكليوپوليس وهرموپوليس . ولم تكن هذه الوحدة السياسية سوى وحدة ظاهرية في مواجهة الخطر القادم من أقصى الجنوب ، ولكنها دعمت السلطة الصاوية في سايس التي ستقف من الآن فصاعداً بمفردها في وجه الأثيوبيين .

## التقاليد الفنية

وضع غزو " پى ( عنخ) ى " حداً لأكثر عصور التاريخ المصرى غموضاً . ولم يصل المؤرخون بعد إلى نتائج حقيقية من واقع دراستهم لكميات كبيرة من الوثائق الجزئية والمتفرقة بسبب التجزئة السياسية التى عانت منها البلاد . إن احتدام الصراع على الحق السيادى المترتب على حمل الألقاب الملكية بين مختلف الملوك قد زاد من صعوبة تحديد تأريخ زمنى متصل . فكان من الضرورى الأخذ بطريقة غير مباشرة من خلال تحديد المراحل التى مر بها كبار رجالات الدولة استناداً إلى الوثائق الجنائزية والقانونية . ولكن هذه الوثائق مازالت غير كاملة . ولذلك تترك هذه الفترة التى دامت ثلاثمائة سنة انطباعاً بالفوضى والبلبلة يتحدى كل وصف ، وهو ليس على كل حال سوى انعكاس للفوضى السياسية التى عمت البلاد . أما الحضارة ذاتها فقد ظلت رفيعة المستوى في شتى

المجالات وإن فقدت السمو والبهاء اللذين تمتعت بهما في عصر الرعامسة . وازدهرت في الألف الأولى قبل الميلاد الفنون القائمة على الأشغال المعدنية في الشرق الأدنى بعامة ، وفي مصر بخاصة . إن تمثال عابدة الإله "كاروما "حفيدة "أوسركون "أوسركون "الأول وحلى "أوسركون "الثاني التي تمثل الملك علي شيكل "أوزيسريس "في حمساية "حورس "و" إيزيس "، يقفان إلى جانب أعظم روائع الفن المصرى وأبرزها . وصحيح أن الملوك قد ظلوا من كبار البنائين في حدود ماتسمح به سلطتهم وإمكانياتهم ، إلا أن المسافة الفاصلة بينهم وبين الأفراد قد تقلصت بشكل ملحوظ ، فقد رأينا أفراداً يغتصبون بعض الحقوق الملكية السيادية . وحدث نفس الشيء في مجال الفن . فقد اعتمد كبار كهنة آمون في الكرنك أسلوباً اقتبسوه من قوالب الرعامسة الفنية .

وعلى العكس من ذلك هجرت الأسرات المالكة النموذج الذى ساد خلال الأسرة التاسعة عشرة ولم يتمسك به سوى ملوك تانيس الذين سعوا أولاً وراء مايدعمون به شرعيتهم ، وقد لاحظنا ذلك من دراسة بعض ألقابهم . ثم أملت عليهم الضرورة التخلى عن ذلك مع تضاءل إمكانياتهم ، فكان أسهل عليهم بالفعل استغلال مدينة " پررمسيس " كمحاجر ، من أن يعدوا بأنفسهم مايحتاجون إليه من كتل حجرية . وسوف يتخلى زعماء سايس والأثيوبيون عن أسلوب الاعتماد على الغير . ولما لم يكن في وسع الأوائل إدعاء انتسابهم إلى أسلافهم في تانيس وليونتوبوليس ، فقد ساروا على هدى من سبقوهم من مؤسسى الأسرة التاسعة عشرة باحثين عن أسس شرعيتهم في المنابع الأولى للسلطة وفي تقاليد مدينة هليوپوليس ، فعادوا إلى أسلوب سلس بسيط ، وابتعدوا عن المبالغة والتكلف اللذين اشتهر بهما الرعامسة . ومن ناحية أخرى اعتبر الأثيوبيون أنفسهم الأمناء على هذه التقاليد الرشيدة والحافظين لها ، وإن كان من رأيهم أن دلالتها قد انحرفت وشوهت .

إن هذه " العودة إلى الوراء " التى وسمت نهاية عصر الانتقال الثالث جاءت مقترنة بظاهرة صعود الورع الشعبى لأول مرة . ويمكن تلمس إرهاصاته الأولى منذ عصر الرعامسة بعد أن تحددت العلاقة الجديدة بين الإله والملك في أعقاب عصر العمارنة . وتم تطوير هذا النسق من العلاقات على امتداد ثلاثة قرون من نظم الحكم القائمة على التبليغ الإلهى المنزل . وتجسدت هذه النزعة في العديد من النذور التي تمثل المؤمنين - سواء كانوا

inverted by Tiff Combine · (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٥٦) - كاروما ": : عابدة الإله. تمثال مصنوع من البرونز والذهب والفضة والإلكتروم والنحاس الإرتفاع ٥٩٥ سم الوفر. N500

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملوكاً أم أفراداً – فى نفس أوضاع التعبد . واقتربت السير الذاتية من أسلوب الأناشيد أكثر من ذى قبل ، وأصبح الملوك يروون مآثر حكوماتهم فى أسلوب الايختلف قط عن أسلوب السير الذاتية .

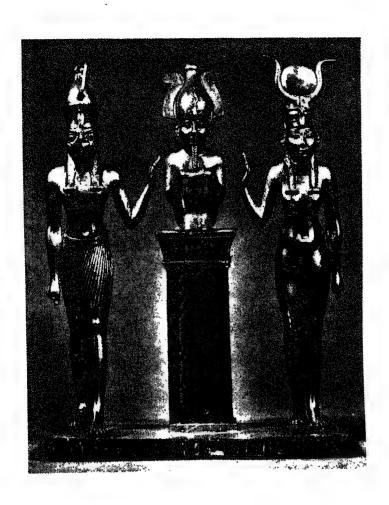

شكل (١٥٧) - ثالوث أوسركون٢,٥٢١ من الذهب واللازورد وعجينة الزجاج الارتفاع ١٠٩٠م اللوفر 6204

# الفصل الرابع عشر الأسرات الإثيوبية والصاوية

## الغزوالإثيوبي

عند اقتسام تركة الرعامسة انفصات النوبة عن مصر لتصبح مملكة مستقلة على مقربة من الچندل الرابع . ولكننا الانستطيع القطع بوجودها قبل بداية القرن الثاني قبل الميلاد ، فمعلوماتنا عن أوضاع النوبة قبل هذا التاريخ شحيحة جداً . ومن المرجح أن الحملة التي قادها " شاشانق " الأول إلى الجنوب من أسوان ، بعد مرور قرن من الزمن تقريباً على التمرد الذي تزعمه نائب الملك " پانحسي " ( 293 , 298 : 1985 : السفلي أو كانت هي المرة الأخيرة التي يمارس فيها المصريون أعمال السيادة في النوبة السفلي أو يحاولون إعادة فتحها . وأياً كان الأمر فقد أخذت النوبة تنحو في تطورها منحيً مستقلا بعيداً عن تبعيتها السابقة لمصر بعد أن كان فراعنة الدولة الحديثة قد تولوا تمصيرها حتى الأعماق . وأصبح معبد آمون في جبل البركل مركزاً دينياً نشأت حوله سلالة محيلة دفن زعماؤها في جبانة " الكرو " المجاورة . وعلى مرّ الأجيال أتسع نفوذ كهنة " آمون " عليها، ويمكن قياس هذا النفوذ من خلال عملية تمصيرها التدريجي . وعندما أسسوا عليها، ويمكن قياس هذا النفوذ من خلال عملية تمصيرها التدريجي . وعندما أسسوا المرة ملكية ، اختياروا شتي مسظاهر السلطة الفرعونيية كما استخلصوهيا من التراث الذي خلفه " تحوتهس " الثالث ، بل وذهبوا إلى الأخذ بعقيدة آمون الأصلية الصارمة .

" إلارا " هو أول من نعرفهم من ملوك الأسرة الأثيوبية ، وكان سابعهم على الأرجح . وأخوه " كاشتا " هو أول من تأكد وجوده بشكل مباشر . وإذا اتفقنا أن حكم " إلارا " الذي بدأ عام ٧٨٠ ق . م . قد دام عشرين سنة ، فيمكن تحديد تاريخ نشأة هذه السلاله عند نهاية القرن العاشر وبداية القرن التاسع ، أي بعد حملة شاشانق الأول . ولانعلم شيئاً عن " إلارا " . وعلى العكس فان معلوماتنا عن " كاشتا " " الكوشي " أكثر وفرة . فقد تربع على العرش عام ٧٦٠ ، وأستكمل فتح النوبة السفلي ، على ما يعتقد ، إذا لم يكن سلفه " إلارا " قد قام بهذه المهمة . وامتد سلطان " كاشتا " ليصل إلى أسوان على أقل تقدير ، حيث كرس لوحاً للإله خنوم في إلفنتين ، وقد دوّن إسمه على سطحه

مقترناً بالألقاب الملكية واختار " ماعت رع " إسماً للتتويج . وربما واصل زحفه حتى منطقة طيببة ( Kendall 1982 , 9)، اللهبسم إلا إذا فضلنا تأجيل هذا الوصلول إلى الجليل التالي .

رزق "كاشـتا "عـدة أولاد .سوف يتولى إثنان منهم الحكم ،وهما" پى(عنخ)ى " و " شاباكاً " . وقد تزوج " پى ( عنخ ) ى " إبنة " إلارا " تأكيداً لانتقال السلطة من جيل إلى جيل . وتولى " پى ( عنخ ) ى " السلطة عام ٧٤٧ وواصل زحفه صوب الشمال طوال السنوات العشر الأولى من حكمه ، وفرض الحماية على طيبة . واتخذ مايلزم من تدابير لتتبنى " شپن أوپت " الأولى أخته " أمنارديس " بصفتها عابدة الإله . وفتحت " أمنارديس " الباب أمام الإثيوبيين لكى يستولوا على الكرنك ويستحوذوا على ميراث "أوسركون " الثالث . ووفقاً لمدونة عثر عليها في وادى الجاسسوس فإنه يبسدو أن انتقال

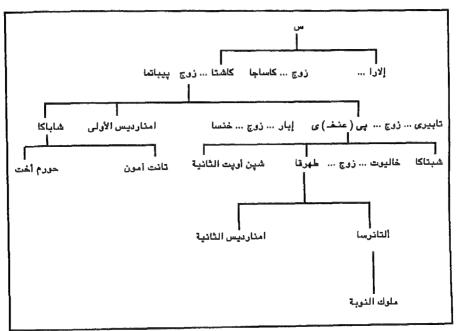

شكل رقم ( ١٥٨ ) سلسلة أنساب الملوك الأثيوبيين

السلطة كان أمراً واقعاً في العام التاسع عشر من حكم الملك صاحب الحق في أن يذكر اسمه في طيبة . وقد يتفق هذا التاريخ مع العام الثاني عشر من ولاية " پي ( عنخه )ي"، فالتاريخ المشار إليه هو إذن العام التاسع عشر من حكم " إيوپوت " الثاني أي عام ٢٣٧ ق . م . ويمكن الأقتراض أن الأثيوبيين كانوا قد سيطروا في هذا التاريخ على معظم الصعيد وحتى طيبة على أقل تقدير وربحا وصلوا إلى أبعد من ذلك جنوباً ، .فقد أخذ " پي ( عنخ ) ي " على ملكي هرموپوليس وهيراكليوبوليس خيانتهما له أثناء تقدم قواته .

ولمواجهة السلطة الإثيوبية الزاحفة في منطفة طيبة ، شرع " تف نخت " ملك سايس المقدام يلم شمل ممالك الشمال وضم إلى صفوفه هيراكليوپوليس وهرموبوليس . وإذ قويت شوكته بماناله من تأييد وتعضيد بدأ يستولي على الجنوب ولكن سيرعان ماتدخل

| الأسرة الخامسة والعشرون                                 | الأسرة الرابعة والعشرون                                                                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| پی (عنضہ)ی<br>شاباکا                                    | تفنخت<br>باك إن رنف (بكوريس)                                                                                              | Y\\ - Y&\<br>Y\\ - Y\\<br>Y\\ - \\\<br>Y\\ - \\\\                                |
| شبتاكا<br>طهرقا<br>تانت آمون<br>نهاية السيطرة الأثيوبية | الأسرة السادسة والعشرون<br>بسمتك الأول<br>نكاو الثاني<br>بسمتك الثاني<br>وح إيب رع (إپريس)<br>أحمس الثاني<br>بسمتك الثالث | 79 Y.Y<br>73 79.<br>73 74.<br>73.<br>707<br>00 71.<br>04 04.<br>04 04.<br>07 04. |

شكل رقم ( ١٥٩ ) جدول التسلسل الزمني للأسرات ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٠ .

"پى (عنخ) ى " وهزم القوات المتحالفة . وسرد هذه المعارك على سطح لوح شامخ وضعه في معبد " آمون " ، بجبل البركل حيث اكتشفه أحد ضباط سعيد باشا عام ١٨٦٢ . لم يكن هذا النص تقريراً عسكرياً بمعنى الكلمة ، ولكنه مرسوم يؤكد سلطته على الوجه القبلي و الوجه البحرى بعد أن غزاهما بقواته . وقد صُور الأمر وكأن " پى (عنخ ) ى " هو الفرعون المصرى الحاكم دون منازع . الذي شن حربا ضد المتمردين الخارجين على النظام الذي أقامه " آمون " . فالنص إذن ليس شهادة تاريخية ، إنما هو أقرب إلى " المسرد الملكى " كما تناقلته التقاليد الكلاسيكية بما يزخر به من عبارات فخمة وقوالب جاهزة مستوحاة من المصادر الأدبية في مكتبة معبد جبل البركل . ومن المؤكد أن "بسي (عنخ ) ى " قد أذاع نسخاً منه في كبريات المعابد المصرية كمعبد الكرنك ومعبد منف ولكنها فقدت ولم تصل إلينا .

وفى العام الحادى والعشرين علم " پى ( عنخ ) ى " بتصرفات " تف نخت " . بل ربا عُرض عليه منذ عام ٧٣٦ تقرير حول تمركز قواته والتحالف الذى جمع ملوك وأمراء الشمال تحت قيادة " تف نخت " . ولم يصدر عن " پى ( عنخ ) ى " أى رد فعل ، بل تركهم يزحفون صوب الجنوب إلى أن أستولوا على هيراكليوبوليس . عندئذ أمر الفيلق الأثيوبي المرابط في منطقة طيبة بالتصدى لهم عند الإقليم الخامس عشر كما أرسل له التعزيزات العسكرية :

« فاستدعى جلالته القادة العسكريين والضباط الموجودين فى مصر ، وهم "پاورما " و" لامرسكينى " وسائر ضباط جلالته القائمين فى مصر . وقال لهم : " اتخذوا وضع الاستعداد ، وخوضوا المعركة . والتفوا حول العدو وحاصروه ! واأسروا رجاله ومواشيه وسفنه النهرية ! وامنعوا المزارعين من التوجه إلى الحقول ، والفلاحين من حرث الأرض ! اضربوا الحصار حول إقليم الأرنب وقاتلوا العدو كل يوم دون هوادة ! "

« وهذا مافعلوه : وأرسل جلالته جيشاً إلى مصر . وأوصاهم مشددا بالتعليمات التالية : " لاتنقضوا على العدو ليلاً وكأنكم تلعبون وتلهون . ولاتحاربوا إلاوأنتم مبصرون . وخوضوا ضده المعركة دون الاقتراب منه ! وإذا قال لكم : " انتظروا المشاة وسلاح المركبات القادمة من مدينة أخرى ! " فتريثوا لحين وصول جيشه . ولاتبدأوا المعركة إلا عندما يطلب ذلك . وإذا كان حلفاؤه في مدينة أخرى فاصدروا الأوامر بالانتظار حتى يصلوا . وحاربوا في المقام الأول القادة العسكريين المصاحبين له كحلفاء وحرسه الخاص من الليبيين . وعند استعراض الجيش لاندرى لمن نوجه الحديث . فنقول " أيا أنت أسرج أفضل مافي أسطبلك من جياد وهيىء نفسك للمعركة ! عندئذ سوف تعرف أننا رسل آمون!"

" وإذا بلغتم طيبة ووقفتم أمام " إپت سوت " انغمروا في الماء وتطهروا في النهر وارتدوا الكتان النقى . وحطوا الأقواس والقوا السهام جانباً . لاتتباهوا بأنكم أصحاب سلطة في حضرة الذي بدون رضاه ليس للشجاع قدرة . فيجعل الضعيف قوياً . والجموع تتراجع أمام القلة وتعود أدراجها ويتغلب الفرد على ألف ! وتبللوا بماء هياكله . وقبلوا الأرض بين يديه وقولوا له : أرشدنا إلى الطريق . فلنحارب في ظل قوتك ! ولتكن معارك المجندين الذين بعثت بهم مظفرة . وليستول الرعب على الجموع عندما تواجههم ! " (Stèle de la Victoire 8 - 14)

حاصرت الفصائل الإثيوبية القوات المتحالفة وأجبرتها على خوض المعركة . وبعد هزيمتهم لجأ رجال " تف نخت " إلى هرموپوليس التى ضرب الإثيوبيون حولها الحصار وعندئذ رأى " پى ( عنخ ) ى " أن الوقت قد حان ليتوجه بنفسه إلى مسرح العمليات . لم يكن في عجلة من أمره ، فتوقف لبعض الوقت للاحتفال بالعام الجديد وبعيد " أوپت " في الكرنك . كان غرضه من هذه الزيارة مزدوجا : أراد أن يعلن على الملأ اعتراف آمون به ملكا ، كما استهدف إضعاف القوات المحاصرة بإطالة أجل الحصار المضروب حولها . وأثناء ذلك اجتاحت قواته مصر الوسطى ، ووصل إلى هرموپوليس فأخضع ملكها " غرود " واستسلمت المدينة للملك الظافر . واستسلم أيضا " پف تاو عاوى باستت " مع هيراكليوپوليس دون أن ينتظر استيلاء " پي ( عنخ ) ى " على المدينة ، واعترف بولاية الملك عليه في خطاب زاخر بالزخرف والإقتباسات الأدبية :

" تحية لك أيا حورس ، أيها الملك القوى . إنك الثور الذى يقاتل الثيران ! لقد استحوذت ال " دات " ( العالم السفلى ) على وغمرتنى الظلمات . فهل لى أن أمنح وجها كوجهك المشرق ! لم أجد من يناصرنى وقت الشدة . ولكن بفضلك أنت وحدك أيها الملك القوى انقشعت الظلمات من حولى ! فأنا وجميع مجتلكاتى فى خدمتك . وتدفع مدينة " ننى نسوت " الضرائب لجهازك الإدارى . فانت بالتأكيد " حوراً ختى " ( حور الأفقين ) الواقف على رأس الخالدين . وبقدر بقائه تبقى أنت ملكاً . وكما أنه خالد لايموت فأنت أيضاً خالد لايموت . أيا " پى ( عنخ ) ى " ياملك الوجهين القبلى والبحرى ! لك الحياة إلى الأبد ! " ( Stèle de la Victoire, 71 - 76 )

ثم تقدم " پى ( عنخ ) ى " صوب الشمال فاستولى دون مقاومة على القلعة التى شيدها أوسركون الأول لمراقبة مدخل الفيوم ، واستسلمت ميدوم واللشت . ووصل أمام منف حيث تحصنت القوات المتحالفة ، فضرب الحصار حول المدينة واستولى عليها بواسطة آلات الحرب ، واستسلم له باقى الحلفاء عند سماعهم نبأ سقوط المدينه .واتجه " پى ( عنخ )ى " إلى هيليوبوليس لأداء الشعائر التقليدية التى تقام لرع . وهكذا أعاد مراسم تتويجه .

" واتجه جلالته إلى المقصورة الواقعة غربى " إيتى " ، للتطهر . فتطهر جلالته في بحيرة "قبح " . واغتسل وجهه في نهر " نون " حيث يغسل " رع " " وجهه " .

" واتجه جلالته الى تل الرمال في هليوبوليس ليقدم القرابين فوق تل رمل

هليوبوليس الواقع أمام رع عند شروقه . وتشمل القرابين الأبقار البيضاء واللبن والمر والمر والمر والمر والمروالطيبة . "

" واتجه صاحب الجلالة إلى مقر رع فى موكب مهيب . فدخل المعبد وسط تهليل الحاضرين والكاهن المرتل يتعبد للإله لإبعاد أعداء الملك . ثم أقيمت شعائر ال " پردوات " وربط العصابة الملكية . وتطهر جلالته بالبخور والماء . وقدمت أكاليل قصر " بن بن " ، وأدهان " العنسخو " . وصعد درجات سلم الشرفة الكبسرى ليشاهد " رع فى قصر ال " بن بن " .

" ووقف الملك بمفرده ، وكسر ختم المزلاج وفتح مصراعى الباب وشاهد والده رع فى قصر البن بن المقدس ومركب النهار المخصصة لرع ومركب المساء المخصصة لآتوم . ثم أغلق مصراعى الباب ووضع الطين وختم الملك بخاتمه الخاص . وأصدر تعليماته للكهنة قائلا : "لقد قمت أنا شخصيا بوضع الختم . لن يدخل المكان أحد سواى ممن يدعون أنهم ملوك ! "

" وانبطحوا على بطونهم فوق الأرض قائلين: " ثابت أنت ودائم: فليحى حورس محبوب رع، إلى الأبد ا دخولا إلى مسكن آتوم ، وتقديما لأبيه آتوم خپرى، زعيم هليوبوليس " ( Stèle de la Victoire, 101 - 106 ) .

وحتى تكتمل صورة الاحتفال الذى اتخذ مظهر اليوبيل حضر" أوسر كون" الرابع ملك تانيس ليتعبد للملك الجديد . جاء " پادى إيزيس" أمير أتريب ليضع أملاكه تحت تصرف "بى (عنخ ) ى" إقرارا بتبعيته له . وحذا حذوه الزعماء المتحالفون الذين يقدم لوح جبل البركل قائمة مستفيضة بهم . ولم يتخلف سوى " تف نخت " الذى فر من منف قبل الاستيلاء عليها ولجأ إلى أقاليم شمال الدلتا حيث حاول أن يعيد تنظيم قواته . وأرسل إلى الفاتح الجديد رسولا ماهرا فاوضه فى لغة اصطبغت بالعبارات التقليدية. وأفضت هذه المفاوضات إلى الإعتراف بالأمر الواقع القائم بين الملكين :

" ألم يهدأ قلب جلالتك بعد كل ما ألم بى بسببك ؟ أجل إنى بائس . ولكن لا تعاقبنى بقدر الجرم الذى ارتكبته . أنت تزن بالميزان . وتحكم طبقا للوزنات ! وفى مقدورك مضاعفة جرمى أضعافا مضاعفة . ولكن ابق على هذه الحبة ، وسوف تعطيك حصادا وفيرا فى الوقت المناسب . لا تقتلع الشجرة من جذورها ! إن " كا " عك يثير الرعب فى أحشائى وترتعد أوصالى من شدة الخوف ! ومنذ أن علمت باسمى لم أجلس فى بيت

الجعة ، ولم استمع إلى عزف الجنك . لقد أكلت وشربت ما يكفى فقط لرد جوعى وإطفاء ظمئى . الألم وصل إلى عظامى . وأسير عارى الرأس مرتديا الأسمال حتى تعفو الإلهة "نيت "عنى . لقد فرضت على السير مسيرات طويلة . أنت تلاحقنى وتطاردنى على الدوام . فهل استرد حريتى ذات يوم ؟ طهر خادمك من ذنوبه ولتنتقل ممتلكاتى إلى الخزينة العامة ، وكافة ما أملك أيضا من ذهب وأصجار كريسمة وأفضل جيادى وكافة تجهيزاتها . أرسل برسولك ليطرد الخوف من قلبى واذهب فى صحبته إلى المعبد ليطهرنى القسم الإلهسي".

" وأرسل جلالته " پيتى آمون ( نب ) نيسوت تاوى " كبير الكهنةالمرتلين وفى صحبته " پاورما" القائد العسكرى ، فقدم له هدايا من الفضة والذهب والمنسوجات ومختلف الأحجار الكريمة . وتوجه إلى المعبد ، وتعبد إلى الإله وتطهر عندما أقسم القسم الإلهى التالى : " لن أنتهك المرسوم الملكى ولن أتهاون فى أوامر صاحب الجلالة . ولن أسلك سلوكا مذموما فى حق قائد عسكرى فى غيابه . وسوف أتصرف فى حدود الأوامر الصادرة من الملك دون أن اخرق ما أصدره من مراسيم. عندئذ أعلى صاحب الجلالة موافقته". (Stéle de la Victoire, 130 - 140) ...

ولما ازداد موقف " پى ( عنخ ) ى " رسوخاً فى أعقاب هذا الخضوع المبدئى ، ثبت الملوك الأربعة كلا فى مدينته : " إيوپوت " الثانى فى ليونتوبوليس . و " بف تاوعاوى باستت " فى هيراكليوبوليس . و " أوسركون" – الرابع فى تانيس . و " غرود " فى هرموبوليس . ولكنه لم يحبذ اعطاء الكثير للذرية الليبية لفراعنة مصر القدماء ، فاعترف بأحدهم فقط وهو غرود كمتحدث معتمد :

" لما أضاء الأرض نهار جديد ، حضر عاهلا الجنوب وعاهلا الشمال والصل على جبينهم وقبلوا تراب الأرض أمام قوة صاحب الجلالة . وهكذا جاء ملوك وقادة الشمال ليشاهدوا بهاء جلالته . وكانت سيقانهم ترتعش وكأنها سيقان نسوة . ولكنهم لم يدخلوا إلى مسكن الملك حتى لا يدنسوه بالنظر إلى أنهم لم يختتنوا ولأنهم يأكلون السمك . أما الملك غرود فقد دخل مسكن الملك ، إذ كان طاهرا ولا يأكل السمك . فانتظر ثلاثة في الخارج ، ولم يسمح بالدخول إلا لواحد ."

" وحُمَّلت السفن بالفضة والذهب والنحاس والأقمشة وسائر خيرات الشمال وكل ثمين وسائر كنوز سوريا وعطور بلاد العرب. وأقلعت سفن صاحب الجلالة صوب

الجنوب . وكان جلالته منشرح القلب . وعلى الجانبين كان الأهالى على شاطىء النهر يهللون من نشوة الفرح . وأخذ الجميع - شرقا وغربا - كلما بلغهم النبأ ينشدون عند عبور صاحب الجلالة أنشودة فرح وابتهاج . تقول الأنشودة : " أيها الأمير القوى ، أيا " پى ( عنخ ) ى " ، أيها الأمير القوى ! ها أنت تتقدم بعد أن فرضت سيطرتك على الشمال . إنك تحول الثيران إلى إناث ! طوبى لقلب المرأة التى أنجبتك ! وطوبى لقلب الرجل الذى من صلبك ! وأهل الوادى يحيونه . فلتحى إلى الأبد . فقسوتك خسالدة أيها الأمير المحسبوب مسن فلية" (Stèle de la Victoire, 147-159) -

وعند عودته إلى نباتا قام بتطوير عاصمته وأجرى توسعات فى المعبد الذى كرسه "تحويمس" الثالث " لآمون" فوق " الجبل الطاهر" ، وهو جبل البركل . وترجع آخر مراحل بنائه الى عصر رمسيس الثانى ( B 500 ) .

وقد رمم مقصورة قدس الأقداس وأعاد بناء سور حرمها . وأقام أمامها بهو أساطين يحده صرح . ثم أضاف فناء جديدا له صفات يحده صرح جديد . وأقام أمامه قاثيل " أبو " الهول برأس كبش نقلها من معبد " أمنحوتب " الثالث في صولب .

وجاء تشييد معبد جبل البركل نسخة تحاكى معبد الكرنك . وبذل ملوك كوش ما فى وسعهم لتوسيع وتجميل هذين المعبدين . وأقام " پى ( عنخ ) ى " لنفسه هرما فى جبانة " الكرو " ، وعلى مقربة منه دفنت خمس من ملكاته واثنتان من بناته . إن العودة إلى الهرم كدفنة ملكية يتفق والاختيار الأيديولوجى الأصولى ، وإن ظل الشكل المعمارى لأهرام نباتا بعيدا إلى حد كبير عن نماذجه الأصلية فى منف .

ولكن ما الذى دفع " پى (عنخ) ى " إلى العودة إلى نپاتا ؟ إذا صحت رواية "لوح النصر " فقد توصل إلى فرض سيطرته الشاملة والتامة على مصر ، وفضل ألا يحكم البلاد شخصيا ، إما لأنه اعتبر نپاتا عاصمته الحقيقية ، أو لأنه أدرك فائدة التقسيم السياسي للبلاد الذى حافظ عليه بكل عناية ، وهو ما نرجحه ، ففضل أن يحكم من خلال التقسيم ويكتفى بالإشراف إشرافا فعالا على منطقة طيبة والدروب الغريبة حتى الواحة الداخلة على الأقل ، حيث ترك أثرا لوجوده فى العام الرابع والعشرين . ويبدو أن هذه الاستراتيجية قدنجحت فى مصر الوسطى ، فى هرموپوليس وكذلك فى هيراكليوپوليس . وحدد " پى ( عنخ ) ى " شخصيا الخطوط العريضة لسياسته على سطح لوح عثر عليه أيضا فى جبل البركل :



شكل (١٦٠) - موقع جبل البركل . (نقلاً عن Dunhan : 1970, Plan I)

" وهبنى آمون المقيم فى نپاتا حق حكم جميع البلدان . فمن أقل له : "كن ملكا "! يكن ملكا ، ومن أقل له " لا تكن ملكا " لا يكون . " ووهبنى آمون فى طيبه حكم مصر. فمن اقل له " فلتُتوج " ! يتوج . ومن أقل له "لا تُتــوج " . لا يتوج . وكــل من منحته حمايتى لا يخشى من احتلال مدينته . وعلى كل حال فلـن أقـوم باحتلالها . فـى استطاعة الآلهــة إقـامــة ملك . والبــشر ايضا فــى إمكانهم إقامـة ملك . أما أنـا فآمـون هـو الذى اقامنى ملكا " ! ( Grimal : 1986 , 217 - 218 ) .

إلا أنه لم يتردد في تأكيد دوره كموحد مصر على سطوح المنشآت التي شيدها أو زخرفها ، فهو حورس "سماتاوي " " الذي وحد الأرضين " و " الذي تم تتويجه في طيبة " وكان يعلن انتسابه إلى الملكين العظيمين الذين أوحيا له عمائر النوبة : " تحوتمس"

الثالث الذى اختار اسم تتويجه لقبا له: "من خير رع " و "رمسيس" الثانى "أوسرماعت رع". ويبدو أن طيبه قد امتثلت لسيطرته ، فتولت " شپن أوپت" الأولى و "امنارديس" الأولى معا قيادة كهنة آمون .

ومن ناحية أخرى ظلت فاعلية هذه السياسة في شمال البلاد محسدودة بشكل واضح ، إذ لم يفقد " تف نخت " من الناحية العملية شيئا من سلطته التي أخذت تمتد الى مناطق غرب الدلتا وحتى منف ، بل أعلن نفسه ملكا حوالي عام ٧١٩/٧٠ مؤسسا الأسرة الرابعة والعشرين طبقا " لمانتون " ومقرها سايس . ولم يستمر حكمه أكثر من ثماني سنوات ، استطاع خلالها أن يدعسم مركزه في مواجهة جاريه في ليونتوبوليس وتانيس . وخلفه ابنه " باك ان رنف" أو "بكوريس " طبقا لرواية "مانتون"، وفرض سلطته على شمال البلاد بأسرها . ولا نستطيع ان نحكم حكما موضوعيا على هذه المملكة القصيرة العمر التي استسلمت الى "شباكا" عام ٧١٥ بالنظر الى قلة المعلومات المتوفرة عنها . ولكن يبدو أن ملوك تانيس وبوباستس وليونتوبوليس ودوائر" الما " قد أقروا بتبعيتهم لها - وهي تبعية لم تكلف شيئا على كل حال . وقد عثر على شواهد تؤكد وجود "باك إن رنف " في منف . وربما كانت مقر حكم مملكته .

### صغود نجم آشور

ومن المفارقات حقا أن يقع على كاهل أوسركون الرابع ، آخر ممثلى الأسرة الثانية والعشرين ، أن ينوب عن مصر فى الأحداث الخطيرة التى بدأ التحضير لها فى سوريا وفلسطين ، فكان من نصيبه ، بعد أن فقد السيطرة على ربوع مصر منذ وقت بعيد ، أن يضطلع بهذه المهمة الشاقة . كانت آشور قد تخلصت منذ فترة طويلة من الصراعات الداخلية المريرة عندما قام " تيجلات بسيلا صر " الثالث بانتزاع السلطة من يدى " آشور نيرارى " الخامس ، عام ٧٤٥ . واشتد التنافس بين آشور وبين مملكة "أورارتو" المجاورة المعتدة فى المنطقة التى سوف تعرف مستقبلا بأرمنيا ، وكانت دولة فتية واسعة النشاط والتأثير إلى حد كبير . ودخلت القوتان فى سباق مع الزمن من أجل وضع اليد على شمال وضع اليد على شمال عرب سوريا وأخضع فينقيا عام ٧٤٢ . وتحقيقا لهدفه سار على نفس النهج الذى أخذ به عندما أعاد تنظيم بلاده ، فحظر على فينيقيا بنوع خاص إقامة أى علاقات تجارية مع اليلستى (الفلسطنيين) ومع مصر وعندما أيقن صغار ملوك الهلال الخصيب أنه أصبح لآشور اليد العليا فى شئون المنطقة وعندما أيقن صغار ملوك الهلال الخصيب أنه أصبح لآشور اليد العليا فى شئون المنطقة

توصلوا إلى ترتيبات ترضى جميع الأطراف ، فأقرت قرقميش ودمشق وإسرائيل بتبعيتها لآشور . ودفعت لها الجزية مع شعوب أخرى من بينها العرب الذين ظهروا لأول مرة على مسرح الأحداث .

وظن تيجلات بيلاصر الثالث أنه أمن ،ظهره من جهة البحر المتوسط فتفرغ لمملكة اورارتو " متصديا لها في أعقاب إغارة سريعة حاسمة على إيران . وتحركت صور وصيدا بعد أن حرمتا من منافذهما التجاريه مع مصــــر . ولنفس الأسبـــاب ، على مَّا يعتقد ، أقامت غزة وعسقلان تحالفا ضم فلسطين والأردن ولكن الأشوريين سحقوه عام ٧٣٤ . كما تدخلوا من جديد عام ٧٣٧ متخذين من استمرار المواجهة بين يهوذا وإسرائيل، حليفة دمشق ، ذريعة لهذا التدخل فضم تيجلات بيلاصر الثالث دمشق ، وغزا اسرئيل واجتاح أراضيها وخضع له هوشع الذي اعتلى عرش السامرة قبل وقت قصير. ولكن خضوعه كان ظاهريا فقط فقد أجرى اتصالات مع "سو . ملك مصر " ( الملوك الثاني : ١٧ : ٤ ) . وذهب المتخصصون مذهبين في تفسير هذه الجملة القصيرة . فرأى البعض أن النص العبري قد وقع في خطأ وصححوا كلمة "سو" إلى سايس . ويفترض هذا التفسير أن المقصود هو أن "هوشع" قد استنجد بـ " تف نخت " ملك سايس التي أطلق عليها مصرعلى سبيل المجاز المرسل . ويمكن ترتيب أهم الأحداث على النحو التالي : وقعت ثورة هوشع ضد آشور في تاريخ تقريبي يدور حول ٧٢٧ / ٧٢٦ بالنظر إلى أن ملك آشور قد أسره بعد تسع سنوات من حكمه واستولى على السامرة بعد حصار دام ثلاث سنوات . وقد وقع " هوشع " في الأسر في تباريخ أقصاه عبام ٧٢٤ ، وتبم الاستيلاء على السامرة في ألعام ٧٢٢/ ٧٢١ . وفي هذا التاريخ كان شالمناصر الخامس ملكا على آشور بعد أن خلف أباه عام ٧٢٦ . وإذا صح الترتيب الزمنى لهذه التواريخ واتفقت فيما بينها ، فمن المستبعد أن يكون " تف نخت " هو الفرعون الذي استنجد به " هوشع " ، ولا يوجد ما يؤهله ليمثل مصر في أي اتصالات مع بلاط إسرائيل .حيث أن تانيس هي المحاور التقليدي الذي يتردد اسمه في سائر أسفار العهد القديم ، كما أن موقعها الجغرافي سهل عليها الاتصال بسوريا وفلسطين . ومن ناحية أخرى يعتمد هذا التفسير على تصويب غير ضرورى لكلمة "سو" التي يمكن ترجمــتها بكل بساطة كاختـــصار لإســــم "أوسركون " ( Kitchen: 1986, 551 )

وجاء الاستيلاء على السامرة ليحقق انقلابا فى ترتيب تحالفات الأردن . وفى السنوات التاليه وثق المصريون روابطهم مع " الپلستى" بعد أن كان هؤلاء أعداء الأمس. اذ كانوا على ما يبدو هم أفضل من يتصدى للتهديد الآشورى الذى أخذ يقترب أكثر

فأكثر من مصر . كانت آشور من ناحيتها غارقة في الاضطرابات الداخلية . فقد اطاح أحد ابناء فرع آخر داخل العائلة المالكة بشالمناصر الخامس واختار لقب "سرجون" ويعنى " الملك الشرعى" . واضطر سرجون الثاني إلى التصدى لتحالف آخر جمع عند حدوده الجنوبية بين عيلام وبابل، وهما عدوان دام عداؤهما ثلاثة آلاف سنة من الكراهية المتبادلة التي كادت تتحول إلى صفة وراثية ثابتة ، ونجحا معا في زعزعة النير الآشوري عام ٧٧٠ . ومن المؤكد أن هذه السنة كانت سيئة الطالع على "سرجون" الثاني : ففي هذه السنة حرض ملك حماة سكان دمشق على التمرد ، وثار " حنونا " ملك غزة بمساعدة فرقة عسكرية مصرية بقيادة الضابط " رايا " ، ولكن الآشوريين ظلوا سادة الموقف فضموا حماة إلى امبراطوريتهم بصفة نهائية واجتاحوا غزة ورفح وسلنخ " حنونا " حيا .

وتدخلت " آشور " فى الأردن من جديد عام ٧١٦، واستطاعت الوصول إلى العريش فى هذه المرة بحيث لم يعد يفصلها عن حدود مصر الشرقية سوى " سيللا " . واختار أوسركون الرابع أن ينهج نهجا دبلوماسياً فقدم إلى سرجون الثانى هدية "اثنا عشر جوادا من خيرة جياد مصر التى لا يوجد مثيل لها فى أرجاء البلاد " .

وكان عام ٢١٦ أيضا عاما انتقالياً في سيساسة مصر الخارجية . فقد تسوفي "پي ( عنخ) ي " في هذه السنة بعد حكم مديد دام احدى وثلاثين سنة ، ودفن في "نياتا" وبصحبته جوادان من جياد مصر المطهمة التي طالما جذبت انتباه " سرجون " الثاني. واعتلى أخوه "شباكا " عرش البلاد وقرر أن يباشر شخصيا شئون الحكم في وادى النيل ، فوصل الى منف عام ٢١٥ أى في السنة الثانية من حكمه ، وقام بترميم مقبرة العجل "أبيس" ، وأنهى حكم " باك إن رنف " وأمن سيطرته على الواحات والصحراء الغربية ، وربا أقام حاكماً أثيوبياً في سايس وفرض هيمنته الكاملة على شئون الشمال . ووصلتنا شهادة مباشرة عن هذه الأوضاع من خلال رواية جديدة حول الشئون الأردنية . واستولى " إمعني" على السلطة في مدينة أشدود الفلسطينية الواقعة شمالي عسقلان وثار على أشور. فأرسل "سرجون " الثاني قواته لاستعادة المدينة . ونجح "إمعني" في وثار على أشور. فأرسل "سرجون " الثاني قواته لاستعادة المدينة . ونجح "إمعني" في المسادر الأشورية أن "فرعون مصر التي أصبحت تابعة لكوش " - قد سلم المتمرد " مكبلا في السلاسل والأصفاد والأربطة الحديدية " . ومن المؤكد أن الفرعون المقصود هو مكباكا الذي كان يسعى إلى بجنب المجازفة بالدخول في مواجهة مع " سرجون " الثاني .

وإن ظل غير راضٍ عن سقوط آخر مدينة تشكل حاجزا بينهما . بـل وربـما تـوصل شباكا إلـى إبرام اتـافق دبلوماسـى مع "آشــنور" . ولربما عقد معــها مـعاهــدة (Kitchen: 1986, 380) .

وسار " شباكا " على هدى الخط السياسي الذي استهله " يي (عنخ) ي " الساعي إلى العودة إلى القيم التقليدية . فلم يقف عند حد إختيار " نفر كارع " لقبأ له عند التتويج ، بل أخذ بالفعل ينهل بصدق من مصادر لاهبوت الدولة القديمة . فإلى عهده يرجع " تدوين " المسرحية " المنفية " أو " وثيقة لاهوت منف ". وهي نسخة نقشت على الحجر نقلا عن بردية " قرضتها الديدان " سبق أن اشرنا اليها . وهذا النص مع غيره من النصوص التي رأت النور خلال العصر الإثيوبي وعثر عليها في معابد جبل البركل ومدينة كوة هو غوذج حي لعمن الفكر الذي تناوله بالبحث المثقفون الذين عاشوا في خدمة هؤلاء الملوك ، فلم يترددوا في العودة إلى عصر أوناس سعيا وراء موضوعات زخرفية ينقشونها على سطوح جدران معابدهم على أمل الوصول إلى أسس حقيقية لسلطة النظام الذي ساندوه وآزروه . وهنا أيضا نجد أن عمائر الخلود هي التي ظلت تحتفظ بآثار هذه السياسة. وقد عبر "شباكا" عن اهتمام نشط بالآلهة في أتريب ومنف وأبيدوس ودندرة وإسنا وإدفو ، وكانت طيبة بالطبع في قلب اهتمامه ، فشيد المنشآت على ضفتي النهر وهو ما لم يعهده الناس منذ زمن بعيد ، وأجرى التوسعات في معبد الأسرة الثامنة عشرة في مدينة هابو ، بينما شيدت أخته عابدة الإله "امنارديس " الأولى هيكلاً -ومقبرة في حرم المعبد .وكان له نشاط واسع في الأقصر وفي الكرنك على وجه التحديد، حيث أقام مايعرف اصطلاحا" بكنز شباكا " الواقع بين الـ " آخ مينو " والسور الشمالي لحرم الم " إيت سوت " ( شكل ١٤٢ ) . ووسع مدخل معبد يتاح جنوبي سوره . وباشر أعماله ايضا على مقربة من المكان الذي أقيم فيه فيما بعد مبنى " طهرقا " عند البحيرة وفي حرم معبد مونتو. ولم يكتف العاهل الأثيوبي بنشاطه الإنشائي في طيبة بل رد الإعتبار إلى منصب كبير كهنة " آمون " بعد أن طواه النسيان وعين ابنه " حور إم أخت " في هذا المنصب الذي احتفظ بالسلطة الروحية فقط ، في حين احتفظت عابدة الإلهة بالسلطة الدنيوية.

توفى " شباكا " عام ٧٠٢ بعد أن حكم البلاد خمس عشرة سنة . ودفن مثل أخيه في " الكرو " ومعه جياده أيضا . وهكذا انتقلت السلطة ثانية إلى ابني. " پي

| آشـــور                    | سوريا   | فينيقيا      | اسرائيل | يهوذا     | مصر                 | التواريخ  |
|----------------------------|---------|--------------|---------|-----------|---------------------|-----------|
| تيجلات فيلاصر الثالث       | رازين   |              | منحيم   | يوتام     | پی ( عنخ ) ی        | ۷۱۶-۷۱٤   |
|                            | İ       |              | فقح     | آخاز      |                     |           |
|                            | سقوط    | ,            | هوشع    |           |                     |           |
| شالمناصرالخامس             | دمشق    |              | احتلال  | (<br>     | تفنخت               |           |
| سرجون الثائي               | ( ٧٣٢ ) |              | السامرة | حزقيا     | بكوريس              |           |
| سنجاريب                    | ļ       | لوللي        | ( ۷۲۲ ) | }         | شباكا               | 74 714    |
| سنجريپ                     | ļ       | نوللی        | !       | }         | شبتاكا              | 778-79.   |
|                            | ]       | ,            |         | منسّی     | طهرقا               | 707-776   |
| اسرحدون                    | Ì       | عبدی ملکوتی  | ,       |           |                     |           |
| اشرحدون<br>اشور ہائیبال    |         |              |         |           | نكاوالأول           |           |
| اشوربائيان                 | İ       |              |         | l         | يسمتك الأول         |           |
|                            |         |              |         |           | تانوت آمون          |           |
|                            | ĺ       |              |         |           | ) Jan 111 July 1    |           |
|                            | ŧ       |              |         | آمون      |                     |           |
| آماما آم                   | ŀ       |              |         | يوشيا     | نكاوالثاني          |           |
| آشور اتبلیلانی             |         | معركة قرقميش |         |           | المارات             |           |
| شين شوم ليشير              |         | (%.0)        |         | يهو أخاز  |                     | 010-71.   |
| نبوخذ نصر الثاني           | ļ       |              |         | يهو ياقيم | پسمتكالثان <i>ي</i> |           |
|                            | ]       |              | 1       | يهو ياكين | پستان تا تا         |           |
|                            | ]       | سقوط صدر     |         | صدقيا     |                     | ٥٨٩ - ٥٩٥ |
|                            |         |              |         | سقوط      | إپريس( واح إب رع )  | ۵۷۰ - ۵۸۹ |
| તા. દિશ                    |         |              |         | اورشليم   | أحسس الثانى         | ٥٢٦- ٥٧٠  |
| افیل ماردوك<br>نری حلیصر   | ]       |              |         | ( 0AY )   | <b>پسمتكالثالث</b>  | 070 ~ 077 |
| ىبو ئىدوس<br>سقوط بابل ٣٩٥ |         |              | 1       |           |                     |           |

شكل (١٦١) - جدول مختصر لأهم القوى في الشرق الأدنى من الغزو الأثيوبي إلى نهاية العصر الصاوي

| فيرچيا | اورارتو       | عيــلام               | قارس       | ميديا     | بايــــل              |
|--------|---------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|
|        | شاردور الثانى | حمباش تهرة            |            |           | نبو ناصر              |
| ميداس  |               | حمباش نيكاش الأول     |            | ,         | نبو موکن زیری         |
|        | روشا الأول    |                       |            | ديوس      |                       |
|        | ارجشتی        |                       |            |           | ماردوك بالبدين الثاني |
|        |               | شوترك نهرنته الثانى   | 1          |           |                       |
|        |               | حالوتش ا نشوشيناك     |            |           | آشور نادينشوم         |
|        |               | حمباننيميما           |            |           |                       |
| جيجس   |               | حميان حلتاش الأول     |            | ļ         |                       |
|        | روشا الثاني   | اورتا <i>کی</i>       | تپس        | فراورتس   |                       |
|        |               | تامپت حمبان انشوشیناك |            |           | شماش شوموکین          |
|        |               | تاماريتو الأول        | ]          | سیکاساریس |                       |
| أرديس  |               | حمياش حلتاش الثالث    |            |           |                       |
|        | شادورالفالث   |                       | ڤورش الأول |           |                       |
|        |               | سقوط سوسة             |            |           |                       |
|        |               |                       |            |           |                       |
|        |               |                       |            |           |                       |
| سادیات |               |                       | ]          |           | نابو پولاصر           |
| اليات  |               |                       |            |           |                       |
|        |               |                       |            |           |                       |
|        |               |                       | }          |           | 1                     |
| گريسوس |               | 1                     |            | l         |                       |
|        |               |                       |            | استياچ    |                       |
|        |               |                       | ]          |           |                       |
|        | 1             |                       | <u> </u>   |           |                       |

(عنخ)ى ": "شبتاكا" ثم طهرقا من بعده . فجلس " چدكاورع - شبتاكا " أولا على السعرش بعد أن شهراك شباكا الحكسم مدة سنتين على على المنظن ( 557 - 554, 554, 554) فيصبح مجموع مدة حكمه اثنتى عشرة سنة. مايظن ( 557 - 554, 554) فيصبح مجموع مدة حكمه اثنتى عشرة سنة. وواصل الأعمال التي بدأها عمه في منف والأقصر والكرنك حيث شيد هيكلا ، يوجد حاليا في برلين كان مقاما إلى الجنوب الشرقي من البحيرة المقدسة . كما أدخل بعض التوسعات على هيكل " أوزيريس " "حقاچت " بصحبة زوجته عابدة الإله " امنارديس" الأولى . وفي عهده على ما يعتقد تبنت امنارديس الأولى ابنتهما " شپن أوپت " الثانية في أعقاب وفاة " شپن أوپت " الأولى .

أما البرنامج السياسى الذى تبناه شبتاكا من خلال مجموعة ألقابه فيختلف عن برنامج عمه . فقد عاد إلى موضوعات الرعامسة الكبرى ، باسمه " النبتى " " ذو السلطة العظيمة فى انحاء البلاد " واسمه الحورس الذهبى : " ذو الساعد القوى عندما يضرب الأقواس التسعة " . إن العودة إلى قيم الإمبراطورية فى عصر الرعامسة هوأمر غريب فى حد ذاته . وربا كان تفسيره الوحيد هو التصميم على تأكيد السلطة الملكية فى داخل البلاد وفى خارجها على حد سواء. فقد تطورت الأوضاع فى سايس . إذتوفى "أميرس" المحروف باسم " تف نخت "، الحاكم الذى عينه الأثيوبيون حوالى ١٩٥ وخلفه "ستفناتيس" المعروف باسم " تف نخت "، من ١٩٥١لى ٨٨٨. وقد حافظ على التقليد الذى وضعه " باك إن رنف " فاتحا الطريق أمام الأسرة الصاوية القادمة .

واختار شبتاكا خطا متشدداً في سياسته الخارجية واتخذ مواقف أكثر عدوانية من مواقف أسلافه. فالتنازلات التي قدمها " شباكا " إلى " سرجون " الثاني ، إلى جانب ما ساد من أوضاع داخل فلسطين أفقدتها القدرة على التمرد ، وانشغال ملك " آشور" في المعارك التي خاضها في وسط زاجروس ضد اورارتو - كل ذلك ترك لمصر فسحة من الوقت دامت خمس عشرة سنة لتسترد فيها أنفاسها . وفي عام ٤٠٤ جلس " سنحريب" على عرش آشور خلفا " لسرجون " الثاني ، واغتنم ملوك فينقيا وفلسطين الفرصة لإعلان تمردهم . كانت صيدا بقيادة " لوللي " وعسقلان بقيادة صدقيا ومملكة يهوذا تحت حكم حزقيا ، واستجاب " شبتاكا " لطلب المساعدة الذي تقدم بنه حزقيا . فأرسل حملة عسكرية بقيادة أخينه " طهرقا " ، بينما كان " سنحريب " يزحف على عسقلان بعد أن طرد لوللي من صيدا .

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١ - انتصار القرات الأشررية في موقعة التقية والزحف على أورشليم .



٢- الهجوم المضاد وانسحاب المصريين . شكل (١٦٢) - تحركات قوات سنحريب عام ٧٠١ ق.م (نقلاً عنKitchen:1986,384)

وسقطت عسقلان وأرسل صدقيا أسيرا إلى آشور . وتقابل الحلفاء مع القوات الآشورية شمالى أشدود عند بلدة " التقيه" حيث هزموا ، فتحرك سنحريب صوب لاخش وأرسل القسم الأكبر من قواته لضرب الحصار حول أورشليم . فاستسلم حزقيا حفاظا على المدينة . أما الصورة التي يقدمها "سنحريب" عن مصر في الخطاب الذي وجهه إلى حزقيا طالبا استسلامه فهي حقاً بعيدة كل البعد عن لغة الإطراء والمديح ، ولكنها تعطينا على الأرجح فكرة واقعية عن قوة الحليف المصرى . يقول سنحريب :

" ما الاتكال الذى اتكلت . قلت إنما كلام الشفتين مشورة وبأس الحرب . والآن على من اتكلت حتى عصيت على . فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة ، على مصر التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها . هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه "(الملوك الثاني: الإصحاح ١٨ الآيات ٢١-١١).

وخلال هذه العمليات تحركت " القصبة المرضوضة " في اتجاه لاخش . فزحف الأشوريون على الفرق المصرية ، ففضل "طهرقا " الانسحاب إلى مصر وانسحب "سنحريب" بدوره دون أن يتمكن من الوصول إلى مصر ، وعاد أدراجه إلى بابل ليواجه مابها من مشاكل . وفي السنوات الأخيرة من حكمه انصب شغله الشاغل على المشكلة العيلاميه مع تراجع المشكلة السورية الفلسطينية . واستشاط غضباً من الثورة المشتركة التي دبرتها عيلام ومملكة بابل عام ١٨٦ق .م فأغرق مدينة بابل في مياه الفرات انتقاما منها . وقرر أن يتجه باهتمامه إلى البحر المتوسط من جديد ولكنه اغتيل الفرات انتقاما منها . وانتزع "اسرحدون" السلطة من اخوته وقبل أن يعيد تشييد مدينة في نينوي عام ١٨٨٠. وانتزع "اسرحدون" السلطة من اخوته وقبل أن يعيد تشييد مدينة بابل . ولم تسأنف العمليات الحربية بين الأشوريين والمصريين إلا عام ١٧٧-٢٧٠.

كان " طهرقا " قد تولى العرش فى أعقاب وفاة "شبتاكا " عام ١٩٠. وخلافا لما كان عليه سلفه لم يشارك هو فى الحكم قبل وفاته . ودام حكمه ستا وعشرين سنة بلغت مصر خلالها أزهى ماعرفته من ازدهار طوال العصر الإثيوبي . واحتفظت الحوليات التى دونت فى عصره بأخبار فيضان النيل الذى حدث فى العام السادس من حكمه ، وبلغ ارتفاعه مستوى خطيرا كاد ينقلب إلى كارثة لولا العناية الإلهية التى حولت الفيضان لفائدة العباد . واحتفالا بهذه المناسبة نصب المدونات المتماثلة فى قفط والمطاعنه وتانيس ومعبد كوة فى النوبة .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (١٦٣) - خريطة عامة لموقع كوة (نقلاً عن Macadam : 1949 P1 I)

" أيا آمون ياأبى ، يارب عرشَى القطرين . لقد أنعمت على بأربع معجزات فى غضون سنة واحدة . وهو العام السادس من تتويجى ملكا ( .....) عندما فاض النيل ليبلغ مستوى يمكن أن يسبب انجراف المواشى وإغراق سائر البلاد ( ..... ) ولكن ظلت المناطق الريفيه جميلة على امتداد البصر . ولم يسمح لرياح الجنوب بأن تقضى عليها . وماتت القوارض والزواحف وطردت أسراب الجراد . وهكذا استطعت أن احصد حصادا وفسيرا بكمسيات لا تقسدر من أجسل بيت الغسسلال المردوج " وكوسيرا بكمسيات لا تقسد من أجسل بيت الغسسلال المردوج " ( Yoyotte & Leclant: BIFAO 51,1952,22-23

وفى نفس العام نفذ بعض الأعمال فى معبد كـــوة وهو معــبد نوبى آخر أسسه "أمنحوتب "الثالث فى الأسرة الثامنة عشرة قبالة " دنقلة " فى قلب بلاد كرما. وأهمل الموقع اعتبارا من حكم " رمسيس "السابع ولكن عاد إليه " شباكا " و" شبتاكا". ثم بلغ أوج ازدهاره فى عهد "طهرقا "الذى انتهز هذه الفرصة على مايبدو لتنفيذ عملية نقل مقنعة للمعارضين الشماليين الذين أضحوا أكثر حدة منذ أن خلف "نى كاوبا " (نخبسوس) سلفه " تف نخت "الثانى فى سايس. وبالفعل فقد نقل حرفيين من منف إلى معبد "آمون چم أتون " بعد ترميمه لإعادة تسجيل النقوش المأخوذة عن كبرى المعابد الجنائزية فى الدولة القديمة وعلى رأسها معابد "ساحورع " و" نى أوسررع "كبرى المعابد الثانى سعيا وراء كل ماهو قديم ، وهى النزعة التى سادت هذا العصر كما أوضحنا من قبل.

وأقام في نفس الموقع لوحا مؤرخا بالعام السادس أيضا تخليدا لذكرى إعادة بناء معبد كوة ثانى أكبر معابد ملوك نياتا الذين اعتبروه من المواقع الأساسية لتثبيت سلطانهم . وأقام "طهرقا" العمائر فوق أرض معظم المواقع النوبية ، فشيد في البدء معبداً جديداً ( B 300 ) في نياتا ، وأضاف توسعات في معبد " آمون رع " ( B 500 ) . وفي " صنم أبو دوم " ، قرب نياتا ، أقام معبداً يشبه في تخطيطه معبد كوة . وله منشآت في مروى وسمنة وقصر ابريم وبوهن ... بل وله نشاط إنشائي في طيبة . فقد انجز بعض الأعمال في مدينة هابو وفي الكرنك ، في المقام الأول ، حيث أعاد بناء العديد من المنشآت . وقد أشرنا من قبل إلى بناء البحيرة المقدسة والمقصورة التي شيدها في الفناء الأول . واستكمل الشكل الخارجي لمداخل المعبد فشيد صفوفا من الأساطين شبيهة لتلك التي أقامها في الفناء الأول وذلك أمام بوابة " مونتو " شمالا والبوابة الشرقية

وبوابة معبد "خنسو". كما خصص بالاشتراك مع "شپن أوپت" الثانسية هيكلا "لأوزيريس".... وأشرف على هذه الأعمال ابنه الأمير "مونتوإمحات"، "أمير المدينة" وكاهن " آمون " الرابع وكان شخصية جذابة ذات تأثير ساحر، وقد عينه طهرقا هو وإخوته في أهم المناصب الكهنوتية. فاقتسموا كافة السلطات في منطقة طيبة مع الأشراف المحليين الذين استمالهم الإثيوبيون وتصالحوا معهم.

وجاءت أحداث فلسطين لتطرح كافة المشاكل من جديد على بساط البحث . فقد ثارت صيدا على الآسورين . وتدخل " أسرحدون" عام ٢٧٦/٦٧٧ واعتقل " عبدى ملكوتى " ملك صيدا وسبى السكان إلى " آشور " وحول المملكة الى مقاطعة آشورية وانشأ لها عاصمة جديدة أطلق عليها اسم " كاعرا أسرحدون " . واضطر ملك آشور إلى المقاء جنوب جبل طوروس فى الفترة من ٢٧٦ إلى ٢٧٤ ، لمواجهة غزوات "الإسكيتيين" و"الكيماريين " ، وأتخذ جانب الحذر من الميديين ، ومن جيرانه الجنوبيين الذين حاولوا إزاحة النير الآشورى . وبعد أن توصل إلى توازن نسبى على جميع هذه الجبهات استطاع أن يتفرغ لمصر من جديد ، اذ كان يدرك أنها المحرض على المواقف العدائية التى تتبناها الموانئ الواقعة على الساحل بعد أن حرمتها السلطات الآشورية من منافذ التجارة مع الموانئ الواقعة على الساحل بعد أن حرمتها السلطات الآشورية من منافذ التجارة مع العربية المنتشرة عند البحر الميت . ووقعت المجابهة حوالى عام ٢٧٢ ليضمن حياد القبائل عشر من حكم " طهرقا " ، عندما زحف ملكِ آشور على عسقلان الثائرة ولكن الآشوريين اضطروا إلى التقهقر أمام ضغط المصريين . وقبل أن تمر ثلاث سنوات ، وفي عام ١٧٧ بالتحديد ، اشتبك الطرفان من جديد ودارت الدائرة لصالح "اسرحدون " هذه المرة الذي هزم اطهرقا " واستولى على منف وأسر ولى العهد والعديد من افراد البيت المالك :

" ضربت الحصار حول مدينة "مجبى" المقر الملكى . واستوليت عليها قبل مرور نصف يوم بواسطة الأنفاق الأرضية والثغرات التى فتحت فى أسوار المدينة وسلالم الاقتحام . ونقلت المغانم إلى آشور ، ومن بينها الملكة وحريم القصر و"أورشا ناحورو" الوريث الرسمى وأبناؤه الآخرون وممتلكاته والعديد من جياده ودواب الحمل والماشية والقطعان . وأبعدت جميع الكوشيين إلى خارج البلاد ولم أبق على واحد منهم ليقدم لى فروض الطاعة والولاء . وحل محلهم فى ربوع مصر ملوك وحكام وضباط ومراقبو موانى وموظفون وإداريون جدد . . ( ANET,293 )"

وانسحب طهرقا إلى الجنوب الذى ظل مسيطرا عليه على مايبدو ، بينما قدم الآشوريون كل تعضيد لمنافسيه الشماليين وعلى رأسهم "الصاويون " من أهل مدينة "سايس" . وبعد رحيل الغزاة بدأ الإثيوبيون يثيرون القلاقل في الشمال مما اضطر أسحردون إلى التدخل ثانية عام ٢٦٩ . ولكنه توفي وهو في طريقه إلى مصر . وخلفه على عرش مملكة " نينوى " ابنه " آشور بانيبال " ، ومعنى اسمه " الإله آشور خلق الإبن " ، وعلى عرش مملكة بابل ابنه الثاني " شمش شوم أوكين" ومعنى اسمه " الإله شمس أقام سلاله شرعية " . ورغم التفاهم القائم بين المملكتين لم يقرر " آشور بانيبال " الزحف شخصيا على مصر في ذلك الوقت على الأقل لاستكمال مابدأه أبوه بل فضل البقاء في عاصمته وأرسل حملة عسكرية هزمت " طهرقا " عنيد منف وفر الفرعون إلى طيبة . واستقر رأى " اشور بانيبال " على ضرورة مطاردته ، فعزز قواته بفرق عسكرية من فينقيا وقبرص وسوريا بالإضافة إلى الوحدات التي ارسلتها ممالك الدلتا التي قررت أن تتعاون وقبرص وسوريا بالإضافة إلى الوحدات التي ارسلتها ممالك الدلتا التي قررت أن تتعاون القاء القبض على طهرقا الذى فر هاربا إلى مملكته القصية في نياتا . وسيطروا على الوجه القبلي ، ودان لهم الموظفون الإثيوبيون بالولاء من أمثال " مونتو امحات " . وامتد القبلي ، ودان لهم الموظفون الإثيوبيون بالولاء من أمثال " مونتو امحات " . وامتد سلطانهم إلى أسوان على الأرجع .

واستحال على "الآشوريين" الإقامة في بلد لايستطيعون إدارته إدارة مباشرة بل يضطرون إلى الاعتماد على تعاون عملائهم من أبناء الوطن المحتل . فما إن عادوا أدراجهم إلى بلادهم حتى غير ملوك الشمال من موقفهم وبدأوا يفاوضون طهرقا . وجاء رد فعل "آشوربانيبال "حاسماً وفورياً ، فاعتقل وأعدم زعماء سايس ومنديس وپلوزيوم ، وسبى البعض الآخر إلى نينوى حيث كان ينتظرهم نفس المصير . ولم يُبق إلا على حياة واحد منهم وهو "نكاو "الأول ملك سايس الذى خلف "نكاو با "عام بركا" ، فثبته في مملكته ، وأقام على رأس مملكة أتريب القديمة ابنه " پسمتك " – الذى سيعرف فيما بعد بإسم " پسمتك " الأول . وهكذا استولى الصاويون على الحكم بمساندة الغزاة المحتلين وبرضاهم .

نصل الآن إلى عام ٦٦٥ . وفي العام التالي توفي " طهرقا " في نپاتا بعد أن أشرك معه في الحكم خلال السنة الأخيرة ابن عمه " تانوت آمون " الذي قرر أن يسترد مصر بعد أن ثبت شرعيته على عرش نپاتا . وسرد وقائع إعادة فتح مصر على لوح أقامه

فى معبد جبل البركل على غرار مافعله فى الماضى جده " پى ( عنخ ) ى " الذى اعتبره , غوذجاً يُحتذى به . ويكرر هذا النص رواية الحلم التنبُؤى التقليدية التى أشرنا إليها من قبل عند الحديث عن تحوتمس الرابع :

" وفى عام تتويج جلالته رأى فى المنام أثناء الليل حيتين ، واحدة عن يمينه والأخرى عن يساره . فاستيقظ جلالته وبحث عنهما دون جدوى . وتساءل جلالته : ماذا حدث؟ فقدم له البعض هذا التفسير: إن جنوب البلاد فى قبضتك ، وبقى أن تفتح شمالها إنها السيدتان الليتان ظهرتال فوق رأسك لتمناحاك البلد دون محانان على المنازع ." (Stèle du Songe, 3 - 6).

تحقق الحلم . وتوج " تانت آمون " في نياتا باعتراف أمون وموافقته . وشن حملة هي صورة من حملة " بي ( عنخ ) ي " : فهبط إلى إلفنيتن وقدم القرابين للإله خنوم . ثم اتجه إلى طيبة فقدم القرابين " لآمون – رع " . وسار في النهر حتى وصل منف فاستولى عليها عنوة وسحق " متمردي " الشمال ، وأقام الشعائر للآلهة " پتاح " و"پتاح سوكر " و " سخمت " . واحتفي بهذا النصر في نياتا ، فأدخل مجموعة من أعمال التجميل على معبد جبل البركل.وقدم له الهبات (24 - 31 وحققت حملته ولم يواصل " هبوطه لشن حملته ضد زعماء الشمال " إلا في وقت لاحق . وحققت حملته نجاحاً فوق نجاح بالنظر إلى مقتل " نكاو " الأول أثناء المعارك . وتوافد زعماء الدلتا يعلنون استسلامهم وأنابوا عنهم " باخروري " أمير " پي سوپد " ( صفط الحنة ) يعلنون استسلامهم وأنابوا عنهم " باخروري " أمير " پي سوپد " ( صفط الحنة )

" نهض قائد مسكن سوپد الأمير" باخرورى "قائلاً: يمكن أن تقتل من تريد . وتبقى على حياة من تريد دون أن يشكك أحد في عدالتك ! عندئذ رد الجميع في صوت واحد : امنحنا الحياة ياسيد الحياة ، فلا حياة بدونك . سنخضع لك صاغرين وكما قررته منذ اليوم الأول ، يوم توجت ملكاً . " ( Stèle du Songe 36 - 38 ) .

وكان نصر " تانت آمون " قصير الأجل . فمرة أخرى ، أرسل " آشور بانيبال " جيوشه إلى مصر عام ٦٦٤/ ٦٦٣ وأعاد الاستيلاء على منف . وأضطر " تانت آمون " في وجه مطاردة الآشوريين وملاحقتهم له إلى الانسحاب إلى طيبة ثم إلى نپاتا بعد أن اجتاح الآشوريون عاصمة " آمون " . عندئذ حدث مايفوق كل تصور ومابدا مستحيلاً بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر قرناً دون هجمات أجنبية على المدينة : سلب الغزاه طيبة

ونهبوها وأشعلوا النار فيها وعاثوا فيها فساداً ، وسطوا على الكنوز التى تراكمت فى المعابد على امتداد قرون طويلة بدافع من الورع والتقوى . وجاء سلب ونهب طيبة ليضع حداً للسيطرة الإثيوبية التى أضحت سيطرة نظرية فحسب . فمنذ الغزوة الآشورية السابقة كان من الواضح أن " مونتو إمحات " و " شپن أوپت " يحكمان منطقة طيبة لحسابهما الخاص . وأن شعورهما بالتضامن مع نياتا كان ضعيفاً للغاية . كما كان نهب طيبة وسلبها نذيراً بانتهاء عالم بأسره ، فقد انهارت أسطورة حرمة معابد فرعون تحت ضربات معاول " عالم شرقى " همجى شرع يبث الرعب والخوف فى قلوب سائر الشعوب الساكنة فى المنطقة المتدة من آسيا الصغرى حتى ضفاف نهر النيل .

وبقى الموقف دون حسم منذ سلب طيبه ونهبها وحتى نهاية حكم " تانت آمون "، أى من عام ١٩٤٤وحتى عام ٢٥٠ ، وظل انعكاساً للفوضى السياسية ، والتى كانت مختفية وراء السلطة الإثيوبية الوهمية التى تمحورت فى واقع أمرها حول مراكز ثلاثة فى نهاتا وطيبة ومنف . وانسحب " تانت آمون " إلى نهاتا حيث لايتحدى أحد سلطاته . ولم يتجاسر الآشوريون على المخاطرة بالتقدم إلى الجنوب من أسوان فى مناطق يجهلونها أكثر مما يجهلون أرض مصر بلغتها وتقاليدها الغريبة عليهم . ولم يخلف " تانت آمون " أثراً يذكر فى النوبة ، ولكن ظلت تواريخ الوثائق الرسمية ووثائق الأفراد تؤرخ بسنوات حكمه . وبقيت السلطة فى طيبة ذاتها بين يدى " مونتو إمحات " الذى بسط سلطانه حتى أسوان جنوباً وهرموبوليس شمالاً التي حكمها شخص يدعى " نمرود " وهو من أحفاد " نمرود " جنوباً وهرموبوليس شمالاً التي حكمها شخص يدعى " الذى كل حال فقد استعاد الآشوريون النقى كان قد ثبته " بى ( عنخ ) ى " فى سلطانه . وعلى كل حال فقد استعاد الآشوريون التقسيمات السياسية السابقة على الغزو الإثيوبي واكتفوا أحياناً بتغيير الحكومات القائمة ، وهو مافعلوه فى هيراكليوبوليس حيث تعترف المصادر الآشورية بوجود ملك آخر خلاف " بادى إيزيس " وهو من أحفاد " پف تاو عاوى باستت " الشرعيين .

وتصدرت سايس ممالك الدلتا ، وكانت تشمل الأملاك التى ضمتها الملكة فى عهد " تف نخت " وأضيفت إلينها مملكة أتريب التى أسندها آشوربانيبال إلى من سيدعى فيما بعد " يسمتك " الأول فى أعقاب الثورة التى أندلعت فى عام ٦٦٦ - ٦٦٥ . وظلت دوائر الاستيطان الليبية القديمة فى أيدى أحفاد أعداء " بى ( عنخ ) ى " القدامى من "سبنيتوس " إلى " بى سوپد " . واستمرت مملكة تانيس فى الوجود تحت زعامة " پدى باست " الثانى الذى صار فيما بعد شخصية أسطورية ، والذى كان على الأرجح من بين

الملوك الذين أعدمهم " آشوربا نيبال " ، وأصبح فى العصر اليونانى الرومانى بطل مجموعة ملحمية تضم " قصائد پدى باست الملحمية " - وقد وصل منها العديد من البرديات الديموطيقية . وتضم هذه المجموعة خليطاً غريباً لعدد من الفنون الأدبية .ينتظم حول موضوع شبيه بالإلياذة - موضوع خوض المعارك من أجل استرجاع رفات البطل ، أو استعراض بعض الأحداث التاريخية من عصر الفوضى الليبية والاحتلال الفارسى . ونستشف منها بوضوح تام شخصية كل من لعب دوراً فى الأحداث وأضفى عليها طابعها الأسطورى ، ويمتزج كل ذلك بالموضوعات التقليدية المنقولة عن القصة الإغريقية .

ويظهر " إيناروس " في بداية المجموعة الملحمية . إنه البطل الأسطوري للمقاومة ضد سيطرة " أرتاكسركسس " الأول . وقد استطاع أن يقتىل " الستراپا " - حاكم الإقليم - " أخايمينس " قبل إعدامه عام ٤٥٤ ق . م . وتصوره القصة الأولى وهو يخوض المعارك ضد طائر العنقاء الخرافي القادم من البحر الأحمر . وتسرد القصة الثانية صراعه ضد ابن " يدى باست " وكبير كهنة آمون لامتلاك حق الاستفادة من أملاك آمون .

أما القصة الثالثة فهى أقربها جميعاً إلى الصراعات السياسية فى أواخر العصر الإثيوبى . يموت " إيناروس " . أما إبنه " بيمو " الذى هو من هليوپوليس فيتصدى للاستحواذ على درع والده . وتقع هذه المعركة فى ظل حملكم " يدى باست " وتصور كبار شخصيات هذا العصر من أمثال " باخرورى " من " پى سوپد". وتنتهى هذه المجموعة بقصص أخرى أشهرها القصة التى تروى الصراع الذى خاضه " پادى خنسو " أحد أبناء " إيناروس " ضد ملكة أهل الأمازون فى آشور والذى انتهى إلى عقد تحالف بينهما للاستيلاء على بلاد الهند قبل أن يعود إلى مصر ....

#### يسمتك الأول و " تجديد الولادة " في العصر الصاوي

عند وفاة " نكاو " الأول اعترف الآشوريون بـ " پسمتك " الأول ، بصفته الملك الوحيد المتربع على عرض مصر وعهدوا إليه بادارة البلاد شريطة أن يحول دون حدوث أى ثورة داخلية . ولم تكن مهمته سهلة يسيرة . فقد استطاع أن يسيطر على غرب الدلتا بأكمله وعلى مملكتى أتريب وهليوبوليس . إلا أن دائرتين فقط من دوائر زعامات الـ " ما" القديمة الواقعة في شرق الدلتا اعترفتا بحكمه الذي تحددت بدايته بعام ٦٦٤ . وهاتان الدائرتان هما " سبنيتوس " و " بوزيريس " ، وقد عجزتا عن الصمود طويلاً بالنظر

إلى شدة التصاقهما بمملكته . ولم تتم السيطرة التامة " ليسمتك " الأول على ملوك الشمال قبل حلول عام ٦٥٧ الموافق العام الثامن من حكمه ، وكان قد ضم إلى جانبه "سمتاوى تف نخت" أمير هيراكليوبوليس الذي خلفه " بادى إيزيس " في العام الرابع. وكانت هذه المساندة عظيمة الفائدة إذ وفرت لملك سايس الإشراف على طرق التجارة النهرية عبر وادى النيل ومرور تجارة القوافل مع واحات الصحراء الغربية ومع النوبة وليبيا. كما ساعده " سمتاوى تف نخت " على السيطرة بلا عناء على منطقة طيبة . وأبحر "سمتاوى" في مارس ٢٥٦ في صحبة الأميرة "نيت إقرت" التي أنجبها يسمتك الأول من" محيت إم أوسخت" إبنة كاهن هليوبوليس الأكبر. يحيط بها أسطول قوى. وطلب " يسمتك " من عابدتي الإله " شين أوبت" الثانية و " أمنارديس" الثانية أن تتبنيا " نيت اقرت" وتحبسا عليها حق الإفادة من بعض أملاك مصر العليا، فكان ذلك اعترافاً منهما بسيطرة الشمال من الناحية القانونية. أما" مونتوإمحات" فقد اعترف بتبعيته "لبسمتك" الأول ، وكان لايشغل سوى منصب كاهن " آمون " الرابع ولكنه كان يقبض على أقوى السلطات في طيبة. وهكذا زال تماماً احتلال الإثيوبيين للبلاد بعد أن عجزوا عن التصدي للغزاة الآشوريين. ومن المفارقات الغربية حقاً أن "يسمتك" الأول الذي كان يدين بعرشة للآشوريين وتعتمد قوته على المرتزقة الإغريق الذين اختارهم ليصبحوا صفوة قواته اشتهر · كبطل قومي وموحد البلاد.

وإذا كانت الاحتفالات المهيبة التى نظمتها طيبة لتصاحب مراسم تبنى"نيت إقرت" قد رسخت توحيد البلاد ، فلايعنى ذلك بالضرورة أن " پسمتك " الأول قد سحق كل مقاومة لسلطته . فقد رفض بعض صغار الملوك وأمراء الدلتا الاعتراف بالسلطة الجديدة . واختاروا السير فى الطريق الذى يعرفه جيداً المنشقون المعارضون من أهل الشمال منذ عصر الدولة الوسطى وهو طريق ليبيا . وجمع " پسمتك " الأول جيشاً عن طريق تجنيد أفراده من بين سكان الأقاليم الموحدة ، وهو حدث بارز يستحق التسجيل وزحف بجيشه غرباً . وتحتفظ الصوى التى أقيمت على امتداد طريق دهشور بذكرى حملته المظفرة التى فى أعقابها وضع الفرعون الجديد الحاميات عند الحدود الغربية والشرقية وفى الجنوب أيضاً عند إلفنيتن التى أصبحت خط الحدود الفاصل بين مصر ومملكة نياتا .كانت العناصر المكونة لهذه الحاميات تجمعها سمة مشتركة مع الركيزة التى قامت عليها سلطته ، وتتفق فى الوقت نفسه مع تطور العلاقات الدولية فى عالم البحر المتوسط الزاحز بتحركات فى الوقت نفسه مع تطور العلاقات الدولية فى عالم البحر المتوسط الزاحز بتحركات شعوب المنطقة . فكانت قوات هذه الحاميات تضم المرتزقة التقليديين من نوبيين وليبيين ،

ثم أضيف إليهم الإغريق والكاريون الذين أخذوا يعرضون مهاراتهم العسكرية فى سوق الشرق الأدنى الذى تمزقه الحروب الداخلية والذى يزخر بالفرص التى لاتعوض ، وبكل من قذقت بهم الفتوحات الآشورية إلى عرض الطريق من فينقيين وسوريين ، بل واليهود الذين أسسوا فى إلفنتين مستعمرة ذات شأن . ولكن ضباط " ألما " المحيطين بالملك ظلوا يحتلون المناصب القيادية . وبالاعتماد على هذه القوات الجديدة أمكن إزاحة القوات القديمة ذات الأصول الليبية التى لاهم لها سوى اقتسام السلطة . كما استطاع "پسمتك" أن يحط من شأن دوائر الشمال الليبية بفتحه الباب أمام إنشاء مستعمرات للإغريق والكاريين الذين كانوا خير معين له في بسط نفوذه على مصر .

وهكذا انفتحت مصر على العالم الخارجي ، وظل هذا الانفتاح في تزايد مستمر طوال مدة حكمه المديد الذي دام أربعا وخمسين سنة . ووصل التجار في أعقاب العسكريين ، وقامت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليونان على أسس إقتصادية راسخة فصدرت مصر الغلال وورق البردي إلغ ... ودخلت إليها في المقابل أولى الركالات التجارية مع قدوم المليتيين الذين استقروا عند مصب الفرع البولبيتي للنيل. وأخذ نجم جماعة " التراجمة " المصريين في الصعود ، وهم الذينكانوا يصطحبون المثقفين الإغريق عند زيارتهم كبرى معابد مصر وفي مقدمتهامعابد الدلتا ومعبد إلالهة " نيت " في سايس على وجه الخصوص . ويزودونهم ببعض المعلومات الأولية المشوهة ،بدرجة أو أخرى ، والتي اعتمد عليها هؤلاء المثقفون عند إعادة كتابه التاريخ شبه الأسطوري أخرى ، والتي اعتمد عليها هؤلاء المثقفون عند إعادة كتابه التاريخ شبه الأسطوري لحضارة مصر الضاربة بجذورها في الماضي السحيق والتي شدتهم بما لها من سحر أخاذ... وبالتدريج دخلت مصر شبكة المبادلات التي ربطت آسيا الصغرى بجزر بحر إيجه – والتي كان من الصعوبة بمكان أن تظل بمناي عنها على كل حال .

انفتحت مصر على المؤثرات الخارجية في مجال الفن والتكنولوچيا ، دون أن تتخلى مع ذلك عن قيمها القومية . بل على العكس من ذلك ، فقد سار " پسمتك " الأول قدماً في الطريق الذي بدأه الاثيوبيون بتأكيدهم الشكل " القومي " لنزعة العودة إلى ينابيع الدولة القديمة والدولة الوسطى ، إبرازاً للتصميم الرافض للاحتلال الآشوري وتزايد وجود العناصر الأجنبية التي لم تعش دائما في صفاء وود مع المصريين خلال العصر الصاوي. واتخذ موقفاً متشدداً في المسائل الدينية سعياً منه بإلحاح وإصرار إلى العودة دائماً إلى صفاء الأصول الأولى ونقائها ، أو على أقل تقدير تلك التي سبقت تغلغل المؤثرات

الآسيوية ، وهو مايمكن أن نستخلصه من النواهى والمحظورات التى ظهرت فى ظل حكمه ضد الشعائر عير المصرية ،كانت عبادة " ست " من بين هذه الشعائر المحظورة فلم يعد هذا الإله ، كما كان من قبل ، حامى حمى ملوك الأسرة التاسعة عشرة الفاتحين ، بل أصبح إله الهكسوس فحسب . وصحبت هذه النواهي طقوس متزمتة نجد لها صدى في الكتاب المقدس ( سفر التكوين ٤٢ : ٣٢ ) .

وفى العصرين الصاوى والفارسى لقيت شعائر الأقانيم الحيوانية رواجاً وانتشاراً . وتوسع " پسمتك " الأول فى سرابيوم منف ، فى العام الثانى والخمسين من حكمه . ومن المعتقد أن هذه الجبانة التى خصصت للعجل أبيس الذى يعتبر تجسيداً لـ " رع " قد أنشأها " أمنحوتب " الثالث ، ومع ذلك تحيط الشكوك باسم منشىء هذه الجبانة . وكل مافى الأمر هو أن المنقبين لم يعثروا على دفنات سابقة على عهد أمنحوتب الثالث . ولكن المؤكد أن سراديب سقارة وأنفاقها لم تكشف النقاب عن كل أسرارها . وهو مايؤكده اكتشاف " السراديب الصغرى " التى نحتها الأمير " خع إم واست " فى عهد " رمسيس " الثانى ... وعندما نفذ " پسمتك " الأول توسعاته فى هذه الجبانة أضاف مايعرف اصطلاحاً " بالسراديب الكبرى " لتصبح واحدة من أعظم منشآت مصر وأجلها شأناً .

وفى هذه السراديب دفن كل عجل فى حجرة مستقلة نصل إليها عبر سرداب يبلغ عرضه ثلاثة أمتار وارتفاعه خمسة أمتار ونصف المتر ويصل طوله إلى ٣٥٠ متراً . ويصل والحجرات منحوتة فى الصخر ، وتنخفض أرضيتها عن مستوى أرضية السرداب ، ويصل ارتفاع الحجرة إلى ثمانية أمتار فيما بين مستوى أرضيتها وسقفها ويتوسطها تابوت ضخم بسعة العجل المتوفى وقد صنع من حجر السيانيت ويزن الواحد منها فى المستوسط ستون طناً . وبعد إتمام مراسم الدفن يسد مدخل الحجرة ويوضع عليها الأختام ، ويقام لوح يسجل عليه بعض البيانات الخاصة بالإله قبل وفاته . ولم تكن شعائر العجل أبيس هى المثال الوحيد على عبادة الحيوانات ، فاكتشاف جبانات القطط وطائر الإبيس ( أبى منجل المقدس ) المجاورة يشهد على انتشار هذا التيار الدينى فى العصر المتأخر .

توفر لنا عبادة العجل أبيس شهادة عظيمة الشأن حول تطور الديانة المصرية التى أدهشت الرحالة الإغريق المعاصرين ، كما تقدم العناصر اللازمة لتحديد تسلسل زمنى دقيق . كان العجل أبيس أقنوماً إلهياً له ألقابه الخاصة الموازية لألقاب الفرعون الجالس على عرش البلاد . وتسجّل الألواح الحجرية التى أشرنا إليها جدولاً زمنياً لتاريخ تتويج ووفاة العجل أبيس ومايناظرها من تواريخ في حياة الفرعون الحاكم لفترة بعينها . وهكذا

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أمكن التحقق من صحة مدد حكم الملوك وترديد سير الأشخاص سواء أخذت بتأريخ العجل أبيس أو بتأريخ الفرعون – بنقاط انطلاق لتحديد أهم التواريخ . وحفظ لنا الزمن جبانة العجل أبيس وحدها من الفناء . وزالت من الوجود المنشآت المخصصة لممارسة الشعائر التي كانت تحتل مساحة شاسعة فوق السراديب وقد دفن في وسطها الأمير " خع إم واست". كما زالت أيضا منشآت جبانة أنوبيس وجبانة طائر أبي منجل المقدس . إن مصدر معلوماتنا الوحيد هي الوثائق المعاصرة التي ترسم لنا صورة عن أهمية الكهنة الذين تفرغوا لإقامة الشعائر وضخامة الثروات التي امتلكوها .

وفى ظل التأثير الواضح للصاويين لم تعد النبرة العليا لطيبة فى الفن واللاهوت هى السائدة فى المجتمع ، بل سادت التقاليد المنفية بعد العودة إليها وإحيائها . وتمخض عن هذا التأثير تجديد لقيم ضربت جذورها فى القدم وبلغت أوجها فى مقابر بعسض



شكل (١٦٤) - "مونتوإمحات" . أمير "المدينة" . جرانيت رمادي. الارتفاع ١٣٥سم نهاية الأسرة ٢٥. القاهرة : المتحف المصري

أعيان المجتمع مثل " إبى" ( 36 TT ) الرئيس الأول لخدم عابدة الإله " نيت إقرت ". كما نلمس هذا التغيير في الأدب ، بما حدث من تنظيم لنمط المسرد الملكى على غرار الأسلوب الغالب على " لوح النصصر " لـ " پي ( عند ) ي " والإبقاء على اللغة

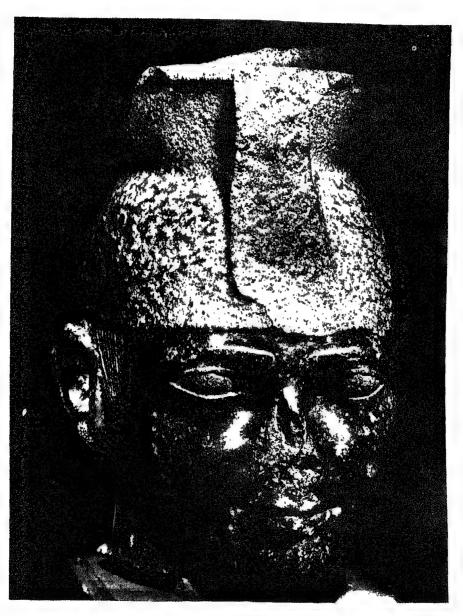

شكل (١٦٥) – رأس تمثال لطهرقا من حجر الجرانيت الارتفاع ٣٥سم القاهرة: المتحف المصرى

الكلاسيكية في النصوص الرسمية . أما الديموطيقية التي شاعت كخط شعبي وحلت محل الهيراطيقية " غير النظامية " فقد انحسر استخدامها في مصر العليا واقتصرت على الكتابات غير الأدبية . ولن تُقبل الديموطيقية رسمياً كلغة أدب إلا مع حلول العصر الفارسي وتطور المضمون اللغوى للخط الديموطيقي .

إن إشاعة النظام فى المجالين السياسى والاقتصادى فى ربوع البلاد هو أيضاً نتيجة غير مباشرة لإعادة تنظيم الجهاز الإدارى . وفى سنوات حكم " پسمتك " الأولى فإنه لم يتدخل من الناحية العملية فى شئون حكومة الوجه القبلى وإنما لجأ بالتدريج إلى تدابير تكفل له تعيين موظفين ترتبط مصالحهم مع سايس ، مثل " إبى " الذى عينته " نيت إقرت " رئيساً للخدم ، أى مديسراً على أملاكها فى طيبة ، وكذلك من خلفوه فى منصمه ،

والحاكم الجديد لإدفو والكاب ، إذكانوا جميعاً من أهل الشمال . وأبقى الملوك الصاويون على العائلات الإقطاعية العريقة كعائلات هيراكليوبوليس التى ظلت فى مكانها إلى العصر الإغريقى واعتمدوا عليها فى الحفاظ على النظام العام . وأبقى " يسمتك " الأول المقر الملكى وجبانة البيت المالك فى مدينة سايس ، إلا أنه نقل العاصمة إلى منف فاستردت بذلك دورها كمركز سياسى وإدارى . ولن ننسى أنها احتفظت إلى حد ما على مر الزمان بمركز الصدارة فى شئون اللاهوت .

والعصر الصاوى هو دون جدال عصر ازدهار ورخاء . ونلمس ذلك فى مدى ثراء المقابر التى شيدها الأشراف فى طيبة أو فى جبانات منف القديمة . وظلت مصر فى نظر بلدان البحر المتوسط الدولة القوية التى يُعتد بها ، إلا أنها لم تعتمد فى قوتها وازدهارها على مواردها الخاصة بقدر ما استغلت أفول نجم آشور لإثبات وجودها بين بلدان الشرق الأدنى لحين ظهور قوة جديدة تبدد ما استردته من طموحات . ففى أعقاب عودة قوات آشوربانيبال إلى بلادها بعد أن استسلمت لها مصر ، واجهت تلك القوات المشكلات الخطيرة التى تراكمت على مر السنين . فالعيلاميون والمانيون يهددون الحدود الشرقية ، أما الحدود الشمالية فقد هددها الكيماريون الذين دارت بينهم وبين " چيچس " ، ملك ليديا وحليف " پسمتك " الأول الصدام الذى وقع عام ١٥٣ بين عيلام وآشور لإزاحة نير آشوربانيبال وطرد الحاميات الآشورية إلى أشدود فى فلسطين . وتحمل آشوربانيبال عواقب سياسة " أسرحدون " فى وراثة العرش ،

فاستولى الملك " تى أمَّان " على عرش سوسة بعد طرد ورثة العرش واختضنهم الآشوريون عندما لجأوا إليهم . وهاجم " تى أمّان " " آكد " ، ولكن آشوربانيبال هزمه وسلم ممتلكاته إلى الأمراء المنفيين الذين كانوا قد تخلوا عن " آشوربانيبال " وخانوه لصالح أخيه " شمش شوم أوكين " الذي كان مازال غير راض عن تقسيم المملكة بينه وبين آشوربانيبال ، كما أعلنه أسرحدون في الماضي . وقد وقف جانب كبير من السوريين والعرب إلى جانب "شمش شوم أوكين " وحاصر " آشوربانيبال " أخاه في بابل ووزع قواته على جبهتين : الجبهة الأولى في عيلام حيث استغل الانقسامات بين الأمراء الذين عجزوا عن اقتسام سلطة والدهم فيما بينهم . وواجه على الجبهة الثانية ثورات المناطق الغربية الكامنة بدرجة أو بأخرى . وأثمر هذا المخطط وأتى أكله . فقد لقى " شمس شوم أوكين " ، حتفه في الحريق الذي شب في بابل عام ٦٤٨ ، وبعد سنتين سقطت مدينة سوسة . وبلغ "آشوربانيبال " أوج مجده بعد أن هزم الأنباط وأسترق سكان فينقيا . ومع ذلك فما كاد يمر جيل واحد حتى كانت نينوى تحترق . لم يبق من هذه الإمبراطورية التي كانت أضعف مما أظهرت من قوة سوى أثر بعد عين ، واستردت مصر استقلالها . وبعد أن حرم الإغريق فينقيا من تجارتها خسرت مركزها العريق كمنفذ على البحر المتوسط لأعظم الثروات . وصار الأنباط هم أيضاً لا أمان لهم إلى حد كبير شأنهم شأن الصحراء التي يعيشون فيها، وأصبحت عيلام بعد احتلالها لافائدة ترجى منها . ولهذا السبب سعد قورش الأول عند سماعه نبأ سقوط سوسة . وظلت الرغبة في الإنتقام تراود بابل ، وخلف جبال زاجروس وقف الإسكيتيون والميديون ينتظرون أول علامة ضعف صادرة عن نينوي لينقضوا عليها .

وجاءت وفاة " آشور بانيبال " عام ٢٦٧ إيذاناً ببدء تصدع الإمبراطورية الآشورية مع استمرار صراع أبنائه على السلطة حتى عام ٦١٢ . فاستغل " نابوپولاصر " ملك الكلدان هذه الصراعات الداخلية التي أنهكت آشور ليستولى على الوركاء ( أوروك ) عام ٦٢٦، ثم سيپار وبابل ، وأعلن نفسه ملكاً على مملكة بابل التي أحكم السيطرة عليها عام ٦١٦ . وأثناء ذلك ، وفيما بين عامي ٦٢٩ و ٣٦٧ ، انقض الإسكيتيون على آشور وزحفوا على آسيا الصغرى حتى وصلوا إلى فلسطين حيث أوقف پسمتك الأول زحفهم قرب أشدود إذا صحت رواية هيرودوت . ومن المحتمل أن الأمر لم يتعد تسلل بعض الوحدات المتقدمةوأنه لم يكن غزواً بكل معنى الكلمة . ومع ذلك فقد أدرك پسمتك الأول الخطر الجسيم الذي يمكن أن يتهدده إذا ما انهارت آشور تماماً تحت تهديد

الكلدانيين والميديين سواء بسواء ومن ثم قرر أن يتدخل إلى جانب " نابوپولاصر " للمرة الأولى عام ٢١٦.ولم تحل المساعدة التى قدمتها مصر دون هزيمة الآشوريين التى حدثت على فترتين ، وبدأ " سيكاساريس " يوحد قبائل الإسكيتيين والفرس عام ٢٢٥ ثم اندفع يغزو مملكة آشور فاخترقها عام ٢١٥ .وحاول فى العام التالى احتلال نينوى دون جدوى ، ولكنه نجح فى الاستيلاء على مدينة آشور . ولحق به " نابوپولاصر " لاقتسام المغانم ، واتفق الملكان على حساب المهزوم . وبعد أن زادت قوتهما من جراء هذا التحالف الجديد عادا عام ٢١٢ ليضربا حول نينوى حصاراً دام ثلاثة شهور . وتم الإستيلاء على المدينة وتدميرها وقتل ولى العهد . وتمكن أحد الضباط من الفرار فاستولى على السلطة وتلقب باسم " أشور أوباليت " الثانى ، ولجأ إلى الحدود القصية في غرب المملكة ، في حران قرب الحدود السورية التركية الحالية ، حيث لحقت به قوات مصر لمساندته .

# الشرق الأدنى والبحر المتوسط.

وهكذا نصل إلى عام ٢٠٠ قبل الميلاد . مات " پسمتك " الأول تاركاً لابنه " نكاو الثانى" مهمة استكمال مابدأه من أعمال . وحافظ " نكاو " الثانى على التزامات مصر تجاه ماتبقى من مملكة آشور الشرعية . واستولى أهل ميديا وأهل بابل على حران . ونجح المصريون فى العام التالى فى عبور الفرات مرة أخرى بعد أن كانوا قد تحصنوا خلفه ، ولكنهم فشلوا فى الاستيلاء على حران ، وظلت هذه المدينة فى أيدى الميديين الذين بدأوا يخططون لتحويلها إلى قاعدة لفتوحات جديدة غربا . واستفاد " نكاو " الثانى من الفراغ الذى خلفه اختفاء الآشوريين فى سوريا وفلسطين ، فاستغل الفرصة التى أتاحتها حملة الذى خلفه اختفاء الآشوريين فى سوريا وفلسطين والحق الهزيمة بيوشيا الذى حاول قطع طريق مجدو أمامه ، وتدخل فى شئون مملكة إسرائيل وعزل " يهو آخاز " الذى تربع على العرش بعد وفاة والده " يوشيا " واختار بدلاً منه ابنه " إلياقيم " الذى صار لقبه " يهو أقيم " بعد أن تولى العرش ( ملوك الثانى بحق الإشراف على سوريا حتى قرقميش على الأقل بهو أقيم " بعد أن تولى العرش بحق الإشراف على سوريا حتى قرقميش على الأقل المذة أربع سنوات . وهو الوقت الذى كان يلزم للكلدان لإعادة تنظيم صفوفهم حيث ظلوا هم والميديون سادة الموقف بعد سقوط نينوى . واكتفى الميديون بمرتفعات عيلام كغنيمة حرب وتسركوا منطقتى " سوسيانا " ومملكة آشور لأهل بابل لم يستقر "

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نابوپولا صر " فى آشور بعد اجتياحها وتخريبها ، وكرس السنوات الأخيرة من حكمه لإعادة تشكيل قواته . ومن ناحية أخرى أوفد إبنه " نبو خذ نصر " لاستعادة السيطرة على سوريا حيث لم يتوصل " نكاو " الثانى إلى نصر حاسم يسمح له بالسيطرة الكاملة على شئونها وإن حقق بعض النجاحات عندما أجبر الكلدانيين على التحصن شرق نهر الفرات وبسيط نفوذه حتى صيدا . ومع ذلك ظلت السيطرة المصرية على سوريا هشة حيث اعتمدت على أحلاف عقدت قسراً كالحلف الذى فرض على أورشليم فرضاً . واستولى " نبوخذنصر " على قرقميش فى ربيع ١٠٥ حيث أمضت القوات المصرية فصل الشتاء ، وطارد القوات المارة حتى حماة حيث سحقها وأبادها .

واستغل المصريون وفاة " نابوبولاصر " لالتقاط الأنفاس .فقد أضطر " نبوخذ نصر " أن يعود إلى مدينة بابل لتأمين سلطته ، وارتقى عرش بلاده فى سبتمير من عام ٦٠٥ . ثم عاد فى العام التالى لتحصيل الجزية التى دفعتها دمشق وصور وصيدا وأورشليم على مضض . وثار ملك عسقلان وظل يستغيث دون جدوى بفرعون مصر الذى استطاع بعد



شكل (١٦٦) - مقبرة "پدى باست" في "المزوقة" (الواحات الداخلة). تفصيل الجدار الشمالي ورسم فوق طبقة من الطلاء.

جهد أن يصد هجوماً شنته القوات البابلية على حدوده الشرقية عام ٦٠١ . ونجح فى الاستيلاء على غزة . ولن يتجاوز المصريون هذه الحدود حتى نهاية حكم " نكاو " الثانى الذى بدأ يتطلع إلى آفاق أخرى .

واصل " نكاو " الثانى سياسة الانفتاح على العالم الإغريقى ، فشجع إنشاء المستوطنات لإقامة المتسوطنين الذين اصطحبوا المرتزقة الإيونيين . والجديد فى الأمر أنه حاول بناء أسطول مصرى يمكن أن ينافس به خصومه فى البحر المتوسط وفى البحر الأحمر على حدّ سواء . واستهل أعمالاً إنشائية ضخمة فى وادى الطميلات جمع لها إثنى عشر ألف عامل ، وكان الغرض منها حفر قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر . وتطلب إنشاء هذه الطريق التجارية الجديدة تأسيس مركز لعبور القوافل ، فأسس نكاو الثانى امدينة جديدة أطلق عليها إسم " مسكن آتوم فى تشيكو " ، و " تشيكو " هو الإسم الذى كان يطلق على منطقة وادى الطميلات . واسم المدينة " پرقمو " ( تشيكو ) وهى تسل المسخوطة حالياً وتقع على مسافة خمسة عشر كيلو متراً غرب الإسماعيلية .

إن تحديد المخارج الصوتية للكلمة قد قاد التقليد المتواتر إلى اعتبارها هي ومدينة "پيتوم " الواردة في الكتاب المقدس شيئا واحداً ، وهو خطأ أثبتته الحفائر الحديثة . صحيح أن إنشاء الموقع يرجع إلى نكاو الثاني ، بيد أن تاريخه اللاحق غير واضح ويكتنفه الغموض والتشويه . وعاشت المدينة أيام السعد والنحس التي شهدتها القناة التي ارتبطت بها ، فكان يعاد ترميمها وتخطيطها كلما عاد المصريون إلى استخدام القناة كما حدث في عهد " داريوس " الأول " ونختنبو " الأول والثاني " وبطليموس " الثاني و"هادريان " .... وأسهم نختنبو الأول والثاني بصفة خاصة في تجميل المدينة بالاعتماد على منشآت " لرمسيس " الثاني نقلوها من پررمسيس ، وهو ما ساعد على انتشار الزعم القائل بأن تل المسخوطة هي " ييتوم " .

وهكذا أقام "أوحم إيپ رع نكاو "الثانى ببناء أسطول لم يتمكن من منافسة أساطيل خصومه منافسة حقيقية ، بيد أنه كان من أهم نتائجه الطيبة أن فتح الطريق أمام الملاحين الفينقيين الذين حضروا بناء على طلبه للقيام برحلاتهم الإفريقية التى ظلت من أهم منجزات حكمه ، وربما كانت مأثرته الوحيدة . حيث أنه كان ملكاً سيئ الذكر لدى معاصريه والأجيال اللاحقة على حد سواء ، رغم ماعرفته البلاد من رخاء حقيقى أحسن خلفاؤه استثماره . وخلف عند وفاته عام ٥٩٥ ابناً ذكراً وثلاث بنات . تربع هذا الأبن

على عرش البلاد وتلقب باسم " نفر إيب رع - پسمتك " الثانى ، ولم يدم حكمه طويلاً إذا توفى عام ٥٨٩ . ومع ذلك فقد كان ذا نشاط موفور يبرر حبه لمقارنة نفسه بجده العظيم . ونظرا لقصر مدة حكمه يصعب القول بأن نشاطه فى الداخل كان يعادل نشاط " پسمتك " الأول . وطلب من عابدة الإله " نيت إقرت " أن تتبنى ابنته التى أنجبها من الملكة " تاخوت " واسمها " عنخ نس نفر إيب رع " ومعناه " نفر إيب رع تحيا من أجلها . " وقد حلت محل " نيت إقرت " فى عام ١٨٥ وسوف تشغل هذا المنصب حتى الغزو الفارسى عام ٥٢٥ . وأقامت فى طيبة جهازاً إدارياً صاوياً أظهر ترفأ وبذخاً يمكن أن نتصوره من إبداع المقبرتين الفخمتين اللتين أقامهما فى العساسيف " شاشانق بن حرسا إيزيس " ( TT 197 )" وبادى نيت " ( TT 197 ) وكانا يشغلان منصب رئيس استقبال آمون.

كان البحث عن العظمة على رأس اهتمامات پسمتك الثانى . ووجدت العظمة أفضل تعبيراتها خارج البلاد .حيث أولى فرعون مصر جلّ اهتمامه على مايبدو لتعويض النتائج السلبية لسياسة أبيه الخارجية . صحيح أنه لم يحسن استغلال الأسطول الذى بناه أبوه ، إلا أنه حاول أن يتدخل من جديد فى شئون مملكة يهوذا . وكان فشل الكلدانيين الجزئى فى صراعهم مع مصر عام ٢٠١ مصدر أفكار جديدة لـ " يهوياقيم " الذى قطع روابطه ببابل فى العام الثانى . ثم خلفه ابنه " يهوياكيم " عام ٥٩٨ ولكن حكمه لم يدم طويلاً . فغى مارس ٧٩٥ استولى " نبوخذنصر " الثانى على أورشليم وسلب ونهب " المعبد " وأبعد الملك إلى بابل مع أهم رجال بلاطه ، وتوج مكانه عمه " صدقيا " . وبقى " يهوياكيم " أكثر من ٣٧ سنه فى بلاط بابل . وسوف يغذى غياب الملك الانقسامات التى احتدمت بين أنصاره وأنصار " صدقيا " فى كلا العاصمتين . وحرضت مصر أورشليم على الثورة منذ السنوات الأولى من حكم " صدقيا " . وكانت مصر الغائب مصر أورشليم على الثورة منذ السنوات الأولى من حكم " صدقيا " . وكانت مصر الغائب بسمتك الثانى بجولة سلمية وصل فيها إلى بيبلوس . وخلد بعد عصودته " ذكرى هذه الجولة ، باعتبارها حملة تقليدية . وشجعت مظاهرة القوة هذه " صدقيا " على البولة ، باعتبارها حملة تقليدية . وشجعت مظاهرة القوة هذه " صدقيا " على الثورة التى باع بعاقبة وخيمة على أورشليم .

وفى العام السابق كان " يسمتك " الثانى قد بدأ الأعمال الحربية ضد كوش حيث أسس " أنلمانى " مملكة نياتا الثانية ، فانهى بذلك حالة السلم المستقرة منذ عهد " تانت

آمون " . وصل الجيش المصرى إلى " بنبس " عند الشلال الثالث ، وربما استمر في تقدمه حتى نياتا . ومن الغريب حقاً أن يسمتك الثاني لم يستفد من النصر الذي أحرزه فانسحبت قواته إلى الشلال الأول، وكانت تضم العديد من المرتزقة الكاريين الذين تركوا أسماءهم محفورة في " أبو " سمبل . ظلت إلفنتين ترسم الحدود الجنوبية لمصر ، أما المنطقة الواقعة بين إلفنتين وتاكومبسو - والتي أطلق عليها الإغريق اله " دوديكاخوينوس" فكانت أشبه بأرض محايدة فاصلة بين القوتين في النوبة ومصر . إن الأسباب التي دفعت " يسمتك " الثاني إلى هذه الحملة غامضة لدينا ، وتكتفي النصوص الرسمية بالإشارة إليها كحملة ضرورية ذات أهداف سلمية لإخماد ثورة أهل كوش. ولكن يبدو أن هذه المعلومات ليست سوى جزء من الأسلوب الفخم التقليدي الذي درجت الوثائق على استخدامه دون التقيد بالحقائق . وبعد هذه الحملة سادت مصر موجة إزالة أسماء الملوك الإثيوبيين من على سطوح العمائر والمنشآت ، وكأن يسمتك الثاني قد أراد بفعلته هذا أن يلغى ذكري هؤلاء الملوك و يمحو أي أثر لخصوم أسرته القدامي الذين ناصبوها العداء . كما أساء إلى ذكرى نكاو الثاني ، و تظل الأسباب الحقيقية وراء حملته هذه على سلفه غير واضحة . و لكنها ترجع على ما يعتقد إلى أسباب أهم من الهزائم العسكرية التي تكبدها المصريون في مواجهة الكلدانيين - و إن كانت على كل حال هزائم نسپية.

### الإغريق في مصر

توفى " پسمتك " الثانى فى فبراير ٥٨٩ قبل أن تؤتى سياسته فى الشرق الأدنى أكلها ، و اضطر ابنه "حعع إيب رع - وح إيب رع " (إپريس عند الاغريق ) أن يواجه فى الحال الموقف الناشئ عن ثورة " صدقيا " وكانت مصر و فينقيا مشاركتين فيها . زحف "نبو خذنصر " الثانى على أورشليم و ضرب الحصار حولها لمدة سنتين ، و استولى على صيدا ليضمن سيطرته على فينقيا ولكنه فشل فى الإستيلاء على مدينة صور التى ظل "إپريس " يمدها بالمؤن عن طريق البحر ليثبت جدوى و أهمية اسطوله الجديد الذى سمح لصور أن تصمد حتى عام ٣٧٥ ! كان المصريون أقل توفيقاً فى المعارك البرية ، فقد حاولوا أن يقدموا يد العون لصدقيا و لكنهم اضطروا إلى الانسحاب . و فى عام ٥٨٧ سقطت اورشليم وفر " " صدقيا " وألقسى القبض عليه قرب أريحا . و جاء انتقام سقطت اورشليم وفر " " صدقيا " وألقسى القبض عليه قرب أريحا . و جاء انتقام "نبو خذ نصر " غاية فى القسوة ، حيث أجبر "صدقيا " على مشاهدة تنفيذ الإعدام "نبو خذ نصر " غاية فى القسوة ، حيث أجبر "صدقيا " على مشاهدة تنفيذ الإعدام

فى ابنه ثم أرسله إلى الأسر بعد أن فُقئت عيناه . ولم يقنع حزب الحرب بالهزيمة فقام أنصار إرميا باغتيال الحاكم البابلى الذى عينه الملك الظافر ثم ولوا هاربين مع زعيمهم إلى مصر قبل أن تجهز أعمال القمع و التنكيل عام ٥٨٢ .

ولم يكد " إپريس " ينتهى من هذه الحرب حتى ثارت حامية الفنتين عندما بلغها نبأ هزيمة المصريين أمام " نبو خذ نصر " الثانى ، واستطاع القائد " نسى حور " أن يسحق التمرد . ولكن هذا التمرد كان نذيراً بالاضطرابات التى عمت البلاد قرب نهايه حكمه . ففى عام ٧٠٠ استنجد به حليفه الليبى " أديكران " أمير " قورينة " الذى كان يخوض معارك ضارية ضد إغارات الدوريين فأرسل " إپريس " قواته الخاصة من المرتزقة ولكنها هزمت شر هزيمة . وبعد أن ولت حملته الأدبار و عادت إلى البلاد وقعت بين المرتزقة وإغريق مصر مصادمات عنيفة انقلبت إلى حرب أهلية حقيقية بين القوات الوطنية والمرتزقة الإغريق و الكاريين و نصب المصريون أحمس الثانى ملكا على مصر وهو القائد الذى اشتهر بمآثره المجيدة في الحملة ضد الكوشيين . و دارت رحى الحرب عند مدينة " مونمفيس " في أواخر عام ٧٠٠ بين أحمس الثانى وإپريس الذى لم يقف إلى جانبه سوى جنوده المرتزقة فلقي حتفه أثناء المعركة ، ونقل أحمس رفاته إلى سايس حيث أقام له المراسم الجنائزية الواجبة . و انتهز " نبوخذنصر " الثانى قيام هذه الاضطرابات لمحاولة غزو مصر عام ٥٦٨ ولكن " أحمس " استطاع أن يوقف تقدمه .

تولى أحمس الثانى السلطة بتعضيد من القوى الوطنية ومؤازرتها ، ولذا لم يكن في استطاعته أن يقف بمنأى عن الشئون الإغريقية سواء في داخل البلاد أم في خارجها . وتوصل إلى حل مشكلة الإغريق و الكاريين في الداخل فتبنى سياسة ألغى بمقتضاها العديد من مراكز تجمع الأجانب المنتشرة في شمال البلاد . و يروى هيرودوت أنه جمع هؤلاء الأجانب في مدينة نوقراتيس جنوب شرق الموقع الذي ستقام عليه مدينة الأسكندرية فيما بعد . وأثبتت الحفائر الحديثة وجود تجمعات سكانية في هذا الموقع و أن المستوطنين قد حطوا رحالهم في نوقراتيس منذ عهد " پسمتك " الأول . ومنح " أحمس " الثاني المستوطنين مزايا اقتصادية و تجارية ذات شأن فأقر للمدينة بحق إقامة وكالاتها التجارية المستقلة وأماكن للعبادة يمارس فيها السكان شعائرهم الخاصة . وفي ظل اقتصاد اللوكالات التجارية " التي تفرعت و تشعبت عبر البلاد حتى وقتنا الحاضر ازدهرت منطقة نوقراتيس بأسرها و أسهمت في رخاء البلاد بأكملها . و قد بلغ هذا الازدهار شأواً

عظيماً في أيام حكمه . ومن المتفق عليه أن عدد سكان مصر كان آنذاك سبعة ملايين و نصف المليون نسمة ، وهو رقم ضخم بقياس عالم البحر المتوسط . ، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مصر المعاصرة لم يتخط عدد سكانها رقم الثمانيه ملايين نسمة إلا فى القرن التاسع عشس ! وترك أحمس الثاني ذكرى عطرة تناقلها التقليد المتواتر . فهو دمث الخلق لين العريكة ، مرح محب للحياة ، كما كان مشرعاً فطناً . وللأسف فقد محا الغزاة الفرس كل أثر له من على سطوح ما شيده من منشآت .كما ظهرت خصاله الحميدة في العلاقات الوطيدة التي ظلت تربطه بالعالم الإغريقي ، وفي أعقاب الإنتصارات العسكرية التى أحرزها على بعض مدن قبرص أصبح أسطول الجزيرة القوى تحت تصرفه فاستخدمه في تجارته مع البحر المتوسط واكتساب الحلفاء للتصدى لقوة الفرس المتعاظمة التي أضحت مصدر قلق له ولشركائه الإغريق . وعقد حلفاً مع " كريسوس " ملك ليديا الأسطوري " وبوليكراتس " حاكم " ساموس " المطلق . كما أمكنه التفاهم مع عملكة بابل عدوة الأمس والتي ساندت " كريسوس " أيضاً . ولكن ليديا استسلمت لقورش الشاني عام ٥٤٦ ثم جاء الدور على بابل بعد سبع سنوات . وظل " أحمس " الثاني يعتبر -خطأ - أن المدن الإغريقية حلفاء مأمونين . فوطد علاقاته معها واتخذ من التدابير ماجعله أعظم الفراعنة حباً لحضارة الإغريق وإعجاباً بها ، وذهب إلى حدّ تمويل إعادة بناء معبد أبوللو في دلفي بعد أن أتى عليه الحريق الذي شب فيه عام ٥٤٨ .

ولكن كل هذه التدابير لم تحل دون وقوع ما كان يبدو محتوماً لا مناص مند . فبعد أن أصبح الفرس سادة آسيا الصغرى صار في مقدورهم إعادة تأسيس امبراطورية أقوى وأعظم من تلك التي أسسها الآشوريون من قبلهم . وكان في مقدور الإغريق وحدهم التصدى لهم بفضل ماتوفر لهم من حماية ، فالبحر يحميهم من ناحية ، كما تحميهم ، من ناحية أخرى ، تكنولوچيا عسكرية أثبتت فاعليتها فيما خاضوه من معارك . وأصبح موقف مصر مجرد رد فعل سلبي لما يدور حولها من أحداث متسارعة الإيقاع . وتأجل غزو مصر لحظة بسبب وفاة " قورش " الثاني عام ٥٢٥ . ولما توفي " أحمس " الثاني في عام ٥٢٥ ، تبوأ " پسمتك " الثالث عرشاً بدأ يهتز من تحته . وفي سوسة ارتقي قمبيز الثاني العرش خلفاً لقورش الثاني ، ثم زحف على مصر في ربيع ٥٢٥ وسحق جيش " پسمتك " الثالث عند پلوزيوم . ولجأ الملك إلى منف التي تحولت من جديد إلى آخر قلاع المقاومة . ولكنها سقطت . وولى " پسمتك " الأدبار . واستطاع أن يجمع ماتبقي له من قوات قبل أن يقع في الأسر ويرسل إلى سوسة مكبلاً بالأغلال . وتجولت مصر إلى إقليم تابع

للإمبراطورية الأكمنية . وسوف تنتفض مصر مرات عديدة سعياً وراء الاستقلال خلال القرنين التاليين ، ولكن هذه الانتفاضات لن تعدو أن تكون فسحة من الوقت بين تسلط قوة غازية وأخرى .

### الانفتاح على العالم الخارجي

استمر حكم الإثيوبيين والصاويين لمصر قرابة القرنين ، مع فارق كبير بين مدة حسكم كل منهما مقارنة بالأخرى . واستطاعت مصر تحت حكم الإثيوبيين أن تصل إلى شكل من أشكال الوحدة الوطنية وإن كانت هشة ، ولكنها تكيفت مع توزيع السلطة على الخصوم الذين كان يحق لكل منهم أن يدعى لنفسه قدراً من الشرعية . كان الليبيون يعتبرون أنفسهم إلى حد ما ورثة العرش الذى أفلت من أيدى خلف الرعامسة . كما كان يحق للإثيوبيين أن يبحثوا عن منابع النظام الملكى في زمن يضرب بجذوره في يحق للإثيوبيين فهم أبناء الإمبراطورية التي أرادها " آمون " . وبين هؤلاء وأولئك فقدت طيبة كل مبادرة على الصعيدين السياسي والديني سواء بسواء ، كما اتفق الصاويون والإثيوبيون على الإبقاء على مؤسسة عابدة الإله الكفيلة دون غيرها بنزع فتيل نزاع ظل كامناً على الدوام .

واستفادت منف دون غيرها من هذه المصادمات التي زاد الآشوريون من حدتها عندما أقاموا سلطة الصاويين . والدليل على ذلك هو تلك التحذيرات التي ظل يوجهها پسمتك الثاني ضد الإثيوبيين بعد مرور قرن من الزمن تقريباً على سقوط الملكية الكوشية . وهكذا عادت منف عاصمة البلاد إلى وضعها في بدايات التاريخ . وهذه العودة إلى الماضي هي عودة إلى النموذج المثالي الأول الذي يصاحبه تأسيس نظام ملكي العودة إلى اللهيم العريقة والمقترن بالمباحث الدينية والأدبية والفنية التي تتعارض جذريا والمعالم الجديد الذي انفتحت عليه البلاد عندما أستقبلت على أرضها سادة البحر المتوسط الجدد . لقد لاحظنا أن المصريين قبلوا بداية ، كرد فعل طبيعي وتلقائي ، الإسهامات الواردة من الخارج ، فحاولوا استيعاب القيم الجديدة كما استوعبوا القيم التي أتتهم من الوردة من الخارج ، فحاولوا استيعاب القيم الجديدة كما استوعبوا القيم التي أتتهم من الوقت الراهن . ومن ثم وضع المصريون الأسس الضرورية لإقامة مجتمع جديد سيظل طوال الوقت الراهن . ومن ثم وضع المصريون الأسس الضرورية لإقامة مجتمع جديد سيظل طوال القرنين التاليين يعمل على دمج عناصر الحضارتين التي لاتعارض بينها . ونذكر على البيل المثال مقبرة " پتوزيريس " في تونة الجبل ورسومات " قصر المزوقة " في الواحات

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الداخلة القصية والحضارات القزمية التي استقرت عند تخوم الإمبراطورية الرومانية في " دوش " في الواحات الخارجة ، وتصور مزيجاً غريباً من الموضوعات المصرية والإغريقية واليهودية والشرقية ... أما القيم التي أعيد اكتشافها فقد أمدتهم بالزاد الذي ساعدهم على التصدى للقيم التي تذكرهم في بعض جوانبها بذكريات الاحتلال الآشوري المريرة ، وعلى ما يعتقد فإن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت من العصر الصاوي مثالاً حياً على أمجاد مصر التليدة وملاذاً للقيم التقليدية يمكن الرجوع إليه إذا ما اشتد نير كل محتل جديد .

# الفصــل الخــامس عشـــر الفـــرس والإغريـــق

### الفُّرس في مصر

جاءت هزيمة " يسمتك " الثالث لتضع نهاية لخط سياسي بأكمله .لقد انتهى إلى غير 'رجعة زمن عزلة مصر ، وعندما وقعت الواقعة تخلى الإغريق عن حلفائهم المصريين وتخلفوا عن المعركة . وفي غزة انضم " فانيس الهاليكارناسي " إلى صفوف العدو ، وكان "بوليكراتس" الساموزي قد خان فرعون من قبل ، أما البدو " السائرون على الرمال " وهم معارضون تقليديون ، فقد أرشدوا القوات الفارسية عند اختراقها شبه جزيرة سيناء . والى جانب المساعدات العسكرية التي حصل عليها قمبيز الثاني فقد استقبلته بعض الأقليات-كأفراد الجالية اليهودية في إلفنتين - استقبالاً حاراً ، كما رحبت به بعض العناصر من الأرستقراطية المصرية . بل يمكن القول أن ماذكرته المصادر الإغريقية عن سلب ونهب المدن المصرية وطيبة على وجه الخصوص عار عن الصحة ، وأنه لم يذهب على كل حال إلى المدى التي أشارت إليها هذه النصوص التي كتبت تحت تأثير الدعاية المعادية للفرس. وعلى العكس فقد اتفقت مصالح سادة البلاد الجدد مع مصالح الفئات الميسورة في المجتمع المصرى ، وهو على مايبدو تقليد قومي نما وترعرع وسط هذه الفئات . حتى أصبح من ثوابت السياسة المصرية . فقبل انقضاء قرنين من الزمن وجد داريوس الثالث كودومان ، والإسكندر الأكبر من بعده ، أن شريحة من نخبة المجتمع على أتم الاستعداد لتولى إدارة البلاد لحساب المحتل الأجنبي في ظل الإيهام بأن الإدارة مازالت وطنية وهو وهم كان يغذيه ثبات بعيض المظاهر الاجتماعية . ومن بين هؤلاء الموظفين الذين انحازوا إلى جانب الفُرس نذكر " أوچا. حور. رس . نيت " النموذج الحيّ لكبار الموظفين المثقفين ثقافة رفيعة. كان كاهنا في سايس وطبيبا وقائد الأسطول في عهد كل من يسمتك " الثالث وأحمس الثاني، وقد دون سيرته الذاتية على سطح قثال على هيئة ناووس هو من مقتنيات متحف الفاتيكان في الوقت الراهن . ويوضح " أوچا . حور . رس . نيت " كيف عاون قمبيز على الإلمام بحضارة مصر وثقافتها كي يمكنه من الظهور بمظهر الفرعون المصري ، وهو ماسيفعله سادة مصر من الآن فصاعداً: " وصل إلى مصر " قمبيز " ملك سائر البلاد الأجنبية ، ووقف إلى جانبه جميع الأجانب في سائر البلاد الأجنبية . وعندما استولى على أرض مصر نزلوا بها . وأصبح ملكاً عظيماً وملكاً على سائر البلاد الأجنبية . وعينني صاحب الجلالة في منصب كبير الأطباء . وسمح لى جلالته بالإقامة إلى جانبه كرفيق وصديق . وأناط بي مسئولية الإشراف على القصر واختيار ألقابه وعلى الأخص اسمه كملك الوجهين القسبلي والبحرى وهو " مستيورع " · (Posener:1936,7)

لم يطبق الفُرس على مصر النظم التي كانت سائدة في بلادهم . أجل لقد أصبحت مصر " ستراپية " أو إقليماً تابعاً ، وقام قمبيز عام ٥٢٢ بتعيين " أرياندس " حاكما على مصر ، قبل أن يهم بالعودة إلى بلاده للقضاء على الثورة التي قادها " جوماتا " المطالب بعرش البلاد . ولكن ملوك سوسة حكموا مصر بصفتهم فراعنة وساروا على هدى " قمبيز" الثاني فاختاروا لأنفسهم مجموعة ألقاب كاملة . وواصلوا مابدأه " أسلافهم " المصريون.

ومن الواضح الجلى أن " أوچا . حور . رس . نيت " قد أهتم فى المقام الأول بالدفاع عن قضية مدينته سايس التى لم يخص السادة الجدد معبدها الجليل بما يستحقه من رعاية وتبجيل : " وأخبرت جلالته عن أمجاد سايس .فهى المقر الرسمى للإلهة "نيت" العظيمة . إنها الأم التى أنجبت " رع " وأول من أنجبت فى زمسن لم يكسن الإنجساب

| ٠٠٠ حج ١٥٠٠                          |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| الأسرق السابعة                       |                   |
| والعشرون                             | ٥٢٥ – ٢٢٥         |
| قمبيز الثاني                         | 770 - <i>1</i> 83 |
| داريوس الأول                         | 7A3 - 0F3         |
| کسرکسیس                              | ٥٢٤ – ٤٢٤         |
| ارتکسرکسیس                           | ٤٠٥ - ٤٢٤         |
| داريوس الثاني                        | T09 - 2.0         |
| ارتكسركسيس الثاني                    |                   |
| الأسرة الثامنة والعشرون<br>أميرتايوس | <b>799 - E.E</b>  |
| الأسرةالتاسعة والعشرون               | 494 - 499         |
| نفريتسالأول                          | 797               |
| بسا موتیس                            | ۳۸. – ۳۹۳         |
| اکوریس<br>دد .ت. الثاد               | ٣٨.               |
| نفريتسالثاني                         |                   |
| الأسرةالثلاثون                       | ۳٦۲ <b>–</b> ۳۸.  |
| نختنبو الأول                         | 77. – 77.         |
| تاخوس                                | TET - TT.         |
| نختنبو الثاني                        | 161 - 144         |

شكل رقم ( ١٦٧ ) جدول التسلسل الزمنى من الأسرة السابعة والعشرين الى الأسرة الثلاثين . موجودا (...) ورفعت شكواى إلى صاحب الجالالة قصبيز ملك الوجهين القبلى والبحرى حول جميع الأجانب المقيمين في معبد " نيت " لطردهم منه وعودة المعبد إلى سابق عهده من الأبهة والجلال . وأمر جلالته بطرد كافة الأجانب المقمين في معبد " نيت " وهدم منازلهم وإزالة ماخلفوه فيه من قازورات . وبعد أن حملوا أمتعتهم بأنفسهم إلى خارج حرم المعبد ، أمر جلالته بتطهير معبد " نيت " وإعادة كافة العاملين به ( ... ) ومعهم كهنة المعبد الميقاتيون . وأمر جلالته برد عوائد " الأوقاف " إلى الإلهة " نيت " الكبيرة والدة الإله رع وإلى الآلهة بسايس ، وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها . وأمر جلالته بأن تقام كافة أعيادهم وتسير كافة مواكبهم كما كان في السابق . لقد تصرف جلالته على النحو الذي فعله لأنني أحطت جلالته علماً بأمجاد سايس ، مدينة كافة الآلهة المتربعيين على عروشهم خالدين "(Posener: 1936, 7 - 16)

وتعتبر الأعمال التى أنجزها قمبيز فى وادى الحمامات وفى مختلف معابد مصر خير شاهد على نهجه السياسى فى احترام المعابد والشعائر القديمة . كما يتعارض دفن العجل أبيس فى العام السادس من حكمه مع ماتواتر إلينا عن كفر العاهل الأكمينى كما شاع فى المصادر اللاحقة . وإذا صحت المصادر الرئيسية التى أرخت لهذا العصر ، واستناداً لما رواه هيرودوت وكتيزياس ، وما ورد خاصة فى "قصة قمبيز " أو "حوليات چان نكيو " ( Schwartz:1948 ) فإن سلوك " قمبيز " كان شديد الهمجية وغاية فى الوحشية ، إذ اغتال العجل أبيس فى منف ، كما أضاف إلى فعلته المنكرة هذه النقى الجماعى لمعارضيه ، إلىخ ... ولكن من الواضيح أن هذه النصوص قد اكتفت بنقل جوهر الدعاية الوطنية التى لم تعرفها أدبيات المعصر الفارسي ، بيل شاعيت فى وقت لاحيق بتعضيد من الإغريق فى أعقاب النصارهم على الفرس. فأخذوا يؤججون بعنياية فائقة نيار كل ما يسيىء الى ذكيرى خصومهم القدامى .

وحاول قمبيز الثانى الاستيلاء على النوبة والواحات ولكن محاولته ذهبت أدراج الرياح . وربما كان الهدف من حملته إلى سيوة هو السعى وراء وحى آمون تثبيتاً له فى زعامة مصر وهو مافعله الإسكندر الأكبر فى وقت لاحق . وانتهت حملة قمبيز إلى سيوة بكارثة حيث فقد على مايبدو جيشاً جراراً يخيل لعلماء الآثار بين الفينه والفينة أنهم كشفوا عن بعض ماخلفه من أثر تحت رمال الصحراء ... وربما تدين الإدارة الفارسية فى

مصر بسوء سمعتها إلى " الستراپا " أو الحاكم " أريانديس " الذى استمرت ولايته من ٥٢٧ إلى ٥١٧ . وبعد أن ارتقى " داريوس " العرش عام ٥٢٧ ، اضطر أن يتوجه بنفسه إلى مصر لخلع حاكمها قبل أن تشمل الثورة البلاد . ويبدو واضحاً أن السياسة التى انتهجها " أريانديس " كانت من بنات أفكاره ، فقد سك النقود ووضع عليها صورته ، وبادر من تلقاء نفسه إلى الاستيلاء على قورينة في أعقاب تمرد الليبيين ضد سادتهم الدوريين . كما لم يعط للعادات المصرية نفس مشاعر الاحترام التى أظهرها ملكه .

أمر داريوس الأول بإعدام " أريانديس " وأحل " فيرانداش " محله ، واتخذ التدابير المناسبة لتهدئة النفوس . واستكمل حفر قناة نكاو الثانى لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ليجنى أعظم فائدة من استغلاله لمصر وهى " الستراپية " ( أى الولاية ) الأكثر ثراء من بين الولايات التابعة له . كما كشف عن قيمة مختملف مدارس الفكر المصرى وهو ما ينبئنا به " أوجا. حور . رس . نبت " الذى اصطحب الملك إلى سوسة :

" أمرنى صاحب الجلالة داريوس ملك الوجهين القبلى والبحرى - فليحيا إلى الأبد - بالعودة إلى مصر لإعادة مؤسسة بيت الحياة ( ... ) إلى سابق عهدها بعد أن خربت . وكان صاحب الجلالة في غضون ذلك في عيلام . وهو الملك الأعظم على البلدان الأجنبية والعاهل الكبير على مصر . وكان البرابرة قد نقلوني من بلد ليحطوا بي في بلد آخر . وأنتهوا بي في آخر المطاف إلى مصر كما أمر به سيد القطرين . ونفذت كل ما أمرني به صاحب الجلالة . ودبرت مايلزم بيت الحياة من طلبة وكلهم أبناء علية القوم . ولم أمرني به صاحب الجلالة . ودبرت مايلزم بيت الحياة من طلبة وكلهم أبناء علية القوم . ولم يكن بينهم أحد من أبناء عامة الناس . ووضعتهم تحت إشراف العلماء . ( ... ) وأمر جلالته أن نوفر لهم كل ماهو طيب تيسيراً عليهم في أداء أعمالهم . ومن ثم أمددتهم بكل مفيد وبمختلف المستلزمات الإضافية كما حددتها الأسفار فيما مضي من زمن . لقد صنع جلالته ماصنع قناعة منه بفائدة هذا الفن لحياة كل مريض وحفاظاً على بقاء اسم مختلف الآلهة ومعابدهم وماتخله الأوقاف مسن إيرادات والاحتفال بأعيادهم إلى مختلف الآلهة ومعابدهم وماتخله الأوقاف مسن إيرادات والاحتفال بأعيادهم إلى الأدد (Posener:1936.22)

وأعاد داريوس إلى الأملاك الإلهية ماكانت تتمتع به من امتيازات ، وأمر بتشييد معبد "هيبس " فى الواحات الخارجة وإجراء الترميمات فى بوزيريس والكاب . وأعاد فتح محاجر وادى الحمامات بل وعُثر فى سوسة على قثال نحت فى هذه المحاجر . كما شرع ينفذ إصلاحاً إدارياً وتشريعياً بعد إعداد مجموعة قوانين وضرب النقود

محلياً . وخلف وراءه ذكرى ملك أجنبى ، ولكنه قريب كل القرب مما يشغل بال كل مصرى . ويمكن القول أن مصر فى ظل حكمه قد وضعت قدميها على أول الطريق إلى الرخاء . ولكن السياسة الخارجية تدخلت مرة أخرى لتغير مصير وادى النيل . فقد هزم الإغريق الفرس فى معركة مارتون عام ٤٩٠ ودفعوا داريوس إلى تركيز اهتمامه على جبهة أخرى غير مصر . فانتهزت الدلتا الفرصة لتثور عام ٤٨٠ . وتوفى داريوس قبل أن يتدخل في مصر ، وخلفه "كسركسيس " على عرش مصسر وسحق التمرد ، وعين أخساه " أكمينس " على رأس " ستراپية " مصر فمارس فيها سياسة متشددة تخطت كل الحدود حتى أنه فى العصر البطلمي ، وبعد مرور زمن طويل ، ظل يشار إلى اسمه فى النصوص المصرية مقروناً بالمخصص الذى اقتصر استخدامه على الأعداء المهزومين . ولكن الأحداث تلاحقت . فخرج " أكمينس " عام ١٨٠ على رأس السفن المصرية المائتين المائدة الأسطول الفارسي ضد الإغريق وتعضيداً لأخيه . ولكن كسركسيس هُزم في معركة سلاميس وتم اغتياله مما شجع المصريين على الثورة ، فانتشرت أعمالهم الثورية في عهد خلفه " أرتكسركسيس " الذى ارتقى عرش فارس عام ٢٥٠ .

عندئذ شرع "إيناروس " من الأسرة الملكية الليبية وهو ابن " پسمتك " الثالث . وجمع قبل . وينحدر "إيناروس " من الأسرة الملكية الليبية وهو ابن " پسمتك " الثالث . وجمع من حوله القوى الوطنية المبعثرة في الدلتا وأعلن نفسه ملكاً ، وأنضم إليه الأمسير " أميرتايوس " ، وهو من ذرية ملوك سايس . واستطاعا سوياً أن يبسطا نفوذهما على كافة مناطق الدلتا ، وحتى منف . وأرسلت أثينا أسطولاً لدعم موقفهما في مواجهة الفرس ، ودارت رحى المعركة عند " پابريميس " . وقتل " أكيمينس " وزحف المتمردون على منف مع حلفائهم الإغريق . وظلت الحرب سجالاً إلى أن انتصر الفرس وفر الإغريق واعتقل "أيناروس " في جزيرة پروسوپيس ، وأعدم في فارس عام ٤٥٤ . وحل "أرساميس" محل " أكيمينس " واليا على الستراپية مصر . وعقدت اليونان وفارس اتفاقية سلام فيما بينهما . وساد الهدوء مصر طوال جيل كامل . وفي هذه الآونة زار هيرودوت مصر فشاهد بينهما . وساد الهدوء مصر طوال جيل كامل . وفي هذه الآونة زار هيرودوت مصر فشاهد وامتنع عن أي تدبير قد يثير ثائرة المصريين فيجددوا ثورتهم . أما الموظفون المقيمون في مصر فقد تأقلموا أكثر مع أسلوب حياة المصريين . بل ذهبوا إلى حد تمصير أسسمائهم .

خمدت نار الثورة ، ولكنها تأججت من جديد في أعقاب القلاقل التي رافقت وراثة عرش " أرتكسركسيس " في سوسة . وبعد أن تولى " داريوس " الثاني السلطة عام ٤٢٤ أحيى سياسة الوفاق التي سار عليها داريوس الأول . وكان من أهم منجزاته استكمال زخزفة معبد هيبس ، وقد أيدته الطائفة اليهودية في جزيرة الفنتين مما استفر التيارات الوطنية التي دمرت معبد الطائفة في الجزيرة في العام السابع عشر من حكمه. وأخذ الإغريق ، ولاسيما إسبرطة ، يشجعون مركز التمرد وقلبه في سايس . أما حفيسد " أميرتايوس " واسمه " أميرتايوس " أيضا كجده ،فقد واصل بدرجة أو أخرى مقاومته للفرس في الخفاء ، ثم جاهر بثورته عام ٤٠٤ وتوج نفسه فرعسوناً في نفس عام وفـــاة " داريوس " الثاني ليؤسس الأسرة الثامنة والعشرين التي كان هو ملكها الوحيد. ولم قرّ أربع سنوات إلاوكانت البلاد كلها حتى أسوان قد اعترفت بسلطانه ، وكان أفراد الطائفة اليهودية في إلفتين هم آخر من اعترفوا به . ولم يحفظ لنا الزمن أيا من منشآته ، ولانعرف من الناحية العملية شيئاً عن حكمه الذي دام حتى عام ٣٩٨ . إن نجاح ثورته بسهولة وغياب أي رد فعل تقريباً من جانب سوسة يرجعان إلى المشاكل حول وراثة العرش التي مزقت الفرس في أعقاب وفاة داريوس الثاني . ويروى لنا " كسينوفون " وقائع الصراع المرير الذي احتدم بين الأخوين أرتاكسركسيس وقورش الثاني . فيخبرنا أن تاموس زعيم المرتزقة الإغريق قد لجأ إلى مصر بعد أن منى قورش بالهزيمة ، ولكن فرعون مصر (الذي يدعوه خطأ يسمتك ) أمر بإعدامه . وربما استعصى هذا المسلك على الفهم بالنظر إلى التحالف الطبيعي القائم بين المصريين والإغريق ضد الفُرس. فهل كان هذا مجرد دليل على حسن النية يقدمه لملك سوسة الجديد الذي كان يفتقر أنذاك إلى الوسائسل العملية لإعادة احتلال مصر ، ثما دعاه إلى ابداء استعداده لقبول حياد حذر ؟

#### مصر تسترد استقلالها

ومهما يكن من أمر فقد كان " أميرتايوس " الثانى فاتحة لآخر مراحل الاستقلال الوطنى الذى دام أقل من قرن من الزمن من ٤٠٤ وحتى ٣٤٣. وتعاقبت خلال هذه الفترة أسرتان على عرش مصر: الأسرة التاسعة والعشرون التى دام حكمها عشرين سنة ، والأسرة الثلاثون التى دام حكمها ضعف مدة الأسرة السابقة . ولا نعرف الكثير عن ارتقاء " نفرتيس " الأول خلفاً " لأميرتاس " عندما تولى السلطة في خريف ٣٩٩ . كما نجهل

المناصب التى شغلها من قبل ، وربما كان من القادة العسكريين . كانت منديس مسقط رأسه ولهذا السبب فهو يعتبر أن أجداده من الليبيين . ولا نعرف على وجه التحديد الظروف التى لازمت الانتقال إلى أسرة جديدة ، ولا يوجد دليل على انتشار العنف عبر البلاد . وقد عثر على وثيقة واحدة هى بردية باللغة الآرامية محفرظة فى الوقت الراهن فى متحف بروكلن ، ويفهم من هذه البردية أن صراعاً مكشوفاً اندلع بين مؤسس الأسرة التاسعة والعشرين وسلفه . ويبدو أن نفرتيس قد اعتقل " أميرتايوس " وأعدمه فى منف وأقام عاصمة البلاد فى مسقط رأسه منديس . ويبدو اختيار منديس مقبولاً ومعقولاً لا سيما وأن الحفائر الحديثة التى يجريها متحف بروكلن بالاشتراك مع جامعة نيويورك قد أثبتت وجود نشاط معمارى " لنفرتيس " الأول فى هذا الموقع ، إلا أنه لم يتم العثور على الجبانة الملكية التى يفترض وجودها فى هذا المكان

وريما جرت مراسم تتويجه في منف أو سايس لأسباب سياسية محض كما حدث بالنسبة لـ " نختنبو " إلأول في زمن لاحق ( Traunecker : 1979, 420 )

وقد أعلن من خلال ما اختاره من ألقاب عن تصميمه ، شأنه شأن " أميرتايوس " ، على خطة من العمل الوطنى تستند إلى نشاط ملوك الأسرة السادسة والعشرين . وكان الاسم الحورى الذى اختاره مماثلاً لاسم " يسمتك " الأول ولكن مدة حكمه كانت أقصر ، وأمجاده كانت أقل من أمجاد النموذج الذى سار على هدية . وقد حكم طبقاً لرواية مانتون ست سنوات ، وإن لم تصلنا أى وثيقة مؤرخة بعد العام الزابع من حكمه ، وكان له نشاط يصعب إهماله ، وتنتشر آثاره فى الشمال : فى تل تمي وتل الربع وتل الفراعين وفى منف وسقارة حيث دفن العجل " أبيس " فى العام الثانى من حكمه كما عثر فى أخميم على أثر للشعائر التى أقيمت لأحد تماثيله . ومن المفترض أن الفضل يرجع إليه فى البدء فى تشيد مخازن القرابين الواقعة إلى الجنوب من البحيرة المقدسة فى معبد آمون \_ رع بالكرنك ، وأيضاً الاستراحة أمام الصرح الأول والتى انتهى " أكوريس " من تشييدها بالكرنك ، وأيضاً الاستراحة أمام الصرح الأول والتى انتهى " أكوريس " من تشييدها (Traunecker : 1979 , 423 )

وعند وفاته في شتاء ٣٩٢ / ٣٩٣ تصارعت فئتان متنافستان حول السلطة . وحسب رواية " الحولية الديموطيقية " انتصر الحزب الشرعى في المرحلة الأولى. فتولى الحكم ابن "نفريتس" لعدة أشهر وهو المدعو "موتيس" طبقا لقائمة مانتون . وعارض سلطته "پساموتيس" أو "پاشيري إن موت" ويعنى "إبن الإلهة موت"، فاستولى

على عرشه ووضع على رأسه تاج البلاد واختار لقبا للتتويج " أوسر " أى " قرى هو رع " و " صفى پتاح " . ولم يدم حكم المغتصب الذى لعنته " الحولية " على كفره سوى عام واحد ، تاركا العرش لـ " أكوريس " الذى محا فترة حكم سلفه بأن ضمها لمدة خكمه إذ بدأه بوفاة نفريتس الأول . ورغم قصر حكمه فقد خلف وراءه آثاراً في الكرنك في المقام الأول مواصلاً الأعمال التي بدأها نفريتس خلافاً لما كان منتظرا منه . كما سجل وجوده في أخميم وإن لم تقم له الشعائر . وبناء على ذلك يفترض أن التقليد المتواتر قد اعتبره مغتصباً بالفعل ، أو أن خلفه قد استطاع أن يمحو مدة حكمه تماماً .

وعندما أصبحت لـ " أكوريس " اليد العليا في البلاد أصبح شغله الشاغل تثبيت شرعيته مؤكدا على روابطه بنفريتس الأول ، سواء على سطوح المنشآت أو بما اختاره من ألقاب اندرج من خلالها في إطار الخط السياسي للبيت المالك . إن إنجازاته هي إلى حد كبير برهان على نواياه . فهل يعتبر ماأبداه من همة بالغة في إثبات شرعيته دليلاً على أصول غير موثوق فيها ، خلافاً لتأكيدات الفرعون الجـــديد عندما أطلق على نفسه لقب "وحم مسوت" أي " مجدد الولادات " ، على غرار مافعله أمنمحــات " الأول " و "سيتى" الأول في أزمنية سابقة ؟ وسيصفه " نختنبو " الأول بدوره بالمغتصب الذي أنتسب إلى " نفريتس " الأول . ونفتقر إلى الوثائيق الدقيقة لفك الخيوط المتداخلة لوراثة العرش .وإذا أردنا تـوخي الحذر فالأحوط هو اعتبار أن " أكوريس" و "نختنبو" ينتسبان إلى فرعين ثانويين متخاصمين من البيت المالك يتنافسان على السلطة (Traunecker: 1979, 432 sq )

وأيا كان الأمر فإن سنوات حكمه الأربع عشرة قد شهدت تجديداً على المستوى القومى ظهرت آثاره في استئناف أعمال الإنشاء الكبرى في المعابد ، فأنهى برنامج التشييد الذي شرع فيه نفريتس الأول في الأقصر والكرنك . وله أنجازاته في معابد مدينة هابو والكاب والطود والميدامود في مصر الوسطى وفي السرابيوم وأيضاً في معبد "هيبس" في الواحات الخارجة إلخ . ويترسخ هذا الانطباع بما عثر عليه من تماثيل وغيرها من أشياء تحمل اسمه بأعداد أوفر نسبياً من تلك التي خلفها أسلافه من ورائهم . كما أن اكتشاف بعضها في فينيقيا ذاتها لخير دليل على انطلاقة جديدة على الصعيد الدولي ... ولكن ما أبعدنا الآن عن " تجديد الولادة " في العصر الصاوى . أجل لقد عاد النشاط يدب في المحاجر المنتشرة في البلاد وازدهرت التجارة وعاد الوجود المصرى في الشرق الأدنى . بيد

أنه لم يعد فى وسع مصر أن تتصدر شئون المنطقة ، واقتصر دورها على المشاركة غير المباشرة فى الصراع ضد الفرس ، العدو الذى أشاع الرعب فى عالم البحر المتوسط بمجمل شعوبه ، فاكتفت مصر بالوقوف إلى جانب المدن الإغريقية . ومن ناحية أخرى رفض الفرس أن يتعاملوا مع مصر كدولة ذات سيادة ، بل اعتبروها "ستراپية " أو ولاية متمردة . ومن ثم قرر نفريتس الأول عام ٣٩٦ أن يمد اسبرطة بالمؤن الغذائية ومختلف المواد مساهمة منه فى المجهود الحربى ضد العدو المشترك . وللأسف فقد سقطت الشحنة فى أيدى أهل رودس الذين كانوا قد أعلنوا انحيازهم إلى جانب الفرس . وكانت هذه

الشحنة هي الإسهام الأخير الذي شاركت به مصر في المعسارك ولو بطريقة غير مبساشرة.

تغير ميزان القوى فى البحر المتوسط فى أعقاب انسحاب اسبرطة من آسيا الصغرى تدريجيا فى أعقاب معركة كنيدا البحرية عام ٣٩٠ وخاصة بعد هزيمة عام ٣٩٠ ودخول أثينا معترك الصراع إلى جانب قبرص عام ٣٩٠ / ٣٨٩ . ولم يطرأ أى تغيير بالنسبة لمصر اللهم سوى استبدال شريك بآخر . بل كان هذا التغيير لصالح مصر ، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ثورة أفاجوراس ملك قبرص ضد " الملك العظيم " قد أدت إلى تمركز قواته بعيداً عن ضفاف النيل . وعقد أكوريس معاهدة مع أثينا عام ٣٨٩ . وبذلك استطاع أن يتفرغ لتنظيم قواته . ودامت الفسحة من الوقت حتى عام ٣٨٦ عندما عقد صلح "أنتالقيداس" الذى أتفقت المدن الإغريقية بمقتضاه على أن تضع حداً لحروبها مع "ارتكسركسيس " الثانى فخفت عن كاهله مسئوليات الجبهة الأوروبية ، ومن ثم اسبطاع السيادة الستراپا" فرنباز " أن يتجه إلى مصر التى ظلت هى وقبرص تقفان فى وجه بسط السيادة الفارسية .

تحمل "أكوريس " وحده عبء الصدام مع القوات الفارسية التى حاولت طوال ثلاث سنوات من ٣٨٥ وحتى ٣٨٣ أن تكسر شوكة مصر . ولكن مصر كانت أفضل تنظيما مما كانت عليه فى الجيل السابق . كانت قواتها من قبل منقسمة على نفسها ، أما الآن فإنها تلتف حول سلطة واحدة ، وأصبح الأسطول المصرى أقوى أساطيل عصره . وكان الجيش المصرى يتمتع بمساندة أفضل القوات الإغريقية بتشجيع من زعماء الجماعات المعادية للفرس ، كما كانت تحت قيادة " خبرياس " القائد الأثينى الذى أقام التحصينات الدائمة على مقربة من الفرع البلوزى للنيل . ولم تُمن جميع المحاولات الفارسية بالفشل فحسب ، بل نجح المصريون فى العودة إلى الشرق الأدنى . وبينما اشتبكت فارس مع مصر استغل بيفاجوراس " هذا الوضع ليبسط سيطرته على البحر المتوسط ويصل إلى صور .

وإذ نصل إلى عام ٣٨١ يقرر الفُرس أن يركزوا جل جهودهم على قبرص .كانت قوات تريبازيوس وأورونتوس متفوقة عدداً عندما وقع الصدام بينها وبين أيفاجوراس، ولكنها لم تحقق مع ذلك نجاحا يذكر . لقد استطاع إيفاجوراس أن يمنع تموينها عن طريق البر بهدف تجويع الجيش الفارسي لدفعه إلى التمرد . ولكنه كان أقل حظاً في البحر ، فقد وقعت المعركة بينه وبين الأسطول الفارسي تجاه شاطيء كيتيون فأحرز بعض النجاح في بداية الأمر ، ولكنه اضطر إلى الانسحاب إلى سلاميس بعد أن فقد القسم الأكبر من قواته . وطارده أورنتوس وحاصر المدينة ، واستطاع " إيفاجوراس " الفرار واتجه إلى بلاط ملك مصر طمعاً في المساعدة . وكان " أكوريس " قد سبق له أن زوده بمساعدات بلاط ملك مصر طمعاً في المساعدة . وكان " أكوريس " قد سبق له أن زوده بمساعدات ضخمة من سفن وقوات ومؤن ، إلا أنه رأى أن قضيته خاسرة هذه المرة . فعاد "إيفاجوراس" إلى سلاميس بخفي حنين وكان كل ماحصل عليه هو مبلغ صغيرمن المال فاضطر إلى الدخول في مفاوضات مع المنتصر واستغل النزاعات التي نشأت بين " أورونتوس " و"تريبازيوس " ليتوصل إلى معاهدة سلام لا استسلام ، واضعاً حداً لعشر سنوات من الحوب .

ونصل إلى صيف ٣٨٠ ، حيث القُرس يخططون بالفعل لإعادة السيطرة على مصر بعد أن حصلوا على كل مايمكن الحصول عليه من المدن الإغريقية والجبهة الغربية . وجاءت وفاة " أكوريس " لتهىء الظروف لذلك لاسيما بعد ظهور مشكلات وراثة العرش . فسرعان ماخلع " نختنبو بن تاخوس " الملك نفريتس الشانى بن أكوريس وهو ماأشرنا إليه من قبل . وكان " نختنبو " الأول قد أعلن نفسه ملكاً منذ أشهر قليلة ، مؤسساً أسرة ملكية جديدة في سبنيتوس ( سمنود حاليا ) . صحيح أن هذه الأزمة كانت قصيرة الأجل في حقيقتها ، إذ سرعان ماقمكن نختنبو الأول من بسط سيطرته على طول البلاد وعرضها مع حلول نوفمبر ٣٨٠ . ولكن إذا اضفنا إلى هذه الأزمة عزلة فرعون السياسية ، فإن الظروف تصبح مهيئة لحدوث ثغرة خطيرة في دفاعات مصر . ويقي الخطر الأخير متمثلا في القائد العسكري "خبرياس" الذي عاون نختبو في تدعيم عرشه إلى أن توصلت سوسة الى استدعائه من جانب أثينا خلال شتاء ٣٨٠/ ٣٧٩. ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل أرسلت الحكومة الأثينيه الى " الملك العظيم " الاستراتيجوس " ايفيكراتوس " وهو من أعظم قوادها ، للإشراف على القوات الإغريقيه المعاونة في الجيش الذي جمعه "الملك العظيم" للزحف على مصر . واستغرقت هذه الاستعدادات ست سنوات بالنظر الى تعطلها من جديد بسبب الخلافات التي دبت في القيادة العليا بين الإغريق والفُرس وفي تعطلها من جديد بسبب الخلافات التي دبت في القيادة العليا بين الإغريق والفُرس وفي

وصل الأسطول الذى كان يشكل أساس القوات الإغريقية أولا ، وعدل من خطته الأصلية القاضيه بالوصول الى مصر عبر الفرع البيلوزى للنيل بعد ان تمكن نختنبو الأول من تدعيم دفاعاته الطبيعية بدفاعات صناعيه حيث شيه سلسلة من الحصون والأشراك . واختار " ايفيكراتوس " و " فرنباز" أن يجربا حظهما عند الفرع المنديسى بالنظر الى ضعف دفاعاته. ونجحت الفكرة ، ووقعت بعض المناوشات واصبح الطريق الى منف مفتوحا. ولم ينقذ المصريين من هزيمة مؤكدة سوى تمشاعرالارتياب المتبادلة التى تفشت بين الإغريق والفرس . كان "ايفيكراتوس" يود الاستفادة مما حققه من مكاسب للزحف على الفور ودون تأخير على منف التى يعلم ان دفاعاتها ضعيفة . بينما خشى فرنباز ان يستغل الإغريق الظروف للاستيلاء على مصر لحسابهم الخاص وفضل الانتظار لحين وصول الجانب الأكبر من القوات الفارسيه . وسمحت هذه المهلة لفرعون ان يستنفر قواته وان ينقض على الغزاة . ومما ساعده على إنزال هزيمة محققه بقوات " الملك العظيم" حسن درايته بالمكان ، وما قدمه النهر من عون كبير عندما حول فيضان النهر الراضى الدلتا الى مناقع ومستنقعات شاسعة ، اذ كان الوقت هو الأيام الأخيرة من شهر يوليو .

### الأسرة الوطنية الأخيرة

تخلصت مصر من محاولة جديدة لغزوها ، وضمنت ان تعيش في سلام لفترة زمنيه طويلة نسبيا ، إذ لن يعاود الفُرس محاولتهم غزو مصر قبل مرور ثلاثين سنة ، وفي عام ٣٤٣ على وجه التحديد. كماأدت هزيمة فرنباز الى القطيعة التامة مع " افيكراتوس" الذي عاد الى أثينا خوفا من التالير الانتقامية وعين قائدا على الأسطول عام ٣٧٣ ... فكانت خسارة كبيرة لحلفائه القدامي . وحتى عام ٣٦٦ عاشت مصر في عزلة في وجه بلاد فارس . فقد غلّ "الملك العظيم" أيدى المدن الإغريقية في حين أخذت خيوط الأحداث تتجمع لتفضى إلى محاولة جديدة لغزو وادى النيل . وكانت الأمبراطورية الأكمينية تعانى من اتساع رقعتها . وساعد نظام الستراپيات أو الولايات السائد في الإمبراطورية على مضاعفة شدة تيارات قوى الطرد المركزية. وكلما تقدم "أرتكسركسيس" الثاني في السن ، ظهر عجزه عن لم شمل أقاليم الإمبراطورية وأخذت الروابط التي

توحد بينها تتراخى . وجنحت كبادوكيا ثم كاريا وأقاليم الامبراطورية الحدودية نحو وضع أشبه بالحكم الذاتى مع حلول عام ٣٧٠ قبل الميلاد . كما كان إقليم كبادوكيا أول من قرد بشكل سافر عام ٣٦٨، ثم تبعه إقليم فريجيا وحل الدور أخيرا على اسبرطة وأثينا . وهكذا بدا وكأن الأقسام الغربيه من الامبراطورية من أرمينيا وحتى فينقيا على وشك الانفصال . وفي أقل من خمس سنوات كانت ثورة " الستراپيات الكبرى " - قد بلغت أوجها . ولكن الوقت كان لا يزال مبكرا للحديث عن انهيار الامبراطورية . واستغلت مصر هذه المهلة التي اتبحت لها للتفاوض مع الستراپيات الثائرة وأمدت بعضها بالمال بعد أن أعادت اتصالاتها منذ عام ٣٦٦ بكل من اسبرطة وأثينا .

ومنذ عام ٣٦٥ اشرك " نختنبو " الأول معه في الحكم إبنه "تاخوس" ( تايوس ) الذى شارك بنصيب كبير ونشط في الثورة ضد "الملك العظيم " ، باسم والده أولا ، "ثم لحسابه الخاص عندما انفرد بالحكم من ٣٦٢/٣٦٣ الى ٣٦١/٣٦٢ . بل وقام بغزو سوريا وفلسطين بمساعدة اثنين من المحاربين القدماء الميديين ، أولهما " اجيسيلاوس" ملك اسبرطة العجوز الذي قدم إلى مصر في اواخر عام ٣٦٢ رغمم بلوغه الثمانين من عمره ولكنه أصبح على رأس فرقة من ألف من المشاة الأشداء المسلحين تسليحا ثقيلاً . والثاني هو "خبرياس" شيخ المحاربين وقد حضر لقيادة الأسطول. إن مجهودا حربيا كهذا كان من المحال تصوره قبل جيل من الزمن . فأصبح ممكنا من جديد بفضل سياسة نختنبو الأول السديدة الذي استطاع أن يعيد إلى البلاد شيئا من رونقها الذي أراده صورة مستعارة من العصر الصاوى . ونلحظ أثر ذلك في الإنتاج الفني والأدبي لهذا العصر وهو انتاج غزير رفيع المستوى . كما قام فرعون مصر بأعمال التشييد أو الترميم أو التجميل في معظم معابد مصر. ونذكر له على وجه التحديد ترميم أسوار معابد الكرنك وتشييد الصرح الأول لمعبد " آمون " . كما أسس معبد " ايزيس" في جزيرة فيلة في وضعه الأول . وأنجز بعض الأعمال في الكاب وهرموبوليس ومنف ، وفي الدلتا: في صفط الحنة وتانيس . ولم تقتصر سياسته الدينيه على أعمال التشييد ولكنه منح الإعفاءات الضريبيه للمعابد وحبس عليها الأملاك ، ونذكر على سبيل المثال معبد ادفو ومعبد الإلهة" نيت" في سايس.

بدأ " تاخوس" استعداداته العسكريه تحسبا للحرب في الأشهر الأولى من عام ٣٦٠ ، فشكل قواته الخاصه من المرتزقه ، واتخذ تدابير صارمة لجمع الضرائب حتى تمتلىء

خزائنه بما يكفى لضرب النقود اللازمة لدفع أجورالمرتزقة الإغريق الأمر الذى اثار استياء الجماهير واستغله خصومه ليوجهوا له نقداً مريراً . وفي عام ٣٦٠ توجه الجيش المصرى براً ويحراً بمحاذاة الساحل إلى فينيقيا وتولى تاخوس قيادة جيوشه مصطحبا معه إبن أخيه "چاهيبيمو" الذى تولى السلطة نيابة عنه أثناء غيابه . وعهد تاخوس إلى ابن أخيه هذا الذى سوف يعرف فيما بعد بالملك نختنبو الثانى – بقيادة مرتزقة جيشه . وكادت الحملة تنجح عندما أعلن " چاهيبيمو " ابنه نختنبو ملكا ، مستغلا الاستياء العام الذى عم البلاد ضد تاخوس ، وتحول ولاء الجيش في الحال إلى جانب قائده الشاب الذى نال تأييد ومساندة " اجيسيلاوس " بعد أن استشار اسبرطة. وفر تاخوس هاربا ... واحتمى " بالملك العظيم " . وعاد خبرياس إلى أثينا وتصدى أمير منديس وحده للمغتصب ، ربما دفاعا عن مصالح الأسرة التاسعة والعشرين الذى كان ينتسب اليها على مايبدو . وأيا كان الأمر فقد اضطر " نختنبو " الثانى الى أن يتخلى عما أصبح يعرف في التاريخ بآخر محاولة غزو يقوم بها فرعون مصرى في الشرق الأدنى ، وعاد إلى مصر ليواجه التمرد الذى اخذ يهدد سلطانه . وتغلب على خصمه في خريف عام ٣٦٠ بفضل مهارات "أجيسيلاوس " العسكريه . وبعد أن جمع ملك إسبرطة العجوز الأموال اللازمه لدينته ، رحل عن مصر تاركا نختنبو سيد البلاد دون منازع .

وخلال حكم " نختنبو " الثانى الذى دام ثمانى عشرة سنه شيد ورمم الكثير من المعايد ، ففاقت أعماله منجزات نختنبو الأول المعمارية. وواصل أيضا المزايدة على أسلافه إرضاء للكهنة الوطنيين الذين أصبحوا أكثر من أى وقت مضى أكبر المستفيدين من نظام يمثلون قيمه الوطنية الوحيدة فى مواجهة عالم من الأجانب أخذت أعدادهم تتزايد بشكل مستمر ، ويتولون فيه رسم سياسة البلاد . واستهل حكمه بإقامة مراسم دفن العجل أبيس فى منف كما حث على انتشار شعبية العجل "بوخيس" كأقنوم حيوانى آخر حفرج مدينته أرمنت . وشأنه شأن تختنبو الأول ، قام بتشجيع مختلف العبادات . وحفظ لنا الزمن اكثر من مائة شهادة على أنشطته المتعددة المتصلة بمعابد مصر فى مجموعها . ومع ارتقاء نختنبو الثانى العرش أخذت أوضاع الامبراطورية الفارسية مجموعها . ومع ارتقاء نختنبو الثانى سيحمل لقب " ارتكسركسيس " الثالث عند الأولى من عام ٣٥٩ ، بدأ "اوخوس " الذى سيحمل لقب " ارتكسركسيس " الثالث عند ارتقائه العرش يعد العدة لحملة عسكرية كان الغرض منها إعادة السيطرة الفارسية على ارتقائه العرش يعد العدة لحملة عسكرية كان الغرض منها إعادة السيطرة الفارسية على سوريا وفلسطين ، وكانت آثار الحملة المصرية مازالت ماثلة فى الأذهان . فهل كان ينوى

مواصلة زحفه حتى يدخل مصر ؟ أيا كان الأمر فإن النظروف لم تسمح له بتحقيق ما انتواه . حيث اضطرته وفاة " الملك العظيم " إلى أن يعود إلى العاصمة . وفيما بعد واجه مهمة إعادة ترتيب أوضاع الامبراطورية ومواجهة الاضطرابات التى اندلعت فى اقاليم آسيا الصغرى ، مما دفعه إلى البقاء فى العاصمة حتى عام ٣٥٢ . وهكذا كاد ينجح فى إعادة قوة فارس إلى سابق عهدها . وعلى الرغم من تأثير مقدونيا المتزايد فقد استطاع أن يفرض سيطرته من جديد على آسيا الصغرى ، ولم ينقصه سوى إعادة فتح مصر وضمها إلى إمبراطوريته بعد أن زالت عنها حماية الأحلاف . وتفرغ لهذه المهمة فى شتاء وضمها إلى إمبراطوريته بعد أن زالت عنها حماية الأحلاف . وتفرغ لهذه المهمة فى شتاء

وتجاوزت نتائج هذه الهزيمة الصعيد العسكرى إلى حد بعيد . فقد استخلصت المدن الإغريقية وعلى رأسها مقدونيا من هذه الأحداث ضرورة إحياء الحلف المقدس ضد " الملك العظيم "بعد أن تقوضت صورته كقائد لا يقهر. وحدث التصدع الأول في فينيقيا فثارت صيدا وأخذت تتسلح وتحالفت مع مصر ، وامتدت حركة التمرد إلى قبرص وسادت القلاقل كيليكيا. وبدأ اليهود يعدون العدة للثورة.... وكان في مقدور مصر أن تتزعم اتحادا يوحد بين الأقاليم الثائرة ، ولكن نختنبو اكتفى بإمداد صيدا بأربعة آلاف من المرتزقة الإغريق في عام ٣٤٦ عندما انطلقت قوات " ارتكسر كسيس " من سوريا وكيلكيا صوب المدينة . وحقق الثوار انتصارهم الأوحد واستسلمت قبرص عام ٣٤٤ ، وصمدت سلاميس بزعامة "بنيثاجورس" وظلت محاصرة . واعتبارا من نفس هذه السنة بدأ أرتكسركسيس الثالث يجند المرتزقة من المدن الإغريقية ليضمهم إلى جيشه في حربه على مصر ، ولم يجد عناء يذكر أثناء زحفه على صيدا. كان أهالي صيدا قد تسلحوا تسليحا جيدا ووقفواعلى أهبة الاستعداد لخوض المعركة ، ولكن الخيانة كانت لهم بالمرصاد فجاءتهم من الجالس على عرش المدينة ، حيث قام تيناس ملك صيدا بتسليم أهم زعماء المدينه إلى ارتكسركسيس الثالث الذي تحول ضده وأعدمه . وكان أهل صيدا قد أعدوا العدة لخوض حرب مقاومة بطولية ضد المعتدى ، فلم يترددوا في إشعال النار في أسطولهم لقطع خط الرجعة أمام المدافعين عن المدينة ، مفضلين الموت وسط الحرائق التي اشتعلت فيها وأحرقت منازلهم . وبلغ عدد ضحايا تدمير صيدا وتخريبها ونهب ممتلكاتها أربعين ألف قتيل ، مما دفع المدن الفينقية الأخرى إلى الاستسلام ، كما استسلم " بنيثا جورس " أيضا عام ٣٤٣ . واستطاع " ارتكسركسيس " الزحف على مصر في فصل الخريف من نفس العام ، وكان على رأس جيش تولى قيادته أعظم قواد هذا العصر ومن بينهم الاستراتيجيان " باجواس " و " منتور " من رودس .

كان " نختينيو " الثاني من جانبه قد أعد العدة للمقاومة بالاعتماد على المنشآت الدفاعية المقامة على الفرع البلوزي للنيل ، وبلغت قواته مائة ألف مقاتل منهم أربعون ألفا من المرتزقة موزعين مناصفة بين الليبيين والإغريق . ولكن الفرس كانوا على دراية بتفصيلات هذه التحصينات بواسطة قدامي المحاربين الذين شاركوا في حرب ٣٥٠ . كما أحسن الفرس اختيار أنسب فصول السنة لهم حتى لايتكرر ماحدث عام ٣٧٣ عندما فاض النيل وقدم يد العون للمصريين. وكان الجيش الفارسي موزعا في عدد من الفرق تحركت معا وفي آن واحد للاستيلاء على بلوزيوم والزحف على الدلتا وأسر الفلاحين واستخدامهم مرشدين أثناء تقدمه . ولم يتفتق ذهن " نختنبو" الثاني عن عبقرية عسكرية تاثل ماعرف عن جنرالات الإغريق . ولسوء حظه لم يسعفه إلهامه ويرشده إلى إسناد قيادة العمليات العسكريه إليهم ، فاضطر إلى التقهقر والانسحاب إلى منف . واستغل الفرس النزاعات التي تفجرت بين الحاميات الإغريقية والمصرية بعد الهزيمة التي نزلت بالمصريين ليستولوا على بوباستس . وفي أعقاب استسلام المدينة استسلمت غيرهامن المواقع المحصنة . وفي منف أيقن نختنبو الثاني بعدم جدوي المقاومة وقرر أن يترك المدينة ويفر هارباً صوب الجنوب بعيداً عن متناول القائد المنتصر . ومن الواضح أنه تمكن من الإفلات منه ليحتفظ لمدة عامين على الأقل بقدر من السلطة ، اذ وصلتنا وثيقة من إدفو مؤرخة بالعام الثامن عشر من حكمه. ومن المتفق عليه بين جمهور المتخصصين أنه لجأ عند أحد أمراء النوبة السفلي الذين عاصروا "نيستاسن " من ملوك نياتا. ويحتفظ متحف برلين بلوح حجرى لهذا الملك ، اتفق البعض على قراءة إسم " خباباش " مدونا على سطحه ، وهو ، على ما يعتقد ، الفرعون الذي خلف نختنبو لمدة قصيرة فيما بين ٣٣٨ و٣٣٦ . ولا نعرف الكثير عن هذا الفرعون الذي اقتصرت سلطته على مايبدو في الحق السيادى المترتب على حمل الألقاب الملكيه . ونلحظ ذلك بمناسبة دفن العجل أبيس في منف وهي المناسبة التي كانت تتفق مع العام الثاني من حكمه بالإضافة إلى بعض الوثائق القانونية . وإذا صبح أن خباباش والمدعو " كامباسوتن " الذي كان "نيستاسن " على خلاف معه ، هما شخص واحد ، فمن المحتمل أن خباباش هو أمير من أمراء النوبة السفلي نصب نفسه مسئولا على مصالح نختنبو الثاني بعد وفاته على الأرجح ،استنادا إلى أنه أعلن نفسه فرعونا. ويروى التقليد البطلمي المتواتر أنه تزعم نشاطا معاديا للفرس في الدلتا وإن هذه المقاومة استمرت حتى شتاء ٣٣٦ / ٣٣٥.

ونفتقر الى الوثائق الموثوق بها كى نصدر حكماً إيجابياً . فكل ما يمكن قوله أن هزيمة "بختنبو" وفراره قد وضعا نهاية لاستقلال مصر ، ولا يغير من الأمر شيئاً استمرار

المقاومة الوطنية حتى ٣٣٦ / ٣٣٥ تقريباً. أما المنتصر فقد دك حصون المدن الرئيسية فصارت أثرا بعد عين ، ونهب المعابد وأجبر الكهنة على إعادة شراء أدوات الشعائر بأسعار مرتفعة ... ولكن من المستبعد أنه ارتكب التجاوزات التى تدّعيها التقاليد اليونانيه المتواترة ، فالتلفيق واضح حيث نُسخت التجاوزات المختلفة على أساس تلك التى نسبت في وقت سابق إلى " قمبيز " . ونذكر منها قستل العسجل أبيس وكبش منديس السخ ... بل نعتقد أنه اكتفى بتعيين الستراپا "فيرانداش" واليا على مصر وهو سمى الستراپا السابق الذي عين في عهد " داريوس " الأول ، وأنه قفل بعد ذلك عائدا إلى عاصمة ملكه التي عادت لتصبح دون جدال مركز إشعاع الأكمينيين . وفقدت مصر ارادتها الحرة وارتبط مصيرها من الآن فصاعدا بمصير الإمبراطورية .

### سيد العالم الجديد

استرد الفرس هيمنتهم ، إلا أنها لم تدم إلا أقل من عشر سنوات في حين كان من المتوقع لها أن تدوم طويلا . ودس " باجواس " السم " لأرتكسركسيس " ولجميع افراد عائلته خلال صيف عام ٣٣٨ ، وأعلن " أرسيس "ملكاً خلفا له وهو مازال شابا في مقتبل العمر . ولم تمض بضع أسابيع إلا وكان فيليب الثاني المقدوني قد انتصر في معركة "خيرونيا " ليوحد من حوله كافة القوات اليونانية فارتبكت أوضاع الإمبراطورية وسادها الغموض حتى عام ٣٣٥/٣٣٠ ، ومن المحتمل أن خباباش قد قام بثورته في هذه الفترة . وفي صيف ٣٣٦ لقي أرسيس نفس مصير سلفه وتولى السلطة من بعده " داريوس " الثالث كودومان . وحكم مصر كفرعون مصري طوال السنتين المتبقيتين في حياة الإمبراطوريـــة الأكمــينية. ففي ربيع ٣٣٤ عــبر الأسكــندر مضيق الهيليسبونت الإمبراطوريـــة الأكمــينية. ففي ربيع ٣٣٤ عــبر الأسكــندر مضيق الهيليسبونت ( الدرنيل حاليا )والحق الهزيمة بعدد من الستراپا وهزم "داريوس" نفسه في موقعة إسوس في فصل الخريف من نفس السنة . وفي غضون ذلك أصبح "مازاكيس" سترابا على مصر بعد أن انقذ البلاد من قبضة " امينتاس " . وفي خريف عام ٣٣٣ سلم "مازاكيس" مصر " للإسكندر" دون معارك ، واعترف به وحي آمون سيدا جديدا على العـالم .

#### خاتمسة

كان فتح " الإسكندر " لمصر هو الحد الذي رسمته لنفسى كنهاية لهذه الإطلالة على التاريخ الفرعوني. فعندما حطّ أهل مقدونيا الرحال على ضفاف وادى النيل زالت مصر كدولة ذات سيادة من الناحية السياسية وان استمرت تلعب دوراً في الساحة الدولية . ولكن عالم الشرق الأدنى والبحر المتوسط الذي بدأت تتحرك فيه مصر أصبح عالماً فقد حريته واستقلاله . فمع ظهور الإسكندر وقادته العسكريين وقياصرة روما – سادة العالم الجدد – انتقل مركز ثقل العالم صوب الغرب . إنهم الغزاة الجدد لبلد ظل مفتوحاً منذ بداية الألف الأولى قبل الميلاد ليتعاقب عليه الليبيون والإثيوبيون والفُرس . ولم يعد ضياع المبادرة السياسية شيئاً جديداً على سكان وادى النيل ، ولكن الفُرس وحدهم هم الذين حرموا الفراعنة استقلالهم ، واكتفى الأخرون بتسخير الهوية الوطنية لما فيه مصلحتهم . هذا مافعله أيضاً البطالمة و الرومان وإن يكن في الظاهر فقط . فقد أبقوا على بنية المجتمع كما هي ، في حين نقلوا قواعد اللعبة عن حضارتهم الخاصة وظلوا ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم الضامنين لاستمرارية خليفة رع ، وضاعفوا من بناء المعابد والمؤسسات الدينية . وهكذا ظلوا طوال ثمانية قرون يتسترون وراء قناع الفراعنة .

هل يكفى ضياع الاستقلال والسيادة للقول بحدوث انقطاع من الناحية التاريخية ؟ في الواقع يمكن الأخذ بالرأى المضاد : فالقول بأن تاريخ مصر منذ وفاة " الإسكندر " هو تاريخ العالم الإغريقي شي ، والقول بضياع هوية البلاد شيء آخر . فهل فقدت مصر هويتها حقاً ؟ عندما فتح " الإسكندر " مصر واجه نفس المشكلة التي واجهها الفرس من قبله ، إذ وجد نفسه يحكم إمبراطورية مترامية الأطراف يستحيل توحيد قوانينها ، فكان لابد من تحوير سلطته في كل بلد حسب البني الوطنية المحلية . لتتخذ في مصر شكل الحكومة الثيوقراطية . وهكذا لجأ إلى المؤسسة الوحيدة الكفيلة بمساندة سلطته كما ساندت سلطة الفراعنة من قبل : وهي مؤسسة الكهنة .

لقد سجلنا صعود نجم سلطة الكهنة على امتداد الألف الأولى قبل الميلاد . واقترن ذلك بتوطيد التنظيم القومى للكهنة المحليين ، فواجه الغزاة الجدد عند فتح مصر مؤسسة حقيقية خاضعة لمراتب هرمية صارمة فلم يكتفوا بالتعامل معها ، بل قاموا بتدعيمها ونظموا لها المجامع السنوية حيث يلتقى الملك وكبار الموظفين مع الكهنة يتبادلون الرأى حول التوجهات السياسية الأساسية فى البلاد . وتنعكس أصداء هذا المجمع على المجامع

الفرعية الإقليمية فتكفل للملك أن يسوس الجماهير الشعبية في يسر وهي الجماهير التي اعتادت أن تخضع على الدوام للسلطة الدينية . ومن الأدلة غير المباشرة على حسن سير هذه التسوية التي أجمعوا عليها أن الكهنة لم ينجحوا في الحفاظ على نفوذهم وسط الناس فحسب ، بل استطاعوا أيضاً أن يستردوا عام ١١٨ ق. م. حق الانتفاع بالأملاك الإلهية التي صادرها المحتل في أعقاب الفتح . وظلوا يحتفظون بهذه الامتيازات إلى أن سلبهم الرومان استقلاليتهم ووضعوهم تحت إشراف " الإيدبولوجوس " كمشرف عام عليهم، فكان الرومان استقلاليتهم ووضعوهم تحت إشراف " الإيدبولوجوس " كمشرف عام عليهم، فكان له البد الطولى على أداء مختلف شعائر وادى النيل . ومعنى ذلك أن الكهنة تمكنوا من استرداد نفوذهم الغابر قرناً من الزمن . يشهد على ذلك ضخامة برنامج إنشاءات البطالمة الديني ، فقد أعيد تشييد أكبر المعابد في ظل حكمهم أو أدخلت عليها التوسعات في طول البلاد وعرضها ابتداء من فيلة وحتى الدلتا . وعندما يتجول الزائر بين هذه العمائر أو في كبريات المدن التي يشاهدها على امتداد الوادي والمناطق شبه الصحراوية والجاري الكشف عنها ، يخرج بانطباع عن وجود فيض من الإنشاءات مساول المشد في العصور السابقة على أقل تقدير .

واذا اتفقنا على أن المعابد هي الأمينة على الثقافة ، والحافظة لها ، وأنها مراكز إشعاعها ، حق لنا أن نعتبر العصر اليوناني الروماني بكل تأكيد استمرارا للعصور السابقة . ويكفينا في هذا الصدد أن نشاهد معبد "حتحور" في دندرة . وتغوص الأصول السابقة . ويكفينا في هذا الصدد أن نشاهد معبد "حتحور" في دندرة . وتغوص الأصول الأولى لإنشاء المعبد في غياهب الماضي ، وتختلط مع أصول الحضارة ذاتها . أما المعبد في وضعه الحالى فقد بدى عهد الإمبراطور الروماني "انطونينوس بيوس" ( الورع ) . ويبلغ ولم يفرغ منه إلا في عهد الإمبراطور الروماني "انطونينوس بيوس" ( الورع ) . ويبلغ اعتباره هو وغيره من المعابد التي شيدت في العصر اليوناني والروماني غاذج للمعبد المصرى . ان الثقافة التي شاعت في أحرام هذه المعابد كانت مطابقة لنموذجها الكلاسيكي الرسطى منها إلى لغة الحديث في عصر تدوينها . ولكن هذا التصميم على الوصول إلى الوسطى منها إلى لغة الحديث في عصر تدوينها . ولكن هذا التصميم على الوصول إلى الفراغن الفرائض الشعائرية أدت إلى التعلق بتفصيلات وتعقيدات كادت تصل إلى حد السفسطة البيزنطية . وجاء الإنتاج الفني أيضا ترجمة لهذا الفارق العميق بين خيال الفراعنة والحياة البومية . لقد تحجر الفن الديني في حمود تعبيرات الماضى ، في حين تأثر والحياة اليومية . لقد تحجر الفن الديني في جمود تعبيرات الماضى ، في حين تأثر

التصوير الرسمى بالنموذج الإغريقى . اما الفن الشعبى فقد قطع شوطا أكبر فى عملية المزج والخلط ، فطور الإيقونغرافيا المركبة لأكبر العبادات انتشارا والتى سوف تسود العالم الرومانى ، ونذكر منها عبادة "ايزيس" و " سرابيس" . وهكذا ظهرت بالتدريج حضارة أخذت تنهل اكثر فأكثر من التراث المشترك لعالم البحرالمتوسط وتبتعد فى نفس الوقت عن حضارة الفراعنة . وقد فرضت هذه الحضارة الجديدة نفسها على مر القرون على المنطقة من بابل إلى روما .

وقد سبق لمثل هذا المجتمع المتعدد الأجناس أن ظهر وترعرع في مراكز تجمعات الإغريق التي نشأت في مصر منذ القرن السادس قبل الميلاد . وجاء تأسيس الإسكندرية للإسراء في هذه النزعة إذ أراد لها الفاتح المقدوني أن تصبح القطب الثاني في امبراطوريته الشاسعة ، واستفادت العاصمة الجديدة من دورها السياسي والتجاري لتتصدر أهم المراكزالثقافية في عالم البحر المتوسط وفي نقطة التقاء الشرق والغرب. وأصبحت الإسكندرية محط القوافل التي تنقل منتجات الهند الواردة عبر الخليج الفارسي من "جرجا" القصية مروراً بيترا ، وأيضا المنتجات التي تربط مصر بآسيا الصغرى وطرق تجارة الحرير من خلال "دورا اوروبوس " والمدن الفينقيه المطلة على البحر . كما أصبح وادى النسيل أكشر من أى وقت مضى معبرا للقوافل إلى افريقيا عن طريق "سويني " (أسوان) والواحات ، وإلى البحر الأحمر عبر الدروب التقليدية والوصلة الجديدة بين ميناء برنيكي وكوپتوس وبطلمية في مصر الوسطى . وكلها إنشاءات يغلب عليها الطابع الإغريقي رغم أسمائها المصرية . فالإسكندرية هي البوتقة التي انصهرت فيها إسهامات الشرق هذه مع تلك التي قدمها الغرب من خلال كبرى الطرق البحرية من رودس وقرطاجنه وروما . ونشأت في الإسكندرية حضارة لها أصالتها التي نلمسها في بعض الأعمال التي نذكر منها على سبيل المثال مؤلفة " نسا سراقوسة " للأديب "ثيوكريتوس" التي يعرض فيها بأسلوب فكاهي ساخر الفاتهنات الساحرات واختلاط الشعوب بلا حدود. إنها حضارة "بر مصر" كما أطلق عليها القدماء ، وسوف نلتقي بها ثانية في " إسكندرية " الأديب البريطاني المعاصر " لورانس داريل " ...

صحيح أن مصر لم ينظر اليها كبلد له سحر ماهو أجنبى إلا فى عيون أهل روما ، إلا أنها اضحت منذ الأن جزءا من الماضى . ومع ذلك تم الحفاظ على المظاهر ، وأصبح محكنا كتابة تاريخ لمصر . لن يكون هذا التاريخ سوى تاريخ تشييد المعابد وتعاقب هؤلاء

الفراعنة الذين لايتحدثون سوى اللغة اليونانية ، ولكنه لن يكون تاريخ الشعب الذى يمكن تدوينه من خلال مصادر أخرى هى مزيج من حقوق المحتلين وحقوق أهل البلاد الأصليين ..... ولكن من يكون هذا الشعب ؟ إنه جمهور متجانس من الفلاحين والمستوطنين الذين تزوجوا من أهل البلد وإن ظلوا يحتفظون بأصولهم اليونانية ويعيشون فى فقر مدقع لم يسمح لهم بتجاوز الأساليب التقنية التى توارثوها عن اجدادهم ، ويعيش إلى جانبهم الإغريق الذين تفرغوا للتجارة وأساليب التبادل الحديثة من مصارف وتمويل .

ولم يتطور أسلوب حياة الفلاحين إلا بقدرضئيل . ويتفق اى وصف يقدم عن حياتهم فى خطوطه الرئيسية مع الصورة التى رسمت عنهم أيام الدولة الحديثه والتى ظلت كما هى طوال الألف الأولى قبل الميلاد . وربما احتفظت ملامح هذه الصورة بمصداقيتها حتى عصر الثورة الصناعيةالتى عاشها الغرب فى القرن التاسع عشر بل وبعد هذا التساريخ . فقد ظلت حياة الفلاحين كما كانت فى العصور القديمة وحتى صدر القرن العشرين كما هى لم يتغير إيقاعها ، وظلت خاضعة لنفس القيود . إن تنظيم مجرى النهر وتوقف الفيضان احدثا تغييرا فى دورة طبيعية كانت تبدو من قبل خالدة إلى الأبد. ولايزال الفخاريون ينتجون نفس الأشكال التى ينبهر عالم الآثار عند اكتشاف أمثالها من خلال حفائره . . . . وطالما أن المادة الأولية اللازمة لصناعتها لم تفرض حضارة تختلف اختلافا جذريا !

أما الحضارة الأخرى والمعروفة بالحضارة "الهلينية "فهى دخيلة على مصر. ولا يمكن فهمها أو وصفها إلا في إطار بيئتها. وهي تعتمد – شأنها شأن الحضارة الرومانية على عدد ضخم من المصادر والمداخل تغطى العديد من الحضارات وتتطلب مباحث خاصة. زد على ذلك إحدى المعطيات التي يختص بها علم المصريات وهو تجميع المصادر الوثائقية . وحتى الآن لم نقدر مصادر العصر المتأخر في الألف الأولى قبل الميلاد حق قدرها، ولم يفرغ المتخصصون بعد من إعداد حصر بهذه الوثائق ، ولايزالون بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى استنباط رؤية حقيقية وشاملة للتطور الاجتماعي والاقتصادي لهذه المرحلة . وإلى أن تتحقق هذه الرؤية فسوف يقتصر تاريخ هذه المرحلة على سرد الوقائع السياسية والأحداث العسكرية من واقع الوثائق الرسمية أو الأسفار التي دونها المؤرخون الإغريق . اما الأبحاث التي قت على الطبيعة فلم تفض سوى إلى نتائج

متواضعة نسبيا بالنظر إلى ضخامة الوثائق التى توصل اليها العلماء بالنسبه للعصور السابقة والتى تعتبر حتى الآن وثائق " رفيعة المستوى " فى نظر علماء المصريات. ولكن هناك سبب آخر ، إذ أن مواقع العصر المتأخر قائمة فى مصر الوسطى ومصر السفلى ، وهى مناطق يصعب الوصول إليها من زاوية التقاليد الأركيولوجيه أو المتطلبات والاعتبارات الاقتصادية . إن الحفائر التى قت فى الآونة الأخيرة فى إطار إنقاذ الآثار القديمة قد تقدم عناصر قيمة جداً فى هذا المضمار .

لم تكن مصر في عصر الإسكندرية والعصر الروماني المركز الوحيد الذي بقيت فيه الحضارة المصريسة حيسة . فقد استمرت مملكة نپاتا القصية حتى بعد اندحار قواتسها أمام " پسمتك " الثاني عند مدينة " بنبس " ، ولكنها تراجعت أكثر إلى الجنوب عند "مروى " التي كانت مركزاً مزدهراً منذ القرن السابع قبل الميلاد وأصبحت في القرن الثالث قبل الميلاد عاصمة البلاد التي عرفها الإغريق باسم أثيوبيا . إن معرفتنا بتاريخ " مروى " وحضارتها مليئة بالفجوات . وقد لعبت مملكة مروى دوراً تاريخياً يُعتد به امتد تأثيره حتى النوبة السفلي وحتى أسوان خلال الفترة الأولى من سيطرة البطالمة . ويشير ديودور الصقلي إلى ملك يدعى " أرجمينس " يعتبره البعض الملك " أرنج أماني " وهو الذي شيد المعبد المخصص للأسد " أبدماك " في بلدة " المصورات الصفرا " . ويرجع الفضل لهذا العاهل المحب للحضارة الهلينية على ما يعتقد في إدخال الفن السكندري إلى مروى ، وقد كشفت الحفائر عما خلفه من آثار. ومن المرجح أيضا أن " مروى" قد تدخلت إلى جانب الثورات التي نشبت في مصر العليا ضد " بطليموس " الخامس .

وتشير الآداب الكلاسيكية إلى " جزيرة مروى" الأسطورية كمكان منيع استطاعت فيه الحضارة المصرية أن تحافظ على نقائها الأصلى ... غير أن علم الآثار قد قدم الدليل على غلبة الملامح الوطنية المحلية منذ منتصف القرن الثانى قبل الميلاد . فتخلى المرويون عن اللغة المصرية واحلوا محلها لغتهم المحلية التى ظلت تكتب بعلامات هيروغليفيه مشتقة من الديموطيقية . واختاروا نظاماً سياسيا أموميا على النمط الإفريقى فنصبوا "الكنداكة " ملكة عليهم . وقد تصدت إحدى هؤلاء الملكات لوالى مصر " بتوزيريس " في عهد " اغسطس " ، ونجحت في الحفاظ على مملكتها من الغزو الروماني . وبقيت المعلومات حول هذه المملكة غامضة رغم بلوغها أوج ازدهارها ورغم الحملة التي أرسلها نبرون. صحيح أن علاقاتها بروما لم تكن علاقات ثابتة ولكنها دامت حتى القرن الرابع الميلادى . إلا أنها لم تقض على الخلط القائم بين إثيوبيا والهند والذي استغلته القصة

اليونانية إلى أبعد الحدود فمزجت الحضارتين معا تلبية لشغف قرائها بكل ماهو أجنبى وغريب .....

ويبقى مع ذلك أن طول عمر مملكة "مروى" كان مساويا لعمر مملكة مصر . فقد تداعت عام ٣٥٠ ميلادية تحت وطأة ضربات الأكسوميين الذين فرضوا على بلاد النوبايين الديانة المسيحية . ولاتزال معلوماتنا حول الحضارة التى استقرت مكان المملكة القديمة قاصرة وغير واضحة ، وتعود جذورها إلى ثقافة " البجا " وهم "البلميون" الشرسون الذين ظلوا آخر المؤمنين تشبثا بمعبد إيزيس في جزيرة فيلة وإلى عهد الإمبراطور الروماني "يوستينيانوس" . وجمعت هذه الحضارة بين ذكريات مصرية و"مروية" . فاستطاعت هذه التركيبة الغريبة أن تصمد في وجه المسيحية لمدة أطول من الحضارة المصرية اذ لم تستسلم نهائيا الا في منتصف القرن السادس الميلادي .

ظل " المرويون " شأنهم شأن البطالمه يؤمنون أنهم ورثة الفراعنة وحملة رسالتهم . ولكن اذا نظرنا إلى الإنتاج الفني لهاتين الحضارتين لاحظنا أن كلتا الحضارتين أضافت عناصر أصيلة من عندها - جعلت أقل غاذجها الفنية شأنا مختلفة عن النموذج الذي تعتبر أنها وريثة لحضارته . فعندما فتح " پي ( عنخ) ي " مصر كان يشعر أنه مصري وليس نوبيا . وكان على حق ، فالحضارة التي كان يمثلها ليست سوى نتاج عملية تكيف مع الواقع الإجتماعي بلغت أقصى الحدود . وأخذ خلفاء الإسكندر وورثته الرومانيون من باب أولى يدمجون مصر في نسقهم الحضاري . اكتفوا في البداية بانتقاء الملامح الثقافية التي تتفق وما يسعون إليه من أهداف ، وانكبوا فيما بعد يؤولون التراث الذي نهلوا منه بغرض إعادة تشكيل رؤيتهم الذهنية من خلال تشويه النموذج الأصلي الذي نقلوا عسنه، وكلما ابتعدوا عنه ازدادت هذه التشويهات ضخامة . وعندما شيد الإمبراطور الروماني هدريان نموذجا لسرابيوم كانوب في الدارة التي أقامها لسكناه في منتجع "تيفولي " كان يعتبر نفسه فرعونا على مصر ولم ير فيما شيده مجرد نزوة فنية ، اغا كان أسلوبا اختاره لدمج سلطانه في رؤية كونية للعالم وفقت بين رافدين : الرافد الشرقي والرافد الغربي . وفيما بعد ، وبعد أن ضاعت دلالة الحضارة المصرية ، لم يتبق منها سوى الرموز التي أعيد تأويلها من خلال الثقافات التي قامت عليها ثقافات أوروبا . فسواء نظرنا إلى المسلات التي اصطبغت بالصبغة المسيحية أو إلى أوبرا" النايالسحري" للموسيقار موتسارت ، نجد دائماً أن طريق الحكمة يمر بالضرورة عبر مصر.



ملحق

ملوك مصر البارزين الذين بسطوا سلطانهم على مجمل تراب مصر أو جانباً منه .





## الأسرة الخامسة ( ٢٥١٠ - ٢٤٦٠)

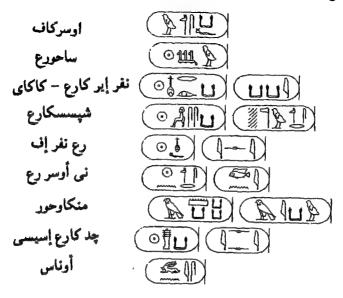

### الأسرة السادسة ( ٢٤٦٠ - ٢٢٠٠):



الأسرتان السايعة والثامنة ( ۲۲۰۰ - ۲۱۲۰ تقريباً )

قاكارع إيبي .



## الأسرتان التاسعة والعاشرة ( ٢١٦٠ - ٢٠٤٠ تقريباً) أهم الملوك الذين أمكن التحقق من شخصيتهم

مری إیب رع خیتی الأول نفر کارع نفر کارع نبتی الآول نبتی الآول نفر کارع خیتی واح کارع خیتی واح کارع خیتی مری کارع می کارع

## الأسرة الحادية عشرة ( ٢١٦٠ - ١٩٩١ )

منترحرتب الأول

الماهي الماهي الماهي المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

## الأسرة الثانية عشرة ( ١٩٩١ - ١٧٨٥ )

امنعات الأول ( ۱۹۹۱ )

سنوسرت الأول ( ۱۹۹۱ )

سنوسرت الأول ( ۱۹۹۲ )

امنعات الثاني ( ۱۹۲۸ )

سنوسرت الثاني ( ۱۸۹۵ )

سنوسرت الثاني ( ۱۸۷۸ )

سنوسرت الثالث ( ۱۸۷۸ )

امنعات الثالث ( ۱۸۷۸ )

أمنعمات الرابع ( ۱۷۹۷ )

💿 نفرو سوبك ( ۱۷۹۰ )

## الأسرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ( ١٧٨٥ - ١٦٣٣ ) أهم الملوك حسب ترتيب تعاقبهم على عرش البلاد .







### الأسرة الثامنة عشرة ( ١٥٥٢ - ١٣١٤ أو ١٢٩٥ )





رمسيس العاشر (١١٠٧)

المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال ال

# الأسرة الحادية والعشرون ( ١٠٦٩ - ٩٤٥ )

ملوك تانيس

سمندس ( ۱۰۹۸ )

سمندس ( ۱۰۹۸ )

آمن إم نسرت ( ۱۰۵۰ )

پسرسينس الأول ( ۱۰۵۰ )

آمن إم أوية ( ۱۹۹۳ )

آوسركون القديم ( ۱۹۸۶ )

سم آمون ( ۱۹۸۸ )

پسرسينس الثانی ( ۱۹۵۹ )

پسرسينس الثانی ( ۱۹۵۹ )

ثم كبار كهنة طيبة

ثم كبار كهنة طيبة

پي نجم الأول

المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المح

سبوسيس

# الأسرة الثانية والعشرون ( ٩٤٥ - ٧١٥ )

O ( ) E 1915 1916 شاشانق الأول ( ٩٤٥ ) أوسركين الأول ( ٩٢٤ ) O P C COLOR PORTOR PORTOR شاشانق الثاني ( ۸۹۰ ) تكلوت الأول ( ٨٦٨ ) (計算の場) حورسا إيزيس ( ۸۷۰ ) (高記も418) أوسركون الثاني ( ۸۷۲ ) تكلرت الثاني ( ٨٥٠) الآادر سيساد المالية شاشانق الثالث ( ۸۲۵ ) (Maxim) یامی ( ۷۷۳ ) شاشانق الخامس ( ٧٦٧ ) أوسركون الرابع ( ٧٣٠ ) كبار كهنة طبية إيويوت Many many of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the l شاشانق ◎加杰[10] 一工业会到及4 = 1 只由各们 سمئدس **医阻**多二元》。企 May Can Land إيوولوت MANGET TOOK حورسا إيزيس نمرود

أوسركون

# 

# الأسرة الثالثة والعشرون ( ٨١٨ - ٧١٥ )

پدی باست ( ۸۱۸ ) أوسركون الثالث ( ۷۸۷ ) تكلوت الثالث ( ۷۱٤ ) رود آمون ( ۷۵۷ ) إيوپوت الثاني ( ۷۵۷ )



الزوجة الإلهية لأمون : شين أويت الأولى



الأسرة الرابعة والعشرون ( ٧٢٧ - ٧١٥ ) .

تف نخت (۲۲۷ ) یاك إن رنف (۲۱۲ )



# الحكام المحليون التابعون لتف نخت

ملك هير كليوپوليس پف تاوعاوي باستت



ملك هرموپولیس

غرود



الأسرة الخامسة والعشرون ( ٧٤٧ تقريبا - ٦٥٦ )





# الأسرة السايعة والعشرون ( ٢٥ ٥ - ٤ . ٤ )

المُول ( ۲۲۵ )

داریوس الأول ( ۲۲۵ )

داریوس الأول ( ۲۲۵ )

کسرکسیس ( ۲۸۵ )

کسرکسیس ( ۲۸۵ )

ارتکسرکسیس ( ۲۸۵ )

داریوس الثانی ( ۲۲۵ )

أرتكسركسيس الثاني ( ٤٠٥)

الأسرة الثامنة والعشرون ( ٤٠٤ - ٣٩٩ )

أميرتايوس ( ٤٠٤ )

الأسرة التاسعة والعشرون ( ٣٩٩ – ٣٨٠ )

نفریتس الأول ( ۳۹۹ )

نفریتس الأول ( ۳۹۹ )

پساموتیس ( ۳۹۶ )

آکوریس ( ۳۹۳ )

نفریتس الثانی ( ۳۸۰ )

الأسرة الثلاثون ( ۳۸۰ - ۳۶۳ )

نختنبوالأول ( ۲۸۰ )

تختنبوالأول ( ۲۸۰ )

تاخوس ( ۲۲۲ )

تاخوس ( ۲۲۲ )

تاخوس ( ۲۲۰ )

الغزو الفارسي الثاني ( 324 - 327 )

أرتكسركسيس الثاني ( ٣٤٣ ) ارسيس ( ٣٣٨ ) علي الثاني ( ٣٣٦ ) داريوس الثالث ( ٣٣٦ )

آخر ملوك مصر الوطنيين خباباش ( ۳۳۳ ) ملوك مقدونيا ( ٣٣٢ - ٣٠٥ ) الأسكندر ( 327 ) ظیب اریدایوس ( ۳۲۳ ) الإسكندر الرابع ( ٣١٧ ) البطالة ( ٣٠٥ – ٣٠ ق . م ) بطليموس الأول سوتير ( ٣٠٥ ) بطليموس الثاني فيلدلفيا ( ٢٨٤ ) ارسينوي الثانية بطليموس الثالث يوارجيتي ( ٢٤٦ ) THE CAME CA برينكي الثانية بطليموس الرابع فيلوياتور ( ۲۲۲ ) بطليموس الخامس ابيفانس ( ٢٠٥) OLO AORS كليوباترا الأولى بطليموس السادس فليوميتور ( ۱۸۰ ) Stanta IV بطليموس السابع نيوس فيلوباتور ( ١٤٥ ) TANK = MAPA المَا الله المان يوارجيتس الثاني ( ١٧٠ ) عليموس الثاني ( ١٧٠ )



تم تصنيف هذه القائمة بواسطة الخاسب الإلكتروني بالإعتماد على البرنامــــــج GLYPH22 الذي أعده يان بورمانJan Burman ودي مويل . Ed . de Moel

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

# المراجـــــع

لا تعتبر هذه المراجع حصراً مستفيضاً، وتستبعد هذه القائمة تقارير ونشرات الخفائر ومجموعات الوثائق. كما ان الغرض منها في المقام الأول هو إمداد القارى، بقراءات سهلة حول علم المصريات مع نخبة منتقاة من أهم الدراسات التي اعتمد عليها هذا المؤلف، كيما يستطيع القارئ أن يتعمق في أي نقطة تسترعي إهتمامه أو تشده إليها اكثر من غيرها. ويركز هذا الإختيار على الأعمال التي رأت النور خلال الثلاثين سنة الأخيرة.

AAWLM = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Leiden, Leyde.

Mahmoud ABD EL-RAZIK

1974, « The Dedicatory and Building Texts of Ramesses II in Luxor Temple, I: the Texts », JEA 60, 142-160.

Friedrich ABITZ

1984, König und Gott. Die Götterszenen in den ägyptischen Königsgräbern von Thutmosis IV. bis Ramses III., ÄA 40.

1986, Ramses III. in den Gräbern seiner Söhne, OBO 72.

Dia Abou-Ghazi

1968, « Bewailing the King in the Pyramid Texts », BIFAO 66, 157-164.

A. EL-M. Y. ABOUBAKR

1980, « L'Égypte pharaonique », in *Histoire Générale de l'Afrique*, II, UNESCO, 73-106.

 $AcOr = Acta \ Orientalia$ , Leyde, puis Copenhague.

ADAIK = Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo, Ägyptologische Reihe, Glückstadt.

Shehata Adam & Jean Vercoutter

1980, « La Nubie : trait d'union entre l'Afrique centrale et la Méditerranée, facteur géographique de civilisation », in Histoire Générale de l'Afrique, II, UNESCO, 239-258.

Barbara ADAMS

1974, Ancient Hierakonpolis, with an introduction by H.S. Smith (and) Supplement, Warminster.

1984, Egyptian Mummies, Pr. Risborough.

William Y. ADAMS

1968, « Invasion, Diffusion, Evolution? », Antiquity 42, 194-215.

1980, « Du royaume de Kouch à l'avènement de l'Islam », Courrier UNESCO, 25-

1983, « Primis and the " Aethiopian " Frontier », JARCE 20, 93-104.

1984, Nubia. Corridor to Africa. Reprinted with a new preface, Londres.

1985, « Doubts About the " Lost Pharaohs " », JNES 44, 185-192.

ADAW = Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin. Admonitions = Lamentations d'Ipouer, citées d'après l'édition de A. H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage (from Pap. Leiden 344), Leipzig, 1909.

ÄA = Ägyptologische Abhandlungen, Wiesbaden.

 $AAT = Agypten \ und \ Altes \ Testament$ , Wiesbaden.

 $\ddot{A}F = \ddot{A}gyptologische Forschungen, Glückstadt, Hambourg, New York.$ 

Aegyptiaca Treverensia, Trèves.

Aegyptus = Aegyptus. Rivista Italiana di Egittologia e di Papirologia, Milan.

AMA = Agyptologische Microfiche Archive, Wiesbaden.

AH = AEgyptiaca Helvetica, Bâle-Genève.

AHAW = Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Heidelberg.

G. W. AHLSTROM & D. EDELMANN

1985, « Merneptah's Israel », JNES 44, 59-62.

AHS Alexandrie = Archaeogical & Historical Studies, Diamond Jubilee Publications of the Archaeological Society of Alexandria, Alexandrie.

AJA = American Journal of Archaeology, Baltimore, puis Norwood.

AKAW = Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin.

S, Akhavi

1982, « Socialization of Egyptian Workers », NARCE 119, 42-46.

W. Albright

1952, « The Smaller Beth Shan Stela of Sethos I (1309-1280) B.C. », BASOR 125, 24-32.

Cyril Aldred

1968, Akhenaton, Londres, traduit par L. Frederic sous le titre Akhenaton. Le pharaon mystique, Paris, 1973. 1969, «The "New Year" Gifts to the Pharaoh », JEA 55, 73-81.

1970, « The Foreign Gifts Offered to the Pharaoh », JEA 56, 105-116.

1979a, Le trésor des pharaons. La joaillerie égyptienne de la période dynastique, Paris. 1979b, « More Light on the Ramesside Tomb Robberies », in Glimpses of Ancient Egypt, 92-99.

1980, Egyptian Art in the Days of the Pharaohs, 3100-320 B.C., Londres.

1984, The Egyptians, revised and enlarged edition, Londres.

M. ALEX

1985, Klimadaten ausgewählter Stationen des vorderen Orients, TAVO A/14.

Shafik ALLAM

1963, Beiträge zum Hathorkult (bis zum Ende des Mittleren Reiches), MAS 4.

1973a, Das Verfahrensrecht in der altägyptischen Arbeitersiedlung von Deir el-Medinah, Tübingen.

1973b, Hieratische Ostraka und Papyri aus der Ramessidenzeit, Tübingen.

1973c, « De la divinité dans le droit pharaonique », BSFE 68, 17-30.

1978, « Un droit pénal existait-il stricto sensu en Egypte pharaonique? », JEA 64, 65-68.

1981, « Quelques aspects du mariage dans l'Égypte ancienne », JEA 67, 116-135.

1983, Quelques pages de la vie quotidienne en Egypte ancienne, collection « Prisme », Série Archéologique, 1, Le Caire.

1984, « La problématique des quarante rouleaux de lois », dans Studien zu Sprache

und Religion Ägyptens, I, Göttingen, 447-452. 1986, « Réflexions sur le " Code'légal " d'Hermopolis dans l'Égypte ancienne », CdE 61, 50-75.

# Léone Allard-Huard & Paul Huard

1985, Le cheval, le fer et le chameau sur le Nil et au Sahara, Le Caire.

Prosper ALPIN

1581-1584, Histoire Naturelle de l'Égypte, La médecine des Égyptiens, Plantes d'Égypte, trad. et comm. par R. de Fenoyl et S. Sauneron, 5 vol., Le Caire, IFAO, 1979-1980.

Hartwig ALTENMÜLLER

1976, Grad und Totenreich der alten Ägypter, Hambourg.

1981, « Amenophis I. als Mittler », MDAIK 37, 1-7. 1982, « Tausret und Sethnacht », JEA 68, 107-115.

1983a, « Bemerkungen zu den Königsgräbern des Neuen Reiches », SAK 10, 25-62.

1983b, « Rolle und Bedeutung des Grabes des Königin Tausret im Königsgräbertal von Theben », BSEG 8, 3-11.

1984, « Der Begräbnistag Sethos' II. », SAK 11, 37-47.

1985, « Das Grab der Königin Tausret (KV 14). Bericht über eine archäologische Unternehmung », GM 84, 7-18.

Hartwig ALTENMÜLLER & Hellmut BRUNNER

1970, Agyptologie: Literatur, 2e éd., HdO I/1.2.

1972, « Die Texte zum Begräbnisritual in den Pyramiden des Alten Reiches », ÄA 24.

Hartwig Altenmüller & Ahmed M. Moussa

1982, « Die Inschriften der Taharkastele von der Dahschurstrasse », SAK 9, 57-84. H. Amborn

1976, Die Bedeutung der Kulturen des Niltals für die Eisenproduktion im subsaharischen Afrika, Wiesbaden.

E. AMELINEAU

1899, Le tombeau d'Osiris. Monographie de la découverte faite en 1887-1898, Paris.

Amin A. A. AMER

1985, « Reflexions on the Reign of Ramesses VI », JEA 71, 66-70.

M. A. Amin

1970, « Ancient Trade Routes Between Egypt and the Sudan, 4000 to 700 BC », SNR 51, 23-30.

 $AnAe = Analecta \ \textit{Ægyptiaca}$ , Copenhague.

Ancient World, Chicago.

J. Andreau & Roland Étienne

1984, « Vingt ans de recherches sur l'archaïsme et la modernité des sociétés antiques », REA 86, 55-69.

Carol Andrews

1987, Egyptian Mummies, Londres.

ANET v. PRITCHARD

Annales d'Éthiopie, Khartoum.

Ann. IPHOS = Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves, Bruxelles.

AnOr = Analecta Orientalia, Rome.

Rudoph ANTHES

1968, Die Büste der Königin Nofretete, 4e éd., Berlin.

Pierre Anus, & Ramadan SAAD

1971, « Habitations de prêtres dans le temple d'Amon de Karnak », Kêmi 21, 217-238.

AoF = Altorientalische Forschungen, Berlin.

APAW = Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin [ADAW depuis 1945].

H. APEL

1982, Verwandschaft, Gott und Geld. Zur Organisation archaischer, ägyptischer und antiker Gesellschaft, Francfort-sur-le-Main.

ARCE = American Research Center in Egypt, Le Caire.

A. J. ARKELL

1975, The Prehistory of the Nile Valley, HdO VII/1.2.

O. K. Armayor

1985, Herodotus' Autopsy of the Fayoum. Lac Moeris and the Labyrinth of Egypt, Amsterdam.

Dieter ARNOLD

1974a-b, Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir el-Bahari, I, A V 8 (a) et II, A V 11 (b).

1981, « Überlegungen zum Problem des Pyramidenbaues », MDAIK 37, 15-28.

1987, Der Pyramidenbezirk des Königs Amenemhet III. in Dahschur, I, Die Pyramide, A V 53, Mayence.

Y. ARTIN Pacha

1909, Contes populaires du Soudan égyptien recueillis en 1908 sur le Nil Blanc et le Nil Bleu, Leroux.

Ian Assmann

1970, Der König als Sonnenpriester. Ein kosmographischer Begleittext zur kultischen Sonnenhymnik in thebanischen Tempeln und Gräbern, ADAIK, Äg.Reihe 7.

1975, Ägyptische Hymnen und Gebete. Eingeleitet, übersetzt und erläutert, Zurich.

1975, Zeit und Ewigkeit im alten Ägypten, AHAW 1.

1977, « Die Verborgenheit des Mythos in Ägypten », GM 25, 7-44.

1979, « Weisheit, Loyalismus und Frömmigkeit », in Studien zu altägyptischen Lebenslehren, OBO 28, 11-72.

1980, « Die " loyalistische Lehre " Echnatons », SAK 8, 1-32.

1983a, « Das Dekorationsprogramm der königlichen Sonnenheiligtümer des Neuen Reiches nach einer Fassung der Spätzeit », ZÄS 110, 91-98.

1983b, Re und Amun. Die Krise des polytheistischen Weltbilds im Ägypten der 18.-20. Dynastie, OBO 51.

1983c, Sonnenhymnen in thebanischen Gräbern, Theben 1, Mayence.

1984, Agypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur, Stuttgart.

Michael ATZLER

1981, Untersuchungen zur Herausbildung von Herrschaftsformen in Ägypten, HÄB 16. Pierre AUFFRET

1981, Hymnes d'Égypte et d'Israël. Études de structures littéraires, OBO 34.

Sydney Aufrère

1982, « Contribution à l'étude de la morphologie du protocole " classique " », ~ BIFAO 82, 19-74.

M. M. Austin

1970, Greece and Egypt in the Archaic Age, Cambridge.

AV = Archäologische Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo.

Michel Azım

1978-1980a, « Découverte de dépôts de fondation d'Horemheb au IX<sup>e</sup> pylône de Karnak », *Karnak* 7, 93-120.

1978-1980b, « La structure des pylônes d'Horemheb à Karnak », Karnak 7, 127-166. 1985, « Le grand pylône de Louqsor : un essai d'analyse architecturale et technique », Mélanges offerts à Jean Vercoutter, Paris, 19-42.

Alexandre BADAWI

1948, Le dessin architectural chez les anciens Égyptiens, Étude comparative des représentations égyptiennes de construction, Le Caire.

1954, A History of Egyptian Architecture, 1, From the Eearliest Times to the End of the Old Kingdom, Giza.

1958, « Politique et architecture dans l'Égypte pharaonique », CdE 33, 171-181.

1966, A History of Egyptian Architecture, 2, The First Intermediate Period, the Middle Kingdom and the Second Intermediate Period, Berkeley.

- 1968, A History of Egyptian Architecture, 3, The Empire (the New Kingdom), Berkeley. BAE = Bibliotheca Ægyptiaca, Bruxelles.
- K. BAEDECKER
- 1929, Egypt and the Sudan. Handbook for Travellers, 8c édition, réimpression, Leipzig, 1974.
- Klaus BAER
- 1960, Rank and Title in the Old Kingdom, the Structure of the Egyptian Administration in the Fifth and Sixth Dynasties, réédition, Chicago, 1974.
- 1973, « The Libyan and Nubian Kings of Egypt: Notes on the Chronology of Dynasties XXI to XXVI », JNES 32, 4-25.
- J. BAIKIE
- 1929, A History of Egypt from the Barliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty, réédition, Londres, 1971.
- J. BAILLET
- 1912, Le régime pharaonique dans ses rapports avec l'évolution de la morale en Égypte, Blois.
- John Baines
- 1974, « The Inundation Stela of Sebekhotpe VIII », AcOr 36, 39-58.
- 1976, « The Sebekhotpe VIII Inundation Stela: an Additional Fragment », AcOr 37, 39-58.
- 1984, « Interpretation of Religion: Logic, Discourse, Rationality », GM 76, 25-54. 1986, Fecundity Figures. Egyptian Personification and the Iconology of a Genre,
- Warminster.
  John BAINES & Jaromir MALEK
- 1981, Atlas de l'Égypte ancienne, traduit de l'anglais par M. Vergnies et J.-L. Parmentier, F. Nathan.
- Abd El-Monem BAKIR
- 1952, Slavery in Pharaonic Egypt, CASAE 18, réédition, 1978.
- John Bali
- 1942, Egypt in the Classical Geographers, Le Caire.
- BAR = BREASTED : 1906.
- Paul BARGUET
- 1953a, La Stèle de la Famine à Séhel, BdE 24.
- 1953b, « La structure du temple Ipet-sout d'Amon à Karnak, du Moyen Empire à Aménophis II », BIFAO 52, 145-155.
- 1962, Le temple d'Amon-Rê à Karnak, Essai d'exégèse, RAPH 21.
- 1967, Le Livre des Morts des anciens Égyptiens, LAPO.
- 1975, « Le Livre des Portes et la transmission du pouvoir royal », RdE 27, 30-36.
- 1976, « Note sur le grand temple d'Aton à el-Amarna », RdE 28, 148-151.
- 1986a, « Note sur la sortie du roi hors du palais », Hommages à François Daumas, 1, Montpellier, 51-54.
- 1986b, Textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire, LAPO.
- Wolfgang BARTA
- 1969a, Das Gespräch eines Mannes mir seinem BA (Papyrus Berlin 3024), MAS 18.
- 1969b, « Falke des Palastes » als ältester Königstitel », MDAIK 24, 51-57.
- 1973, Untersuchungen zum Götterkreis der Neunheit, MAS 28.
- 1975, Untersuchungen zur Göttlichkeit des regierenden Königs. Ritus und Sakralkönigtum in Altägypten nach Zeugnissen der Frühzeit und des Alten Reiches, MÄS 32.
- 1978, « Die Sedfest-Darstellung Osorkons II. im Tempel von Bubastis », SAK 6, 25-42.
- 1980a, « Die Mondfinsternis im 15. Regierungsjahr Takelots II. », RdE 32, 3-17.
- 1980b, « Thronbesteigung und Krönungsfeier als unterschiedliche Zeugnisse königlicher Herrschaftsübername », SAK 8, 33-53.
- 1981a, « Bemerkungen zur Chronologie der 6. bis 11. Dynastie », ZÄS 108, 23-33.
- 1981b, « Bemerkungen zur Chronologie der 21. Dynastie », MDAIK 37, 35-40.

1981c, « Die Chronologie der 1. bis 5. Dynastie nach den Angaben des rekonstruirten Annalensteins », ZAS 108, 11-23.

1983a, « Bemerkungen zur Rekonstruktion der Vorlage des Turiner Königspapyrus », GM 64, 11-13.

1983b, « Zur Entwicklung des ägyptischen Kalenderwesens », ZAS 110, 16-26.

1984, « Anmerkungen zur Chronologie der Dritten Zwischenzeit », GM 70, 7-12.

1987a, Zur Konstruktion der ägyptischen Königsnamen », ZAS 114, 3-10.

1987b, « Zur Konstruktion der ägyptischen Königsnamen, II, Die Horus-, Herrinnen-und Goldnamen von der Frühzeit bis zum Ende des Alten Reiches », ZAS 114, 105-113.

André Barucq

1962, L'expression de la louange divine et de la prière dans la Bible et en Égypte, BdE 33.

André Baruco & François Daumas

1980, Hymnes et prières de l'Égypte ancienne, LAPO.

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research, New Haven.

G. BASTIANINI

1975, Lista dei prefetti d'Egitto dal 30a al 299p, Bonn.

E. BATTA

1986, Obelisken und ihre Geschichte in Rom, Francfort-sur-le-Main.

Marcelle BAUD

1978, Le caractère du dessin en Égypte ancienne, Paris.

E. J. BAUMGARTEL

1955, The Cultures of Prehistoric Egypt, réédition, 1981, Londres.

BdE = Bibliothèque d'Études, IFAO, Le Caire.

Jürgen von Beckerath

1964, Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Ägypten. ÄF 23.

1968, « Die "Stele der Verbannten " im Museum des Louvre », RdE 20, 7-36.

1971a, Abriss der Geschichte des alten Ägyptens, Munich.

1971b, « Ein Denkmal zur Genealogie der XX. Dynastie », ZÄS 97, 7-12.

1984a, Handbuch der ägyptischen Königsnamen, MAS 20.

1984b, «Bemerkungen zum Turiner Königspapyrus und zu den Dynastien der ägyptischen Geschichte », SAK 11, 49-57.

1984c, «Bemerkungen zum Problem der Thronfolge in der Mitte der XX. Dynastie », MDAIK 40, 1-6. 1984d, « Drei Thronbesteigungsdaten der XX. Dynastie », GM 79, 7-10.

Armenag K. Bedevian

1936, Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names, Le Caire.

B. L. BEGELSBACHER-FISCHER

1981, Untersuchungen zur Götterwelt des Alten Reiches im Spiegel der Privatgräber der IV. und V. Dynastie, OBO 37.

1985, Agypten, Zurich.

H. Behrens

1963, « Neolitisch-frühmetallzeitliche Tierskelettfunde aus dem Nilgebiet und ihre religionsgeschichtliche Bedeutung », ZÄS 88, 75-83.

Horst Beinlich

1976, Studien zu den « geographischen Inschriften » (10-14. o.äg.Gau), TÄB 2.

1979, « Die Nilquellen nach Herodot », ZAS 106, 11-14.

1984, Die « Osirisreliquien ». Zum Motiv der Körpergliederung in der altägyptischen Religion, AA 42.

1987, « Der Moeris-See nach Herodot », GM 100, 15-18.

Barbara Bell

1971, « The Dark Ages in Ancient History, I, The First Dark Age in Egypt », AJA 75, 1-26.

Lanny Bell

1985, « Luxor Temple and the Cult of the Royal Ka », JNES 44, 251-294.

Lanny Bell, Janet Johnson & alii

1984, « The Eastern Desert of Upper Egypt: Routes and Inscriptions », JNES 43, 27-46.

Martha Bell

1985 « Gurob Tomb 605 and Mycenaean Chronology », BdE 97/1, 61-86.

Alain Bellod, Jean-Claude Golvin & Claude Traunecker

1983, Du ciel de Thèbes, Paris.

Madeleine Bellion

1987, Égypte ancienne. Catalogue des manuscrits hiéroglyphiques et hiératiques et des dessins, sur papyrus, cuir ou tissu, publiés ou signalés, Paris.

P. BELON DU MANS

1547, Le voyage en Egypte de P. Belon du Mans, présentation et notes de S. Sauneron, IFAO, Le Caire, 1970.

Jocelyne Berlandini

1976, « Le protocole de Toutankhamon sur les socles du dromos du Xº pylône à Karnak », GM 22, 13-20.

1978, « Une stèle de donation du dynaste libyen Roudamon », BIFAO 78, 147-164.
1979, « La pyramide " ruinée " de Sakkara-Nord et le roi Ikaouhor-Menkaouhör », RdE 31, 3-28.

1982, « Les tombes amarniennes et d'époque Toutankhamon à Sakkara. Critères stylistiques », in l'Égyptologie en 1979, 2, CNRS, 195-212.

BES = Bulletin of the Egyptological Seminar, New York.

La Sainte Bible, traduite en français sous la direction de l'École Biblique de Jérusalem, Le Cerf, 1974.

BIE = Bulletin de l'Institut d'Égypte, Le Caire.

Morris L. BIERBRIER

1972, « The Length of the Reign of Sethos I », JEA 58, 303.

1975a, « The Length of the Reign of Ramesses X », JEA 61, 251.

1975b, The Late New Kingdom in Egypt (c. 1300-664 B.C.). A Genealogical and Chronological Investigation, Warminster.

1982, The Tomb-Builders of the Pharaohs, British Museum, Londres. Traduit en français sous le titre Les bâtisseurs de pharaon. La confrérie de Deir el-Médineh, Paris, 1986.

Manfred BIETAK

1968, Studien zur Chronologie der nubischen C-Gruppe. Ein Beitrag zur Frühgeschichte Unternubiens, DÖAW 97.

1975, Der Fundort im Rahmen der archäologischen-geographischen Untersuchungen über das ägyptische Ostdelta, Tell el-Dab'a, 2, DÖAW 1.

1979, « Urban Archaeology and the "Town Problem" in Ancient Egypt », in K. Weeks, Egyptology and the Social Sciences, Le Caire, 97-144.

1981, Avaris and Piramesse, Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta, Londres.

1984a, Eine Palastanlage aus der Zeit der späten Mittleren Reiches und andere Forschungsergebnisse aus dem östlichen Nildelta, Vienne.

1984b, « Zum Königsreich des " 3-zh-R' " Nehesi », SAK 11, 59-75.

M. BIETAK & R. ENGELMAYER

1963, Eine frühdynastische Abri-Siedlung mit Felsbildern aus Sayala-Nubien, DÖAW 82.

M. BIETAK & C. MLINAR

1987, Ein Friedhof der syrisch-palästinischen mittleren Bronzezeit-Kultur mit einem Totentempel, Tell el-Dab'a, 5, DÖAW 8.

BIFAO = Bulletin de l'IFAO, Le Caire.

BiOr = Bibliotheca Orientalis, Leyde.

F. BISSON DE LA ROQUE 1950, Trésor de Tôd, CGC 70501-70754. F. BISSON DE LA ROQUE, G. CONTENAU & F. CHAPOUTHIER 1953, Le trésor de Tôd, Doc FIFAO 11. G. Björkmann 1971, Kings at Karnak, Uppsala. C. Blacker & M. Loewe 1975, Ancient Cosmologies, Londres. Nicole BLANC 1978, « Peuplement de la vallée du Nil au sud du 23° parallèle », in Histoire Générale de l'Afrique, UNESCO, Études & Documents 1, 37-64. C. Blankenberg-Van Delden 1969, The Large Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leyde. 1976, « More Large Commemorative Scarabs of Amenhotep III », JEA 62, 74-80. 1982a, « A Genealogical Reconstruction of the Kings and Queens of the Late 17th and early 18th Dynasties », GM 54, 31-46. 1982b, « Kamosis », GM 60, 7-8. 1982c, « Queen Ahmes Merytamon », GM 61, 13-16. C. J. Bleeker 1967, Egyptian Festivals, Enactements of Religious Renewal, Studies in the History of Religions, Supplement to Numen, 13, Leyde. Edward Bleiberg 1985-1986, « Historical Texts as Political Propaganda During the New Kingdom », BES 7, 5-14. Elke BLUMENTHAL 1970, Untersuchungen zum ägyptischen Königtum des Mittleren Reiches, I, Die Phraseologie, Berlin. 1980, « Die Lehre für König Merikare », ZAS 107, 5-41. 1982, « Die Prophezeiung des Neferti », ZAS 109, 1-27. 1983, « Die erste Koregenz der 12. Dynastie », ZAS 110, 104-121. 1984, « Die Lehre des Königs Amenemhets I. », I, ZAS 111, 85-107. 1985, « Die Lehre des Königs Amenemhets I. », II, ZAS 112, 104-115. E. Blumenthal, I. Müller & alii 1984, Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzung zu den Heften 5-16. Berlin. H. Blunt, J. Albert, S. Seguezzi & G. von Neitzschitz 1634-1636, Voyages en Égypte des années 1634-1635 et 1636, Henry Blunt, Jacques Albert, Santo Seguezzi, George von Neitzschitz, Voyageurs IFAO 13, 1974. I. BOARDMAN & N. HAMMOND 1982, « The Expansion of the Greek World, 8th to 6th Century BC », CAH 3/3. Joachim Boessneck 1981, Gemeinsame Anliegen von Ägyptologie und Zoologie aus der Sicht des Zooarchäologen, SBAW 1981.5. J. Boessneck & A. von den Driesch 1982. Studien an subfossilien Tierknochen aus Ägypten, MAS 40. Eugeni S. Bogoslowski 1983, « J. J. PEREPELKIN, Die Revolution Amen-hotep IV, I. Band, Moskau, 1967 », GM 61, 53-64. S. von Bolla-Kotek 1969, Untersuchungen zur Tiermiete und Viehpacht im Altertum, 2e édition, Munich. L. Bongrani-Fanfoni 1987, « Un nuovo documento di Scepenupet Ia e Amenardis Ia », OrAnt 26, 65-71. Marie-Ange BONHÈME 1978, « Les désignations de la "titulature "royale au Nouvel Empire », BIFAO 78,

1979, « Hérihor fut-il effectivement roi? », BIFAO 79, 267-284.

347-388.

1987a, Le Livre des Rois de la troisième période intermédiaire, I, Hérihor. XXIº dynastie, Le Caire.

1987b, Les noms royaux dans l'Égypte de la troisième période intermédiaire. BdE 98, Le Caire.

#### Marie-Ange BONHÈME & Annie FORGEAU

1988, Pharaon. Les secrets du pouvoir, A. Colin.

# Danielle BONNEAU

1971a, Le fisc et le Nil. Incidences des irrégularités de la crue du Nil sur la fiscalité foncière..., Paris.

1971b, « Les fêtes de la crue du Nil. Problèmes de lieux, de dates et d'organisation », RdE 23, 49-65.

# R. G. BONNEL & V. A. TOBIN

1985, « Christ and Osiris. A Comparative Study », in S. GROLL, *Pharaonic Egypt*, Jérusalem, 1-29.

#### Hans BONNET

1971, Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, 2e édition, Berlin.

BOREAS = BOREAS, Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, Uppsala.

#### **Charles Boreux**

1924-1925, Études de nautique égyptienne, l'art de la navigation en Égypte jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, MIFAO 50.

1926, L'art égyptien, Bruxelles.

1932, Musée du Louvre : antiquités égyptiennes, Catalogue-guide, Paris.

#### J. F. Borghouts

1978, Ancient Egyptian Magical Texts. Translated, Leyde.

1986, Nieuwjaar in het oude Egypte, Leyde.

#### Giuseppe Botti

1967, L'archivio demotico da Deir el-Medineh, Catalogo Museo Egizio di Torino, I, 1, Florence.

#### Pierre DU BOURGUET

1964, L'art copte, Petit Palais, Paris, 17 juin-15 septembre 1964, Paris.

1968a, Histoires et Légendes de l'Égypte mystérieuse, Tchou.

1968b, L'art copte, A. Michel.

1973, L'art égyptien, Desclée de Brouwer.

# R. P. BOVIER-LAPIERRE H. GAUTHIER & P. JOUGUET

1932, Précis de l'histoire d'Égypte, 1, Égypte préhistorique pharaonique et gréco-romaine, IFAO.

#### Louise Bradbury

1985, « Nefer's Inscription: On the Death Date of Queen Ahmose-Nefertary and the Deed Found Pleasing to the King », JARCE 22, 73-95.

### Bruce Brander

1977, Le Nil, traduit par H. Seyrès, National Geographic Society.

#### Fred Gladstone BRATTON

1972, A History of Egyptian Archaeology, New York.

BM = British Museum, Londres.

#### James Henry BREASTED

1906, Ancient Rec. Egypt, Chicago. I, The First to S. eenth Dynasties.

II, The Eighteenth lasty.

III, The Nineteenth uasty.

IV, The Twentieth e Twenty-Sixth Dynasties.

#### Gabriel BREMOND

1643-1646, Voyage Égypte de Gabriel Brémond, texte établi, présenté et annoté par G. Sanguin, Voy. urs IFAO 12, 1974.

ted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### HISTOIRE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE

#### Edda Bresciani

1969, Letteratura e poesia dell'antico Egitto. Introduzione, traduzione originali e note, Turin.

1978, J.-F. Champollion, Lettres à Zelmire, Champollion et son temps 1.

1981, « La morte di Cambise ovvero dell'empietà punita : a proposito della " Cronica Demotica", verso, col. C, 7-8 », EVO 4, 217-222.

1985, « Ugiahorresnet a Menfi », EVO 8, 1-6.

D. J. BREWER

1985, « The Fayum Zooarcheological Survey : A Preliminary Report », NARCE 128, 5-15.

### Jürgen Brinks

1979, Die Entwicklung der königlichen Grabanlagen des Alten Reiches. Eine strukturelle und historische Analyse altägyptischen Architektur, HÄB 10.

1980, Mastaba und Pyramidentempel — ein struktureller Vergleich. 1981, « Die Sedfestanlagen der Pyramidentempel » CdE 56, 5-14.

1984, « Einiges zum Bau der Pyramiden des Alten Reiches », GM 78, 33-48.

# Philippe BRISSAUD

1982, Les ateliers de potiers de la région de Lougsor, BdE 78.

Edward J. Brovarski

1985, « Åkhmim in the Old Kingdom and First Intermediate Period », BdE 97/1, 117-153.

#### Hellmut BRUNNER

1957, Altägyptische Erziehung, Wiesbaden.

1964, Die Geburt des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos, ÄA 10.

1974, « Djedefhor in der römischen Kaiserzeit », Stud. Aeg. 1, 55-64.

1983, Grundzüge der altägyptischen Religion, Darmstadt.

1986, Grundzüge einer Geschichte der altägyptischen Literatur, 4e éd., Darmstadt.

# Emma Brunner-Traut

1977, Altägyptische Tiergeschichte und Fabel, Gestalt und Strahlkraft, Darmstadt.

1982, Agypten. Ein Kunst-und Reiseführer mit Landeskunde, Stuttgart.

1985, Lebensweisheit der alten Agypter, Fribourg.

1986, Altägyptische Märchen, 7° éd., Cologne.

#### BRUXELLES

1975, Le règne du soleii. Akhnaton et Néfertiti. Exposition organisée par le Ministère de la Culture aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire.

1986, La femme aux temps des pharaons. Catalogue de l'exposition aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire.

BSEA = British School of Egyptian Archaeology, Londres.

BSEG = Bulletin de la Société d'Égyptologie de Genève, Genève.

BSFE = Bulletin de la Société Française d'Égyptologie, Paris.

BSGE = Bulletin de la Société Géographique d'Egypte, Le Caire.

# Maurice BUCAILLE

1987, Les momies des pharaons et la médecine. Ramsès II à Paris. Le pharaon et Moïse, Séguier.

#### E. A. Wallis BUDGE

1912, Annals of Nubian Kings with a Sketch of the History of the Nubian Kingdom of Napata, Londres.

#### P. BURETH

1964, Les titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Égypte, Bruxelles.

# Adelheid BURKHARDT

1985, Ägypter und Meroiten im Dodekaschænos. Untersuchungen zur Typologie und Bedeutung der demotischen Graffiti, Meroitica 8.

J. Bury, S. Cook & alii

1969, The Persian Empire and the West, CAH 4.

A. BUTTERY

1974, Armies and Ennemies of Ancient Egypt and Assyria, 3200 BC to 612 BC, Goring by Sea.

Karl W. BUTZER

1976, Early Hydraulic Civilization in Egypt: A Study in Cultural Ecology, Chicago.

K. W. BUTZER & C. HANSEN

1968, Desert and River in Nubia. Geomorphologic and Prehistoric Environment at the Aswan Reservoir, Madison.

BIFAO = Bulletin de l'IFAO.

CAH = The Cambridge Ancient History, Cambridge.

Cahiers d'Histoire Egyptienne, Le Caire.

Cahiers de la Société Asiatique, Paris.

Frédéric Caillaud

1827, Voyage à Méroé, au fleuve blanc au delta de Fazoql dans le midi du royaume de Sennar, à Syouah et dans cinq autres oasis, Paris.

Ricardo A. Caminos

1958, The Chronicle of Prince Osorkon, AnOr 37.

1977, A Tale of Woe. From a Hieratic Papyrus in the A. S. Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow (P. Pushkin 127), Oxford.

R. A. Caminos & H. G. Fischer

1976, Ancient Egyptian Epigraphy and Paleography. The Recording of Inscriptions and Scenes in Tombs and Temples, New York.

Christian Cannuyer

1985, « Notules à propos de la stèle du sphinx », VA 1, 83-90.

L. CANTARELLI

1968, La serie dei prefetti di Egitto, Rome.

Jean CAPART

1931, Propos sur l'art égyptien, Bruxelles.

E. CARLTON

1977, Ideology and Social Order, Londres.

D. K. et J. T. CARMODY

1985, Shamans, Prophets and Sages, Belmont, Californie.

Jean-Marie Carré

1956, Voyageurs et écrivains français en Égypte, seconde édition, Le Caire, IFAO.

Howard Carter

1952, La tombe de Toutankhamon, trad. française de M. Wiznitzer, Pygmalion, Paris, 1978.

CASAE = Cahiers Supplémentaires des Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Le Caire.

E. Cassin, J. Bottéro & J. Vercoutter

1967, Die altorientalischen Reiche, III, Die erste Hälfte des 1. Jahrtausends, Fischer Weltgeschichte, 4, Francfort-sur-le-Main.

Lionel Casson

1984, Ancient Trade and Society, Detroit.

1986, Ships and Seamanship in the Ancient World, Detroit.

1988, Die Pharaonen, Munich.

U. CASTEL, N. et S. SAUNERON

1587-1588, Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588, Lichtenstein, Kiechel, Teufel, Fernberger, Lunebau, Miloiti, Voyageurs IFAO 6, 1972.

G. Rosati Castellucci

1980, « L'onomastica del Medio Regno come mezzo di datazione », Aegyptus 70, 3-72.

Juan J. CASTILLOS

1982, A Reappraisal of the Published Evidence on Egyptian Predynastic and Early Dynastic Cemeteries, Toronto.

Svivie CAUVILLE

1983, La théologie d'Osiris à Edfou, BdE 91.

1984, Edfou, IFAO, Le Caire.

CdE = Chronique d'Égypte, Bruxelles.

Françoise DE CENIVAL

1972, Les associations religieuses en Égypte d'après les documents démotiques, BdE 46. Jean-Louis DE CENIVAL

1964, Architecture universelle : Égypte, époque pharaonique, Fribourg.

1965, « Un nouveau fragment de la Pierre de Palerme », BSFE 44, 13-17.

Jaroslav ČERNÝ

1952, Ancient Egyptian Religion, réédition, Londres, 1979.

1958a, « Stela of Ramesses II from Beisan », Eretz Israel 5, 75\*-81\*.

1958b, « Name of the King of the Unfinished Pyramid at Zawiyet el-Aryân », MDAIK 16, 25-29.

1961, « Note on the Supposed Beginning of a Sothic Period under Sethos I », JEA 47, 150-152.

1973a, A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period, BdE 50.

1973b, The Valley of the Kings. Fragments d'un manuscrit inachevé, BdE 61.

J. ČERNÝ, J.-J., CLÈRE & B. BRUYÈRE

1949, Répertoire onomastique de Deir el-Médineh, 1, DocFIFAO 12.

P. CERVIČEK

1975, « Notes on the Chronology of the Nubian Rock Art to the End of the Bronze Age (mid 11th cent. B. C.), Etudes Nubiennes. Colloque de Chantilly, BdE 77, 35-56.

CGC = Catalogue Général du Caire, Le Caire.

Jean-François CHAMPOLLION

1835-1845, Monuments de l'Égypte et de la Nubie, 4 vol., Paris.

1972, Textes et langages de l'Égypte pharaonique. Cent cinquante années de recherches, 1822-1972, I-III, BdE 64, Le Caire.

Jean-Luc Chappaz

1983, « Le premier édifice d'Aménophis IV à Karnak », BSEG 8, 13-45.

Nial CHARLTON

1974, « Some Reflections on the History of Pharaonic Egypt », JEA 60, 200-205. G. CHARPENTIER

1986, Recueil de matériaux épigraphiques relatifs à la botanique de l'Égypte antique, Paris.

Nadine CHERPION

1987, « Quelques jalons pour une histoire de la peinture thébaine », BSFE 110, 27-47.

J. CHESNEAU, A. THEVET

1549-1552, Voyages des années 1549-1552, Voyageurs IFAO 14, 1984.

Pierre-Marie CHÉVEREAU

1985, Prosopographie des cadres militaires égyptiens de la Basse Époque. Carrières militaires et carrières sacerdotales en Égypte du XI au II siècle avant J.-C., Antony.

1987, « Contribution à la prosopographie des cadres militaires de l'Ancien Empire et de la Première Période Intermédiaire », RdE 38, 13-48.

Henri Chevrier

1956, « Chronologie des constructions de la salle hypostyle », ASAE 54, 35-38.

1964, « Technique de la construction dans l'ancienne Egypte, I, Murs en briques crues », RdE 16, 11-17.

1970, « Technique de la construction dans l'ancienne Égypte, II, Problèmes posés par les obélisques », RdE 22, 15-39.

1971, « Technique de la construction dans l'ancienne Égypte, III, Gros-œuvre et maçonnerie », RdE 23, 67-111.

CHONSOU

1979, The Temple of Khonsu, 1, Plates 1-110. Scenes of King Herihor in the Court, with Translations of Texts, OIP 100.

1981, The Temple of Khonsu, 2, Plates 111-207. Scenes and Inscriptions in the Court and the First Hypostyle Hall..., OIP 103.

Agatha Christie

1973, Akhnaton. A Play in Three Acts, Collins.

Louis-A. CHRISTOPHE

1950, « Ramsès IV et le Musée du Caire », Cahiers d'Histoire Égyptienne 3, 47-67. 1951a, « La carrière du prince Mérenptah et les trois régences ramessides », ASAE

51, 335-372.

1951b, « Notes géographiques. À propos des campagnes de Thoutmosis III », RdE 6, 89-114.

1953, « Les fondations de Ramsès III entre Memphis et Thèbes », Cahiers d'Histoire Égyptienne 5, 227-249.

1955, « Les quatre plus illustres fils de Chéops », Cahiers d'Histoire Égyptienne 7, 213-222.

1956a, « Trois monuments inédits mentionnant le grand majordome de Nitocris, Padihorresnet », BIFAO 55, 65-84.

1956b, « Les trois derniers grands majordomes de la XXVI<sup>c</sup> dynastie », ASAE 54, 83-100.

1956c, « Gérard de Nerval au Caire », La Revue du Caire 189, 171-197.

1956d, « Les reliques égyptiennes de Gérard de Nerval », La Revue du Caire 191 et 192 (31 p.).

1956-1957, « Les temples d'Abou Simbel et la famille de Ramsès II », BIE 37, 107-129.

1957a, « Deux voyageurs suisses dans l'Égypte d'il y a cent ans », La Revue du Caire 199, 231-252.

1957b, « L'organisation de l'armée égyptienne à l'époque ramesside », La Revue du Caire 207, 387-405.

1957c, « Les divinités du papyrus Harris I et leurs épithètes », ASAE 54, 345-389.

1958, « Le pylône " ramesside " d'Edfou », ASAE 55, 1-23.

1960-1961, « Les monuments de Nubie », La Revue du Caire 244, 397-415 (« le temple de Debod »); 246, 87-108 (« De Dehmit à Kalabcha »); 348, 257-275 (« Kalabcha »); 250, 429-448 (« De Kalabcha à Gerf-Hussein »); 252, 125-142 (« Forteresses de Basse-Nubie »).

1961a, « Le vocabulaire d'architecture monumentale d'après le papyrus Harris I »,

MIFAO 66, Mélanges Maspero, I, 6, 17-29.

1961b, « L'Institut d'Egypte et l'archéologie », La Revue du Caire 249, 345-354.

1964, « L'alun égyptien. Introduction historique », BSGE 37, 75-91.

1965-1966, « Qui, le premier, entra dans le grand temple d'Abou Simbel? », BIE 47, 37-46.

1967a, « Le voyage nubien du colonel Straton (fin octobre-début novembre 1817) », BIFAO 65, 169-176.

1967b, « Le ravitaillement en poissons des artisans de la nécropole thébaine à la fin du règne de Ramsès III », BIFAO 65, 177-200.

1977, Campagne internationale de l'UNESCO pour la sauvegarde des sites et monuments de la Nubie, Bibliographie, Paris.

C. S. CHURCHER

1972, Late Pleistocene Vertebrates from Archaeological Sites in the Plain of Kom Ombo, Upper Egypt, Toronto.

R. CLÉMENT

1960, Les Français d'Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles, RAPH 15.

Jacques-Jean CLère

1951, « Une statuette du fils aîné du roi Nectanebô », RdE 6, 135-156.

1957, « Notes sur la chapelle funéraire de Ramsès I à Abydos et sur son inscription dédicatoire », RdE 11, 1-38.

1958, « Fragments d'une nouvelle représentation égyptienne du monde », MDAIK 16, 30-46.

1968, « Nouveaux fragments de scènes du jubilé d'Aménophis IV », RdE 20, 51-54.

1970, « Notes sur l'inscription biographique de Sarenpout Ier à Assouan », RdE 22, 41-49.

1975, « Un monument de la religion populaire de l'epoque ramesside », RdE 27, 70-

1977, « Sur l'existence d'un temple du Nouvel Empire à Dêbôd en Basse-Nubie », Agypten und Kusch, Schr. Or. 13, 10-14.

1985, « Un dépôt de fondation du temple memphite de Sethos I's », Mélanges offerts à Jean Vercoutter, Paris, 51-57.

J.-J. Clère & J. Vandier

1948, Textes de la première période intermédiaire et de la 11<sup>e</sup> dynastie, 1, BAE, 10. E. CLINE

1987, «Amenhotep III and the Aegean: A Reassessment of Egypto-Aegean Relations in the 14th Century B.C.», Or 56, 1-35.

I. CLUTTON-BROCK

1981, Domesticated Animals from Early Times, Londres.

A. & E. COCKBURN

1980, Mummies, Diseases, and Ancient Cultures, Cambridge.

Lydia COLLINS

1976, «The Private Tombs of Thebes: Excavations by Sir Robert Mond 1905 and 1906 », JEA 62, 18-40.

E. COMBE, J. BAINVILLE & E. DRIAULT

1933, Précis de l'histoire d'Égypte, 3, l'Égypte ottomane, l'expédition française en Égypte et le règne de Mohamed-Aly (1517-1849), IFAO.

Virginia CONDON

1978, Seven Royal Hymns. Papyrus Turin CG 54031, MAS 37.

R. C. CONNOLY, R. G. HARRISON & S. AHMED

1976, « Serological Evidences for the Parentage of Tut'ankhamun and Smenkhkare », JEA 62, 184-186.

Conte du Paysan, cité d'après Suys: 1933, texte, p.1\*-31\*.

John D. COONEY

1965, Amarna Reliefs from Hermopolis in American Collections, New York.

Jean Coppin

1638-1646, Les voyages en Égypte de Jean Coppin, présentation et notes de S. Sauneron, Voyageurs IFAO 4, 1971.

René-Georges Coquin

1972, « La christianisation des temples de Karnak », BIFAO 72, 169-178.

CT = Coffin Texts, cités en traduction d'après Barguet : 1986.

Iean-Pierre Corteggiani

1979a, L'Égypte des pharaons au musée du Caire, A. Somogy, Paris.

1979b, « Une stèle héliopolitaine d'époque saîte », dans Hommages Sauneron, I, BdE 81, 115-154.

Pedro Costa

1978, « The Frontal Sinuses of the Remains Purported to be Akhenaton », JEA 64, 76-79.

CRAIBL = Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris.

CRIPEL = Cahiers de Recherches de l'Institut de Papyrologie et Égyptologie de Lille, Lille.

Eugene CRUZ-URIBE

1977, « On the Wife of Merneptah », GM 24, 23-32.

1978, « The Father of Ramses I: OI 11456 », JNES 37, 237-244.

1980, « On the Existence of Psammetichus IV », Serapis 5, 35-39.

Barbara CUMMING

1982-1984, Egyptian Historical Records of the Later Eighteenth Dynasty, Warminster.

. S. Curi

1982, The Egyptian Revival. An Introductory Study of a Recurring Theme in the History of Taste, Londres.

Silvio Curto

1970, Medicina e medici nell'antico Egitto, Turin.

1979, Storia delle Museo Egizio di Torino, 2º éd., Turin.

1981, L'antico Egitto, Turin.

1984, « Some Notes Concerning the Religion and Statues of Divinities of Ancient Egypt », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 717-734.

Wilhelm CZERMAK

1948, « Akten in Keilschrift und das auswärtige Amt des Pharaos », WZKM 51, 1-13.

B. A. Da Gallipoli, A. Rocchetta, H. Castela

1597-1601, Voyages en Égypte des années 1597-1601. Traduit de l'italien par C. Burri et N. Sauneron, Voyageurs IFAO 11, 1974.

Eva Danelius & Heinz Strinitz

1967, « The Fishes and Other Aquatic Animals on the Punt-Reliefs at Deir el-Bahri », FEA 53, 15-24.

W. Darby & P. Ghalioungui

1977, Food. The Gift of Osiris, Londres.

Georges DARESSY

1888, « Les carrières de Gebelein et le roi Smendès », RT 10, 133-138.

1895, « Inscriptions du tombeau de Psametik à Saqqarah », RT 17, 17-25.

1896a, « Inscriptions inédites de la XXIIe dynastie », RT 18, 46-53.

1896b, « Une inondation à Thèbes sous le règne d'Osorkon II (sic) », RT 18, 181-186.

1899, « Les rois Psusennès », RT 21, 9-12.

1900, « Stèle de l'an III d'Amasis », RT 22, 1-9.

1901, « Inscriptions de la chapelle d'Amenirtis à Médinet-Habou », RT 23, 4-18.

1908, « Le roi Auput et son domaine », RT 30, 202-208.

1910, « Le décret d'Amon en faveur du grand prêtre Pinozem », RT 32, 175-186.

1912, « Ramsès-Si-Ptah », RT 34, 39-52.

1913a, « Inscriptions historiques mendésiennes », RT 35, 124-129.

1913b, « Notes sur les XXIIe, XXIIIe et XXIVe dynasties », RT 35, 129-150.

1916, « Le classement des rois de la famille des Bubastites », RT 38, 9-20.

1923, « La crue du Nil de l'an XXIX d'Amasis », ASAE 23, 47-48.

François Daumas

1953, « Le trône d'une statuette de Pépi I<sup>er</sup> trouvé à Dendera », *BIFAO* 52, 163-172, repris sous le même titre dans *BSFE* 12, 36-39.

1958, Les mammisis des temples égyptiens, Paris.

1960, « La scène de la résurrection au tombeau de Pétosiris », BIFAO 59, 63-80.

1965a, La civilisation de l'Égypte pharaonique, Arthaud.

1965b, Les dieux de l'Égypte, coll. « Que sais-je? » nº 1194, P.U.F.

1967, « L'origine d'Amon de Karnak », BIFAO 65, 201-214.

1968, La vie dans l'Égypte ancienne, coll. « Que sais-je? » nº 1302, P.U.F.

1969, « Une table d'offrandes de Montouhotep Nebhepetre à Dendara », MDAIK 24, 96-99.

1972, « Les textes bilingues ou trilingues », dans Textes et langages de l'Égypte pharaonique, III, BdE 64/3, 41-45.

1973, « Derechef Pépi Ier à Dendara », RdE 25, 7-20.

1980, « L'interprétation des temples égyptiens anciens à la lumière des temples gréco-romains », dans Kamak 6, 261-284.

Sue D'AURIA

1983, « The Princess Baketamun », JEA 69, 161-162.

N. DAUTZENBERG

1983, « Zum König Ityi der 1. Dynastie », GM 69, 33-36.

1984, « Menes im Sothisbuch », GM 76, 11-16.

1986a, « Zu den Regierungszeiten in Manethos 1. Dynastie », GM 92, 23-28. 1986b, « Zu den Königen Chaires und Cheneres bei Manetho », GM 94, 25-29.

1987a, « Die Darstellung der 23. Dynastie bei Manetho », GM 96, 22-44.

1987b, « Iun-Re: der erste Kronprinz des Chephren? », GM 99, 13-17.

1988, « Ägyptologische Bemerkungen zu Platons Atlantis-Erzählung », GM 102, 19-29.

Christopher J. DAVEY

1976, « The Structural Failure of the Meidum Pyramid », JEA 62, 178-179.

Ann Rosalie DAVID

1981, A Guide to Religious Ritual at Abydos, Warminster.

1982, Ancient Egyptian. Religious Beliefs and Practices, Londres.

1987, The Pyramid Builders of Ancient Egypt, Londres.

Whitney M. Davis

1979a, « Sources for the Study of Rock Art in the Nile Valley », GM 32, 59-74.

1979b, « Plato on Egyptian Art », JEA 65, 121-127.

1979c, « Ancient Naukratis and the Cypriotes in Egypt », GM 35, 13-24.

1980, « The Cypriotes at Naukratis », GM 41, 7-20.

1981, « Egypt, Samos, and the Archaic Style in Greek Sculpture », JEA 67, 61-81.

DE = Discussion in Egyptology, Oxford.

Fernand Debono & Bodil Mortensen

1978-1980, « Rapport préliminaire sur les résultats de l'étude des objets de la fouille des installations du Moyen Empire et " Hyksôs " à l'est du lac sacré de Karnak », Karnak 7, 377-384.

1980, « Préhistoire de la vallée du Nil », dans Histoire Générale de l'Afrique I, UNESCO, 669-692.

1988, The Predynastic Cemetery at Heliopolis, AV 63.

Wolfgang DECKER

1971, Die physische Leistung Pharaos, Untersuchungen zu Heldentum, Jagd und Leibesübungen der ägyptischen Könige, Cologne.

1975, Quellentexte zum Sport und Körperkultur im alten Agypten, St. Augustin.

1978, Annotierte Bibliographie zum Sport im alten Ägypten, St. Augustin.

Élisabeth Delange

1987, Catalogue des statues égyptiennes du Moyen Empire, Musée du Louvre.

L. DELAPORTE, E. DRIOTON et alii

1948, Atlas historique, I, l'Antiquité, coll. « Clio », P.U.F.

Robert D. DELIA

1979, « A New Look at Some Old Dates: A Reexamination of Twelfth Dynasty Double Dated Inscriptions », BES 1, 15-28.

1982, « Doubts about Double Dates and Coregencies », BES 4, 55-70.

A. DEMAN

1985, « Présence des Égyptiens dans la seconde guerre médique (480-479 av. J.-C.) », CdE 60, 56-75.

Herman DE MEULENAERE

1958a, Herodotos over de 26ste dynastie, Louvain.

1958b, « Le vizir Harsièsis de la 30° dynastie », MDAIK 16, 230-236.

1985, « Les grands prêtres de Ptah à l'époque saïto-perse », Mélanges offerts à Jean Vercoutter, Paris, 263-266.

1986, « Un général du Delta, gouverneur de la Haute Égypte », CdE 61, 203-210. Vivant DENON

1801, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte, Paris.

Philippe DERCHAIN

1953, « La visite de Vespasien au Sérapeum d'Alexandrie », CdE 56, 261-279.

1959, « Le papyrus Salt 825 (BM 10051) et la cosmologie égyptienne », BIFAO 58, 73-80.

1962, « Le rôle du roi d'Égypte dans le maintien de l'ordre cosmique », dans Le pouvoir et le Sacré, Université Libre de Bruxelles, 61-73.

1965, Le papyrus Salt 825 (BM 10051), rituel pour la conservation de la vie en Égypte, Académie Royale de Belgique, Cl. Lettres, Mémoires 58/1a.

1966, « Ménès, le roi " Quelqu'un " », RdE 18, 31-36.

1970, « La réception de Sinouhé à la Cour de Sésostris Ier », RdE 22, 79-83.

1977, « Geburt und Tod eines Gottes », GM 24, 33-34.

1979a, « En l'an 363 de Sa Majesté le Roi de Haute et Basse Égypte Râ-Harakhty vivant par-delà le temps et l'espace », CdE 53, 48-56.

1979b, « Der ägyptische Gott als Person und Funktion », dans W. Westendorf, Aspekte der spätägyptischen Religion, Wiesbaden, 43-45.

1980, « Comment les Égyptiens écrivaient un traité de la royauté », BSFE 87-88, 14-17.

1987, « Magie et politique. À propos de l'hymne à Sésostris III », CdE 62, 21-29.

Peter DER MANUELIAN

1983, « Prolegomena zur Untersuchung sa tischer "Kopien " », SAK 10, 221-246. 1987, Studies in the Reign of Amenophis II, HÄB 26.

Jehan E. Desanges

1968, « Vues grecques sur quelques aspects de la monarchie méroritique » BIFAO 66, 89-104.

**Iean DESHAYES** 

1969, Les civilisations de l'Orient ancien, « Les grandes civilisations », Arthaud.

J. DESMOND CLARK (éd.)

1982, The Cambridge History of Africa, I, From the Earliest Times to c. 500 BC.

Christiane Desroches-Noblecourt

1946, Le style égyptien, coll. « Arts, styles et techniques », Larousse.

1962, L'art égyptien. Avec la collaboration de P. du Bourguet, Paris.

1964, Peintures des tombeaux et des temples égyptiens, UNESCO, Milan.

1965, Toutankhamon. Vie et mort d'un pharaon, Paris.

1972, « Un buste monumental d'Aménophis IV, don prestigieux de l'Égypte à la France », Revue du Louvre 1972/4-5, 239-250.

1979, « Touy, mère de Ramsès II, la reine Tanadjmy et les reliques de l'expérience amarnienne », dans l'égyptologie en 1979, II, 227-244.

1984, « Le "bestiaire" symbolique du libérateur Ahmosis », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 883-892.

C. Desroches-Noblecourt & G. Gerster

1968, The World Saves Abu Simbel, Vienne.

Didier Devauchelle & M. I. Aly

1986, « Présentation des stèles nouvellement découvertes au Sérapéum », BSFE 106, 31-44.

Michel Dewachter

1971a, « Graffiti des voyageurs du XIX<sup>e</sup> siècle relevés dans le temps d'Amada en Basse-Nubie », *BIFAO* 69, 131-170.

1971b, « Le voyage nubien du comte Carlo Vidua (fin février-fin avril 1820) », BIFAO 69, 171-190.

1975, « Contribution à l'histoire de la cachette royale de Deir el-Bahari », BSFE 74, 19-32.

1976, « Le roi Sahathor et la famille de Néferhotep Ier », RdE 28, 66-73.

1979, « Le percement de l'isthme de Suez et l'exploration archéologique », dans L'égyptologie en 1979, I, 221-228.

1984, « Le roi Sahathor, compléments », RdE 35, 195-199.

1986, « Le scarabée funéraire de Néchao II et deux amulettes inédites du Musée Jacquemart-André » RdE 37, 53-62.

Igor M. DIAKONOFF

1982, « The Structure of Near Eastern Society Before the Middle of the 2nd Millenium B.C. », Oikumene 3, 7-100.

Bernd J. DIEBNER

1984, « Erwägungen zum Thema " Exodus " », SAK 11, 595-630.

D. M. DIXON

1964, « The Origin of the Kingdom of Kush (Napata-Meroë) », JEA 50, 121-132.

Doc FIFAO = Documents de Fouilles de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire.

DÖAW = Denkschrift der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienne.

Aidan Dodson

1981, « Nefertiti's Regality: a Comment », JEA 67, 179-180.

1985, « On the Date of the Unfinished Pyramid of Zawyet El-Aryan », DE 3, 21-24.

1986, « Was the Sarcophagus of Ramesses III Begun for Sethos II? », JEA 72, 196-198.

1987a, « The Tombs of the Kings of the Thirteenth Dynasty in the Memphite Necropolis », ZÄS 114, 36-45.

1987b, « Two Thirteens Dynasty Pyramids at Abusir? », VA 3, 231-232.

1987c, « The Takhats and Some Other Royal Ladies of the Ramesside Period », JEA 73, 224-229.

1987d, « Psusennes II », RdE 38, 49-54.

Sergio Donadoni

1957, « Per la data della " Stele di Bentresh " », MDAIK 15, 47-50.

1963, Fonti indirette della storia egiziana (éd.), Stud. Semitici 7.

1977, « Sulla situazione giuridica della Nubia nell'impero egiziano », dans Âgypten und Kush, Schr. Or. 13, 133-138.

1981, L'Egitto, Turin.

Herbert Donner

1969, « Elemente ägyptischen Totenglauben bei den Aramäern Ägyptens », dans Religions en Égypte hellénistique et romaine, CESS Université de Strasbourg, P.U.F., 35-44.

Jean Doresse

1960, Des hiéroglyphes à la croix. Christianisme et religion pharaonique, PIHAN Stamboul 7.

Marianne Doresse

1971-1979, « Le dieu voilé dans sa châsse et la fête du début de la décade », RdE 23 (1971), 113-136; 25 (1973), 92-135; 31 (1979), 36-65.

1981, « Observations sur la publication des blocs des temples atoniens de Karnak : The Akhenaten Temple Project », GM 46, 45-79.

G. Dormion & J.-P. Goidin

1986, Khéops. Nouvelle enquête. Propositions préliminaires, Paris.

Rosemarie Drenkhahn

1976, Die Handwerker und ihre Tätigkeit im alten Ägypten, ÄA 31.

1980, Die Elephantine-Stele des Sethnacht und ihr historischer Hintergrund, AA 36.

1981, « Ein Nachtrag zu Tausret », GM 43, 19-22.

M. Drew-Bear

1979, Le nome hermopolite. Toponymes et sites, Missoula.

#### Étienne DRIOTON

1939, « Une statue prophylactique de Ramsès III », ASAE 39, 57-89.

1953, « Un document sur la vie chère à Thèbes au début de la XVIII<sup>e</sup> dynastie », BSFE 12, 11-25.

BIBLIOGRAPHIE

1954, « Une liste de rois de la IV<sup>e</sup> dynastie dans l'ouâdi Hammâmât », BSFE 16, 41-49.

1957, « Le nationalisme au temps des pharaons », La Revue du Caire 198, 81-92.

1958, « Amon avant la fondation de Thèbes », BSFE 26, 33-41

1969, L'Égypte pharaonique, Coll. « U 2 », A. Colin, Paris.

#### E. DRIOTON & P.DU BOURGUET

1965, Les pharaons à la conquête de l'art, Paris.

E. DRIOTON & J. VANDIER

1962, L'Égypte. Des origines à la conquête d'Alexandre, 4º éd., coll. « Clio », P.U.F., Paris.

#### Bernardino DROVETTI

1800-1851, Bernardino Drovetti epistolario 1800-1851. Pubblicato da S. Curto in collaborazione con L. Donatelli, Milan, 1985.

### Margaret S. Drower

1982, « Gaston Maspero and the Birth of the Egypt Exploration Fund (1881-3) », JEA 68, 299-317.

1985, Flinders Petrie. A Life in Archaeology, Londres.

# Comte DU MESNIL DU BUISSON

1969, « Le décor asiatique du couteau de Gebel el-Arak », BIFAO 68, 63-84.

#### Françoise DUNAND

1980, « Fête, tradition, propagande : les cérémonies en l'honneur de Bérénice, fille de Ptolémée III, en 238 a.C. », dans Livre du Centenaire, MIFAO 104, 287-301.

1983, « Culte royal et culte impérial en Égypte. Continuités et ruptures », Aegyptiaca Treverensia 2, 47-56.

#### **Dows DUNHAM**

1970, The Barkal Temples, Boston.

# André DUPONT-SOMMER

1978, « Les dieux et les hommes en l'île d'Éléphantine, près d'Assouan, au temps de l'Empire des Perses », CRAIBL 1978, 756-772.

#### D. P. DYMOND

1974, Archaelogy and History, a Plea for Reconciliation, Londres.

# Marianne EATON-KRAUSS

1981a, « Seti-Merenptah als Kronprinz Merenptahs » GM 50, 15-22.

1981b, « The Dating of the "Hierakonpolis-Falcon " », GM 42, 15-18.

1981c, « Miscellanea Amarniensia », CdE 56, 245-264.

1987, « The Titulary of Tutankhamun », in Form und Mass, AAT 12, 110-123.

# J. EBACH & M. GÖRG

1987, Beziehung zwischen Israel und Ägypten, Darmstadt.

#### Elmar EDEL

1944, « Untersuchungen zur Phraseologie der ägyptischen Inschriften des Alten Reiches », MDAIK 13, 1-90.

1961-1963, Zu den Inschriften aus den Jahreszeitenreliefs der « Weltkammer » aus dem Sonnenheiligtum des Niuserre, NAWG.

1972, « Nj-rmtw-nswt " ein Besitzer von Menschen ist der König " », GM 2, 15-18.

1974, « Neue Identifikationen topographischer Namen in den konventionellen Namenzusammenstellungen des Neuen Reiches », GM 11, 19-22.

1978, « Amasis und Nabukadrezar II », GM 29, 13-20.

1981, Hieroglyphische Inschriften des alten Reiches, Wiesbaden.

1984, « Zur Stele Sesostris' I. aus dem Wadi el-Hudi (ASAE 39, 197 ff.) », GM 78, 51-54.

1985, « Der Seevölkerbericht aus dem 8. Jahre Ramses' III. (MH II, pl. 46, 15-18). Übersetzung und Struktur », BdE 97/1, 223-237.

William F. EDGERTON

1947, « The Nauri Decree of Seti I, a Translation and Analysis of the Legal Portion », JNES 6, 219-230.

W. F. Edgerton & J. A. Wilson

1936, Historical Records of Ramses III. The Texts in MEDINET HABU Volumes I and II, Translated with Explanatory Notes, SAOC 12.

Iorweth E. S. EDWARDS

1960, Oracular Amuletic Decrees of the Late New Kingdom, 2 vol., HPBM 4. 1967, Les pyramides d'Égypte, trad. D. Meunier, Livre de Poche, Paris.

1974, « The Collapse of the Meidum Pyramid », JEA 60, 251-252.

1975, « Something Which Herodotus May Have Seen », RdE 27, 117-124.

I. E. S. EDWARDS, C. J. GADD, N. G. L. HAMMOND

1971, Cambridge Ancient History, I, 2, The Early History of the Middle East. 3º 6d., Cambridge University Press.

1973a, Cambridge Ancient History, II, 1, History of the Middle Bust and the Aegean Region c.1800-1380, 3º éd., Cambridge University Press.

1973b, Cambridge Ancient History, II, 2, History of the Middle East and the Aegean Region c.1380-1000, 3º éd., Cambridge University Press.

1974, Cambridge Ancient History, I, 1, Prolegomena and Prehistory, 3e éd., Cambridge University Press.

1977, Plates to Volumes 1 and 2, Cambridge University Press.

Arne EGGEBRECHT

1980, Geschichte der Arbeit, I, Die frühen Hochkulturen: das alte Ägypten, Cologne.

1982, Agypten: Faszination und Abenteuer, Mayence.

L'égyptologie en 1979 = L'égyptologie en 1979. Axes prioritaires de recherche, Colloques internationaux du CNRS, Paris, 1982.

Egyptology Today, Londres.

Josef EIWANGER

1984, Merimde-Benisalame, 1, Die Funde der Uhrschicht, AV 47.

1988, Merimde-Benisalame, 2, Die Funde der mittleren Merimdekultur, AV 51.

Mustafa EL-AMIR

1964, « Monogamy, Polygamy, Endogamy and Consanguinity in Ancient Egyptian Marriage », BIFAO 62, 103-108.

F. EL-BAZ

1984, The Geology of Egypt. An Annotated Bibliography, Leyde.

F. A. EL-BEDEWI

1968-1969, « Search for Presently Unknown Chambers in Chefren Pyramid », BIE 50, 65-74.

Zeinab EL-DAWAKHLY

1966-1968, « New Lights on the Role of Women in Ancient Egypt », BIE 48-49, 79-86.

K. T. EL-DISSOURY

1969, Elephantine in the Old Kingdom, Chicago.

R. A. EL-FARAG

1980, « A Stela of Khasekhemui from Abydos », MDAIK 36, 77-80.

Rashid EL-NADOURY

1968a, « Human Sacrifices in the Ancient Near East », AHS Alexandrie 2, 1-10. 1968b, « The Origin of the Fortified Enclosures of the Early Egyptian Dynastic Period », AHS Alexandrie 2, 11-19.

R. el-Nadoury & J. Vercoutter

1980, « Le leg de l'Egypte pharaonique », dans Histoire Générale de l'Afrique, II, UNESCO, 153-190.

W. EL-SADEEK

1984, « Twenty-sixth Dynasty Necropolis at Gizeh », VIAÄ Wien 29.

Ahmed EL-Sawi

1983, « Ramesses II Completing a Shrine in the Temple of Sety I at Abydos », SAK 10, 307-310.

Ramadan EL-SAYED

1974, « Quelques éclaircissements sur l'histoire de la XXVI<sup>e</sup> dynastie, d'après la statue du Caire CG 658 », BIFAO 74, 29-44.

1978, « Piankhi, fils de Hérihor. Documents sur sa vie et sur son rôle », BIFAO 78, 197-218.

1979a, « Stèles de particuliers relatives au culte rendu aux statues royales de la XVIII<sup>e</sup> à la XX<sup>e</sup> dynastie », BIFAO 79, 155-166.

1979b, « Quelques précisions sur l'histoire de la province d'Edfou à la Deuxième Période Intermédiaire (Étude des stèles JE 38917 et 46988 du Musée du Caire), BIFAO 79, 167-208.

E. M. EL-SHAZLY

1987, « The Ostracinic Branch, A Proposed Old Branch of the River Nile », DE 7, 69-78.

Farid EL-YAHKY

1984, « The Origin and Development of Sanctuaries in Predynastic Egypt », *JSSEA* 14, 70-73.

1985a, « The Sahara and Predynastic Egypt: an Overview », JSSEA 15, 81-85.

1985b, « Clarifications on the Gerzean Boat Scenes », BIFAO 85, 187-195.

Enchoria, Zeitschrift für Demotistik und Koptologie, Wiesbaden.

Erika Endesfelder

1977, « Über die ökonomischen und sozialen Verhältnisse der Reiche von Napata und Meroe », dans Ägypten und Kush, Schr. Or. 13, 143-164.

1979, « Zur Frage der Bewässerung im pharaonischen Ägypten », ZAS 106, 37-51. H. ENGEL

1979, Die Vorfahren Israels in Ägypten, Francfort.

R. ENGELBACH

1940, « Material for a Revision of the History of the Heresy Period of the XVIIIth Dynasty », ASAE 40, 133-165.

Enseignement d'Amenemhat Ier, cité d'après l'édition de Helck : 1969.

Eranos Rudbergianus, Uppsala.

Eretz Israel, Tel Aviv.

W. ERICHSEN

1933, Papyrus Harris I. Hieroglyphische Transkripgtion, BAE 5.

Adolphe Erman

1900, « Die Naukratisstele », ZÄS 38, 127-133.

1952a, La religion des Égyptiens, traduction française par Henri Wild, Payot.

1952b, L'Égypte des pharaons, traduction française par Henri Wild, Payot.

Earl L. ERTMAN

1979, « Some Probable Representations of Ay », dans L'égyptologie en 1979, II, 245-248, — repris sous le même titre dans GM 51 (1981), 51-56.

ET = Études et Travaux, Varsovie.

EVO = Egitto e Vicino Oriente, Rivista della sezione orientalistica dell'Istituto di Storia Antica, Universita degli Studi di Pisa, Pise.

Christopher J. EYRE

1980, « The Reign-length of Ramesses VII », JEA 66, 168-170.

1984, « Crime and Adultery in Ancient Egypt », JEA 70, 92-105.

1987, « The Use of Data from Deir el-Medina », BiOr 44, 21-36.

Félix Fabri

1483, Le voyage en Égypte de Félix Fabri, traduit, présenté et annoté par le R. P. J. Masson, s.j., IFAO, Le Caire, 1975.

Brian M. FAGAN

1977, The Rape of the Nile. Tomb Robbers, Tourists, and Archaeologists in Egypt, Macdonald & Jane's, Londres. Traduit en français sous le titre L'aventure archéologique en Égypte, Paris, 1981.

H. W. FAIRMAN

1958, « The Kingship Rituals of Egypt », dans S. H. HOOKE, Myth, Ritual and Kingship, 74-104.

W. A. FAIRSERVIS Jr.

1983, Hierakonpolis — The Graffiti and the Origins of Egyptian Hieroglyphic Writing, Poughkeepsie NY.

Ahmed FAKHRY

1973, The Oases of Egypt, I, Siwa Oasis, Le Caire.

1974, The Oases of Egypt, II, Bahriya and Farafra Oases, Le Caire.

1975, The Pyramids, 4e ed., Chicago.

M. von Falck, S. Klie & A. Schulz

1985, « Neufunde ergänzen Königsnamen eines Herrschers der 2. Zwischenzeit », GM 87, 15-24.

Raymond O. FAULKNER

1958, « The Battle of Kadesh », MDAIK 16, 93-111.

1959, « Wpwtyw " Bystanders " », JEA 45, 102.

1969, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 2 vol., Oxford.

1985, The Ancient Egyptian Book of the Dead, Londres.

Richard A. FAZZINI

1988, Egypt, Dynasty XXII-XXV, Leyde.

H. FECHHEIMER

1922, Die Plastik der Ägypter, Berlin.

Gerhard FECHT

1958, « Zu den Namen ägyptischer Fürsten und Städte in den Annalen des Assurbanipal und der Chronik des Asarhaddon », MDAIK 16, 112-119.

1979, « Die Berichte des Hrw = hwi.f über seine drei Reisen nach J3m », ÄAT 1, 105-134.

1983, « Die Israelstele, Gestalt und Aussage », ÄAT 5, 106-138.

1984a, « Das " Poème " über die Qadesh-Schlacht », SAK 11, 281-333.

1984b, « Nachträge zu meinem " Das 'Poème' über die Qadesch-Schlacht », GM 80, 55-58.

1984c, « Ramses II. und die Schlacht bei Qadesh (Qidsha) », GM 80, 23-54.

Walter FEDERN

1935, « Zur Familiengeschichte der IV. Dynastie Ägyptens », WZKM 42, 165-192. Erika FEUCHT

1978, « Zwei Reliefs Scheschongs I. aus El Hibeh », SAK 6, 69-77.

1981, « Relief Scheschonq I. beim Erschlagen der Feinde aus El-Hibe », SAK 9, 105-118.

Elizabeth FINKENSTAEDT

1976, « The Chronology of Egyptian Predynastic Black-Topped Ware », ZÄS 103, 5-8.

1981, « Regional Painting Style in Prehistoric Egypt », ZAS 107, 116-120.

1984, « Violence and Kingship: the Evidence of the Palettes », ZAS 111, 107-110.

1985, « Cognitive vs. Ecological Niches in Prehistoric Egypt », JARCE 32, 143-147.

Otto Firchow

1957, « Königsschiff und Sonnenbarke », WZKM 54, 34-42.

Henry G. FISCHER

1964, Inscriptions from the Coptite Nome. Dynasties VI-XI, AnOr 40.

1968, Dendera in the Third Millenium B.C. Down to the Theban Domination of Upper Egypt, New York.

1974, « Nbty in Old-Kingdom Titles and Names », JEA 60, 94-99.

1975, « Two Tantalizing Biographical Fragments of Historical Interest », JEA 61, 33-37.

Hans-Werner FISCHER-ELFERT

1983a, « The Sufferings of an Army Officer », GM 63, 43-46.

1983b, « Morphologie, Rhetorik und Genese der Soldatencharakteristik », GM 66, 45-66.

1986, Literarische Ostraka der Ramessidenzeit in Übersetzung, KÄT.

1987a, Die satirische Streitschrift des Papyrus Anastasi I,2, Übersetzung und Kommentierung, ÄA 44.

1987b, « Der Pharao, die Magier und der General — Die Erzählung des Papyrus Vandier », BiOr 44, 5-21.

Gustave FLAUBERT

1849-1850, Voyage en Égypte, Paris, 1986.

Marie-Pierre Foissy-Aufrère

1985, Égypte & Provence. Civilisation, survivances et « cabinetz de curiositez », Avignon, Musée Calvet.

Annie Forgeau

1984, « Prêtres isiaques : essai d'anthropologie religieuse », BIFAO 84, 155-187.

L. Foti

1978, « Menes in Diodorus I. 89 », Oikumene 2, 113-126.

Michael V. Fox

1988, The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs, Madison, Wi. Fragen an die altägyptische Literatur, Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesbaden.

P. J. FRANDSEN

1976, « Hegareshu and the Family of Tuthmosis IV », AcOr 37, 5-10.

1979, « Egyptian Imperialism », dans Power and Propaganda, Mesopotamia 7, 167-192.

**Detlef Franke** 

1973, « Ein Beitrag zur Diskussion über die asiatische Produktionsweise », GM 5, 63-72.

Henri Frankfort

1951, La royauté et les dieux, traduction française par J. Marty et P. Kriéger, Payot, Sigmund Freud

1986, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Trois essais. Traduction C. Heim, Gallimard.

E. FRIEDELL

1982, Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients, Munich.

Florence FRIEDMAN

1975, « On the Meaning of W3d-wr in Selected Literary Texts », GM 17, 15-22.

Christian FROIDEFOND
1971, Le mirage égyptien dans la littérature grecque, d'Homère à Aristote, Ophrys.
FuB = Forschungen und Berichte, Berlin.

P. Fuscaldo

1982, « La medicina en el antiguo Egipto », RIHAO 6, 35-60.

Gaballa Aly GABALLA

1969, « Minor War Scenes of Ramesses II at Karnak », JEA 55, 82-88.

Marc GABOLDE

1987, « Ay, Toutankhamon et les martelages de la stèle de la restauration de Karnak (CG 34183) », BSEG 11, 37-62.

Gawdat Gabra

1981, « A Lifesize Statue of Nepherites I from Buto », SAK 9, 119-124.

N. H. GALE & Z. A. STOS-GALE

1981, « Ancient Egyptian Silver », JEA 67, 103-115.

# Sir Alan H. GARDINER

1904, "The Installation of a Vizier", RT 26, 1-19.

1916, "The Defeat of the Hyksos by Kamose: the Carnarvon Tablet, Nº I », JEA 3, 95-110.

1938, « The House of Life », JEA 24, 157-179.

1948, Ramesside Administrative Documents, Oxford.

1952, « Some Reflections on the Nauri Decree », JEA 38, 24-33.

1955, « The Problem of the Month-names », RdE 10, 9-31.

1956, « The First King Menthotpe of the Eleventh dynasty », MDAIK 14, 42-51.

1959, The Royal Canon of Turin, Oxford.

1960, The Kadesh Inscriptions of Ramesses II, Oxford.

1961, Egypt of the Pharaohs. An Introduction, Oxford University Press.

1974, Egypt of the Pharaohs, réédition, Oxford.

Paul GARELLI

1969, Le Proche-Orient asiatique. Des origines aux invasions des Peuples de la Mer, « Nouvele Clio », P.U.F., Paris, 2º édition, 1982.

P. GARELLI & V. NIKIPROWETZKY

1974, Le Proche-Orient asiatique. Les empires mésopotamiens. Israël, « Nouvelle Clio », P.U.F., Paris.

Jean Sainte Fare GARNOT

1942, « L'imakh et les imakhous d'après les Textes des Pyramides », Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, Ve Section, 1-32.

1948, La vie religieuse dans l'ancienne Égypte, coll. « Mythes et Religions », P.U.F.

1952, « Études sur la nécropole de Gîza sous la IVe dynastie », RdE 9, 69-79.

1958, « Sur le nom de " l'Horus cobra " », MDAIK 16, 138-146.

A. A. GASM EL-SEED

1985, « La tombe de Tanoutamon à El Kurru (Ku. 16) », RdE 36, 67-72.

# Henri GAUTHIER

1906, « Quelques remarques sur la XI<sup>e</sup> dynastie », BIFAO 5, 23-40.

1907-1917, Le Livre des Rois d'Égypte. Recueil de titres et protocoles royaux, noms propres des rois, reines et princesses..., MIFAO 17-21.

1921, « Les " fils royaux de Kouch " et le personnel administratif de l'Éthiopie », RT 39, 179-238.

1923, « Quelques additions au Livre des Rois d'Égypte (Ancien et Moyen Empire) », RT 40, 177-204.

1925-1931, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, 7 vol., IFAO.

1932, « Les deux rois Kamose (XVII<sup>e</sup> dynastie) », dans Studies Griffith, Oxford, 3-8. 1934, « Un monument nouveau du roi Psamtik II », ASAE 34, 129-134.

J.-E. GAUTIER & G. JEQUIER

1902, Mémoire sur les fouilles de Licht, MIFAO 6.

Marguerite GAVILLET

1981, « L'évocation du roi dans la littérature royale égyptienne comparée à celle des Psaumes royaux et le rapport roi-Dieu », BSEG 5, 3-14 et 6, 3-17.

Beate George & B. Peterson

1979, Die Karnak-Zeichnungen von Baltzar Cronstrand 1836-1837, Stockholm.

H. GERICKE

1984, Mathematik in Antike und Orient, Berlin.

# Renate Germen

1979, Untersuchungen über Arzneipflanzen im alten Ägypten, Hambourg.

1981, « Einige Bemerkungen zum angeblichen Opiumexport von Zypern nach Ägypten », SAK 9, 125-130.

Philippe GERMOND

1979, « Le roi et le retour de l'inondation », BSEG 1, 5-12.

#### Louise Gestermann

1984, « Hathor, Harsomtus und Mntw-htp.w II. », dans Studien zu Sprache und Religion Agyptens, Festschrift W. Westendorf, 763-776.

1987, Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltung des frühen mittleren Reiches in Agypten, GOF IV/18.

# Francis Geus

1982, « Du V<sup>e</sup> millénaire av. J.-C. à l'époque méroïtique : les dernières fouilles au Soudan nilotique », BSFE 94, 20-30.

#### I. A. GHALI

1969, L'Égypte et les Juifs dans l'antiquité, Paris.

#### Paul GHALIOUNGUI

1973, The House of Life. Magic and Medical Science in Ancient Egypt, éd. révisée, Amsterdam.

1983, The Physicians of Pharaonic Egypt, Sond. DAIK 10.

#### Monir G. GHOBRIAL

1967, The Structural Geology of the Kharga Oasis, Geological Survey Papers 43, Le Cuire.

#### W. GHONEIM

1977, Die ökonomische Bedeutung des Rindes im alten Ägypten, Bonn.

# Antonio GIAMMARUSTI & Alessandro Roccati

1980, File. Storia e vita di un santuario egizio, Novara.

#### Lisa L. GIDDY

1980, « Some Exports From the Oases of the Libvan Desert Into the Nile Valley – Tomb 131 at Thebes », dans le Livre du Centenaire, MIFAO 104, 119-125.

1987, Egyptian Oases. Bahariya, Dakhla, Farafra and Kharga During Pharaonic Times, Warminster.

#### S. GIEDION

1966, La naissance de l'architecture, « L'éternel présent », traduction par E. Bille-de-Mot, Bruxelles.

#### André Gil-Artagnan

1975, « Projet Pount. Essai de reconstitution d'un navire et d'une navigation antiques », BSFE 73, 28-43.

#### Pierre GILBERT

1949a, La poésie égyptienne, 2e éd., Bruxelles.

1949b, Esquisse d'une histoire de l'Égypte ancienne et de sa culture, Bruxelles.

# Boleslav GINTER & J. K. KOSLOWSKI

1979, Silexindustrien in el-Tarif. AV 26.

1986, « Kulturelle und Paläoklimatische Sequenz in der Fayum-Depression — eine zusammenfassende Darstellung der Forschungsarbeit... 1979-1981 », MDAIK

# B. GINTER, J. K. KOZLOWSKI, M. PAWLIKOWSKI

1985, « Field Report from the Survey Conducted in Upper Egypt in 1983 », MDAIK 41 (1985), 15-42.

#### Michel GITTON

1967, « Un monument de la reine Keñsa à Karnak », RdE 19, 161-163.

1974, « Le palais de Karnak », BIFAO 74, 63-74.

1975a, « Les premiers obélisques monolithes, à propos d'un texte de Pline l'Ancien », BIFAO 75, 97-102.

1975b, L'épouse du dieu Ahmès Néfertary, Les Belles-Lettres, Paris.

1976, « Le rôle des femmes dans le clergé d'Amon à la 18° dynastie », BSFE 75, 31-46.

1978, « Variation sur le thème de la titulature des reines », BIFAO 78, 389-404.

1984, Les divines épouses de la 18e dynastie, Les Belles-Lettres, Paris.

HISTOIRE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE Raphael Giveon 1965, « A Sealing of Khyan From the Shephela of Southern Palestine », JEA 51, 202-204. 1967, « Royal Seals of the XIIth Dynasty From Western Asia », RdE 19, 29-37. 1971, Les bédouins Shosou des documents égyptiens, Leyde. 1974, « Amenophis III in Athribis », GM 9, 25-26. 1977, « Remarks on the Transmission of Egyptian Lists of Asiatic Toponyms », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Studien Otto, Wiesbaden, 171-184. 1978, The Impact of Egypt in Canaan. Iconographical and Related Studies, OBO 20. 1979a, « The XIIIth Dynasty in Asia », RdE 30, 163-167. 1979b, « Remarks on Some Egyptian Toponym Lists Concerning Canaan », ÄAT 1. 1979c, « Western Asiatic Aspects of the Amarna-period : the Monotheism-problem », dans L'égyptologie en 1979, II, 249-252. 1980, « Resheph in Egypt », JEA 66, 144-150. 1981, « Ya'qob-har », GM 44, 17-20. 1983, « A Date Corrected: if it is Hebrew to you », GM 69, 95. 1984, « Amenmesse in Canaan? », GM 83, 27-30. 1986, « Cattle — Administration in Middle Kingdom Egypt and Canaan », Hommages à François Daumas, 1, Montpellier, 279-284. Glimpses of Ancient Egypt, Studies in Honour of H. W. Fairman, Warminster. Gérard Godron 1958, « Études sur l'époque archaïque », BIFAO 57, 143-156. Gleanings from Deir el-Medîna, éd. R. J. DEMARÉE & J. J. JANSSEN, Leydc. Hans GOEDICKE 1957, « Das Verhältnis zwischen königlichen und privaten Darstellungen im Alten Reich », MDAIK 15, 57-67. 1960, Die Stellung des Königs im Alten Reich, AA 2. 1961, « Die Siegelzylinder von Pepi I. », MDAIK 17, 69-90. 1962, « Psammetik I. (und) die Libyer », MDAIK 18, 26-49. 1966a, « Some Remarks on the 400-Year Stela », CdE 41, 23-39, 1966b, « An Additional Note on " '3 'Foreigner' ", », JEA 52, 172-174. 1967, Königliche Dokumente aus dem Alten Reich, AA 14. 1969a, « Probleme der Herakleopolitenzeit », MDAIK 24, 136-143. 1969b, « Agäische Namen in ägyptischen Inschriften », WZKM 62, 7-10. 1974, « The Inverted Water », GM 10, 13-18. 1977, « 727 vor Christus », WZKM 69, 1-19. 1979a, « "Irsu the Kharu" in Papyrus Harris », WZKM 71, 1-17. 1979b, « The Origin of the Royal Administration », dans L'égyptologie en 1979, II, 123-130 1981a, « Harkhuf's Travels », JNES 40, 1-20. 1981b, « The " 400-Year Stela " Reconsidered », BES 3, 25-43. 1981c, « The Campaign of Psammetik II Against Nubia », MDAIK 37, 187-198. 1981d, Compte rendu de Patrick F. O'MARA, The Chronology of the Palermo and the Turin Canons, JARCE 18, 89-90. 1981e, Compte rendu de Patrick F. O'MARA, The Palermo Stone and the Archaic Kings of Egypt, JARCE 18, 88-89. 1984, Studies in the Hekanakhte Papers, Baltimore. 1985a, Perspectives on the Battle of Kadesh, Baltimore. 1985b, « Rudjedet's Delivery », VA 1, 19-26. 1987, « Ramesses II and the Wadi Tumilat », VA 3, 13-24. 1988, « Yam — More », GM 101, 35-42.

O. GOELET Jr. 1986, "The Therm Stp-s3 in the Old Kingdom and Its Later Development", JARCE 23, 85-98.

#### Manfred Gorg

1975, « Ninive in Agypten », GM 17, 31-34.

1976, « Die Phryger in Hieroglyphen », GM 22, 37-38.

1977a, « Zimiu und lamassu », GM 23, 35-36.

1977b, « Komparatistische Untersuchungen an ägyptischer und israelitischer Literatur », dans Fragen and die altägyptische Literatur, Stud. Otto, 197-216.

1978, « Eine Variante von Mitanni », GM 29, 25-26.

1979a, « Mitanni in Gruppenschreibung », GM 32, 17-20.

1979b, « Das Ratespiel um Mw-qd », GM 32, 21-22.

1979c, « Identifikation von Fremdnamen », ÄAT 1, 152-173.

1979d, « Tuthmosis III. und die Shasou-region », JNES 38, 199-202.

1982a, « Weitere Belege für Ibirta », GM 59, 13-14.

1982b, « Ein Siegelamulett Amenophis III. aus Palästina », GM 60, 41-42.

1983, « Die afrikanischen Namen der Kaimauer von Elephantine », GM 67, 39-42.

1984, « Weitere Bemerkungen zur Geschenkliste Amenophis III. (EA 14) », GM 71, 15-16.

GOF = Göttinger Orientsforschungen, Wiesbaden.

#### B. L. Goff

1979, Symbols of Ancient Egypt in the Late Period. Twenty-first Dynasty, La Haye.

J. O. GOHARY

1979, « Nefertiti at Karnak », dans Glimpses of Ancient Egypt, Studies in Honour of H. W. Fairman, 30-31.

Jean-Claude Golvin et Jean Larronde

1982, « Étude des procédés de construction dans l'Égypte ancienne, 1, L'édification des murs de grès en grand appareil à l'époque romaine », ASAE 68, 165-190.

Jean-Claude Golvin & Robert Vergnieux

1986, « Étude des procédés de construction dans l'Égypte ancienne, 4, Le ravalement des parois, la taille des volumes et des moulures », Hommages à François Daumas, 1, Montpellier, 299-321.

#### Farouk GOMAA

1973, Chaemwese. Sohn Ramses II. und Hoherpriester von Memphis, ÄA 27.

1975, Die libyschen Fürstentümer des Deltas vom Tode Osorkons II. bis zur Wiedervereinigung Ägyptens durch Psammetik I., Wiesbaden.

1980, Agypten während der Ersten Zwischenzeit TAVO B/27.

1986-1987, Die Besiedlung Agyptens während des mittleren Reiches, 1, Oberägypten, 2, Unterägypten und die angrenzenden Gebiete, TAVO B 66/1-2.

#### Zakaria Goneim

1957, Excavations at Saqqara: Horus Sekhem-Khet. The Unfinished Step Pyramid at Saqqara, I, IFAO, Le Caire.

1959, « La pyramide ensevelie », La Revue du Caire 232, 450-471.

#### Antonius GONZALES

1665-1666, Le voyage en Égypte du Père Antonius Gonzales, 1665-1666. Traduit du néerlandais, présenté et annoté par Ch. Libois s.j., Voyageurs IFAO 19/1-2, 1977.

### G. GOTTSCHALK

1979, Die grossen Pharaonen. Ihr Leben, ihre Zeit, ihre Kunstwerke..., Munich.

# Jean-Claude Goyon

1972, Rituels funéraires de l'ancienne Égypte..., LAPO 4.

1978-1980, « Une dalle aux noms de Menkheperrê, fils de Pinedjem I<sup>er</sup>, d'Isetemkheb et de Smendès (CSX 1305) », Karnak 7, 275-280.

1983, « Inscriptions tardives du temple de Mout à Karnak », JARCE 20, 47-64.

# Georges GOYON

1970, « Nouvelles observations relatives à l'orientation de la pyramide de Khéops », RdE 22, 85-98.

1971a, « Les navires de transport de la chaussée monumentale d'Ounas », BIFAO 69, 11-42.

1971b, « Les ports des pyramides et le grand canal de Memphis », RdE 23, 137-153.

1974, « Kerkasôre et l'ancien observatoire d'Eudoxe », BIFAO 74, 135-148.

1976, « Un procédé de travail du granit par l'action thermique chez les anciens Égyptiens », RdE 28, 74-86.

1979, « Est-ce enfin Sakhebou? », dans Hommages Sauneron, I, BdE 81, 43-50.

#### Erhart GRAEFE

1979a, « Zu Pjj, der angeblichen Nebenfrau des Achanjati », GM 33, 17-18.

1979b, « La structure administrative de l'institution de l'Épouse Divine d'Amon », dans L'égyptologie en 1979, II, 131-134.

1981, Untersuchungen zur Verwaltung und Geschichte der Institution der Gottesgemahlin des Amun vom Begin des Neuen Reiches bis zur Spätzeit, ÄA 37.

1984, « Der Pyramidenbesuch des Guilielmus de Boldensele im Jahre 1335 », SAK 11, 569-584.

# Hermann GRAPOW

1949, Studien zu den Annalen Thutmosis des Dritten und zu ihnen verwandten historischen Berichten des Neuen Reiches, ADAW, 1947/2.

#### Brigitte GRATIEN

1978, Les cultures Kerma. Essai de classification, Publication de l'Université de Lille. Bernhard GRDSELOFF

1942, Les débuts du culte de Rechef en Égypte, Le Caire.

# Michael Green

1983, « The Syrian and Lebanese Topographical Data in the Story of Sinuhe », CdE 58, 38-59.

1987, « Compte rendu de A. Nibbi, Wenamun and Alashiya Reconsidered, Cowley, 1985, BiOr 44, 99-103.

#### P. GRELOT

1972, Documents araméens d'Égypte, Introduction, présentation, LAPO 5.

#### Jean-Claude GRENIER

1979, « Djédem dans les textes du temple de Tôd », dans Hommages Sauneron, I, BdE 81, 381-390.

1983, « La stèle funéraire du dernier taureau Bouchis », BIFAO 83, 197-208.

1987, « Le protocole pharaonique des Empereurs romains (Analyse formelle et signification historique) », RdE 38, 81-104.

#### L. GREVEN

1985, Der Ka in Theologie und Königskult der Ägypter des Alten Reiches, ÄF 17. Marcel GRIAULE

1966, Dieu d'eau, Paris, Fayard.

# Reinhard GRIESHAMMER

1979, « Gott und dans Negative nach Quellen der ägyptischen Spätzeit », dans W. WESTENDORF, Aspekte der spätägyptischen Religion, Wiesbaden, 79-92.

1982, « Maat und Sädäq. Zum Kulturzusammenhang zwischen Ägypten und Kanaan », GM 55, 35-42.

#### F.L1.GRIFFITH

1900, Stories of the High Priest of Memphis. The Seton of Herodotus and the Demotic Tales of Khamuas, Oxford, réédition, 1985.

1927, « The Abydos Decree of Seti I at Nauri », JEA 13, 193-208.

### John Gwyn Griffiths

1960, The Conflict of Horus and Seth, from Egyptian and Classical Sources. A Study in Ancient Mythology, Liverpool.

1980, The Origins of Osiris and His Cult, Leyde.

#### Nicolas GRIMAL

1980, « Bibliothèques et propagande royale à l'époque éthiopienne », dans le Livre du Centenaire, MIFAO 104, 37-48.

1981a, La stèle triomphale de Pi('ankh)y au Musée du Caire. JE 48862 et 47086-47089, MIFAO 105.

- 1981b, Quatre stèles napatéennes au Musée du Caire. JE 48863-48866, Textes et Indices, MIFAO 106.
- 1985, « Les "noyés" de Balat », dans Mélanges offerts à Jean Vercoutter, 111-121, éd. « Recherche sur les civilisations », Paris.
- 1986, Les termes de la propagande royale égyptienne. De la XIXe dynastie à la conquête d'Alexandre, Institut de France, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, NS, t. VI, Paris.

#### Alfred GRIMM

- 1983a, « Ein Porträt der Hatschepsut als Gottesfrau und Königin », GM 65, 33-38.
- 1983b, « Zu einer getilgten Darstellung der Hatschepsut im Tempel von Deir el-Bahari », GM 68, 93-94.
- 1984, « Ein Statuentorso des Hakoris aus Ahnas el-Medineh im ägyptischen Museum zu Kairo », GM 77, 14-18.
- 1984-1985, « König Hakoris als Sonnenpriester. Ein Porträt aus El-Tôd im ägyptischen Museum zu Kairo », BSEG 9-10, 109-112.
- 1985a, « Das Fragment einer Liste fremdländischer Tiere, Pflanzen und Städte aus dem Totentempel des Königs Djedkare-Asosi », SAK 12, 29-42.
- 1985b, « Ein zweites Sedfest des Königs Adjib », VA 1, 91-98.

### William Groff

- 1899, « Moïse et les magiciens à la Cour du pharaon d'après la tradition chrétienne et les textes démotiques », RT 21, 219-222.
- 1902, « Études sur certains rapports entre l'Égypte et la Bible », RT 24, 121-134. K.A. Grzymski
- 1982, « Medewi/Bedewi and Mds/Bedja », GM 58, 27-30.

#### Rolf GUNDLACH

- 1977, « Der Denkstein des Königs Ahmose. Zur Inhaltsstruktur der Königsnovelle », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Stud. Otto, Wiesbaden, 217-240. 1979, « Der Obelisk Thutmosis'I. », ÄAT 1, 192-226.
- 1981, « Mentuhotep IV. und Min Analyse der Inschriften M 110, M 191 und M 192a aus dem Wâdi Hammâmât », SAK 8, 89-114.
- 1982, « Zur Relevanz geschichtswissenschaftlicher Theorien für die Ägyptologie », GM 55, 43-58.
- 1987, « Die Felsstelen Amenophis'III. am 1. Katarakt (Zur Aussagenstruktur königlicher historischer Texte), in Form und Mass, ÄAT 12, 180-217.

# Battiscombe Gunn

1943, « Notes on the Naucratis Stela », JEA 29, 55-59.

# B.GUNN & A.H. GARDINER

1918, « New Renderings of Egyptian Texts, II, The Expulsion of the Hyksos », JEA 5, 36-56.

#### Manfred GUTGESELL

- 1982, « Die Struktur der pharaonischen Wirtschaft Eine Erwiderung », GM 56, 95-109.
- 1983, « Die Entstehung des Pirvateigentums an Produktionsmitteln im alten Ägypten », GM 66, 67-80.

# M. HAAG

1984, Guide to Cairo Including the Pyramids and Saqqara, Londres.

#### Labib HABACHI

- 1954a, « Khata'na-Qantîr : importance », ASAE 52, 443-562.
- 1954b, « La libération de l'Égypte de l'occupation hyksôs. À propos de la découverte de la stèle de Kamosé à Karnak », La Revue du Caire, Les grandes découvertes archéologiques de 1954, 52-58.
- 1957a, « The Graffiti and Work of the Viceroys of Kush in the Region of Aswan », Kush 5, 13-36 [repris dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 29-63].

- 1957b, « A Statue of Bakennifi, Nomarch of Athribis During the Invasion of Egypt by Assurbanipal », MDAIK 15, 68-77.
- 1959, « The First Two Viceroys of Kush and Their Family », Kush 7, 45-63 [repris dans Sexteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 65-89].
- 1963, « King Nebhepetre Menthuhotp: his Monuments, Place in History, Deification and Unusual Representations in the Form of Gods », MDAIK 19, 16-52.
- 1966, « The Qantir Stela of the Vizier Rahotep and the Statue Ruler-of-Rulers », dans Festgabe für Dr. Walter Will, Ehrensenator der Universität München, zum 70. Geburtstag am 12. November 1966, 67-77.
- 1967, «Setau, the Famous Viceroy of Ramesses II and his Career », Cahiers d'Histoire Egyptienne 10, 51-68 [repris dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 121-138].
- 1969a, Features of the Deification of Ramesses II, ADAIK 5 [repris dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 219-246].
- 1969b, « La reine Touy, femme de Séthi I, et ses proches parents inconnus », RdE 21, 27-47.
- 1969c, « The Administration of Nubia During the New Kingdom with Special Reference to Discoveries Made During the Last Few Years », MIE 59, 65-78 [repris dans Sexteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 169-183].
- 1971, « The Jubilee of Ramesses'II and Amenophis'III with Reference to Certain Aspects of Their Celebration », ZÄS 97, 64-72.
- 1972, The Second Stela of Kamose and his Struggle Against the Hyksos Ruler and his Capital, ADAIK 8.
- 1974a, « Sethos I's Devotion to Seth and Avaris », ZÄS 100, 95-102.
- 1974b, « Aménophis III et Amenhotep, fils de Hapou, à Athribis », RdE 26, 21-33.
- 1974c, « Psammétique II dans la région de la Première Cataracte » OrAnt 13, 317-326 [repris dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 259-269].
- 1977, « Mentuhotp, the Vizier and Son-in-law of Taharqa », dans Ägypten und Kush, Schr. Or. 13, 165-170 [repris dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 247-257].
- 1979, «Unknown or Little-known Monuments of Tutankhamun and of His Viziers », dans Glimpses of ancient Egypt, Studies in Honour of H.W. Fairman, 32-41.
- 1980, « The Military Posts of Ramesses II on the Coastal Road and the Western Part of the Delta », BIFAO 80, 13-30.
- 1981a, « Identification of Heqaib and Sabni With Owners of Tombs in Qubbet el-Hawa and Their Relationship with Nubia », dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 11-27.
- 1981b, « Viceroys of Kush During the Reigns of Sethos I and Ramesses II and the Order in which They Assumed Their Function », dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, 139-154.
- 1981c, « Viceroys of Kush during the New Kingdom », dans Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981,155-168.
- 1982a, Die unsterblichen Obelisken Ägypten.
- 1982b, « Athribis in the XXVIth Dynasty », BIFAO 82, 213-235.
- 1985, The Sanctuary of Hegaib, AV 33.
- HAB = Hisldesheimer ägyptologische Beiträge, Hildesheim.

#### Gerhardt HAENY

- 1979a, « New Kingdom Architecture », dans Kent Weeks, Egyptology and the Social Sciences, The American University in Cairo Press, 85-94.
- 1979b, « La fonction religieuse des " Châteaux de millions d'années " », dans L'égyptologie en 1979, I, 111-116.
- 1985, « A Short Architectural History of Philae », BIFAO 85, 197-233.

#### I. HAHN

1978, « Representation of Society in the Old Testament and the Asiatic Mode of Production », Oikumene 2, 27-41.

#### P.W. HAIDER

1984, « Die hethitische Stadt Arushna in ägyptischen Ortsnamenlisten des Neuen Reiches », GM 72, 9-14.

A.M.Ali HAKEM, I. HRBEK & J. VERCOUTTER

1980, « La civilisation de Napata et de Meroé », dans Histoire Générale de l'Afrique, II, UNESCO, 315-346.

## E. S. HALL

1986, The Pharaoh Smites his Enemies, MAS.

#### Mahmoud HAMZA

1937, « The Statue of Meneptah I Found at Athar en-Nabi and the Route of Pi'ankhy from Memphis to Heliopolis », ASAE 37, 233-242.

#### Jean Hani

1972, La religion égyptienne dans la pensée de Plutarque, Lille.

#### R. HANKE

1978, Amarna-Reliefs aus Hermopolis. Neue Veröffentlichungen und Studien, HÄB 2. Christopher HARANT

1598, Le voyage en Égypte de Christopher Harant, trad. et comm. de C. et A. Brejnik, Le Caire, IFAO, 1972.

# Ibram Harari

1974, « Le principe juridique de l'organisation sociale dans le décret de Séti I<sup>er</sup> à Nauri », dans *Le Droit égyptien ancien*, Institut des Hautes Études de Belgique, Bruxelles, 57-73.

1979, « Les administrateurs itinérants en Égypte ancienne », dans L'égyptologie en 1979, II, 135-140.

### Robert HARI

1976a, « La reine d'Horemheb était-elle la sœur de Néfertiti? », CdE 51, 39-46.

1976b, « Un nouvel élément de la corégence Aménophis III-Akhenaton », CdE 51, 252-260.

1978, « La succession de Toutankhamon », BSFE 82, 8-21.

1979, « La persécution des hérétiques », dans L'égyptologie en 1979, II, 259-262.

1981, « Sésostris et les historiens antiques », BSEG 5, 15-21.

1984-1985, « Quelques remarques sur l'abandon d'Akhetaton », BSEG 9-10, 113-117.

1984a, « La "Damnatio memoriae" amarnienne », Mélanges Adolphe Gutbub, Montpellier, 95-102.

1984b, « La religion amarnienne et la tradition polythéiste », dans Studien zu Sprache und Religion Agyptens, Festschrift W. Westendorf, 1039-1055.

#### J. R. HARRIS

1971, The Legacy of Egypt, 2e éd., Londres.

1973a, « Nefernefruaten », GM 4, 15-18.

1973b, « The Date of the "Restauration" Stela of Tutankhamun », GM 5, 9-12.

1974, « Nefernefruaten Regnans », AcOr 36, 11-21.

1977, « Akhenaten or Nefertiti? », AcOr 38, 5-10.

# J.R. HARRIS & E. F. WENTE

1980, An X-ray Atlas of the Royal Mummies, Chicago-Londres.

# H. HARTLEBEN

1983, Champollion. Sa vie et son œuvre, trad. D. Meunier, Pygmalion, Paris.

# François HARTOG

1980, Le miroir d'Hérodote. Essai sur la représentation de l'autre, NRF, Gallimard.

## M. HASITZKA & H. SATZINGER

1988, Urkunden der 18. Dynastie, Indices zu den Heften 1-22. Corrigenda zu den Heften 5-16, Berlin.

Fekri A. Hassan

1980, « Radiocarbon Chronology of Archaic Egypt », JNES 39, 203-208.

Sélim Hassan

s. d., Le sphinx, son histoire à la lumière des fouilles récentes, s.l.

B. HAYCOCK

1965, « The Kingship of Kush in the Sudan », in Comparative Studies in Society and History 7, 461-480.

1968, « Towards a Better Understanding of the Kingdom of Kush (Napata-Meroe) », SNR 49, 1-16.

H. Hayen

1986, « Die Sahara — Eine vergessene Wagenprovinz », in W. TREUE, Achse, Rad und Wagen Fünftausend Jahre Kultur-und Technikgeschichte, Göttingen.

W. C. HAYES

1942, Ostraka and Name Stones from the Tomb of Sen-Mut (Nº 71) at Thebes, MMA, New York.

HdO = Handbuch der Orientalistik, Leyde.

M. HEERMA VAN VOSS

1982, Ägypten, die 21. Dynastie, Iconography of Religions 16/9.

D. HEGYI

1983, « Athen und die Achaemeniden in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v.u.Z. », Oikumene 4, 53-59.

Wolfgang Helck

1939, Der Binfluss der Militärführer in der 18. ägyptischen Dynastie, Untersuchungen 14. 1955-1958, Urkunden des ägyptischen Altertums, IV, Urkunden der 18. Dynastie, Berlin [suite de Sethe: 1930].

1956a, « Wirtschaftliche Bemerkungen zum privaten Grabbesitz im Alten Reich », MDAIK 14, 63-75.

1956b, Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen Königslisten, UGAÄ, 18.

1957, « Bemerkungen zu den Pyramidenstädten im Alten Reich », MDAIK 15, 91-111.

1961, Übersetzung zu den Heften 17-22 der Urk. IV, réédition, 1984, Berlin.

1966, « Zum Kult an Königsstatuen », JNES 25, 32-41.

1969, Der Text der « Lehre Amenemhets I. für seinen Sohn », KAT.

1970, Die Prophezeiung des Nfr.tj, KÄT.

1971, Die Beziehung Agyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr., 2° éd. augmentée, ÅA 5.

1975a, Wirtschaftsgeschichte des alten Ägypten im 3. und 2. Jahrtausend vor Chr., HdO I/1.5.

1975b, Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie, KÄT.

1975c, « Abgeschlagene Hände als Siegeszeichen », GM 18, 23-24.

1976a, « Die Seevölker in der ägyptischen Quellen », Jahrbericht des Instituts für Vorgeschichte der Universität Frankfurt am Main, Munich, 7-21.

1976b, « Zum Datum der Eroberung von Auaris », GM 19, 33-34.

1977a, Die Lehre für König Merikare, KÄT.

1977b, « Das Verfassen einer Königsinschrift », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Studien E. Otto, 241-256.

1979a, « Die Datierung der Gefässaufschriften aus der Djoserpyramide », ZÄS 106, 120-132.

1979b, « Die Vorgänger König Suppiluliumas I. », ÄAT 1, 238-246.

1980, « Ein "Feldzug " unter Amenophis IV. gegen Nubien », SAK 8, 117-126.

1981a, Geschichte des alten Ägypten, 2e édition, HdO I/1.3.

1981b, « Probleme der Königsfolge in der Übergangszeit von 18. zu 19. Dynastie », MDAIK 37, 207-216.

1981c, « Wo errichtete Thutmosis III. seine Siegesstele am Euphrat? », CdE 56, 241-244.

1981-1982, « Zu den Königinnen Amenophis' II. », GM 53, 23-26.

1983a, « Zur Verfolgung einer Prinzessin unter Amenophis III. », GM 62, 23-24.

1983b, « Schwachstellen der Chronologie-Diskussion », GM 67, 43-50.

1983c « Chronologische Swachstellen II », GM 69, 37-42.

1983d, Ägypten. Die Mythologie der alten Ägypter, Wörterbuch der Mytologien I.1.

1984a, « Chronologische Schwastellen III », GM 70, 31-32.

1984b, « Der "König von Ober — und Unterägypten " », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 251-256.

1986a, « Der Aufstand des Tetian », SAK 13, 125-134.

1986b, Politische Gegensätze im alten Ägypten. Ein Versuch, HÄB 23.

1987, Untersuchungen zur Thinitenzeit, AA 45.

Wolfgang HELCK & Eberhardt OTTO

1956, Kleines Wörterbuch der Ägyptologie, Wiesbaden.

Wolfgang Helck, Eberhardt Otto & Wolfhardt Westendorf

1972-1986, Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden, 6 vol.

**Edwin Henfling** 

1984, « Das Eine und das Viele », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 735-740.

David Henige

1981, « Generation-counting and Late New Kingdom Chronology » JEA 67, 182.

Don E. G. DE HERREROS

1923, Quatre voyageurs espagnols à Alexandrie, Alexandrie.

Hans HICKMANN

1961, Ägypten, in H. BESSELER & M. SCHNEIDER, Musikgeschichte in Bildern, II, Musik des Altertums, Lieferung 1, Leipzig.

Friedrich W. HINKEL

1977, The Archaeological Map of the Sudan, 1, A Guide to Its Use and Explanation of Its Principles, Berlin.

1984, « Die meroitischen Pyramiden : Formen, Kriterien und Bauweisen », Meroitica 7, 310-331.

Fritz HINTZE

1974, « Zur statistischen Untersuchung afrikanischer Orts — und Völkernamen aus ägyptischen Texten », MNL 14, 4-19.

Fritz & Ursula HINTZE

1967, Les civilisations du Soudan antique, Leipzig.

Histoire Générale de l'Afrique

1978, Études et documents, I, Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, Actes du colloque tenu au Caire du 28 janvier au 3 février 1974

1980a, I, Méthodologie et préhistoire africaine, dir. du volume J. KI-ZERBO, Jeune Afrique, Stock, UNESCO.

1980b, II, Afrique ancienne, dir. du volume G. MOKHTAR, Jeune Afrique, Stock, UNESCO.

A. Hobbs & J. Adzigian

1981, A Complete Guide to Egypt and the Archaeological Sites, New York.

Svetlana Hodjash & O. D. Berlev

1982, The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow, Leningrad.

Günther HÖLBL

1981, « Die Ausbreitung ägyptischen Kulturgutes in den ägäischen Raum vom 8. bis zum 6. JH. v. Chr. », Or 50, 186-192.

Michael A. HOFFMAN

1979, Egypt Before the Pharaohs, Routledge & Kegan Paul, Londres.

Michael M. A. Hoffman, H. A. Hamroush & R. O. Allen

1986, « A Model of Urban Development for the Hierakonpolis Region from Predynastic through Old Kingdom Times », JARCE 23, 175-187.

James K. HOFFMEIER

1983, « Some Egyptian Motifs Related to Warfare and Enemies and their Old Testament Counterparts », Ancient World 6, 53-70.

1985, « Sacred » in the Vocabulary of Ancient Egypt. The Term Dsr With Special References to Dynasties I-XX, OBO 59.

Inge HOFMANN

1979, Der Sudan als ägyptische Kolonie im Altertum, VIAÄWien 5.

1981a, « Kambyses in Agypten », SAK 9, 179-200.

1981b, « Kuschiten in Palästina », GM 46, 9-10.

1984, « Meroitische Herrscher », Meroitica 7, 242-244.

I. HOFMANN, H. TOMANDL & M. ZACH

1984a, « Bewohner Kordofans auf ägyptischen Darstellungen? », GM 75, 15-18.

1984b, « Eduard Freiherr von Callots Bericht über Meroe », GM 79, 85-90.

I. HOFMANN, & A. VORBLICHER

1979, Der Äthiopenlogos bei Herodot, VIAÄWien 4.

T. HOLM-RASMUSSEN

1977, « Nectanebos II and Temple M at Karnak (North) », GM 26, 37-42.

1979, « On the Statue Cult of Nektanebos II », AcOr 40, 21-25.

D. HOLMES

1985, « Inter-regional Variability in Egyptian Predynastic Lithic Assemblages », Wepwawet 1, 16.

Th. HOPFNER

1922-1925, Fontes Historiae Religionis Ægyptiacae, 5 vol., Bonn.

Erik Hornung

1956, « Chaotische Bereiche in der geordneten Welt », ZÄS 81, 28-32.

1957, « Zur geschichtlichen Rolle des Königs in der 18. Dynastie », MDAIK 15, 120-133.

1964, Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches, ÄA 11.

1966, Geschichte als Fest. Zwei Vorträge zum Geschichtsbilde der frühen Menschheit Darmstadt.

1967, « Der Mensch als " Bild Gottes " in Ägypten », dans Oswald Loretz, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen, Munich, 123-156.

1971, « Politische Planung und Realität im alten Ägypten », Saeculum 22, 48-58.

1973, Der Eine und die vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen, 2e éd.

1979, « Chronologie in Bewegung », AAT 1, 247-252.

1983, « Die Israelstele des Merenptah », AAT 5, 224-233.

1984, Götterwort und Götterbild im alten Ägypten, dans H.-J. KLIMKEIT, Götterbild in Kunst und Schrift, Studium Universale 2.

E. HORNUNG & E. STAEHELIN

1974, Studien zum Sedfest, AH 1.

HPBM = Hieratic Papyri in the British Museum, Londres.

Paul HUARD

1965, « Recherches sur les traits culturels des chasseurs anciens du Sahara centreoriental et du Nil », RdE 17, 21-80.

1966, « Contribution saharienne à l'étude de questions intéressant l'Égypte ancienne », BSFE 45, 5-18.

P. HUARD & J. LECLANT

1973, « Figurations de pièges des chasseurs anciens du Nil et du Sahara », RdE 25, 136-177.

1980, La culture des chasseurs du Nil et du Sahara, Mémoires du Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques 29, Alger.

H.-J. HUGOT

1974, Le Sahara avant le désert, Toulouse.

Jean HUMBERT

1987, « Panorama de quatre siècles d'égyptomanie », BSFE 110, 48-77.

R. HUNTINGTON & P. METCALF

1979, Celebration of Death. The Anthropology of Mortuary Ritual, Cambridge.

IFAO = Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire.

C. IRBY & J. MANGLES

1817-1818, Travels in Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor During the Years 1817 and 1818, Londres, 1823, réédition 1985.

J. IRMSCHER

1968-1969, « Winckelmann and Egypt », BIE 50, 5-10.

M. ISLER

1985, « On Pyramid Building », JARCE 22, 129-142.

Erik Iversen

1968-1972, Obelisks in Exile, I, Rome, II, Istanbul and England.

1975, Canon and Proportions in Egyptian Art, Warminster.

1979, « Remarks on Some Passages from the Shabaka Stone », AAT 1, 253-262.

1985, Egyptian and Hermetic Doctrine, Copenhague.

 $\mathcal{J}A = \mathcal{J}ournal A statique$ , Paris.

H. JACOBSOHN

1939, Die dogmatische Stellung des Königs in der Theologie der alten Ägypten, ÄF 8. Christian IACO

1986, Le voyage dans l'autre monde selon l'Égypte ancienne. Épreuves et métamorphoses du mort d'après les Textes des Pyramides et les Textes des Sarcophages, Le Rocher.

Helen JACQUET-GORDON

1960, « The Inscription on the Philadelphia-Cairo Statue of Osorkon II », JEA 46, 12-23.

1967, « The Illusory Year 36 of Osorkon I », JEA 53, 63-68.

1981, « Fragments of a Topographical List Dating to the Reign of Thutmosis I, BIFAO du Centenaire, 41-46.

**Bertrand JAEGER** 

1982, Essai de classification et datation des scarabées Menkheperre, OBO, Arch. 2.

St. JAMES

1986, Missing Pharaohs: Missing Tombs, Horam.

Thomas G. H. JAMES

1966, Sculptures égyptiennes, Collection d'art UNESCO 10/18, Milan.

1982, Excavating in Egypt. The Egypt Exploration Society 1882-1982, Londres.

1984a, Pharaoh's People. Scenes from Life in Imperial Egypt, Londres. Traduit en français sous le titre Le peuple de Pharaon. Culture, société, vie quotidienne, Paris, 1988.

1984b, The British Museum and Ancient Egypt, Londres.

T. G. H. James & W. Davies

1982, Egyptian Sculpture.

H. L. JANSEN

1971, Agyptische Religion, Handbuch der Religionen 1.

Jac J. JANSSEN

1975, Commodity Prices from the Ramessid Period. An Economic Study of the Village of Necropolis Workmen at Thebes, Leyde.

1978, « Year 8 of Ramesses VI Attested », GM 29, 45-46.

1981, « Die Struktur der pharaonischen Wirtschaft », GM 48, 59-77.

1982, « Gift-Giving in Ancient Egypt as an Economic Feature », JEA 68, 253-258.

1986, « Agrarian Administration in Egypt During the Twentieth Dynasty », BiOr 43, 351-366.

Karl Jansen-Winkeln

1987a, « Thronname und Begräbnis Takeloths I. », VA 3, 253-258.

1987b, « Zum militärischen Befehlsbereich der Hohenpriester des Amun », GM 99,

1988, « Weiteres zum Grab Osorkons II. », GM 102, 31-39.

JAOS = Journal of the American Oriental Society, New Haven.

JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt, Le Caire.

Richard Jasnow

1983, « Evidence for the Deification of Thutmosis III in the Ptolemaic Period », GM 64, 33-34.

JE = Journal d'Entrées du Musée du Caire.

JEA = Journal of Egyptian Archaeology, Londres.

David G. JEFFREYS

1981, « The Threat to Ancient Memphis During this Century », dans N. GRIMAL, Prospection et sauvegarde des antiquités de l'Egypte, BdE 88, 187-188.

1985, Survey of Memphis, 1, The Archaeological Report, Londres.

H. C. Jelgersma

1981-1982, « The Influence of Negro Culture on Egyptian Art », JEOL 27, 43-46.

Nancy JENKINS

1980, The Boat Beneath the Pyramid. King Cheops' Royal Ship, Thames & Hudson, Londres, Traduit en français sous le titre La barque royale de Chéops, Paris, 1983.

H. IENNI

1986, Das Dekorationsprogramm des Sarkophages Nektanebos 'II., AH 12.

JEOL = Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap « Ex Oriente Lux »,

Gustave Jequier

1922, Les temples ramessides et saïtes, de la XIXº à la XXº dynastie, coll. « l'architecture et la décoration dans l'ancienne Egypte », A. Morancé.

1925, Histoire de la civilisation égyptienne, des origines à la conquête d'Alexandre, Paris.

1932, « Les femmes de Pépi II », dans Studies Griffith, Oxford, 9-12.

Anton JIRKU

1941, « Der Name der palästinischen Stadt Bet-š'an und seine ägyptische Wiedergabe », WZKM 48, 49-51.

JNES = Journal of Near Eastern Studies, Chicago.

Janet H. JOHNSON

1983, « The Demotic Chronicle as a Statement of a Theory of Kingship », ISSEA 13, 61-72.

1984, « Is the Demotic Chronicle an Anti-Greek Tract? », dans Grammata Demotika, Festschrift E. Lüddeckens, 107-124.

M. JOMARD

1823, Voyage à l'oasis de Syouah, réédition, 1981.

Frans JONCKHEERE

1958, Les médecins de l'Égypte pharaonique. Essai de prosopographie, Bruxelles.

C. de la Jonquière

L'expédition d'Égypte, Paris.

Pierre IOUGUET

1926-1961, L'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l'Orient, coll. « l'Évolution de l'Humanité », 15° éd. révisée, A. Michel.

JSSEA = Journal de la SSEA.

H. JÜNGST

1982, « Zur Interpretation einiger Metallarbeiterszenen auf Wandbilder alt-ägyptischer Gräber », GM 59, 15-28.

Hermann Tunker

1941, Die politische Lehre von Memphis, APAW 1941. 6.

### A. KACZMARCZYK & R. E. M. HEDGES

1983, Ancient Egyptian Faience. An Analytical Survey of Egyptian Faience From Predynastic to Roman Times, Warminster.

#### Ahmed Kadry

- 1980, « Remains of a Kiosk of Psammetikhos II on Philae Island », MDAIK 36, 293-298.
- 1981, « Some Comments on the Qadesh Battle », BIFAO du Centenaire, 47-55.

1982, « Semenkhkare, the Ephemeral King », ASAE 68, 191-194.

- 1983, « The Theocratic Symtoms at the End of the New Kingdom in Ancient Egypt », JSSEA 13, 35-43.
- 1986, « The Social Status and Education of Military Scribes in Egypt During the 18th Dynasty », Oikumene 5, 155-162.

 $K\ddot{A}T = Kleine \ Agyptische \ Texte$ , Wiesbaden.

### Werner KAISER

- 1956, « Zu den Sonnenheiligtümer der 5. Dynastie », MDAIK 14, 104-116.
- 1958, « Zur vorgeschichtlichen Bedeutung von Hierakonpolis », MDAIK 16, 183-192.
- 1969, « Zu den königlichen Tabelzirken der 1. und 2. Dynastie in Abydos und zur Baugeschichte des Djoser-Grabmals », MDAIK 25, 1-21.
- 1981, « Zu den Königsgräbern der 1. Dynastie in Umm el-Qaab », MDAIK 37, 247-254.
- 1985a, « Ein Kultbezirk des Königs Den in Sakkara », MDAIK 41, 47-60.
- 1985b, « Zur Südausdehnung der vorgeschichtlichen Deltakulturen und zur frühen Entwicklung Oberägyptens », MDAIK 41, 61-87.

1987, « Zum Friedhof der Naqadakultur von Minshat Abu Omar », ASAE 71, 119-125.

#### Laszlo Kakosy

1964, Urzeitmythen und Historiographie im alten Ägypten, Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt, I, Alter Orient und Griechenland, ed. E. Ch. Wesl.kopf, Berlin.

1977a, « The Primordial Birth of the King », Stud. Aeg. 3, 67-71.

- 1977b, « Osiris als Gott des Kampfes », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Stud. E. Otto, 285-288.
- 1981, « Die weltanschauliche Krise des Neuen Reiches [ZÄS 100 (1973), 35-40] », Stud. Aeg. 7, 263-268.

1986, The Battle Reliefs of King Sety I, RIK 4, OIP 107.

#### **Ibrahim KAMEL**

1979, « Studies for Discussion About King Ahmose's Tomb », ASAE 68, 115-130. Jill KAMIL

1976, Luxor. A Guide to Ancient Thebes, 2e éd., Longman.

- 1978, A Guide to the Necropolis of Sakkara and the Site of Memphis, Longman.
- 1983, Upper Egypt. Historical Outline and Descriptive Guide to the Ancient Sites, New York.

# M. KAMISH

1985, « Foreigners at Memphis in the Middle of the Eighteenth Dynasty », Wepwawet 1, 12-13.

Kamosé = textes de Kamosé, cités d'après les pages de l'édition de Helck : 1975.

## Naguib KANAWATI

- 1974a, « The Financial Resources of the Viziers of the Old Kingdom and the Historical Implications », AHS Alexandrie 5, 1-20.
- 1974b, « Notes on the Genealogy of the Late Sixth Dynasty », AHS Alexandrie 5, 52-58.
- 1977, The Egyptian Administration in the Old Kingdom. Evidence on its Economic Decline, Warminster.
- 1979, « The Overseer of Commissions in the Nine Provinces », dans L'égyptologie en 1979, II, 141-142.

1980, Governmental Reforms in the Old Kingdom Egypt, Warminster.

1981, « Deux conspirations contre Pépy I<sup>er</sup> », CdE 56, 203-217.

1984, « New Evidence on the Reign of Userkaf? », GM 83, 31-38.

## Peter KAPLONY

1963a, Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit, ÄA 8.

1963b, « Gottespalast und Götterfestungen in den ägyptischen Frühzeit », ZÄS 88, 5-16.

1964, Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit, Supplement, ÄA 9.

1965, « Bemerkungen zu einigen Steingefässe mit archaischen Königsnamen », MDAIK 20, 1-46.

1967, Kleine Beiträge zu den Inschriften der ägyptischen Frühzeit, ÄA 15.

1968, Steingefässe mit Inschriften der Frühzeit und des Alten Reiches, Mon Aeg 1.

1971, « Agyptisches Königtum in der Spätzeit », CdE 46, 250-274.

1977, Die Rollsiegel des Alten Reiches, 1, Allgemeiner Teil mit Studien zum Königtum des Alten Reiches, Mon: Aeg 2.

1981, Die Rollsiegel im Alten Reich, 2, Text und Tafeln, Mon. Aeg 3.

## · Ursula Kaplony-Heckel

1963, Die demotischen Tempeleide, ÄA 6.

Karnak = Publications du Centre Franco-Égyptien des Temples de Karnak : d'abord dans la revue Kêmi, puis sous forme de Cahiers publiés à Beyrouth, Le Caire, puis Paris.

#### Hans Kayser

1969, Ägyptisches Kunsthandwerk, Bibliothek für Kunst und Antiquitäten-freunde, Bd. 26, Brunswick.

#### Herman KEES

1954, « Zu den Annaleninschrift des Hohenpriesters Osorkon vom 11. Jahre Takeloths II. », MIO 2, 353-362.

1958, « Die weisse Kapelle Sesostris'I. in Karnak und das Sedfest », MDAIK 16, 194-213.

1964, Die Hohenpriester des Amun von Karnak von Herihor bis zum Ende der Äthiopenzeit, « Probleme der Ägyptologie », Leyde, Brill.

Kêmi, Paris, Geuthner.

# Barry J. KEMP

1976, "The Window of Appearance at El-Amarna and the Basic Structure of this City », JEA 62, 81-99.

1978a, « A Further Note on the Palace of Apries at Memphis », GM 29, 61-62.

1978b, « Imperialism and Empire in New Kingdom Egypt », in P.D.A. GARNSEY & C. R. WHITTAKER, *Imperialism in the Ancient World*, Cambridge, 7-57, 284 sq. 1982, « Automatic Analysis of Predinastic Cemeteries : A New Method for an Old

Problem », JEA 68, 5-15.

1985, « The Location of the Early Town at Dendera », MDAIK 41, 89-98.

1987, « The Amarna Workmen's Village in Retrospect », JEA 73, 21-50.

# B. KEMP & R. MERRILLEES

1980, Minoan Pottery in Second Millenium Egypt. With a Chapter by E. Edel, Sond. DAIK 7.

## Timothy KENDALL

1982, Kush. Lost Kingdom of the Nile, Brockton Mass.

#### Dieter Kessler

1981, Historische Topographie der Region zwischen Mallawi und Samalut, TAVO B/30. 1982, « Zu den Feldzügen des Tefnachte, Namlot und Pije », SAK 9, 227-252.

1984, « Nachtrag zur archäologischen und historischen Karte der Region zwischen Mallawi und Samalut », SAK 11, 509-520.

1987, « Zur Bedeutung der Szenen des täglichen Lebens in den Privatgräbern (I): Die Szenen des Schiffsbaues und der Schiffahrt », ZÄS 114, 59-88.

#### T. KHALIDI

1984, Land Tenure and Social Transformation in the Middle East, Beyrouth.

#### René KHOURY

1977, « Quelques notes additionnelles au Voyage en Égypte de Pierre Belon (1547) ». BIFAO 77, 261-270. Friedrich K. KIENITZ

1953, Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Fahrhundert vor der Zeitwende, Berlin.

1967, « Die saïtische Renaissance », in Die altorientalischen Reiche, III, Die erste Hälfte des 1. Jahrhunderts, « Fischer Weltgeschichte », Bd. 4, Francfort-sur-le-Main.

## G. S. KIRK

1970, Myth. Its Meaning and Functions in Ancient and Other Cultures, Cambridge University Press.

## Hannelore KISCHKEWITZ

1977, « Zur temporären Einwohnung des Gottes im König », dans Ägypten und Kush, Schr. Or. 13, 207-212.

#### Kenneth A. KITCHEN

1972, « Ramesses VII and the Twentieth Dynasty ». JEA 58, 182-194.

1975-1976, « The Great Biographical Stela of Setau, Viceroy of Nubia », OLP 6/7, 295-302.

1977a, « Historical Observations on Ramesside Nubia », dans Ägypten und Kush, Schr. Or. 13, 213-226.

1977b, « On the Princedoms of Late-Libyan Egypt », CdE 52, 40-48.

1982a, Pharaoh Triumphant. The Life and Times of Ramesses II King of Egypt, Warminster. Traduit en français sous le titre Ramsès II pharaon triomphant, Monaco, 1985.

1982b, « The Twentieth Dynasty Revisited », JEA 68, 116-125.

1982-1983, « Further Thoughts on Egyptian Chronology in the Third Intermediate Period », RdE 34, 59-69.

1983, « Egypt, the Levant and Assyria in 701 BC », AAT 5, 243-253.

1984, « Family Relationship of Ramses IX and the Late Twentieth Dynasty », SAK 11, 127-134.

1985, « Les suites des guerres libyennes de Ramses III », RdE 36, 177-179.

1986, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 B.C.), seconde édition, augmentée, Warminster.

1987a, « The Titularies of the Ramesside Kings as Expression of their Ideal Kingship », ASAE 71, 131-141.

1987, « Amenmesses in Northern Egypt », GM 99, 23-25.

K RI = K. A. KITCHEN, Ramesside Inscriptions. Historical and Biographical, 7 vol., Oxford, 1968-1988 : cité par volumes.

# M. R. KLEINDIENST

1985, « Dakhleh Oasis Project. The Palaeolithic : a Report on the 1986 Season », JSSEA 15, 136-137.

## Rosemarie & Dietrich KLEMM

1981, Die Steine der Pharaonen, Munich.

#### Horst Klengel

1977, « Das Land Kusch in den Keilschrifttexten von Amarna », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 227-232.

# C. B. KLUNZINGER

1878, Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem Roten Meere. Mit einem Vorwort von G. Schweinfurth, réédition, 1980.

# E. A. Knauf & C. J. Lenzen

1987, « Notes on Syrian Toponyms in Egyptian Sources II », GM 98, 49-54.

U. Köhler

1974, « Die Anfänge der deutschen Ägyptologie : Heinrich Brugsch. Eine Einschätzung », GM 12, 29-42.

Yvan Koenig

1983, « Livraison d'or et de galène au trésor du temple d'Amon sous la xx<sup>e</sup> dynastie : document A, partie inférieure », *BIFAO* 83, 249-255.

1985, « Égypte et Israël : quelques points de contact », JA 273, 1-10.

Walter KORNFELD

1967, « Aramäische Sarkophage in Assuan », WZKM 61, 9-16.

Michail A. Korostovtsev

1977, « À propos du genre "historique" dans la littérature de l'ancienne Égypte », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Stud. E. Otto, 315-324.

Rolf KRAUSS

1981a, « Necho II. alias Nechepso », GM 42, 49-60.

1981b, « Sothis, Elephantine und die altägyptische Chronologie », GM 50, 71-80.

1981c, « Zur historischen Einordnung Amenmesses und zur Chronologie der 19./20. Dynastie », GM 45, 27-34.

1981d, Das Ende der Amarnazeit. Beiträge zur Geschichte und Chronologie des Neuen Reiches, 2° édition, HÄB 7.

1981e, « Sothis, Elephantine und die altägyptische Chronologie », GM 50, 71-80.

1982, « Talfestdaten — eine Korrektur », GM 54, 53-54.

1983, « Zu den Familienbeziehungen der Königin Tachat », GM 61, 51-52.

1984, « Korrekturen und Ergänzungen zur Chronologie des Mittleren Reiches und Neuen Reiches — ein Zwischenbericht », GM 70, 37-44.

1985, Sothis-und Monddaten. Studien zur astronomischen und technischen Chronologie Altägyptens, HÄB 20.

1986, « Kija — ursprüngliche Besitzerin der Kanopen aus KV 55 », MDAIK 42, 67-80.

# Walter KREBS

1976, « Unterägypten und die Reichseinigung », ZÄS 103, 76-78.

1977, « Die neolitischen Rinderhirten der Sahara und die Masai », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 265-278.

Jean-Marie Kruchten

1979, « Rétribution de l'armée d'après le décret d'Horemheb », dans L'égyptologie en 1979, II, 143-148.

1981a, Le décret d'Horemheb. Traduction, commentaire épigraphique, philologique et institutionnel, Éditions de l'Université Libre de Bruxelles.

1981b, « Comment on écrit l'histoire égyptienne : la fin de la XIX<sup>e</sup> dynastie vue d'après la section " historique " du papyrus Harris I », Ann. IPHOS 25, 51-64.

1982, « Convention et innovation dans un texte royal du début de l'époque ramesside : la stèle de l'an 1 de Séthi I<sup>er</sup> découverte à Beith-San », Ann. IPHOS 26, 21-62.

1986, Le grand texte oraculaire de Djehoutymose, intendant du domaine d'Amon sous le pontificat de Pindejem II, MRE 5.

## Lech Krzyzaniak

1977, Early Farming Cultures on the Lower Nile, Varsovic.

1983, « Les débuts de la domestication des animaux et des plantes dans les pays du Nil », BSFE 96, 4-13.

#### L. Krzyzaniak & M. Kobusiewicz

1984, Origin and Early Development of Food-Producing Cultures in North-Eastern Africa, Posnan.

# Lisa Kuchman Sabbahy

1981, « The Titulary of Queens nbt and hnwt », GM 52, 37-42.

1984, « 'nh-n.s-Ppy, 'nh-n.s.-Mry-R' I and II, and the Title w3ds dti », GM 72, 33-36.

E. KÜHNERT-EGGEBRECHT

1969, Die Axt als Waffe und Werkzeug im alten Ägypten, MÄS 15.

Klaus P. KUHLMANN

1981a, « Ptolemais — Queen of Nectanebo I. Notes on the Inscription of an Unknown Princess of the XXXth Dynasty », MDAIK 37, 267-280.

1981b, « Zur srh-Symbolik bei Thronen », GM 50, 39-46.

1982, « Archäologische Forschungen im Raum von Achmim », MDAIK 38, 347-354.

K. P. KUHLMANN & W. SCHENKEL

1983, Das Grab des Ibi, Obergutsverwalters der Gottesgemahlin des Amun (Thebanisches Grab Nr. 36), Bd. 1 in 2 Teilen, AV 15.

Dieter Kurth

1987, « Zu den Darstellungen Pepi I. im Hathortempel von Dendera, in Tempel und Kult, ÄA 46, 1-23.

Mahfouz Labib

1961, Pèlerins et voyageurs au mont Sinaï, RAPH 25.

Pahor Labib

1936, Die Herrschaft der Hyksos, Glückstadt.

Audran Labrousse, J.-Ph. Lauer & J. Leclant

1977, Le temple haut du complexe funéraire du roi Ounas, Mission archéologique de Saggarah, II, BdB 73, Le Caire.

Ginette Lacaze, O. Masson & J. Yoyotte

1984, « Deux documents memphites copiés par J.-M. Vansleb au XVII<sup>e</sup> siècle », RdE 35, 127-137.

Peter LACOVARA

1985, « Archeology an the Decay of Mudbrick Structures in Egypt », NARCE 128, 20-28.

P. LACOVARA & C.-N. REEVES

1987, « The Colossal Statue of Mycerinus Reconsidered », RdE 38, 111-115.

LÄ = Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden, 1975-1987.

LAS = Leipziger Agyptologische Studien, Glückstadt, Hambourg, New York.

Claire LALOUETTE

1981a, L'art égyptien, coll. « Que sais-je? » nº 1909, P.U.F.

1981b, La littérature égyptienne, coll. « Que sais-je? » nº 1934, P.U.F.

1984, Textes sacrés et textes profanes de l'ancienne Égypte, I, Paris.

1985, L'empire des Ramsès, Fayard.

1986, Thèbes ou la naissance d'un empire, Fayard.

1987, Textes sacrés et textes profanes de l'ancienne Égypte, II, Paris.

Mary-Ellen LANE

1985, A Guide to the Antiquities of the Fayyum, Le Caire.

**Edward William LANE** 

1833-1835, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Written in Egypt During the Years 1833-1835, réédition, Le Caire, 1978.

Kurt Lange & Max Hirmer

1978, Ägypten. Architektur, Plastik, Malerei in drei Jahrtausenden, réédition, Munich, traduit de l'allemand par G. Blumberg et R. Antelme, sous le titre K. LANGE, M. HIRMER, E. OTTO & C. DESROCHES-NOBLECOURT, L'Égypte, Flammarion, 1967/1980.

LAPO = Littératures Anciennes du Proche-Orient, le Cerf.

John A. LARSON

1975-1976, « The Date of the Regnal Year Change in the Reign of Ramesses II », Serapis 3, 17-22.

Jean-Philippe LAUER

1929, « Études sur quelques monuments de la III<sup>e</sup> dynastie (pyramide à degrés de Saggarah), ASAE 29, 99-129.

1948, Études complémentaires sur les monuments du roi Zoser à Saqqarah, 1, CASAE. 1956, « Sur le dualisme de la monarchie égyptienne et son expression architecturale sous les premières dynasties », BIFAO 55, 153-172.

1957, « Évolution de la tombe royale égyptienne jusqu'à la pyramide à degrés »,

MDAIK 15, 148-165.

1960a, Observations sur les pyramides, BdE 30, Le Caire.

1960b, « Žbynek Žaba: l'orientation astronomique dans l'ancienne Égypte et la précession de l'axe du monde », BIFAO 60, 171-184.

1961, « Au sujet du nom gravé sur la plaquette d'ivoire de la pyramide de l'Horus Sekhemkhet », BIFAO 61, 25-28.

1962a, « Sur l'âge et l'attribution possible de l'excavation monumentale de Zaouiêt el-Aryan », RdE 14, 21-36.

1962b, Histoire monumentale des pyramides d'Égypte, I, Les pyramides à degrés (IIIe dynastie), BdE, 39, Le Caire.

1966a, « Quelques remarques sur la Ire dynastie », BIFAO 64, 169-184.

1966b, « Nouvelles remarques sur les pyramides à degrés de la III<sup>e</sup> dynaştie », Or 35, 440-448.

1966-1968, « Recherche et découverte du tombeau sud de l'Horus Sekhem-khet à Saqqarah », BIE 48-49, 121-136, — repris sous le même titre dans RdE 20, 97-107.

1967, « Sur la pyramide de Meïdoum et les deux pyramides du roi Snefrou à Dahchour », Or 36, 239-254.

1969a, « Remarques sur les complexes funéraires royaux de la fin de la IVe dynastie », Or 38, 560-578.

1969b, « À propos des vestiges des murs à redans encadrés par les " Tombs of the Courtiers " et des " forts " d'Abydos », MDAIK 25, 79-84.

1972, Les pyramides de Sakkarah, IFAO.

1973, « Remarques sur la planification de la construction de la grande pyramide », BIFAO 73, 127-142.

1976, « À propos du prétendu désastre de la pyramide de Meïdoum », CdE 51, 72-89.

1977, Saqqarah. La nécropole royale de Memphis. Quarante siècles d'histoire, cent vingtcinq ans de recherches, Paris.

1979, « Le développement des complexes funéraires royaux en Égypte depuis les temps prédynastiques jusqu'à la fin de l'Ancien Empire », BIFAO 79, 355-394. 1980, « Le premier temple de culte funéraire en Égypte », BIFAO 80, 45-68.

1981, « La signification et le rôle des fausses-portes de palais dans les tombeaux du type de Négadah », MDAIK 37, 281-288.

1984-1985, « Considérations sur l'évolution de la tombe royale sous la I<sup>re</sup> dynastie », BSBG 9-10, 141-152.

1988, Saqqarah, une vie. Entretiens avec Philippe Flandrin, Rivages.

J.Ph. LAUER & J. LECLANT

1969, « Découverte de statues de prisonniers au temple de la pyramide de Pépi I<sup>er</sup> », RdE 21, 55-62.

1972, Le temple haut du complexe funéraire du roi Téti, Mission archéologique de Saqqarah, I, BdE 51, Le Caire.

Jean Lauffray

1973, Karnak d'Égypte, domaine du divin, Paris.

1979, « Urbanisme et architecture du domaine d'Aton à Karnak d'après les "talatat" du IX<sup>e</sup> pylône », dans *L'égyptologie en 1979*, II, 265-270.

LdM = Livre des Morts, cité en traduction d'après Barguet : 1967.

Anthony LEAHY

1979, « Nespamedu, " King " of Thinis », GM 35, 31-40.

1984a, « Saite Royal Sculpture: A Review », GM 80, 59-76.

1984b, « Tanutamon, Son of Shabako? », GM 83, 43-46.

Lebensmüder = Dialogue d'un désespéré avec son Ba, cité d'après Barta : 1969, planches.

#### Christian Leblanc

1979; « Les piliers dits " osiriaques " dans le contexte des temples de culte royal ». dans L'égyptologie en 1979, I, 133-134.

1980, « Piliers et colosses de type " osiriaque " dans le contexte des temples de culte

royal », BIFAO 80, 69-90.

1982, « Le culte rendu aux colosses " osiriaques " durant le Nouvel Empire », BIFAO 82, 295-311.

1986, « Henout-taouy et la tombe Nº 73 de la Vallée des Reines », BIFAO 86, 203-226.

### Ange-Pierre LECA

1977, Les momies, Hachette.

# Jean LECLANT

1949, « Nouveaux documents relatifs à l'an VI de Taharqa », Kêmi 10, 28-42.

1954. Enquête sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens à l'époque dite « éthiopienne » (XXV<sup>e</sup> dynastie), BdE 17.

1956, « La " mascarade " des bœufs gras et le triomphe de l'Égypte », MDAIK 14, 129-145.

1957, « Tefnout et les Divines Adoratrices thébaines », MDAIK 15, 166-171.

1961a, Montouemhat, quatrième prophète d'Amon, prince de la ville, BdE 35.

1961b, « Le voyage de Jean-Nicolas Huyot en Egypte (1818-1819) et les manuscrits de Nestor Lhôte », BSFE 32, 35-42.

1961c, « Sur un contrepoids de *menat* au nom de Taharqa : allaitement et "apparition" royale », *BdE* 32, 251-284.

1965, Recherches sur les monuments thébains de la XXVe dynastie dite éthiopienne. BdE 36.

1969, « Espace et temps, ordre et chaos dans l'Égypte pharaonique », Revue de Synthèse, III° série, 55-56, 217-239.

1978a, Le temps des pyramides. De la Préhistoire aux Hyksos (1560 av. J.-C.), « Univers des Formes », Gallimard.

1978b, « L'exploration des côtes de la mer Rouge. À la quête de Pount et des secrets de la mer Érythrée », Annales d'Éthiopie 11, 69-75.

1978c, « Le nom de Chypre dans les textes hiéroglyphiques », Colloques internationaux du CNRS nº 578, Salamine de Chypre. Histoire et archéologie, 131-135.

1979, L'Empire des Conquérants. L'Égypte au Nouvel Empire (1560-1070), « Univers des Formes », Gallimard.

1980a, L'Égypte du crépuscule. De Tanis à Méroë (1070 av. J.-C.-Ive siècle ap. J.-C.), « Univers des Formes », Gallimard.

1980b, Egypte pharaonique et Afrique, séance annuelle des Cinq Académies, Institut de France nº 10, Paris.

1980c, « L'empire de Koush : Napata et Méroé », dans Histoire Générale de l'Afrique, II, UNESCO, 295-314.

1980d, « Les "empires " et l'impérialisme de l'Égypte pharaonique », dans Maurice DUVERGER, Le concept d'Empire, P.U.F., Paris, 49-68.

1981a, « La " famille libyenne" au temple haut de Pépi Ier », dans le Livre du Centenaire, MIFAO 104, 49-54.

1981b, « Recherches récentes sur l'histoire de l'Égypte pharaonique », REA 83, 5-

1984a, « Textes de la Pyramide de Pépi Ier, VII : une nouvelle mention des Fnhw dans les Textes des Pyramides », SAK 11, 455-460.

1984b, « Taharqa à Sedeinga », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens,

Festschrift W. Westendorf, 1113-1117.

1985, « Recherches récentes sur les textes des Pyramides et les pyramides à textes de

Saqqarah », Bulletin de la Classe des Lettres et Sciences Morales et Politiques de l'Académie Royale de Belgique, 5<sup>e</sup> Série, 71, 295-305.

1987, « Le rayonnement de l'Égypte au temps des rois tanites et libyens », dans Paris : 1987, 77-84.

Jean Leclant & Gisèle Clerc

1967-1988, « Fouilles et travaux en Égypte et au Soudan », chronique annuelle tenue dans la revue Or.

France LECORSU

1966, « Une description inédite d'Abou Simbel : le manuscrit du colonel Straton », BSFE 45, 19-32.

Gustave LEFEBVRE

1927, « Stèle de l'an V de Méneptah », ASAE 27, 19-30.

1929a, Histoire des grands prêtres d'Amon de Karnak jusqu'à la XXIº dynastie, Paris, Geuthner.

1929b, Inscriptions concernant les grands prêtres d'Amon Romé-Roy et Amenhotep, Paris. 1940, « Deux mots de la I<sup>re</sup> dynastie, aux inscriptions du tombeau " de Hemaka " à

Saggarah », RdE 4, 222-223.

1951, « Inscription dédicatoire de la chapelle funéraire de Ramsès I à Abydos », ASAE 51, 167-200.

1976, Romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique. Traduction avec introduction, notices et commentaires (reproduction inchangée de l'édition de 1949), Maisonneuve, Paris.

Georges LEGRAIN

1914, Lougsor sans les pharaons. Légendes et chansons populaires de la Haute Égypte, Vromant, Bruxelles-Paris.

1929, Les temples de Karnak. Fragment du dernier ouvrage de G. Legrain, Directeur des travaux du Service des Antiquités de l'Égypte, Vromant.

L'égyptologie en 1979 = Actes du Deuxième Congrès International des Égyptologues, Colloques internationaux du CNRS, n° 595, Paris, 1982.

Mark Lehner

1983, « Some Observations on the Layout of the Khufu and Khafre Pyramids », JARCE 20, 7-26.

1985, « The Pyramid Tomb of Hetep-heres and the Satellite Pyramid of Khufu », Sond. DAIK 19.

1986, « The Giza Plateau Mapping Project », NARCE 131, 23-57.

G. LELLO

1978, « Thutmose III's First Lunar Date », JNES 37, 327-330.

C.J. LENZEN & E.A. KNAUF

1987, « Notes on Syrian Toponyms in Egyptian Sources I », GM 96, 59-64.

Ronald J. LEPROHON

1983, « Intef III and Amenemhat III at Elephantine », Ancient World 6, 103-107.

C.R. LEPSIUS

1849-1856, Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien..., 12 vol., Leipzig.

Christian Leroy

1975, « Voyageurs et marins dans l'antiquité », REG 88, 178-181.

A. LEROY-MOLINGHEN

1985, "Homère et Thèbes aux cent portes », CdB 60, 131-137.

Françoise LE SAOUT

1978-1980a, « Reconstitution des murs de la Cour de la Cachette », Karnak 7, 213-258.

1978-1980b, « Nouveaux fragments au nom d'Horemheb », Karnak 7, 259-264.

1978-1980c, « A propos d'un colosse de Ramsès II à Karnak », Karnak 7, 267-274. F. Le SAOUT & Cl. TRAUNECKER

1978-1980, « Les travaux au IX<sup>e</sup> pylône de Karnak : annexe épigraphique », Karnak 7, 67-74.

F. LE SAOUT, F. A-el-H.Ma'Arouf & Th. ZIMMER

1987, « Le Moyen Empire à Karnak : Varia 1 », Karnak 8, 293-323.

Leonard H. LESKO

1980, « The Wars of Ramses III », Serapis 6, 83-86.

Bernadette Letellier

1979, « La cour à péristyle de Thoutmosis IV à Karnak (et la " cour des fêtes " de Thoutmosis II) », dans Hommages Sauneron, I, BdE 81, 51-72.

Pierre Lévêque

1987, (éd.) Les premières civilisations, I, Des despotismes orientaux à la cité greçque, coll. « Peuples et civilisations », Paris, P.U.F.

Frantisek Lexa 1925, La magie dans l'Égypte ancienne, de l'Ancien Empire jusqu'à l'époque copte, 3 vol., Paris.

1926, Papyrus Insinger. Les enseignements moraux d'un scribe égyptien du premier siècle après J.-C..., Paris.

Liber Anuus, Jérusalem.

Miriam LICHTHEIM

1973, Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings, Berkeley, I, The Old and Middle Kingdoms.

1976, II, The New Kingdom.

1980a, III, The Late Period.

1980b, « Some Corrections to my Ancient Egyptian Literature, I-III », GM 41, 67-74. 1983, Late Egyptian Wisdom Literature in the International Context, A Study of Demotic Instructions, OBO 52.

Luc Limme

1972, « Les oasis de Khargeh et Dakhleh d'après les documents égyptiens de l'époque pharaonique », CRIPEL 1, 41-58.

B. LINCOLN

1981, Priests, Warriors and Cattle. A Study in the Ecology of Religions, Berkeley.

**Iingegerd LINDBALD** 

1984, Royal Sculpture of the Early Eighteenth Dynasty in Egypt, Medelhavsmuseet Memoir, Stockholm, 5.

Jaswiga LIPINSKA

1967, « Names and History of the Sanctuaries Built by Tuthmosis III at Deir el-Bahri », JEA 53, 25-33.

P. LIPKE

1984, The Royal Ship of Cheops. A Retrospectival Account of the Discovery Restoration and Reconstruction..., Oxford.

M. A. LITTAUER & J. H. CROUWEL

1979, Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East, HdO 7/1, 2B: 1.

Alan B. LLOYD

1975-1976, Herodotus, Book II, 1, Introduction, 2, Commentary 1-98, Leyde.

1982, « The Inscription of Udjahorresnet, A Collaborator's Testament », JEA 68, 166-180.

Christian E. LOEBEN

1986, « Eine Bestattung der grossen königlichen Gemahlin Nofrete in Amarna? Die Totenfigur der Nofrete », MDAIK 42, 99-108.

B. Löhr

1974, « Aḥanjati in Heliopolis », GM 11, 33-38.

R. D. Long

1976, « Ancient Egyptian Chronology, Radiocarbon Dating and Calibration », ZÄS 103, 30-48.

Jesus López

1973, « L'auteur de l'Enseignement pour Mérikarê », RdE 25, 178-191.

Antonio Loprieno

1981-1982, « Methodologische Anmerkungen zur Rolle der Dialekte in der ägyptischen Sprachentwicklung », GM 53, 75-95.

J. A. LORENT

1861, Égypten. Alhambra. Tlemsen. Algier. Reisebilder aus den Anfängen der Photographie, Mannheim, 1985.

David Lorton

1974a, The Juridical Terminology of International Relations in Egyptian Texts Through Dyn. XVIII, Baltimore.

1974b, « Terminology Related to the Laws of Warfare in Dynasty XVIII », JARCE 11, 53-68.

1979, « Towards a Constitutional Approach to Ancient Egyptian Kingship », JAOS 99, 460-465.

1986a, « Compte rendu de A. Nibbi, Ancient Egypt and Some Eastern Neighbours, Ancient Byblos Reconsidered, Wenamun and Alashiya Reconsidered », DE 6, 89-100.

1986b, « Terms of Coregency in the Middle Kingdom », VA 2, 113-120.

1986c, « The King and the Law », VA 2, 53-62.

1987a, « The Internal History of the Heakleopolitan Period », DE 8, 21-28.

1987b, « Egypt's Eastermost Delta Before the New Kingdom », DE 7, 9-12.

1987c, « Why " Menes "? », VA 3, 33-38.

Louxor

1978, Guide du Musée d'art égyptien ancien de Louxor, Organisation des Antiquités de l'Egypte, Le Caire.

Ulricht LUFT

1978, Beiträge zur Historisierung der Götterwelt und der Mythenschreibung, Stud. Aeg. 4. 1982, « Illahunstudien, I: zu der Chronologie und den Beamten in den Briefen aus Illahun », Oikumene 3, 101-156.

1986a, « Illahunstudien, III: Zur sozialen Stellung des Totenpriesters im Mittleren Reiches », Oikumene 5, 117-153.

1986b, « Noch einmal zum Ebers-Kalender », GM 92, 69-77.

1987, « Der Tagesbeginn in Ägypten », AoF 14, 3-11.

I. LURIE

1971, Studien zum altägyptischen Recht, Weimar.

M. F. L. MACADAM

1949, The Temples of Kawa, I, The Inscriptions, Oxford.

1955, The Temples of Kawa, II, History and Archaeology of the Site, Oxford.

MAS = Münchner Agyptologische Studien, Deutscher Kunstverlag, Munich-Berlin.

Michel Malaise

1981, « Aton, le sceptre Ouas et la fête Sed », GM 50, 47-64.

Jaromir MALEK

1982, « The Original Version of the Royal Canon of Turin » JEA 68, 93-106.

Michel MALININE

1953, Choix de textes juridiques en hiératique « anormal » et en démotique (25°-27° dynasties), 1, Traduction et commentaire philologique, Bibliothèque de l'École Pratique des Hautes Études 300.

1983, Choix de textes juridiques en hiératique anormal et en démotique, 2, Transcriptions, RAPH 18.

Lise Manniche

1988, Lost Tombs, Londres.

Geoffrey T. MARTIN

1976, « La découverte du tombeau d'Horemheb à Saqqarah », BSFE 77-78, 11-25. 1979, « Queen Mutnodjmet at Memphis and El-'Amarna », dans L'égyptologie en 1979, II, 275-278.

1984, Corpus of Reliefs of the New Kingdom From the Memphite Necropolis and Lower Egypt, Londres.

Maurice Martin

1979, « Souvenirs d'un compagnon de voyage de Paul Lucas en Égypte (1707) », dans Hommages Sauneron, II, BdE 82, 471-476.

Éva Martin-Pardey

1988, Untersuchungen zur ägyptischen Provinzialverwaltung bis zum Ende des Alten Reiches, 2<sup>e</sup> éd., HÄB 1.

Sherry I. MARY

1979, « Kia, the Second Pharaoh », dans L'égyptologie en 1979, II, 279-280.

Gaston Maspero

1895, Histoire ancienne des peuples de l'Orient Classique, I, Les origines. Égypte & Chaldée, Paris, Hachette.

1897, II, Les premières mêlées des peuples, Paris, Hachette.

1899, III, Les Empires, Paris, Hachette.

1914, « Chansons populaires recueillies dans la Haute Égypte de 1900 à 1914 pendant les inspections du Service des Antiquités », ASAE 14, 97-290.

1915, Guide du visiteur au Musée du Caire, 4e édition, Le Caire, IFAO.

Olivier Masson

1969, « Les Cariens en Égypte », BSFE 56, 25-36.

1971, « Les Chypriotes en Egypte », BSFE 60, 28-46.

Bernard MATHIEU

1987, « Le voyage de Platon en Égypte », ASAE 71, 153-167.

I. MATZKER

1986, Die letzten Könige der 12. Dynastie, Francfort-sur-le-Main.

Bernard MAURY

1979, « Toponymie traditionnelle de l'ancienne piste joignant Kharga à Dakhla », dans Hommages Sauneron, II, BdE 82, 365-376.

L. Mayer

1802, Vues en Égypte, d'après les dessins originaux en la possession de Sir R. Ainslee, pris durant son ambassade à Constantinople..., Londres.

Charles MAYSTRE

1950, « Le compte des épagomènes dans les chronologies individuelles », RdE 7, 85-88.

A. McFarlane

1987, « The First Nomarch at Akhmim: The Identification of a Sixth Dynasty Biographical Inscription », GM 100, 63-72.

W. McQuitty

1976, Island of Isis. Philae Temple of the Nile, Londres.

G. MATTHA

1975, The Demotic Legal Code of Hermopolis West, BdE 45.

MDAIK = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo.

Dimitri Meeks

1963, « Les " quatre ka " du démiurge memphite », RdE 15, 35-47.

1971, « Génies, anges et démons en Égypte », dans Génies, anges et démons, « Sources Orientales » 8, Seuil, Paris, 18-84.

s.d. « Pureté et purification en Égypte », dans Dictionnaire de la Bible, Supplément 9, col. 430-452.

Mounir MEGALLY

1977, Recherches sur l'économie, l'administration et la comptabilité égyptienne à la XVIII<sup>e</sup> dyn. d'après le pap. E 3226 du Louvre, BdE 71.

Arpag MEKHITARIAN

1954, La peinture égyptienne, « Les grands siècles de la peinture », Skira, Genève.

James Mellaart

1965/1978, Earliest Civilizations of the Near East, in The Library of the Early Civilizations, ed. by Prof. Stuart Pigott, Thames & Hudson.

Edmund S. MELTZER

1970, « Archaic Sovereign as Primeval God? », ZÄS 98, 84.

1978, « The Parentage of Tut'ankhamun and Smenkhare' », JEA 64, 134-135.

Leila Menassa & Pierre Laferrière

1974, La Sâgia. Technique et vocabulaire de la roue à eau égyptienne, BdE 67.

K. Mendelssohn

1973, « A Building Disaster at the Meidum Pyramid », 7EA 59, 60-71.

1976, « Reply to Mr. C. J. Davey's Comments (JEA 62, 178-179) », JEA 62, 179-181.

Bernadette Menu

1970, Le régime juridique des terres et du personnel attaché à la terre dans le Papyrus Wilbour, Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Lille.

1981, « Considérations sur le droit pénal au Moyen Empire égyptien dans le P. Brooklyn 35. 1446 (texte principal du recto) », BIFAO du Centenaire, 57-76.

1982, Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Égypte, Versailles.

1984, Droit — économie — société de l'Égypte ancienne (Chronique bibliographique 1967-1982), Versailles.

1986, « Les récits de créations en Égypte ancienne », Foi et Vie, LXXXV/5, Cah. Bibl. 25, 67-77.

1987a, L'obélisque de la Concorde, Versailles.

1987b, « Les cosmogonies de l'ancienne Égypte », in La création dans l'Orient ancien, éd. du Cerf, Paris.

Mérikarê = Enseignement de Khéty pour Mérikarê, cité d'après l'édition de Helck : 1977.

#### Reinholdt MERKELBACH

1962, Roman und Mysterium in der Antike, Munich.

Meroitica, Humboldt-Universität zu Berlin, Bereich Ägyptologie und Sudanarchäologie, Berlin-Est.

Mesopotamia, Copenhagen Studies in Assyriology, Copenhague.

C. MEYER

1982, Senenmut Eine prosopographische Untersuchung, Hambourg.

**Eduard Meyer** 

1912-1913, Fremdvölkerdarstellungen altägyptischer Denkmäler. Sammlung photographischer Aufnahmen aus den Jahren 1912-1913, ÄMA 2, 1973.

Kazimierz Michalowski

1968, L'art de l'ancienne Égypte, Paris, Mazenod.

1980, « Les contacts culturels dans le monde méditerranéen », dans le Livre du Centenaire, MIFAO 104, 303-306.

Béatrice MIDANT-REYNES

1986, « L'industrie lithique en Égypte : à propos des fouilles de Balat (Oasis de Dakhla) », BSFE 102, 27-39.

1987, « Contribution à l'étude de la société prédynastique : le cas du couteau "Ripple-flake " », SAK 14, 185-224.

MIFAO = Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire.

A. R. MILLARD

1979, « The Scythian Problem », dans Glimpses of ancient Egypt, Studies in Honour of H. W. Fairman, 119-122.

Nicholas B. MILLET

1981, « Social and Political Organisation in Meroe », ZÄS 108, 124-141.

Anthony J. MILLS

1975, « Approach to Third Millenium Nubia », dans Études Nubiennes, colloque de Chantilly, BdE 77, 199-204.

#### A. T. MINAI

1984, Architecture as Environmental Communication, Approach to Semiotics, 69, Berlin. H. von Minutoli

1824, Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Libyschen Wüste und nach Ober-Ägypten in den Jahren 1820-1821, Berlin, 1982.

MIO = Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Berlin.

MMA = Metropolitan Museum of Art, New York.

MNL = Meroitic Newsletter, Paris.

### M. Abd el-Qader MOHAMMED

1966, "The Hittite Provincial Administration of Conquered Territories", ASAE 59, 109-142.

## Mohamed Gamal el-Din MOKHTAR

1983, Ihnâsya el-Medina (Herakleopolis Magna). Its Importance and Its Role in Pharaonic Egypt, IFAO, BdE 40.

Mon. Aeg. = Monumenta Ægyptiaca, Bruxelles.

# Balthasar de Monconys

1646, Le voyage en Égypte de Balthasar de Monconys, présentation et notes d'H. Amer, Voyageurs IFAO, 1973.

### **Tanine MONNET SALEH**

1955, « Un monument de la corégence des Divines Adoratrices Nitocris et Ankhenesneferibre », RdE 10, 37-47.

1965, « Remarques sur la famille et les successeurs de Ramsès III », *BIFAO* 63, 209-236.

1969, « Forteresses ou villages protégés thinites? », BIFAO 67, 173-188.

1980, « Égypte et Nubie antique : approche d'une colonisation », BSEG 3, 39-49.

1983, « Les représentations de temples sur plates-formes à pieux de la poterie gerzéenne d'Égypte », BIFAO 83, 263-296.

1986, « Interprétation globale des documents concernant l'unification de l'Égypte », BIFAO 86, 227-238.

1987, « Remarques sur les représentations de la peinture d'Hiérakonpolis (Tombe N° 100) », JÉA 73, 51-58.

#### C. MONTENAT

1986, « Un aperçu des industries préhistoriques du golfe de Suez et du littoral égyptien de la Mer Rouge », BIFAO 86, 239-256.

#### Pierre Montet

1925, Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien Empire, Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, Paris.

1946, La vie quotidienne en Egypte au temps des Ramsès (XIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècles), Paris. 1947, La nécropole royale de Tanis, I, Les constructions et le tombeau d'Osorkon II à

Tanis, Paris.

1951a, La nécropole royale de Tanis, II, Les constructions et le tombeau de Psousennès à

Tanis, Paris.

1951b, « Le roi Ougaf à Médamoud », RdE 8, 163-170.

1952, Les énigmes de Tanis. Douze années de fouilles dans une capitale oubliée du delta égyptien, Paris.

1956, Isis. Ou à la recherche de l'Égypte ensevelie, Paris.

1957, « Le tombeau d'Ousirmare Chechanq fils de Bastit (Chechanq III) à Tanis », BSFE 23, 7-13.

1960, La nécropole royale de Tanis, III, Les constructions et le tombeau de Chéchanq III à Tanis, Paris.

1962, « la date du sphinx A 23 du Louvre », BSFE 33, 6-8.

1984, Vies des pharaons illustres, Paris.

#### Siegfried MORENZ

1962, La religion égyptienne, essai d'interprétation. Traduction française par L. Jospin, Payot.

1971, « Traditionen um Cheops. Beiträge, zur überlieferungsgeschichtlichen Methode in der Ägyptologie, I », ZÄS 97, 111-118.

1972, « Traditionen um Menes. Beiträge zur überlieferungsgeschichtlichen Methode in der Ägyptologie, II », ZÄS 99, X-XVI.

Alexandre MORET

1901, « Le titre " Horus d'Or " dans le protocole pharaonique », RT 23, 23-32.

1903, Du caractère religieux la royauté pharaonique, Paris.

1923, Des clans aux empires, Paris.

1925, « La campagne de Séti I<sup>er</sup> au nord du Carmel d'après les fouilles de M. Fischer ». Revue de l'Égypte Ancienne 1, 18-30.

1926, Le Nil et la civilisation égyptienne, Paris.

1927, La mise à mort du dieu en Égypte, Fondation Frazer, Conférence 1, Geuthner.

Anthoine Morisson

1697, Le voyage en Égypte d'Anthoine Morisson, 1697. Présentation et notes de G. Goyon, Voyageurs IFAO 17, 1976.

R. G. MORKOT

1986, « Violent Images of Queenship and the Royal Cult », Wepwavet 1, 1-9.

1987, « Studies in New Kingdom Nubia, 1, Politics, Economics and Ideology: Egyptian Imperialism in Nubia », Wepwavet 3, 29-49.

S. Moscati

1963, Historical Art in the Ancient Near East, Stud. Semitici 8.

Mohamed I. Moursi

1972, Die Hohenpriester des Sonnengottes von der Frühzeit Ägyptens bis zum Ende des Neuen Reiches, MÄS 26.

1983, « Corpus der Mnevis-Stelen und Untersuchungen zum Kult der Mnevis-Stiere in Heliopolis », SAK 10, 247-268.

Ahmed Mahmoud Moussa

1981, « A Stela of Taharqa from the Desert Road at Dahshur », MDAIK 37, 331-338.

A. M. Moussa & H. Altenmüller

1975, « Ein Denkmal zum Kult des Königs Unas am Ende der 12. Dynastie », MDAIK 31, 93-97.

MRE = Monographies Reine Elisabeth, Bruxelles.

T. Mrsich

1968, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches. Ein Beitrag zum ägyptischen Stiftungsrecht, MÄS 13.

Ingeborg Müller

1977, « Der Vizekönig Merimose », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 325-330. Maya Müller

1979, « Die Darstellung der Königfamilie in Amarna », dans L'égyptologie en 1979, II, 281-284.

1986, « Zum Werkverfahren an thebanischen Grabwänden des Neuen Reiches », SAK 13, 149-164.

Renate Müller-Wollermann

1983, « Bemerkungen zu den sogenannten Tributen », GM 66, 81-93.

Henri Munier & Gaston Wiet

1932, Précis de l'histoire d'Égypte, II, L'Égypte byzantine et musulmane, IFAO.

Irmtraut Munro

1986, « Zusammenstellung von Datierungskriterien für Inschriften der Amarna-Zeit nach J. J. Perepelkin Die Revolution Amenophis'IV. », GM 94, 81-87.

1988, « Zum Kult des Ahmose in Abydos : ein weiterer Beleg aus der Ramessidenzeit », GM 101, 57-62.

Peter MUNRO

1978, « Der König als Kind », SAK 6, 131-137.

1984, « Die Nacht vor der Thronbesteigung. Zum ältesten Teil des Mundöffnungsri-

tuals », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 907-928.

BIBLIOGRAPHIE

1987, « Compte rendu de Y. Y. Perepelkin, The Revolution of Amenhotep IV., Moskau, 1984 », BiOr 44, 137-143.

#### S. C. MUNRO-HAY

1982-1983, Kings and Kingdoms of Nubia », RSO 29, 87-138.

# M. MUNSTER

1968, Untersuchungen zur Göttin Isis vom Alten Reich bis zum Ende des Neuen Reiches, MÄS 11.

## William J. MURNANE

1970, « The Hypothetical Coregency Between Amenhotep III and Akhenaten: Two Observations », Serapis 2, 17-21.

1975-1976, « The Accession Date of Sethos I », Serapis 3, 23-34.

1976, « The Earlier Reign of Ramesses II: Two Addenda », GM 19, 41-44.

1977, Ancient Egyptian Coregencies, SAOC 40.

1980a, United with Eternity: A Concise Guide to the Monuments of Medinet Habu, Chicago-Le Caire.

1980b, « Unpublished Fragments of Hatshepsut's Historical Inscription From Her Sanctuary at Karnak », Serapis 6, 91-102.

1981a, « In Defense of the Middle Kingdom Double Dates », BES 3, 73-81.

1981b, « The Sed Festival: a Problem in Historical Method », MDAIK 37, 369-376.
1985a, The Road to Kadesh. Historical Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety I at Karnak, SAOC 42.

1985b, « Tutankhamun on the Eights Pylon at Karnak », VA 1, 59-68.

#### Michel Muszynski

1977, « Les " associations religieuses " en Égypte, d'après les sources hiéroglyphiques, démotiques et grecques », OLP 8, 145-174.

# Carol Mysliwiec

1978, « Le naos de Pithom », BIFAO 78, 171-196.

1979, « Amon, Atum and Aton: the Evolution of Heliopolitan Influences in Thebes », dans L'égyptologie en 1979, II, 285-290.

1985, XVIIIth Dynasty Before the Amarna Period, Iconography of Religions, 16/5, Leyde.

#### Nadav Na'Aman

1982, « The Town of Ibirta and the Relations of the " Apiru and the Shosou " », GM 57, 27-34.

1983, « The Town of Malahu », GM 63, 46-52.

NARCE = Newsletter of the American Research Center in Egypt, Princeton-Le Caire. Édouard NAVILLE

1903, « La pierre de Palerme », RT 25, 64-81.

1930, Détails relevés dans les ruines de quelques temples égyptiens, 2 parties en 1, Paris. NAWG = Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Göttingen. Néferti = Prophétie de Néferti, citée d'après l'édition de Helck : 1970.

### A. NEHER

1956, Moïse et la vocation juive, Seuil, Paris.

# Alessandra NIBBI

1974, « Further Remarks on w3d-wr, Sea Peoples and Keftiu », GM 10, 35-40.

1975a, « Ym and the Wadi Tumilat », GM 15, 35-38.

1975b, « The Wadi Tumilat, Atika and mw-qd », GM 16, 33-38.

1975c, « Henu of the Eleventh Dynasty and w3d-wr », GM 17, 39-44.

1976a, « Remarks on the Two Stelae From the Wadi Gasus », JEA, 62, 45-56.

1976b, « hbsd From the Sinai », GM 19, 45-48.

1976c, « A Further Note on hbsa », GM 20, 37-39.

1976d, « hbsd Again », GM 22, 51-52.

- 1979a, « Somme Rapidly Disappearing and Unrecorded Sites in the Eastern Delta », GM 35, 41-46.
- 1979b, « Some Evidence From Scientists Indicating the Vegetation of Lower and Middle Egypt During the Pharaonic Period », dans L'égyptologie en 1979, I, 247-254.
- 1979b, « The " Trees and Towns " Palette », ASAE 63, 143-154.
- 1981, « The Hieroglyph Signs gs and km and Their Relationship », GM 52, 43-54.
- 1981-1982, « The nhsy.w of the Dahsur Decret of Pepi I », GM 53, 27-32.
- 1982a, « A Note on the Lexikon entry: Meer », GM 58, 53-58.
- 1982b, « The Chief Obstacle to Understanding the Wars of Ramesses III », GM 59, 51-60.
- 1982c, « Egitto e Bibbia sulla base della stele di Piankhi », Liber Annuus 39, 7-58.
- 1983, « A Further Note on the km Hieroglyph », GM 63, 77-80.
- 1984, « The Sea Peoples: Some Problems Concerning Historical Method », in Terra Antiqua Balcanica, II, Annales de l'Université de Sofia 77/2, 310-319.
- 1985, « The Lebanon (sic) and Djahy in the Egyptian Texts », DE 1, 17-26.
- 1986a, « Hatiba of Alashiya and a Correction to My Proposed Area for That Country », DE 5, 47-54.
- 1986b, Lapwings and Libyans in Ancient Egypt, Oxford.
- 1988, « Byblos (sic) and Wenamun: A Reply to some Recent Unrealistic Criticism », DE 11, 31-42.

## Alviero NICCACCI

1977, « Il messagio di Tefnakht », Liber Annuus 27, 213-228.

#### Charles F. NIMS

1973, « The Transition From the Traditional to the New Style of Wall Relief under Amenhotep IV », JNES 32, 181-187.

## Andrzej Niwinski

- 1984a, « Three More Remarks in the Discussion of the History of the Twenty-First Dynasty », BES 6, 81-88.
- 1984b, « The Bab El-Gusus Tomb and the Royal Cache in Deir el-Bahri », JEA 70, 73-81.
- 1985, « Zur Datierung und Herkunft der altägyptischen Särge », BiOr 42, 508-525.
- M. Noth 1938, « Die Wege des Pharaonenheeres in Palästina und Syrien », ZDPV 61, 26-65.
- 1943, « Die Annalen Thutmose III. als Geschichtsquelle », ZDPV 66, 156-174.
- NYAME AKUMA, Khartoum.
- OBO = Orbis Biblicus et Orientalis, Fribourg.

#### Boyo OCKINGA

- 1983, « Zum Fortleben des " Amarna-Loyalismus " in der Ramessidenzeit », WdO 14, 207-215.
- 1987, « On the Interpretation of the Kadesh Record », CdE 62, 38-48.

# David O'CONNOR

- 1984, « Kerma and Egypt: The Significance of the Monumental Buildings, Kerma I, II, and XI », JARGE 31, 65-108.
- 1985, « The Chronology of Scarabs of the Middle Kingdom and the Second Intermediate Period », JSSEA 15, 1-41.
- 1986, «The Locations of Yam and Kush and Their Historical Implications», JARCE 23, 27-50.
- 1987, « The Location of Irem », JEA 73, 99-136.
- Oikumene = Oikumene, Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia, Budapest.
- OIP = Oriental Institute Publications, Chicago.
- OLA = Orientalia Lovaniensia Analecta, Louvain.
- OLP = Orientalia Lovaniensia Periodica, Louvain.

#### Patrick F. O'MARA

- 1985a, Some Indirect Sothic and Lunar Dates from the Late Middle Kingdom in Egypt, Paulette Pub. Californie.
- 1985b, Additional Unlabeled Lunar Dates from the Old Kingdom in Egypt, Paulette Pub. Californie.
- 1986a, « Is the Cairo Stone a Fake? An Example of Proof by Default », DE 4, 33-40.
- 1986b, « Historiographies (Ancient and Modern) of the Archaic Period. Part I: Should we Examine the Foundations? A Revisionist Approach », DE 6, 33-46.
- 1987, « Historiographies (Ancient and Modern) of the Archaic Period. Part II: Resolving the Palermo Stone as a Rational Structure », DE 7, 37-50.
- 1988, « Was the Sed Festival Periodic in Early Egyptian History? (I) », DE 11, 21-30.
- OMRO = Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Leyde.

# Christian ONASCH

1977, « Kusch in der Sicht von Ägyptern und Griechen », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 331-336.

Or = Orientalia, Institut Biblique Pontifical, Rome.

OrAnt = Oriens Antiquus, Rome.

## Jürgen Osing

1977, « Zur Korregenz Amenophis III.-Amenophis IV. », GM 26, 53-54.

1978, « Zu einigen ägyptischen Namen in keilschriftlicher Umschreibung », GM 27, 37-42.

1979, « Zu einer Fremdvölkerliste Ramses' II. in Karnak », GM 36, 37-39.

1980, « Zum ägyptischen Namen für Zypern », GM 40, 45-52.

1981, « Zu einer Fremdvölker-Kachel aus Medinet Habu », MDAIK 37, 389-392.

1982, « Strukturen in Fremdländerlisten », JEA 68, 77-80.

1986, « Notizen zu den Oasen Charga und Dachla », GM 92, 79-85.

## Eberhard OTTO

1954, Die biographischen Inschriften der ägyptischen Spätzeit. Ihre geistgeschichtliche und litterarische Bedeutung, Leyde, Brill.

1956, « Prolegomena zur Frage der Gesetzgebung und Rechtssprechung in Ägypten », MDAIK 14, 150-159.

1957, « Zwei Bemerkungen zum Königskult der Spätzeit », MDAIK 15, 193-207.

1958, Das Verhältnis von Rite und Mythus im ägyptischen, SHAW 1958/1.

1960, « Der Gebrauch des Königstitel bitj », ZAS 85, 143-152.

1964, Gott und Mensch, nach den ägyptischen Tempelinschriften der griechischenrömischen Zeit. Eine Untersuchung zur Phraseologie..., ADAW 1964/1.

1966, « Geschichtsbild und Geschichtsschreibung in Ägypten », WdO 3, 161-176.

1969a, Wesen und Wandel der altägyptischen Kultur, Berlin-Heidelberg.

1969b, « Legitimation des Herrschers im pharaonischen Ägypten », Saeculum 20, 385-411.

1969c, « Das " goldene Zeitalter" in einem ägyptischen Text », dans Religions en Égypte hellénistique et romaine, CESS Strasbourg, P.U.F., Paris, 93-108.

1970, « Weltanschauliche und politische Tendenzschriften », HdO I, 1, 2, 2e éd., 139-147.

1971, « Gott als Retter Ägyptens », dans Tradition und Glaube. Das frühe Christentum in seiner Umwelt, Göttingen, 9-22.

1979, « Israel under the Assyrians », dans Power and Propaganda. A Symposium on Ancient Empires, Mesopotamia 7, 251-262.

# J. Padro I Parcerisa

1987, « Le rôle de l'Égypte dans les relations commerciales d'Orient et d'Occident au Premier Millénaire », ASAE 71, 213-222.

J. Padro I Parcerisa & F. Molina

1986, « Un vase de l'époque des Hyksos trouvé à Almunecar (province de Grenade, Espagne) », Hommages à François Daumas, 2, Montpellier, 517-524.

Ch. PALANQUE

1903, Le Nil à l'époque pharaonique. Son rôle et son culte en Égypte, Paris.

Ican PALERNE

1581, Le voyage en Égypte de Jean Palerne, Forésien, présentation et notes de S. Sauneron, Voyageurs IFAO, 1971.

Laure Pantalacci

1985, « Un décret de Pépi II en faveur des gouverneurs de l'oasis de Dakhla », BIFAO 85, 245-254.

Robert Parant

1974, « Recherches sur le droit pénal égyptien. Intention coupable et responsabilité pénale », in *Le Droit égyptien ancien*, Institut des Hautes Études de Belgique, Bruxelles, 25-55.

1982, L'affaire Sinouhé. Tentative d'approche de la justice répressive égyptienne au début du II<sup>e</sup> millénaire avant J.-C., Aurillac.

PARIS

1967, Toutantkhamon et son temps, Petit Palais.

1976, Ramsès le Grand, Galeries Nationales du Grand Palais.

1982, Naissance de l'Écriture. Cunéiformes et hiéroglyphes, Galeries Nationales du Grand Palais.

1987, Tanis, l'or des pharaons, Galeries Nationales du Grand Palais.

1988, Les premiers hommes au pays de la Bible. Préhistoire en Israël, CNRS-DGRCST.

Richard A. PARKER

1952, « Sothic Dates and Calendar " Adjustment " », RdE 9, 101-108.

1957a, « The Length of Reign of Ramesses X », RdE 11, 163-164.

1957b, « The Length of Reign of Amasis and the Beginning of the Twenty-sixth Dynasty », MDAIK 15, 208-212.

1970, « The Beginning of the Lunar Month in Ancient Egypt », JNES 29, 217-220.

R. A. PARKER, J. LECLANT & J.-C. GOYON

1979, The Edifice of Taharqa by the Sacred Lac of Karnak, with Translations from the French by Cl. Crossier-Brelot, BES 8.

G. PARTHEY

1858, Ägypten beim Geographen von Ravenna, AKAW.

E. PAULISSEN, P. van VERMEERSCH & W. NEER

1985, « Late Palaeolithic Sites at Qena », NYAME AKUMA 26, 7-13.

T. E. PEET

1930, The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, Oxford.

P. Harris I : cité d'après Erichsen : 1933.

Olivier Perdu

1977, « Khenemet-nefer-hedjet : une princesse et deux reines du Moyen Empire », RdE 29, 68-85.

1985, « Le monument de Samtoutefnakht à Naples (première partie) », RdE 36, 89-113.

1986, « Stèles royales de la XXVI<sup>e</sup> dynastie », BSFE 105, 23-38.

W. Peremans & E. Van't Dack

1986, « À propos d'une prosopographie de l'Égypte basée sur les sources démotiques », Enchoria 14, 79-86.

J. J. PEREPELKIN

1983, Privateigentum in der Vorstellung des ägyptischen Alten Reiches, trad. R. Müller-Wollermann, Tübingen.

P. W. PESTMAN

1974, «Le démotique comme langue juridique », in Le Droit égyptien ancien, Institut des Hautes Études de Belgique, Bruxelles, 75-85.

1977, Recueil de textes démotiques et bilingues, Leyde.

1982, "The "Last Will of Naunakhte" and the Accession Date of Ramesses V », dans Gleanings from Deir el-Medîna, 173-182.

1984, « Remarks on the Legal Manual of Hermopolis: A Review Article », Enchoria 12, 33-42.

W. M. F. PETRIE

1891, Illahun, Kahun and Gurob, Londres, réédition, 1974.

1953, Ceremonial Slate Palettes, suivi de Corpus of Proto-dynastic Pottery, BSEA 66. Alexandre PIANKOFF

1948, « Le nom du roi Sethos en égyptien », BIFAO 47, 175-177.

1959, « Les tombeaux de la Vallée des Rois avant et après l'hérésie amarnienne », BSFE 28-29, 7-14.

1964, « Les grandes compositions religieuses du Nouvel Empire et la réforme d'Amarna », BIFAO 62, 207-218.

Kathleen M. PICKAVANCE

1981, « The Pyramids of Snofru at Dahshûr. Three Seventeenth-Century Traveller », JEA 67, 136-142.

PIHAN Stamboul = Publications de l'Institut Historique et Archéologique Néerlandais de Stamboul.

Jacques Pirenne

1962, « La théorie des trois cycles de l'histoire égyptienne antique », BSFE 34-35, 11-22.

1972, « La population égyptienne a-t-elle participé à l'administration locale ? », RdE 24, 136-141.

**Jacques Pirenne & Aristide Théodoridès** 

1966, Droit égyptien, introduction bibliographique à l'histoire du Droit et à l'ethnologie juridique, Université Libre de Bruxelles.

R. POCOCKE

1743-1745, A Description of the East and Some Other Countries, I-II, Londres.

А. Ронц

1957, « Einige Gedanken zur habiru-Frage », WZKM 54, 157-160.

**Adaibert POLACEK** 

1974, « Le décret d'Horemheb à Karnak : essai d'analyse socio-juridique », in Le Droit égyptien ancien, Institut des Hautes Études de Belgique, Bruxelles, 87-111.

PM = B. PORTER & R. L. B. Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, 8 vol., en cours de réédition, Oxford-Warminster, 1939-1988.

Georges Posener

1934a, « À propos de la stèle de Bentresh », BIFAO 34, 75-81.

1934b, « Notes sur la stèle de Naucratis », ASAE 34, 143-148.

1936, La première domination perse en Égypte, recueil d'inscriptions hiéroglyphiques, BdE 11, réimpression inchangée 1980.

1940, Princes et pays d'Asie et de Nubie, Bruxelles.

1947, « Les douanes de la Méditerranée dans l'Égypte saîte », Revue de Philologie 21, 117-131.

1957, « Les Asiatiques en Égypte sous les XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> dynasties », Syria 34, 145-163.

1960, De la divinité du pharaon, Cahiers de la Société Asiatique 15.

1969a, Littérature et politique dans l'Égypte de la XIIe dynastie, Bibliothèque de l'École Pratique des Hautes Études 307.

1969b, « Achoris », RdE 21, 148-150.

1974, « Mwkd V », GM 11, 39-40.

1976, L'enseignement loyaliste. Sagesse égyptienne du Moyen Empire, Bibliothèque de l'École Pratique des Hautes Études, IV Section, II 5.

1977, « L'or de Pount », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 337-342.

1986, « Du nouveau sur Kombabos », RdE 37, 91-96.

Georges Posener, Serge Sauneron & Jean Yoyotte

1959, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris.

Paule Posener-Kriéger

1976, Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (les papyrus d'Abousir), BdE 65, Le Caire.

Claire Préaux

1978, Le monde hellénistique, la Grèce et l'Orient (323-146 av. J.-G.), « Nouvelle Clio », 6-6 bis, P.U.F., Paris.

Karl-Heinz PRIESE

1970a, « Der Beginn der kuschitischen Herrschaft in Ägypten », ZÄS 98, 16-32.
1970b, « Zur Sprache der ägyptischen Inschriften der Könige von Kusch », ZÄS 98, 99-124.

1973, « Zur Entstehung der meroitischen Schrift », Meroitica 1, 273-306.

James B. Pritchard

1950, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton, 2<sup>e</sup> éd., 1955.

Jan Quaegebeur

1975, Le dieu égyptien Shaī dans la religion et l'onomastique, OLA 2.

1986, « Aménophis, nom royal et nom divin : questions méthodologiques », RdE 37, 97-106.

P. QUEZEL & M. BABERO

1988, Carte de la végétation potentielle de la région méditerranéenne, 1, Méditerranée orientale, Paris.

S. QUIRKE

1986, « The Regular Titles of the Late Middle Kingdom », RdE 37, 107-130.

Ali Radwan

1975, « Der Königsname », SAK 2, 213-234.

1981, « Zwei Stelen aus dem 47. Jahre Thutmosis' III », MDAIK 37, 403-408.

1983, Die Kupfer- und Bronzegefässe Ägyptens. Von den Anfängen bis zum Beginn der Spätzeit, Munich.

H. RAGAB

1980, Le papyrus, Le Caire.

Anson F. RAINEY

1976, « Taharqa and Syntax », Tel Aviv 3, 38-41.

Hermann RANKE

1932, « Istar als Heilgöttin in Ägypten », dans Studies Griffith, Oxford, 412-418. 1936, The Art of Ancient Egypt, Architecture, Sculpture, Painting, Applied Art, Vienne. RAPH = Recherches d'Archéologie, de Philologie et d'Histoire, IFAO, Le Caire.

Suzanne RATIÉ

1979, La reine Hatchepsout. Sources et problèmes, Leyde.

1980, « Attributs et destinée de la princesse Neferuré », BSEG 4, 77-82.

1986, « Quelques problèmes soulevés par la persécution de Toutankhamon », Hommages à François Daumas, 2, Montpellier, 545-550.

Maarten J. RAVEN

1982, « The 30th Dynasty Nespamedu Family », OMRO 61, 19-32.

1983, « Wax in Egyptian Magic and Symbolism », OMRO 64, 7-47.

John D. RAY

1974, « Pharaoh Nechepso », JEA 60, 255-256.

1982, « The Carian Inscriptions from Egypt », JEA 68, 181-198.

1986, « Psammuthis and Hakoris », JEA 72, 149-158.

 $RdE = Revue \ d'Égyptologie$ , Paris.

REA = Revue des Études Anciennes, Paris.

# Donald B. REDFORD

1967a, History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt. Seven Studies, Toronto.

BIBLIOGRAPHIE

- 1967b, « The Father of Khnumhotpe II of Beni Hasan », 7EA 53, 158-159.
- 1971, « The Earliest Years of Ramesses II, and the Building of the Ramesside Court at Luxor », 7EA 57, 110-119.
- 1972, « Studies in Relations Between Palestine and Egypt During the First Millenium B.C.: I, The Taxation System of Solomon », in Story of the Ancient Palestinian World, 141-156.
- 1979a, « The Historical Retrospective at the Beginning of Thutmose III's Annals ». *ÄAT* 1, 338-342.
- 1979b, « The Historiography of Ancient Egypt », dans Kent WEEKs, Egyptology and the Social Sciences, The American University in Cairo Press, 3-20.
- 1983, « Notes on the History of Ancient Buto », BES 5, 67-94.
- 1984a, Akhenaten. The Heretic King, Princeton.
- 1984b, « The Meaning and Use of the Term gnwt " Annals " », dans Studien zu Sprache und Religion Agyptens, Festschrift W. Westendorf, 327-341.
- 1985, « Saïs and the Kushite Invasions of the Eight Century B.C. », JARCE 22, 5-
- 1986a, « Egypt and Western Asia in the Old Kingdom », FARCE 23, 125-143.
- 1986b, « New Light on Temple J at Karnak », Or 55, 1-15.
- 1986c, Pharaonic King-lists, Annals and Day-books. A Contribution to the Study of Egyptian Sense of History, SSEA Publications 4.

#### Charles N. Reeves

- 1978, « A Further Occurrence of Nefertiti as hmt nsw '3t », GM 30, 61-70.
- 1979, « A Fragment of Fifth Dynasty Annals at University College, London », GM 32, 47-52.
- 1981a, « The Tomb of Tuthmosis IV: Two Questionable Attributions' », GM 44, 49-56.
- 1981b, « A Reappraisal of Tomb 55 in the Valley of the Kings », 3EA 67, 48-55.
- 1982a, « Akhenaten After All? », GM 54, 61-72.
- 1982b, « Tuthmosis IV as " Great-Grandfather " of Tut' ankhamun », GM 56, 65-70.
- 1981b, « A Reappraisal of Tomb 55 in the Valley of the Kings », JEA 67, 48-55. REG = Revue des Etudes Grecques, Paris.

# Walter Friedrich REINECKE

- 1977, « Ein Nubienfeldzug unter Königin Hatschepsut », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 369-376.
- 1979, « Die mathematischen Kenntnisse der ägyptischen Verwaltungsbeamten », dans L'égyptologie en 1979, II, 159-166.

#### E. REISER

- 1972, Der königliche Harim im alten Ägypten und seine Verwaltung, Diss. Wien 77. La Revue du Caire, Le Caire.
- Revue de l'Égypte Ancienne, Paris.
- Revue du Louvre, Paris.
- Revue de Philologie, Paris.
- Revue de Synthèse, Paris.

## E. A. E. REYMOND

1986, « The King's Effigy », Hommages à François Daumas, 2, Montpellier, 551-557.

# J. RICHARDS & N. RYAN

- 1985, Data Processing in Archaeology, Cambridge.
- RIDA = Revue Internationale du Droit de l'Antiquité, Paris.

#### R. T. RIDLEY

1983, « The Discovery of the Pyramid Texts », ZÄS 110, 74-80.

Oskar M. RIEDEL

1981, « Das Transportproblem beim Bau der grossen Pyramiden », GM 52, 67-74. 1981-1982, « Nachtrag zu: " Das Transportproblem beim Bau der grossen Pyramiden" aus Heft 52 », GM 53, 47-50.

1985, Der Pyramidenbau und seine Transportprobleme. Die Maschinen des Herodots,

Vienne.

Josef RIEDERER

1987, « Die chemische Analyse in der archäologischen Forschung », GM 100, 91-95. Julien Russ

1986, Théologies royales en Égypte et au Proche-Orient ancien et hellénisation des cultes orientaux, Louvain.

RIHAO = Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental, Buenos Aires.

RIK = Ramesside Inscriptions in Karnak, publices par l'Oriental Institute, Chicago.

1983, Le piramidi. Un'indagine sulle tecniche costrottive, Milan.

Rites égyptiens, Fondation Egyptologique Reine Élisabeth, Bruxelles.

Robert K. RITNER

1980, « Khababash and the Satrap Stela — A Grammatical Rejoinder », ZÄS 107, 135-137.

Ibrahim Rizkana & Jürgen Seeher

1984, « New Light on the Relation of Maadi to the Upper Egyptian Cultural Sequence », MDAIK 40, 237-252.

1985, « The Chipped Stones at Maadi: Preliminary Reassessment of a Predynastic Industry and its Long-Distance Relations », MDAIK 41, 235-255.

1988, Maadi, II, The Lithic Industries of the Predynastic Settlement, AV 65.

F. et K. RIZQALLAH

1978, La préparation du pain dans un village du Delta égyptien (province de Charqia), BdE 76.

David ROBERTS

1846-1849, Egypt and Nubia.

Gay ROBINS

1978, « Amenhotep I and the Child Amenembat », GM 30, 71-76.

1981a, « The Value of the Estimated Ages of the Royal Mummies at Death as Historical Evidence », GM 45, 63-68.

1981b, « hmt nsw wrt Meritaton », GM 52, 75-82.

1982a, « Ahhotpe I, II and III », GM 56, 71-78.

1982b, « Meritamun, Daughter of Ahmose, and Meritamun, Daughter of Thutmose III », GM 56, 79-88.

1982c, « S3t nsw nt ht.f Tj'3 », GM 57, 55-56.

1983, « A Critical Examination of the Theory that the Right to the Throne of Ancient Egypt Passed Through the Female Line in the 18th Dynasty », GM 62, 67-78.

1987, « The Role of the Royal Family in the 18th Dynasty up to the Reign of Amenhotpe III: 2. Royal Children », Wepwawet 3, 15-17.

1988, « Ancient Egyptian Sexuality », DE 11, 61-72.

G. ROBINS & C. C. D. SHUTE

1985, « Wisdom from Egypt and Greece », DE 1, 35-42.

1987, The Rhind Mathematical Papyrus. An Ancient Egyptian Text, British Museum Publications.

Alessandro Roccati

1982, La littérature historique sous l'Ancien Empire égyptien, LAPO, Paris.

1984, « Les papyrus de Turin », BSFE 99, 9-27.

s.d. Il Museo Egizio di Torino, Rome.

1987, (éd.) La Magia in Egitto, Milan.

A. ROCCHETTA

1598, Voyages en Égypte des années 1597-1601, trad. et comm. de C. Burri, N. et S. Sauneron, Voyageurs IFAO, 1974.

D. Rocco

1982, « Los Habiru. Nuevos enfoques para un viejo problema », RIHAO 6, 113-124.

Günther ROEDER

1926, « Ramses II. als Gott. Nach den Hildesheimer Denkstein aus Horbêt », ZÁS 61, 57-67.

1956, « Amarna-Blöcke aus Hermopolis », MDAIK 14, 160-174.

1959, Die ägyptische Götterwelt, Zurich et Stuttgart.

1960a, Mythen und Legenden um ägyptische Gottheiten und Pharaonen, Zurich et Stuttgart.

1960b, Kulte, Orakel und Naturverehrung im alten Ägypten, Zurich et Stuttgart.

M. RÖMER

1975, « Bemerkungen zum Argumentationsgang von Erik Hornung " Der Eine und die Vielen " », GM 17, 47-66.

Ursula Rössler-Köhler

1984, « Der König als Kind, Königsname und Maat-Opfer. Einige Überlegungen zu unterschiedlichen Materialen », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 929-945.

U. RÖSSLER-KÖHLER & D. KURTH

1988, Zur Archäologie des 12. oberägyptischen Gaues. Bericht über zwei Surveys der Jahre 1980 und 1981, GOF IV/16.

Iames F. ROMANO

1983, « A Relief of King Ahmose and Early Eighteenth Century Archaism », BES 5, 103-111.

1985, Compte rendu de I. LINDBAD, Royal Sculpture of the Early 18th Dynasty, BiOr 42, 614-619.

J. F. Romano & B. von Bothmer

1979, The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Catalogue, ARCE.

John ROMER

1974, « Tuthmosis I and the Bîban el-Molûk : Some Problems of Attribution », JEA 60, 119-133.

1984, Ancient Lives. The Story of the Pharaohs Tombmakers, Londres.

J. Rose

1985, "The songs of Re". Cartouches of the kings of Egypt, Warrington.

Abraham Rosenvasser

1972, « The Stele Aksha 505 and the Cult of Ramesses II as a God in the Army », RIHAO 1, 99-114.

1978, « La estela del ano 400 », RIHAO 4, 63-85.

Ann Macy ROTH

1977-1978, « Ahhotep I and Ahhotep II », Serapis 4, 31-40.

Jean Rousseau

1988, « Les calendriers de Djoser », DE 11, 73-86.

Georges Roux

1985, La Mésopotamie. Essai d'histoire politique, économique et culturelle, Paris, Seuil. RSO = Rivista degli Studi Orientali, Rome.

Gerhard RÜHLMANN

1971, « Deine Feinde fallen unter deinen Sohlen: Bemerkungen zu einem altorientalischen Machtsymbol », WZU Halle 20, 61-84.

Edna R. RUSSMANN

1974, The Representation of the King, XXVth Dynasty, Bruxelles.

1979, « Some Reflections on the Regalia of the Kushite Kings of Egypt », Meroitica 5, 49-54.

Barbara Ruszczyc

1977, « Taharqa à Tell Atrib », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 391-396.

Ramadan M. SA'AD

1975, « Fragments d'un monument de Toutânkhamon retrouvés dans le IX<sup>e</sup> pylône de Karnak », Karnak 5, 93-109.

Ramadan M. Sa'AD & Lise MANNICHE

1971, « A Unique Offering List of Amenophis IV Recently Found at Karnak », JEA 57, 70-72.

Ashraf I. SADEK

1979, « Glimpses of Popular Religion in the New Kingdom Egypt, I, Mourning for Amenophis I at Deir el-Medina », GM 36, 51-56.

Saeculum = Saeculum, Jahrbuch für Universalgeschichte, Fribourg, Munich.

Torgny Säve-Söderbergh

1946, « Zu den äthiopischen Episoden bei Herodot », Eranos Rudbergianus 44, 68-80.

L. SAFFIRIO

1981-1982, « Popoli dell' antica età della pietra in Egitto e Nubia », Aegyptus 71, 3-64 et 72, 3-42.

Sagesses antérieures aux PROVERBES, Faculté de Théologie, Institut Catholique, Paris, s.d.

Edward SAID

1980, L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, trad. C. Malamoud, Seuil, Paris.

Rushdi Sam & H. Faure

1980, « Le cadre chronologique des phases pluviales et glaciaires de l'Afrique », dans Histoire Générale de l'Afrique, I, UNESCO, 395-434.

Rushdi Said & Fouad Yousri

1963-1964, « Origin and Pleistocene History of River Nile Near Cairo, Egypt », BIE 45, 1-30.

Jean Sainte Fare Garnot

1948, La vie religieuse dans l'ancienne Égypte, coll. « Mythes et religions », P.U.F. SAK = Studien zur Altägyptischen Kultur, Hambourg.

Abd el-Aziz SALEH

1972, « The gnbtyw of Thutmosis III's Annals and the South Arabian Geb(b)anitae of the Classical Writers », BIFAO 72, 245-262.

1981, « Notes on the Ancient Egyptian 13-ntr,' God's-land' », BIFAO du Centenaire, 107-118.

A. B. SALMAN

1984, Bibliography of Geology and Related Sciences Concerning Western Desert Egypt (1732-1984), Le Caire.

Georges SALMON

1905-1923, Silvestre de Sacy (1758-1838), I-II, Bibliothèque des arabisants français, 1-2, IFAO.

Pierre Salmon

1965, La politique égyptienne d'Athènes, Bruxelles.

A. Sammarco

1935, Précis de l'histoire d'Égypte, IV, Les règnes de 'Abbas, de Sa'id et d'Isma'il (1848-1879), Rome.

**Julia Ellen Samson** 

1976, « Royal Names in Amarna History », CdE 51, 30-38.

1978, Amarna, City of Akhenaton and Nefertiti, Warminster.

1979a, « Akhenaten's Successor », GM 32, 53-58.

1979b, « The History of the Mystery of Akhenaten's Successor », dans L'égyptologie en 1979, II, 291-298.

1981-1982, « Akhenaten's Coregent Ankhheperure-Nefernefruaten », GM 53, 51-54.

1982a, « Akhenaten's Coregent and Successor », GM 57, 57-60.

1982b, « Nefernefruaten-Nefertiti « Beloved of Akhenaten ». Ankhkheperure Nefernefruaten « Beloved of Akhenaten ». Ankhkheperure Smenkhkare », GM 57, 61-68.

1985, Nefertiti and Cleopatra. Queen-monarchs of Ancient Egypt, Londres.

Maj Sandman

1938, Texts from the Time of Akhenaten, BAE 8.

G. SANDYS, W. LITHGOW

1611-1612, Voyages en Égypte des années 1611 et 1612, Georges Sandys et William Lithgow, traduits, présentés et annotés par O. Volkoff, Voyageurs IFAO 7, 1973. SAOC = Studies in Ancient Oriental Civilization, Oriental Institute, Chicago.

Helmut SATZINGER

1984, « Zu den neubabylonischen Transkriptionen ägyptischer Personnennamen », GM 73, 89-90.

Serge Sauneron

1950, « Trois personnages du scandale d'Éléphantine », RdE 7, 53-62.

1952, « La forme égyptienne du nom Teshub », BIFAO 51, 57-59.

1954, « La justice à la porte des temples (à propos du nom égyptien des propylées) », BIFAO 54, 117-128.

1955, « Quelques sanctuaires égyptiens des oasis de Dakhleh et de Khargeh », Cahiers d'Histoire Égyptienne 7, 279-299.

1959, « Les songes et leur interprétation dans l'Égypte ancienne », Sources Orientales 2, Seuil, 18-61.

1962, Les prêtres de l'ancienne Égypte, Seuil, Paris. Réédition, Paris, 1988.

1966, « une visite à Soleb en 1850 », BIFAO 64, 193-196.

1968a, L'égyptologie, coll. « Que sais-je? », nº 1312, P.U.F., Paris.

1968b, « Les désillusions de la guerre asiatique (Papyrus Deir el-Médineh 35) », Kêmi 18, 17-27.

1971, « Deux épisodes de l'exploration des pyramides », Beiträge zur ägyptischen Bauforschung und Altertumskunde 12, 113-119.

1974, Villes et Légendes d'Égypte (1-45), recueil des articles parus dans le BIFAO, IFAO.

S. Sauneron & H. Stierlin

1975, Derniers temples d'Égypte : Edfou et Philae, Paris.

S. SAUNERON & J. YOYOTTE

1950, « Traces d'établissements asiatiques en Moyenne Égypte sous Ramsès II », RdE 7, 67-70.

1952, « La campagne nubienne de Psammétique II et sa signification historique », BIFAO 50, 157-207.

Abd el-Monem A. H. SAYED

1977, « Discovery of the Site of the 12th Dynasty Port at Wâdi Gawâsîs on the Red Sea Shore », RdE 29, 138-178.

1983, « New Light on the Recently Discovered Port on the Red Sea Shore », CdE 58, 23-37.

SBAW = Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Munich.

Ernesto SCAMUZZI

1966, L'art égyptien au Musée de Turin, Hachette.

H. SCHAEDEL

1936, Die Listen des grossen Papyrus Harris. Ihre wissenschaftliche und politische Ausdeutung, LÄS 6.

A. Schäfer

1986, « Zur Entstehung der Mitregenschaft als Legitimationsprinzip von Herrschaft », ZÄS 113, 44-55.

Heinrich SCHÄFER

1901, Die äthiopische Königsinschrift der Berliner Museums, Leipzig.

1963, Von ägyptischer Kunst, 4e édition revue par E. Brunner-Traut, Wiesbaden.

H. Schäfer & W. Andrae

1925, Die Kunst des alten Orients, Berlin.

Alexander Scharff

1936, Der historische Abschnitt der Lehre für König Merikarê, Munich.

Bernd Scheel

1985, « Studien zum Metallhandwerk im Alten Ägypten, I. Handlungen und Beischriften in den Bildprogrammen des Gräber des Alten Reiches », SAK 12, 117-178.

1986, « Studien zur Metallhandwerk im Alten Ägypten. II. Handlungen und Beischriften in den Bildprogrammen der Gräber des Mittleren Reiches », SAK 13, 181-206.

1988, « Anmerkungen zur Kupferverhüttung und Kupferraffination im Alten Agypten », DE 11, 87-97.

Wolfgang Schenkel

1974, « Die Einführung der künstlichen Felderbewässerung im alten Ägypten », GM 11, 41-46.

1977, « Zur Frage der Vorlagen spätzeitlicher " Kopien " », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Stud. E. Otto, Wiesbaden, 417-442.

1978, Die Bewässerungsrevolution im alten Agypten, Sond. DAIK 6.

1979, « Atlantis : die " namenlose " Insel », GM 36, 57-60. 1986, « Das Wort für " König (von Oberägypten) " », GM 94, 57-73.

Romuald SCHILD & Fred WENDORF

1977, The Prehistory of Dakhla Oasis and Adjacent Desert, Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej, Varsovie.

Hermann A. SCHLÖGL

1985, Echnaton-Tutanchamun. Fakte und Texte, 2e éd., Wiesbaden.

1986, Amenophis IV. Echnaton. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt, Reinbek.

A. Schlott-Schwab

1981, Die Ausmasse Ägyptens nach altägyptischen Texten, ÄAT 3.

1983, « Weitere Gedanken zur Entstehung des altägyptischen Staates », GM 67, 69-80.

Klaus SCHMIDT

1984, « Zur Frage der ökonomischen Grundlagen frühbronzezeitlicher Siedlungen im Südsinai », MDAIK 40, 261-264.

Bettina SCHMITZ

1978, « Untersuchungen zu zwei Königinen der frühen 18. Dynastie, Ahhotep und Ahmose », CdE 53, 207-221.

Piotr Scholtz

1984, « Fürstin Iti — " Schönheit aus Punt " », SAK 11, 529-556.

Erika SCHOTT

1972-1977, « Bücher und Bibliotheken im alten Ägypten », GM 1, 24-27; 25, 73-80.

Siegfried Schott

1945, Mythe und Mythenbildung im alten Ägypten, UGAÄ 15.

1950, Altägyptische Fesdaten, AAWLM 1950. 10.

1956a, Zum Krönungstag der Königin Hatschepsût, NAWG 1956/4.

1956b, Les chants d'amour de l'Égypte ancienne, traduit de l'allemand par P. Kriéger, coll. « l'Orient illustré », Paris.

1957, Die Reinigung Pharaohs in einem memphitischen Tempel, Göttingen.

1959, « altägyptische Vorstellungen vom Weltende », Analecta Biblica 12, 319-330.

1964, Der Denkstein Sethos I. für die Kapelle Ramses'I. in Abydos, Göttingen.

1965, « Aufnahmen vom Hungersnotrelief aus dem Aufweg der Unaspyramide », RdE 17, 7-13.

1969, « Le temple du sphinx à Giza et les deux axes du monde égyptien », BSFE 53-54, 31-41.

Schr. Or. = Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, Berlin-Est.

Th. V. Schuller-Götzburg

1986, « Zur Familiengeschichte der 11. Dynastie », GM 90, 67-70.

Alan R. SCHULMAN

1964, Military Rank, Title and Organization in the Egyptian New Kingdom, MÄS 6. 1966, « A Problem of Pedubasts », JARCE 5, 33-41.

1979a, « Diplomatic Marriage in the Egyptian New Kingdom », 7NES 38, 177-194. 1979b, « The Nubian War of Akhenaton », dans L'égyptologie en 1979, II, 299-316.

1980, « Chariots, Chariotry and the Hyksos », JSSEA 10, 105-153.

1984, « Reshep at Zagazig: a New Document », dans Studien zu Sprache und Religion Agyptens, Festschrift W. Westendorf, 855-863.

Peter H. SCHULZE

1976, Herrin beider Länder Hatschepsut (Frau, Gott und Pharao), Bergisch-Gladbach. 1980, Auf den Schwingen des Horusfalken. Die Geburt der ägyptischen Hochkultur, Bergisch Gladbach.

1983, Der Sturz des göttlichen Falken. Revolution im alten Ägypten, Bergisch Gladbach.

R. A. Schwaller de Lubicz

1949, Le temple dans l'Homme, Le Caire.

1982, Les temples de Karnak. Contribution à l'étude de la pensée pharaonique. Photographies de G. et V. de Miré, notices de L. Lamy, Paris.

Jacques Schwartz

1949a, « Les conquérants perses et la littérature égyptienne », BIFAO 48, 65-80. 1949b, « Le " Cycle de Pétoubastis " et les commentaires égyptiens de l'Exode », BIFAO 49, 67-83.

1951, « Hérodote et l'Égypte », Revue Archéologique, 6° série, 37, 143-150.

J.-C. Schwarz

1979, « La médecine dentaire dans l'Égypte ancienne », BSEG 2, 37-43.

Ursula SCHWEITZER

1948, Löwe und Sphinx im alten Ägypten, ÄF 15.

Geneviève SÉE

1973, Naissance de l'urbanisme dans la vallée du Nil, éd. Serg.

1974, Grandes villes de l'Égypte antique, éd. Serg.

K. C. SEELE

1940, The Coregency of Ramses II with Seti I and the Date of the Great Hypostyle Hall at Karnak, Chicago.

Erwin Seidl

1964, Altägyptisches Recht, HdO I/E.3.

Serapis, Chicago.

Kurt Sethe

1896, Die Thronwirren unter den Nachfolgern Königs Thutmosis' I. Die Prinzenliste von Medinet Habu, Untersuchungen 1.

1912, Die Einsetzung des Veziers unter der 18. Dynastie, UGAÄ 5.

1914, Übersetzung zu den Heften 1-4 der Urk. IV, réédition 1984, Leipzig.

1930, Urkunden der ägyptischen Altertums, IV, Urkunden der 18. Dynastie, Leipzig. 1935, Urkunden der ägyptischen Altertums, VII, Urkunden des Mittleren Reiches, Leipzig.

Jürgen Settgast

1963, « Materialen zur Ersten Zwischenzeit, I », MDAIK 19, 7-15.

1969, « Zu ungewöhnlichen Darstellungen von Bogenschützen », MDAIK 25, 136-138.

#### A. SEVERYNS

1960, Grèce et Proche-Orient avant Homère, Bruxelles.

## Karl Joachim SEYFRIED

1976, « Nachträge zu Yoyotte 'Les Sementiou... », BSFE 73, 44-55.

1981, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in der Ostwüste, HÄB 15.

1987, « Bemerkungen zur Erweiterung der unterirdischen Anlagen einiger Gräber des Neuen Reiches in Thebes — Versuch einer Deutung », ASAE 71, 229-249.

SHAW = Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

# Ian M. E. SHAW

1984, « The Egyptian Archaic Period: a Reappraisal of the c-14 Dates (I) », GM 78, 79-86.

1985, « Egyptian Chronology and the Irish Oak Calibration », JNES 44, 295-318.

Negm el-Din Mohamed Sherif

1980, « La Nubie avant Napata (3100 à 750 avant notre ère) », dans Histoire Générale de l'Afrique, II, UNESCO, 259-294.

E. J. SHERMAN

1982, « Ancient Egyptian Biographies of the Late Period (380 BCE through 246 BCE) », NARCE 119, 38-41.

#### A. Siliotti

1985, Viaggiatori veneti alla scoperta dell-Egitto. Itinerari di storia e arte, Venise.

#### David SILVERMAN

1969, « Pygmies and Dwarves in the Old Kingdom », Serapis 1, 53-62.

Joachim Sliwa

1974, « Some Remarks Concerning Victorious Ruler Representations in Egyptian Art », FuB 16, 97-117.

William Kelly SIMPSON

1965, « The Stela of Amun-wosre, Governor of Upper Egypt in the Reign of Ammenemes I or II », JEA 51, 63-68.

1974, « Polygamy in Egypt in the Middle Kingdom », JEA 60, 100-105.

1980, « Mariette and Verdi's Aïda », BES 2, 111-120.

1981, "Textual Notes on the Elephantine Building Text of Sesostris I and the Zizina Fragment From the Tomb of Horemheb", GM 45, 69-70.

1982a, « Egyptian Sculpture and Two-dimensional Representation as Propaganda », JEA 68, 266-271.

1982b, « A Relief of a Divine Votaress in Boston », CdE 57, 231-235.

## **B.** Sledzianowski

1973, « Alessandra Nibbi, The Sea Peoples: a Reexamination of the Egyptian Sources », GM 5, 59-62.

#### Harry S. SMITH

1972, « Dates of the Obsequies of the Mother of Apis », RdE 24, 176-187.

1979, « The Excavation of the Anubicion at Saqqara: a Contribution to Memphite Topography and Stratigraphy (from 400 BC-641 AD) », dans L'égyptologie en 1979, I, 279-282.

#### H. S. & A. SMITH

1976, « A Reconsideration of the Kamose Texts », ZÄS 103, 48-76.

### H. S. SMITH & R. M. HALL

1983, Ancient Centres of Egyptian Civilization, Londres.

#### Mark J. SMITH

1980, « A Second Dynasty King in a Demotic Papyrus of the Roman Period », JEA 66, 173.

# R. W. SMITH & D. REDFORD

1976, The Akhenaten Temple Project, 1, Initial Discoveries, Warminster.

1988, The Akhenaten Temple Project, 2, The Temple Rwd-Mnw and the Inscriptions, Warminster.

W. S. SMITH

1978, A History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom.

SNR = Sudan Notes and Records, Khartoum.

Sond. DAIK = Sonderdrücke des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo, Le Cuire.

Georges Soukiassian

1981, « Une étape de la proscription de Seth », GM 44, 59-68.

Hourig Sourouzian

1981, « L'apparition du pylône », BIFAO du Centenaire, 141-152.

1983, « Henout-mi-Rê, fille de Ramses II et grande épouse du roi », ASAE 69, 365-371.

Anthony J. SPALINGER

1973, «The Year 712 BC and its Implications for Egyptian History », JARCE 10, 95-101.

1974a, « Assurbanipal and Egypt: a Source Study », 7AOS 94, 316-328.

1974b, « Some Notes on the Battle of Megiddo and Reflections on Egyptian Military Writing », MDAIK 30, 221-229.

1974c, « Esarhaddon and Egypt : an Analysis of the First Invasion of Egypt », Or 43, 295-326.

1977a, « A Critical Analysis of the "Annals" of Thutmose III (Stücke V-VII) », JARCE 14, 41-54.

1977b, « Egypt and Babylonia : a Survey (c. 620 BC-550 BC) », SAK 5, 221-244.

1978a, « A New Reference to an Egyptian Campaign of Thutmose III in Asia », JNES 37, 35-41.

1978b, « The Date of the Death of Gyges and its Historical Implications », JAOS 98, 400-409.

1978c, « A Canaanite Ritual Found in Egyptian Reliefs », JSSEA 8, 47-60.

1978d, « The Foreign Policy of Egypt Preceding the Assyrian Conquest », CdE 53, 22-47.

1978e, « The Concept of the Monarchy During the Saite Epoch — an Essay of Synthesis », Or 47, 12-36.

1978f, « The Reign of King Chabbash: an Interpretation », ZAS 105, 142-154.

1979a, « Egyptian-Hittite Relations at the Close of the Amarna Period and Some Notes on Hittite Military Strategy in North Syria », BES 1, 55-90.

1979b, « Some Additional Remarks on the Battle of Megiddo », GM 33, 47-54. 1979c, « The Northern Wars of Seti I: an Integrative Study », JARCB 16, 29-47.

1979d, « Traces of the Early Career of Ramesses II », JNES 38, 271-286.

1979e, « Some Notes on the Libyans of the Old Kingdom and Later Historical Reflexes », JSSEA 9, 125-162.

1979f, « Traces of the Early Career of Seti I », JSSEA 9, 227-240.

1980a, « Addenda to " The Reign of King Chabbas : An Interpretation " (ZÄS 105, 1978, pp. 142-154) », ZÄS 107, 87.

1980b, « Remarks on the Family of Queen h.s.nbw and the Problem of Kin ship in Dynasty XIII », RdE 32, 95-116.

1980c, « Historical Observations on the Military Reliefs of Abu Simbel and Other Ramesside Temples in Nubia », JEA 66, 83-99.

1981a, « Considerations on the Hittite Treaty Between Egypt and Hatti », SAK 9, 299-358.

1981b, « Notes on the Military in Egypt During the XXVth dynasty », JSSEA 11, 37-58

1983, « The Historical Implications of the Year 9 Campaign of Amenophis II », 7SSEA 13, 89-101.

1986a, « Baking During the Reign of Seti I », BIFAO 86, 307-352.

1986b, « Foods in P. Bulaq 18 », SAK 13, 207-248.

1987, « The Grain System of Dynasty 18 », SAK 14, 283-311.

D. SPANEL

1984, « The Date of Ankhtifi of Mo'alla », GM 78, 87-94.

J. H. SPEKE

1865, Les sources du Nil. Journal de voyage du capitaine J. H. Speke..., Paris.

P. A. & A. J. SPENCER

1986, « Notes on Late Libyan Egypt », JEA 72, 198-201.

**Toachim Spiegel** 

1957a, « Der " Ruf " des Königs », WZKM 54, 191-203.

1957b, « Zur Kunstentwicklung der zweiten Hälfte des Alten Reiches », MDAIK 15, 225-261.

SSEA = Society of the Studies of Egyptian Antiquities, Toronto.

Rainer STADELMANN

1965, « Ein Beitrag zum Brief des Hyksos Apophis », MDAIK 20, 62-69.

1980, « Snofru und die Pyramiden von Meidum und Dahschur », MDAIK 36, 437-449.

1981a, « Die lange Regierung Ramses' II. », MDAIK 37, 457-464.

1981b, « La ville de pyramide à l'Ancien Empire », RdE 33, 67-77.

1983, « Das vermeintliche Sonnenheiligtum im Norden des Djoserbezirkes », ASAE 69, 373-378.

1984, « Khaefkhufu = Chephren. Beiträge zur Geschichte der 4. Dynastie », SAK 11, 165-172.

1985, Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum Weltwunder, « Kulturgeschichte der antiken Welt », 30, Mayence.

1987, « Königinnengrab und Pyramidenbezirk im Alten Reich », ASAE 71, 251-260.

Elisabeth STAEHELIN

1966, Untersuchungen zur ägyptischen Tracht im Alten Reich, MÄS 8.

Georg STEINDORFF

1932, « Nubien, die Nubier und die sogenannten Troglodyten », dans Studies Griffith, Oxford, 358-368.

Frank STEINMANN

1980-1984, « Untersuchungen zu den in der handwerklich-künstlerichen Produktion beschäftigten Personen und Berufsgruppen des Neuen Reichs », ZÄS 107, 137-157; 109, 66-72 et 149-156; 111, 30-40.

Stèle de la Victoire = Stèle triomphale de Pi(ankh)y, citée d'après Grimal : 1981a.

Stèle du Songe = Stèle de Tantamani, citée d'après Grimal : 1981b.

H. M. STEWART

1960, « Some pre-'Amarnah Sun-hymns », JEA 46, 83-90.

Henri STIERLIN

1984, Egypte. Des origines à l'Islam, Paris.

Lothar Störk

1973, « Gab es in Ägypten einen rituellen Königsmord? », GM 5, 31-32.

1979, « Beginn und Ende einer Reise nach Punt : das Wadi Tumilat », GM 35, 93-98.

1981a, « Zur Etymologie von h3b " Flusspferd " », GM 43, 61-62.

1981b, « Er ist ein Gott, während ich ein Herrscher bin ». Die Anfechtung der Hyksossuzeränität unter Kamose », GM 43, 63-66.

1981c, « Was störte der Hyksos Apophis am Gebrüll der thebanischen Nilpferde? », GM 43, 67-68.

John Strange

1973, « A " New " Proposal for the Identity of Keftiu/Caphtor. A Preliminary Account », GM 8, 47-52.

Cornelia STRAUSS-SEEBER

1987, « Zum Statuenprogramm Ramses' II. im Luxortempel », in Tempel und Kult, ÄA 46, 24-42.

**Eugen STROUHAL** 

1979, « Queen Mutnodjmet at Memphis — Anthropological and Paleopathological Evidence », dans L'égyptologie en 1979, II, 317-322.

Nigel STRUDWICK

1985, The Administration of Egypt in the Old Kingdom, Londres.

Stud. Aeg = Studia Aegyptiaca, Budapest.

Stud. Semitici = Studi Semitici, Rome.

**Emile Suys** 

1933, Étude sur le conte du fellah plaideur, récit égyptien du Moyen Empire, AnOr 5.

Nabil M. A. SWELIM

1971, « The Funerary Complex of Horus Neter-khet at Sakkara », AHS Alexandrie 4, 30-38.

1974, « Horus Senerka, an Essay on the Fall of the First Dynasty », AHS Alexandrie 5, 67-78.

1983, Some Problems on the History of the Third Dynasty, AHS Alexandrie 7.

S. SYMEONOGLOU

1985, The Topography of Thebes. From the Bronze Age to Modern Times, Princeton. Syria, Paris.

Zbigniew Szafranski

1979, « Problem of Power-concentration in Hands of One Family in Edfu at the Time of Sebekhetep IV. Genealogical Tree-preliminary Study », dans L'égyptologie en 1979, II, 173-176.

1983, « Some Remarks About the Process of Democratization of the Egyptian Religion in the Second Intermediate Period », ET 12, 53-66.

1985, « Buried Statues of Mentuhotep II Nebhepetre and Amenophis I at Deir el-Bahari », MDAIK 41, 257-264.

TAB = Tübinger Agyptologische Beiträge, Tübingen.

Jacques TAGHER

1950, « Fouilleurs et antiquaires en Égypte au XIX<sup>e</sup> siècle », Cahiers d'Histoire Égyptienne 3, 72-86.

TAVO = Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Wiesbaden.

Saved TAWFIK

1981, « Aton Studies 6. Was Nefernefruaten the Immediate Successor of Akhenaten? », MDAIK 37, 469-474.

**Emily Teeter** 

1986, « The Search for Truth: A Preliminary Report on the Presentation of Maat », NARCE 134, 3-13.

Roland TEFNIN

1979a, La statuaire d'Hatschespout, Bruxelles.

1979b, « Image et histoire. Réflexions sur l'usage documentaire de l'image égyptienne », CdE 54, 218-244.

1981, « Image, écriture, récit. À propos des représentations de la bataille de Qadech », GM 47, 55-78.

1986, « Réflexions sur l'esthétique amarnienne, à propos d'une nouvelle tête de princesse », SAK 13, 255-262.

Gertrud THAUSING

1948, « Zur Frage der " juristischen Person » im ägyptischen Recht », WZKM 51, 14-20.

Aristide THÉODORIDÈS

1967, « A propos de la loi dans l'Égypte pharaonique », RIDA, 3° série, 14, 107-152. 1973, « Les Égyptiens anciens, " citoyens " ou " sujets " de Pharaon? », RIDA, 3° série, 20, 51-112.

1974, « Le problème du droit égyptien ancien », in Le Droit égyptien ancien, Institut des Hautes Études de Belgique, 3-24.

Heinz-J. THISSEN

1984a, « Ziegelfabrikation nach demotischen Texten », Enchoria 12, 51-56.

1984b, Die Lehre des Anchscheschonqi (P. BM 10508). Einleitung, Übersetzung, Indices, Bonn.

Elisabeth THOMAS

1959, « Ramesses III: Notes and Queries », JEA 45, 101-102.

1967, « Was Queen Mutnedimet the Owner of Tomb 33 in the Valley of the Queens? », JEA 53, 161-163.

1980, « The Tomb of Queen Ahmose (?) Merytamen, Theban Tomb 320 », Serapis 6, 171-181.

1981a, Gurob, I-II, Warminster.

1981b, Gurob. A New Kingdom town, Egyptology Today 5.

C. TIETZE

1985, « Amarna. Analyse der Wohnhauser und soziale Struktur der Stadtbewohner », ZÄS 112, 48-84.

1986, « Amarna, II », ZAS 113, 55-78.

Herbert TOMANDL

1984, « Der Gefangenfries am Thronuntersatz aus dem Amuntempel von Napata », GM 82, 65-72.

1986, « Die Thronuntersätze vom Amuntempel in Meroe und Jebel Barkal. Ein ikonographischer Vergleigh », VA 2, 63-72.

Laszlo Török

1979, « The Art of the Ballana Culture and its Relation to Late Antique Art », Meroitica 5, 85-100.

1984a, « Economy in the Empire of Kush: A Review of the Written Evidence », ZÄS 111, 45-69.

1984b, « Meroitic Architecture: Contributions to Problems of Chronology and Style », Meroitica 7, 351-366.

1987, « The Royal Crowns of Kush. A Study in Middle Nile Valley Regalia and Iconography in the 1st Millenia B. C. and A. D. », Cambridge BARIS 338.

A. D. Touny & St. Wenig

1969, Der Sport im alten Agypten, Leipzig.

Claude TRAUNECKER

1975, « Une stèle commémorant la construction de l'enceinte d'un temple de Montou », Karnak 5, 141-158.

1979, « Essai sur l'histoire de la XXIX<sup>e</sup> dynastie », BIFAO 79, 395-436.

1980, « Un nouveau document sur Darius Ier à Karnak », Karnak 6, 209-213.

1984, « Données nouvelles sur le début du règne d'Amenophis IV et son œuvre à Karnak », JSSEA 14, 60-69.

1986, « Aménophis IV et Nefertiti : Le couple royal d'après les talatates du IX<sup>e</sup> pylône de Karnak », BSFE 107, 17-44.

1987, « Les "temples hauts " de Basse Époque : un aspect du fonctionnement économique des temples, RdE 38, 147-162.

Claude et Françoise TRAUNECKER

1984-1985, « Sur la salle dite " du couronnement " à Tell el-Amarna », BSEG 9-10, 285-307.

Cl. Traunecker & J.-C. Golvin

1984, Karnak. Résurrection d'un site, Payot, Paris.

CI. TRAUNECKER, F. LE SAOUT & O. MASSON

1981, La chapelle d'Achôris à Karnak, II, Centre Franco-Égyptien des Temples de Karnak, Mémoires 2.

Jorge A. TRENCH

1988, « Geometrical Model for the Ascending and Descending Corridors of the Great Pyramid », GM 102, 85-94.

Bruce G. TRIGGER

1979a, « The Narmer Palette in Cross-cultural Perspective », ÄAT 1, 409-419.

1979b, « Egypt and the Comparative Study of Early Civilizations », dans Kent Weeks, Egyptology and the Social Sciences, The American University in Cairo Press, 23-56.

1981, « Akhenaten and Durkheim », BIFAO du Centenaire, 165-184.

B. G. TRIGGER, B. KEMP, D. O'CONNOR

1983, Ancient Egypt. A Social History, Cambridge.

Lana Troy

1979, « Ahhotep — A Source Evaluation », GM 35, 81-92.

1981, « One Merytamun Too Many. An Exercise in Critical Method », GM 50, 81-96.

TT = Tombe thébaine, citée d'après PM.

A. Tulhoff

1984, Tutmosis III. 1490-1436 v. Chr. Das ägyptische Weltreich auf dem Höhepunkt der Macht, Munich.

UGAÄ = Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens, Berlin.

Eric P. UPHILL

1965, « The Egyptian Sed-festival Rites », JNES 24, 365-383.

1965-1966, « the Nine Bows », JBOL 19, 393-420.

1975, « The Office sd3wty bity », JEA 61, 250.

1984a, The Temples of Per Ramesses, Warminster.

1984b, « The Sequence of Kings for the First dynasty », dans Studien zu Sorache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 653-667.

Urk. IV, 1-1226 = Sethe : 1930.

Urk. IV, 1227-2179 = Helck : 1955.

Urk. VII = Sethe : 1935.

VA = Varia Aegyptiaca, San Antonio, Cal.

Frantisek VAHALA

1970, « Der Elephant in Ägypten und Nubien » ZÄS 98, 81-83.

P. VAILLANT

1984, J.-F. Champollion, lettres à son frère 1804-1818, « Champollion et son temps »

**Dominique VALBELLE** 

1979, « Modalités d'une enquête ponctuelle sur la vie quotidienne », dans L'égyptologie en 1979, II, 177-178.

1985a, « Les ouvriers de la tombe ». Deir el-Médineh à l'époque ramesside, BdE 96.

1985b, « Éléments sur la démographie et le paysage urbains, d'après les papyrus documentaires d'époque pharaonique », CRIPEL 7, 75-90.

1987, « Les recensements dans l'Égypte pharaonique des troisième et deuxième millénaires », CRIPBL 9, 33-52.

Michel VALLOGGIA

1964, « Remarques sur les noms de la reine Sebek-Ka-Re Neferou-Sebek », RdB 16, 45-53.

1969, « Amenemhat IV et sa corégence avec Amenemhat III », RdE 21, 107-133.

1974, « Les vizirs des XIe et XIIe dynasties », BIFAO 74, 123-134.

1976, Recherche sur les « messages » (upwtjw) dans les sources égyptiennes profanes, EPHE N, II/9, Genève.

1981, « This sur la route des oasis », BIFAO du Centenaire, 185-190.

1986, Balat I, Le mastaba de Medou-nefer, IFAO, Le Caire.

G. P. F. VAN DEN BOORN

1982, « On the Date of The Duties of the Vizier », Or 51, 369-381.

Dirk VAN DER PLAS

1986, L'Hymne à la crue du Nil, Egyptologische Uitgaven IV, Leyde.

#### institute (institution particular application 
### HISTOIRE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE

```
Claude VANDERSLEYEN
1967, « Une tempête sous le règne d'Amosis », RdE 19, 123-159.
1971a, Les guerres d'Amosis, fondateur de la XVIIIe dynastie, MRE 1.
1971b, « Des obstacles que constituent les cataractes du Nil », BIFAO 69, 253-266.
1975-1976, « Aménophis III incarnant le dieu Neferhotep », OLP 6/7, 535-542.
1980, « Les deux Ahhotep », SAK 8, 233-242.
1981, « Sources égyptiennes pour l'Éthiopie des Grecs », BIFAO du Centenaire, 191-
1983a, « Un seul roi Taa sous la 17e Dynastie », GM 63, 67-70.
1983b, « L'identité d'Ahmès Sapair », SAK 10, 311-324.
1985, Das alte Agypten, Propyläen Kunstgeschichte 18.
1987, « Une tête de Chéfren en granit rose », RdE 38, 194-197.
Baudouin VAN DE WALLE
1976, « La découverte d'Amarna et d'Akhenaton », RdE 28, 7-24.
1979, « Les textes d'Amarna se réfèrent-ils à une doctrine morale ? », OBO 28, 353-
Jacques VANDIER
1936, la famine dans l'Égypte ancienne, IFAO, RAPH 7.
1949, La religion égyptienne, coll. « Mana », P.U.F.
1950, Mo'alla. La tombe d'Ankhtifi et la tombe de Sébekhotep, IFAO, BdE 18.
1952, Manuel d'archéologie égyptienne, I, Les époques de formation, La préhistoire — les
   trois premières dynasties, Paris, Picard.
1954, Manuel d'archéologie égyptienne, II, Les grandes époques, L'architecture funéraire,
   Paris, Picard.
1955a, Manuel d'archéologie égyptienne, II, Les grandes époques, L'architecture religieuse
   et civile, Paris, Picard.
1955b, « Hémen et Taharqa », RdE 10, 73-79.
1958, Manuel d'archéologie égyptienne, III, Les grandes époques, La statuaire, Paris,
   Picard.
 1964, Manuel d'archéologie égyptienne, IV, Bas-reliefs et peintures, scènes de la vie
   quotidienne, 1, Paris, Picard.
 1969, Manuel d'archéologie égyptienne, V, Bas-reliefs et peintures, scènes de la vie
   quotidienne, 2, Paris, Picard.
 1971, « Ramsès-Siptah », RdE 23, 165-191.
 1978, Manuel d'archéologie égyptienne, VI, Bas-reliefs et peintures, scènes de la vie
   agricole à l'Ancien et au Moyen Empire, Paris, Picard.
Jacobus van Dijk
1979, « The Luxor Building Inscription of Ramesses III », GM 33, 19-30.
J. van Dijk & M. Eaton-Krauss
1986, « Tutankhamun at Memphis », MDAIK 42, 35-44.
Joos van Ghistele
1482-1483, Le voyage en Égypte de Joos van Ghistele, 1482-1483. Traduction,
   introduction et notes de R. Bauwens-Préaux, Voyageurs IFAO 16, 1976.
John van Seters
1954, « A Date for the Admonitions in the Second Intermediate Period », 7EA 50, 13-
1967, The Hyksos. A New Investigation, réédition, New Haven.
1983, In Search of History. Historiography in the Ancient World and the Origins of
  Biblical History, Londres.
Charles Cornell VAN SICLEN III
1973, « The Accession Date of Amenhotep III and the Jubilee », JNES 32, 290-300.
1984, « The Date of the Granite Bark Shrine of Tuthmosis III », GM 79, 53-54.
1985, « Amenhotep II at Dendera (lunet) », VA 1, 69-73.
1987a, « Amenhotep II and the Mut Temple Complex at Karnak », VA 3, 281-282.
1987b, « Amenhotep II, Shabako, and the Roman Camp at Luxor », VA 3, 157-165.
```

Alexandre VARILLE

1947, A propos des pyramides de Snefrou, Le Caire.

VdQ = Vallée des Reines + numéro de la tombe, cité d'après PM I<sup>2</sup>.

VdR = Vallée des Rois + numéro de la tombe, cité d'après PM I<sup>2</sup>.

M. VENIET

1982, « Greek Pottery in Egypt », NARCE 117, 30-31.

VENISE

1988, I Fenici, éd. Sabatino Moscatt, Bompiani.

Marjorie Susan VENIT

1984, « Early Attic Black Figure Vases in Egypt », JARCE 31, 141-154.

1985a, « Laconian Black Figure in Egypt », A7A 89, 391-398.

1985b, « Two Early Corinthian Alabastra in Alexandria », JEA 71, 183-189.

Raphael VENTURA

1983, « More Chronological Evidence from Turin Papyrus Cat. 1907 + 1908 », JNES 42, 271-278.

Jean Vercoutter

1947-1949, « Les Haou-nebout », BIFAO 46 (1947), 125-158; 48 (1949), 107-209.

1963-1964, « Journal du voyage en Basse Nubie de Linant de Bellefonds (1821-1822) », BSFE 37-38, 39-64; 41, 23-32.

1964, « La stèle de Mirgissa IM 209 et la localisation d'Iken (Kor ou Mirgissa?) », RdE 16, 179-191.

1972a, « La XVIIIe dynastie à Saï et en Haute Nubie », CRIPEL 1, 9-38.

1972b, « Une campagne militaire de Séti Ier en Haute Nubie. Stèle de Saï S 579 », RdE 24, 201-208.

1975, « Le roi Ougaf et la XIIIe dynastie sur la IIe Cataracte (stèle de Mirgissa IM 375) », RdE 27, 222-234.

1976, « Égyptologie et climatologie. Les crues du Nil à Semneh », CRIPEL 4, 141-172.

1979a, « L'image du noir dans l'Égypte ancienne (des origines à la XXVe dynastie) », Meroitica 5, 19-22.

1979b, « Balat sur la route de l'Oasis », dans L'égyptologie en 1979, I, 283-288.

1980a, « Le pays Irem et la pénétration égyptienne en Afrique (Stèle de Sai S. 579) », Livre du Centenaire, MIFAO 104, 157-178.

1980b, « Invention et diffusion des métaux et développement des systèmes sociaux jusqu'au ve siècle avant notre ère », dans Histoire Générale de l'Afrique, I, UNESCO, 746-770.

1980c, « Le peuplement de l'Égypte ancienne », dans Histoire Générale de l'Afrique; Études et Documents, 1, 15-36.

1984, « L'Égypte et le Soudan nilotique, problèmes historiques et archéologiques », BOREAS 13, 115-124.

1987, « L'Égypte jusqu'à la fin du Nouvel Empire », in P. Lévêque : 1987.

Joseph Vergote

1961, Toutankhamon dans les archives hittites, PIHAN Stamboul 12.

1980, « A propos du nom de Moïse », BSEG 4, 89-95.

U. Verhoeven

1984, Grillen, Kochen, Backen im Alltag und im Ritual Altägyptens. Ein lexicographischer Beitrag, Rites Egyptiens 4.

Miroslav Verner

1979, « Neue Schriftliche Quelle aus Abusir », dans L'égyptologie en 1979, II, 179-182.

1980, « Die Königsmutter Chentkaus von Abusir und einige Bemerkungen zur Geschichte der 5. Dynastie », SAK 8, 243-268.

1982, « Eine zweite unvollendete Pyramide in Abusir », ZÄS 109, 75-78.

1985a, « Les sculptures de Reneferef découvertes à Abousir », BIFAO 85, 267-280. 1985b, « Les statuettes de prisonniers en bois d'Abousir », RdE 36, 145-152.

1985c, « Un roi de la V<sup>e</sup> dynastie : Reneferef ou Renefer? », *BIFAO* 85, 281-284. 1986, « Supplément aux sculptures de Reneferef découvertes à Abousir », *BIFAO* 86, 361-366.

M. Verner & V. Hasek

1981, « Die Anwendung geophysikalischer Methoden bei der archäologischen Forschung in Abusir », ZÄS 108, 68-84.

Pascal Vernus

1970, « Quelques exemples du type du " parvenu " dans l'Égyte ancienne », BSFE 59, 31-47.

1975-1976, « Inscriptions de la Troisième Période Intermédiaire, I-III », BIFAO 75, 1-72; 76, 1-15.

1977, « Le dieu personnel dans l'Égypte pharaonique », « Colloques de la Société Ernest Renan », 143-157.

1978, « Un témoignage culturel du conflit avec les Éthiopiens », GM 29, 145-148.
1980, « Inscriptions de la Troisième Période Intermédiaire. Le texte oraculaire remployé dans le passage axial du III<sup>e</sup> pylône de Karnak », Karnak 6, 215-233.

1982, « La stèle du roi Sekhemsankhtaouyré Neferhotep Iykhernofert et la domination Hyksôs (Stèle Caire JE 59635) », ASAE 68, 129-135.

1985, « Le concept de monarchie dans l'Égypte ancienne », in E. Le Roy LADURIE, Les monarchies.

VIAAWien = Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie und Ägyptologie, Vienne. Vladimir VIKENTIEV

1930, La Haute crue du Nil et l'averse de l'an 6 de Taharga, Le Caire, IFAO.

VILLAMONT (Seigneur de)

1590, Voyages en Égypte des années 1589, 1590 & 1591, trad. de C. Burri, N. Sauneron et P. Bleser, Voyageurs IFAO, 1971.

Günther VITTMANN

Was There a Coregency of Ahmose with Amenophis I? », JEA 60, 250-251.
 « Zu einigen keilschriftlichen Umschreibungen ägyptischer Personnennamen », GM 70, 65-66.

1983, « Zur Familie der Fürsten von Athribis in der Spätzeit », SAK 10, 333-340.

Sven P. VLEEMINGS

1980, « The Sale of a Slave in the Time of Pharaoh Py », OMRO 61, 1-18.

Oleg V. VOLKOFF

1967, Comment on visitait la vallée du Nil : les « guides » de l'Égypte, RAPH 28.

1970, À la recherche de manuscrits en Égypte, RAPH 30.

1971, Le Caire 969-1969. Histoire de la ville des « Mille et Une Nuits », IFAO, Bibliothèque Générale, 2, Le Caire.

1972, Voyageurs russes en Égypte, RAPH 32.

1981, « Notes additionnelles au Voyage en Égypte de Jean Coppin (1638-1646) (Édition de l'IFAO, 1971) », BIFAO du Centenaire, 471-504.

C. F. VOLNEY

1807, Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 84 et 85, 4° éd. Paris. Axel Volten

1945, Zwei altägyptische politische Schriften. Die Lehre für König Merikarê (Pap. Carlsberg VI) und die Lehre des Königs Amenemhet, AnAe 4.

Michael von Bretten

1585-1586, Voyages en Égypte de Michael Von Bretten, 1585-1586, traduits de l'allemand, présentés et annotés par O. V. Volkoff, Voyageurs IFAO 18, 1976.

Frédérique von Känel

1979, « Akhmîm et le IX<sup>e</sup> nome de Haute Égypte », dans *L'égyptologie en 1979*, I, 235-238.

1984a, Les prêtres-ouab de Sekhmet et les conjurateurs de Serket, Bibliothèque de l'École Pratique des Hautes Études, Ve Section, 87.

1984b, « Les courtisans de Psousennès et leurs tombes à Tanis », BSFE 100, 31-43. 1987, « La nèpe et le scorpion ». Une monographie sur la déesse Serket, Genève.

BIBLIOGRAPHIE

- Werner VYCICHL
- 1972, « Die ägyptische Bezeichnung für den " Kriegsgefangenen " (sqr 'nh) », GM 2, 43-46.
- 1977, « Heliodors Aithiopika und die Volkesstämme des Reiches Meroë », dans Ägypten und Kusch, Schr. Or. 13, 447-458.
- 1982a, « Eine weitere Bezeichnung für den "Kriegsgefangenen " », GM 54, 75-76. 1982b, « Le nom des Hyksos », BSEG 6, 103-111.
- Guy WAGNER
- 1977, « Nouvelles inscriptions d'Akôris », dans Hommages Sauneron, II, BdE 82, 51-56.
- 1979, « Nouveaux toponymes des oasis transcrits en grec, grécisés ou arabisés », dans L'égyptologie en 1979, I, 293-296.
- G. A. WAINWRIGHT
- 1952, « Asiatic Keftiu », AJA 56, 196-212.
- F. W. WALBANK
- 1979, « Egypt in Polybius », dans Glimpses of Ancient Egypt, Studies in Honour of H. W. Fairman, 180-189.
- Christiane WALLET-LEBRUN
- 1982, « Notes sur le temple d'Amon-Rê à Karnak, 1, L'emplacement insolite des obélisques d'Hatshepsout », BIFAO 82, 355-362.
- 1984, « Notes sur le temple d'Amon-Rê à Karnak, 2, Les w3dyı thoutmosides entre les IVe et Ve pylônes », BIFAO 84, 317-333.
- William A. WARD
- 1981, « Middle Egyptian sm3yt, " Archive " », JEA 67, 171-173.
- 1982, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of Middle Kingdom, Beyrouth.
- P. WARREN
- 1985, « The Aegean and Egypt: Matters for Research », DE 2, 61-64.
- Barbara WATTERSON
- 1984, The Gods of Ancient Egypt, Londres.
- T. VON DER WAY
- 1984, Die Textüberliefrung Ramses II. Zur Qades-Schlacht. Analyse und Struktur, HÄB 22.
- WdO = Die Welt des Orients, Wissenschaftliche Beiträge zur Kunde des Morgenlandes, Wuppertal, Stuttgart, puis Göttingen.
- Kent WEEKS
- 1979, Egyptology and the Social Sciences, The American University in Cairo, Le Caire.
- 1985, An Historical Bibliography of Egyptian Prehistory, ARCE Catalogue, 6.
- Josef W. & Gary WEGNER
- 1986, « Reexamining the Bent Pyramid », VA 2, 209-218.
- Raymond WEILL
- 1900, « L'art de la fortification dans la haute antiquité égyptienne », JA 15, 80-142 et 200-253.
- 1904, Recueil des inscriptions égyptiennes du Sinaï. Bibliographie, texte, traduction et commentaire..., Paris.
- 1907, « Notes sur les monuments de la période thinite », RT 29, 26-53.
- 1912, Les décrets royaux de l'Ancien Empire égyptien. Étude sur les décrets royaux trouvés à Koptos (campagne de 1910 et 1911)..., Paris.
- 1926-1928, Bases, méthodes et résultats de la chronologie égyptiènne, Paris.
- 1928, « le roi Neterkhet-Zeser et l'officier Imhotep à la pyramide à degrés de Saqqarah », Revue de l'Égypte Ancienne 2/1-2, 99-120.

1929, « Les successeurs de la XII<sup>e</sup> dynastie à Médamoud », Revue de l'Égypte Ancienne 2/3-4, 144-171.

HISTOIRE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE

1938a, « Notes sur les monuments de la pyramide à degrés de Saqqarah d'après les publications d'ensemble », RdE 3, 115-127.

1938b, « Le problème du site d'Avaris », RdE 3, 166.

1938c, « Sharouhen dans les textes de Ras-Shamra », RdE 3, 167.

1938d, « Le dieu cananéen Hwrwn sous les traits de Horus-faucon chez les Ramessides », RdE 3, 167-168.

1938e, « Un nouvel Antef de la XIe dynastie », RdE 3, 169-170.

1940, « Sekhemre-Souaztaoui Sebekhotep à El Kab. Un nouveau roi, Sekhemre-Sankhtaoui Neferhotep, à El Kab et à Karnak », RdE 4, 218-220.

1946a, « Les ports antiques submergés de la Méditerranée orientale et le déplacement du niveau marin », RdE 5, 137-187.

1946b, « Les 'pr-w du Nouvel Empire sont les habiri des textes accadiens ; ces habiri (exactement hapiri) ne sont pas des " Hébreux " », RdE 5, 251-252.

1948, « Notes sur l'histoire primitive des grandes religions égyptiennes », BIFAO 47, 59-150.

1949, « Un nouveau pharaon de l'époque tardive en Moyenne Égypte et l'Horus de Deir el-Gebrawi, XII<sup>e</sup> nome », BIFAO 49, 57-65.

1950a, « Les nouvelles propositions de reconstruction historique et chronologique du Moyen Empire », RdE 7, 89-105.

1950b, « Le roi Hotepibre Amou-se-Hornezherit », RdE 7, 194.

1951, « Une question inattendue : comment les rois de l'Ancien Empire ont-ils été conduits à faire les Grandes Pyramides ? », RdE 6, 232-234.

1961, Recherches sur la I<sup>re</sup> dynastie et les temps prépharaoniques, BdE 38.

James M. WEINSTEIN

1981, « The Egyptian Empire in Palestine : a Reassessment », BASOR 241, 1-28.

Fred WENDORF

1982, « Food Production in the Paleolithic. Excavations at Wadi Kubbaniya: 1981 », NARCE 116, 13-21.

F. WENDORF & R. SCHILD

1984, Cattle-keepers of the Eastern Sahara, The Neolithic of Bir Kiseiba, Department of Anthropology, Southern Methodist University, Dallas.

Stefen WENIG

1973, « Nochmals zur 1. und 2. Nebendynastie von Napata », Meroitica 1, 147-160. 1978, Africa in Antiquity. The Arts of Ancient Nubia and the Sudan, 1-2, Brooklyn. Wepwawet, Cambridge.

Marcelle WERBROUCK

1938, Les pleureuses dans l'Égypte ancienne, Bruxelles.

E. K. WERNER

1982, «The Amarna Period of the Eighteenth Dynasty Egypt Bibliography Supplement 1980-1981 », NARCE 120, 3-21.

1984, « The Amarna Period of the Eighteenth Dynasty Egypt Bibliography Supplement 1982-1983 », NARCE 126, 21-39.

Vilmos WESSETZKY

1973, « Die ägyptische Tempelbibliothek », ZÄS 100, 54-59.

1977, « An der Grenze von Literatur und Geschichte », dans Fragen an die altägyptische Literatur, Studien E. Otto, Wiesbaden, 499-502.

1984, « Die Bücherliste des Tempels von Edfu und Imhotep », GM 83, 85-90.

Wolfhart WESTENDORF

1974, « Das Eine und die Vielen. Zur Schematisierung der altägyptischen Religion trotz ihrer Komplexität », GM 13, 59-61.

1976, « Achenatens angebliche Selbstverbannung nach Amarna », GM 20, 55-58.

1979, Aspekte der spätägyptischen Religion, GOF IV/9.

1983a, « Raum und Zeit als Entsprechungen der beiden Ewigkeiten », ÄAT 5, 422-435.

1983b, « Die Geburt der Zeit aus dem Raum », GM 63, 71-76.

J. WIESNER

s.d. L'art égyptien, Payot.

Walter WIFALL

1981, « The Foreign Nations: Israel's Nine Bows' », BES 3, 113-124.

Henri WILD

1972, « Une statue de la XII<sup>e</sup> dynastie utilisée par le roi hermopolitain Thot-em-hat de la XXIII<sup>e</sup> », RdE 24, 209-215.

I. WILD

1606-1610, Voyages en Égypte de J. Wild, trad. et comm. d'O.V. Volkoff, Voyageurs IFAO, 1973.

Dietrich WILDUNG

1969a, Die Rolle ägyptischer Könige im Bewusstsein ihrer Nachwelt, I, MÄS 17.

1969b, « Zur Deutung der Pyramide von Medûm », RdE 21, 133-145.

1969c, « Zur Frühgeschichte des Amun-tempels von Karnak », MDAIK 25, 212-219.

1972, « Ramses, die grosse Sonne ÄÄgyptens », ZÄS 99, 33-41.

1974, « Aufbau und Zweckbestimmung der Königsliste von Karnak », GM 9, 41-48.

1977a, Imhotep und Amenhotep. Gottwerdung in alten Ägypten, MÄS 36.

1977b, Egyptian Saints. Deification in Pharaonic Egypt, Hagop Kevorkian Series on Near Eastern Art and Civilization, New York.

1984a, L'Age d'Or de l'Égypte, le Moyen Empire, P.U.F., Paris.

1984b, « Zur Formgeschichte der Landeskronen », dans Studien zu Sprache und Religion Ägyptens, Festschrift W. Westendorf, 967-980.

1985, Ni-user-re Sonnenkönig-Sonnegott, SAS 1.

R. H. WILKINSON

1985, « The Horus Name and the Form and Significance of the Serekh in the Royal Egyptian Titulary », JSSEA 15, 98-104.

H. O. WILLEMS

1983-1984, « The Nomarchs of the Hare Nome and Early Middle Kingdom History », JEOL 28, 80-102.

Bruce WILLIAMS

1985, « A Chronology of Meroitic Occupation below the Fourth Cataract », JARCE 22, 149-195.

R. J. WILLIAMS

1964, « Literature as a Medium of Political Propaganda in Ancient Egypt », in W. S. McCullough, The Seed of Wisdom, Toronto, 14-30.

John A. WILSON

1930, "The Language of the Historical Texts Commemorating Ramses III, in Medinet Habu Studies 1928/1929", OIC 7, 24-33.

1973, « Akh-en-Aton and Nefert-iti », JNES 32, 235-241.

S. WILSON

1983, Saints and Their Cults. Studies in Religious Sociology, Folklore and History, Cambridge.

Erich WINTER

1957, « Zur Deutung der Sonnenheiligtümer der 5. Dynastie », WZKM 54, 222-233.

K. A. WITTFOGEL

1976, Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power, réédition, New Haven.

W. Wolf

1986, Die Welt der Ägypter, Essen.

G. R. WRIGHT

1979, « The Passage on the Sea », GM 33, 55-68.

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Vienne. WZU Halle = Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle, Halle.

#### Sh. YEIVIN

1965, « Who Were the Mntyw? », JEA 51, 204-206.

1976, « Canaanite Ritual Vessels in Egyptian Cultic Practices », 7EA 62, 110-114.

# Ahmed Abd el-Hamid Yousser

1964, « Merenptahs Fourth Year Text at Amada », ASAE 58, 273-280.

# Jean YOYOTTE

1950a, « Les filles de Téti et la reine Seshé du papyrus Ebers », RdE 7, 184-185.

1950b, « Les grands dieux et la religion officielle sous Séti 1<sup>er</sup> et Ramsès II », *BSFE* 3, 17-22.

1951a, « Le martelage des noms royaux éthiopiens par Psammétique II », RdE 8, 215-239.

1951b, « Un document relatif aux rapports de la Libye et de la Nubie », BSFE 6, 9-14.

1952, « Un corps de police de l'Égypte pharaonique », RdE 9, 139-151.

1953, « Pour une localisation du pays de Iam », BIFAO 52, 173-178.

1958, « À propos de la parenté féminine du roi Téti (IVe dynastie) », BIFAO 57, 91-98.

1960a, art. « Néchao », in Supplément au Dictionnaire de la Bible, VI, 363-394.

1960b, « Le talisman de la victoire d'Osorkon », BSFE 31, 13-22.

1961, « Les principautés du Delta au temps de l'anarchie libyenne, études d'histoire politique », MIFAO 66, 121-181.

1962, « Processions géographiques mentionnant le Fayoum et ses localités », BIFAO 61, 79-138.

1972a, « Petoubastis III », RdE 24, 216-223.

1972b, « Les Adoratrices de la III<sup>e</sup> Période Intermédiaire, à propos d'un chefd'œuvre rapporté par Champollion », BSFE 64, 31-52.

1972c, « Une statue de Darius découverte à Suse », JA 1972, 235-266.

1975, « Les Sementiou et l'exploitation des régions minières de l'Ancien Empire », BSFE 74, 44-55.

1976-1977, « "Osorkon fils de Mehytouskhe ", un pharaon oublié? », BSFE 77-78, 39-54.

1977, « Une notice biographique du roi Osiris », BIFAO 77, 145-150.

1980a, « Une monumentale litanie de granit : les Sekhmet d'Aménophis III et la conjuration permanente de la déesse dangereuse », BSFE 87-88, 46-75.

1980b, « L'Égypte pharaonique : société, économie et culture », dans Histoire Générale de l'Afrique, UNESCO, II, 107-132.

1980-1981, « Héra d'Héliopolis et le sacrifice humain », Annuaire de l'École Pratique des Hautes Études, Ve Section, 89, 31-102.

1981, « Le général Thouti et la perception des tributs syriens », BSFB 91, 33-51.

1982-1983, « Le dieu Horemheb », RdE 34, 148-149.

1987, « Tanis », suivi de « Pharaons, guerriers libyens et grands prêtres » La Troisième Période Intermédiaire », dans Paris : 1987, 25-75.

## Jean Yoyotte & Jesus López

1969, « L'organisation de l'armée et les titulatures de soldat au Nouvel Empire égyptien », BiOr 26, 3-19.

# Jean YOYOTTE & Serge SAUNERON

1949, « Le martelage des noms royaux éthiopiens et la campagne nubienne de Psammetik II », BSFE 2, 45-49.

# Frank J. YURCO

1977-1978, « Meryet-Amun: Wife of Ramesses II or Amenhotep I? A Review », Serapis 4, 57-64.

1980, « Sennacherib's Third Campaign and the Coregency of Shabaka and Shebitku », Serapis 6, 221-240.

1986, « Merenptah's Canaanite Campaign », JARCE 23, 189-215.

Louis V. ŽABKAR

1972, « The Egyptian Name of the Fortress of Semna South », JEA 58, 83-90.

1975, « Semna South: the Southern Fortress », JEA 61, 42-44.

1977, « On Some Egyptians in First-millenium Mesopotamia », GM 26, 63-68.

1983, « On Some Egyptians in Babylonian Documents », GM 64, 73-75.

ZAS = Zeitschrift für Agyptische Sprache und Altertumskunde, Leipzig, puis Berlin.

Karl-Theodor Zauzich

1978, « Neue Namen für die Könige Harmachis und Anchmachis », GM 29, 157-158.

Abd el-Hamid ZAYED

1980, « Relations de l'Égypte avec le reste de l'Afrique », dans Histoire Générale de l'Afrique, II, UNESCO, 133-152.

ZDPV = Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, Leipzig, Wiesbaden.

Karola ZIBELIUS

1979, « Zu Form und Inhalt der Ortsnamen des alten Reiches », ÄAT 1, 456-477. 1981-1982, « Zur Entstehung des altägyptischen Staates », GM 53, 63-74.

Christiane ZIEGLER

1987, « Les arts du métal à la Troisième Période Intermédiaire », dans Paris : 1987, 85-101.

K. Ziegler, W. Sontheimer & G. Gärtner

1979, Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, auf der Gundlage von Pauly's Realencyclopädie der klassischen Altertumwissenschaft, DTV 1-5.

Thierry ZIMMER

1988, « Les voyageurs modernes à Karnak : rapport préliminaire », Karnak 8, 391-406.

J. R. ZISKIND

1973, « The International Legal Status of the Sea in Antiquity », AcOr 35, 35-49. Alain-Pierre ZIVIE

1972, « Un monument associant les noms de Ramsès Ier et de Séthi Ier », BIFAO 72, 99-114.

1975, « Quelques remarques sur un monument nouveau de Mérenptah » GM 18, 45-50.

1979, « Du bon usage des traditions littéraires et des légendes populaires : à propos du Caire et de sa région », dans L'égyptologie en 1979, I, 303-304.

1981, « Du côté de Babylone. Traditions littéraires et légendes au secours de l'archéologie », dans le Livre du Centenaire, MIFAO 104, 511-517.

Christiane M. ZIVIE

1972, « Nitocris, Rhodopis et la troisième pyramide de Giza », BIFAO 72, 115-138.

1974a, « Princes et rois du Nouvel Empire à Gîza », Stud. Aeg. 1, 421-433. 1974b, « Les colonnes du " Temple de l'Est " à Tanis — épithètes royales et noms divins », BIFAO 74, 93-122.

1976, Giza au deuxième millénaire, IFAO, BdE 70.

1980, « La Stèle d'Aménophis II à Giza — A propos d'une interprétation récente », SAK 8, 269-284.

1981, « Bousiris du Létopolite », dans le Livre du Centenaire, MIFAO 104, 91-107.

# فهرست الكتاب

|      | فهرست الكتاب                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحة |                                                                   |
| ٥    | مقدمة                                                             |
|      | الباب الأول : عصر التأسيس والتكوين                                |
| 74   | الفصل الأول _ من حقبة ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية :       |
|      | الأطر العامة – التكوين – السكان الأوائل                           |
|      | الصيادون والمزراعون - نحو العصر الحجرى الحديث - " بدايات "        |
|      | عصر ما قبل الأسرات - عصر ما قبل الأسرات القديم - مرحلة جرزة       |
|      | الكتابة - الوحدة السياسية - الصلايات                              |
| ٥٢   | الفصل الثانى _ الديانة والتاريخ                                   |
|      | شارات المقاطعات - الكونيات - من الأسطورة إلى التاريخ              |
| 71   | الفصل الثالث _ العهد الثيني :                                     |
|      | الملوك الأوائل - التقويم والتأريخ الزمني - نهاية الأسرة الأولى    |
|      | الأسرة الثانية - النظام الملكي الثيني :                           |
|      | الباب الثانى : العصر الكلاسيكي                                    |
| ٧4   | الفصل الرابع _ الدولة القديمة :                                   |
|      | ظهور الأسرة الثالثة - " جسر و " إيمحوتب " - نهاية الأسرة الثالثة  |
|      | " سنفرو " : - " خوفو " : - خلفاء " خوفو " - " أوسرفكا " والفتــرة |
|      | الأولى من الأسرة الخامسة - التفوق الهلوبوليتاني - " إسيسى "       |
|      | و " أوذاس " .                                                     |
|      | ميلاد الأسرة السادسة - " بيبي " الأول - التوسع ناحية الجنوب       |
|      | نحو نهاية الدولة القديمة - المجتمع والسلطة - الفن التشكيلي        |
|      | المرام وفين تحت الترماثيا النقش والرسور                           |

الفصل الخامس ــ العقائد الجنائزية : من كوم التراب والحجر إلى المصطبة - العنصر اللازمة لاستمرار الحياة

فى العالم الآخر أولى الأهرامات - مجموعة الجيزة المجموعة الجيزة المجموعة الجنائزية - معبد الشمس - مكون الأهرام

مقابر الأفراد - الطقوس والشعائر الجنائزية - مواضيع الزخرفة

الفصل السادس \_ الصراع من أجل السلطة : ١٧٧

الإنهيار - الورثة - زعماء مدينتى هيراكليوبوليس وطيبة الحكمة والتشاؤم - الأنسان يواجه الموت - الفن الإقليمي

الفصل السابع ـ الدولة الوسطى :

الوحدة ومراحلها الأولى - أمنمحات الأول - الأدب والسياسة العالم الخارجى - الدولة الوسطى فى قمة أمجادها نهاية الأسرة الثانية عشرة - الكلاسيكية .

الفصل الثامن \_ الغييزو: ٢٣٧

عصر الإنتقال الثانى - الأستمرارية - "نفرحوتب" الأول و " سوبك حوتب " الرابع - الهكسوس - ملوك طيبة إعادة فتح مصر .

# الباب الثالث: الإمبراطورية

الفصل التاسع \_ التحامسة :

أحسمس - صدر الأسرة الثامنة عشرة - حتشبسوت تحوقس الرابع تحوقس الزابع " امنحوتب " الثانى و " تحوقس الرابع " امنحوتب " الثالث وبلوغ الأسرة الثامنة عشرة أوج أزدهارها .

الفصل العاشر . إخسناتون خلفاء امنحوتب السائلة المالكة الإصسلاح الديسسنى العائلة المالكة "أفق آتون" - إنتقام آمون

YAY

| 414 | الفصل الحادي عشر _ الرعامسة :                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | نسب أسرة الرعامسة وموطنها الأصلى – رمسيس الثاني والصدام           |
|     | بين المصريين والحيثيين - الخروج - الأمبراطورية معابد مصـــر       |
|     | مصاعب وراثمة العرش بعد رمسيس الثيماني                             |
|     | أعمال الاغتصاب والتعدى - رمسيس الثالث                             |
|     | مجتمع الحرفيين بدير المدينة - الملوك والكهنة                      |
| ۳۸٦ | الفصل الثاني عشر _ مقر آمون واملاكه :                             |
|     | معبد الكرنك .                                                     |
|     | الباب الرابع - خاتمة المطاف :                                     |
| ٤٠٥ | الفصل الثالث عشر مصر الإنتقال الثالث:                             |
|     | " سمندس " و "پي نجم " - طيبة وتانيس - الليبيون                    |
|     | " الفوضى الليبية "                                                |
| ٤٣٣ | الغصل الروابع عشر . الأسرات الأبيوية والصاوية .                   |
|     | الغزو الإثيــوبي - صـعود نجم آشوره " بسمتك " الأول و" تجديد       |
|     | الولادة " في العصر الصاوى - الشرق الأدنى والبحر المتوسط - الإغريق |
|     | في مصر - الإنفتاح على العالم الخارجي                              |
| ٤٧٤ | الفصل الخامس عشر ـ الفرس والإغريق:                                |
|     | الفرس في مصر - مصر تسترد استقلالها                                |
|     | الأسرة الوطنية الأخيرة - سيد العالم الجديد.                       |
| ٤٩. | خاتمـــة                                                          |
| 194 | ملحق اسماء الملوك بالهيروغليفية داخل الخراطيش                     |
| 014 | المراجـــع .                                                      |

رتم الإيداع ١٩٩٠ / ١٩٩٠ 1 . S . B . N : 977 - 5091 - 00 - 4

إعداد فنى : سعدالديسن عطيسة





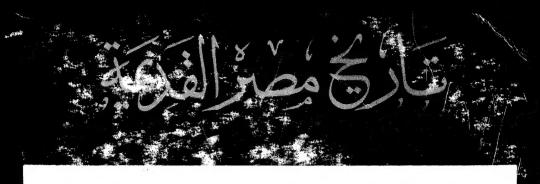

مؤلف هذا الكتاب هو نيقولا جريمال أستاذ المصريات بالسوربون، وعدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

يعالج جريمال هنا مجمل تاريخ مصر انقديمة منذ ماقبل التاريخ حتى فيتح الإسكندر، في أحدث ترتيب زمني موثوق به، وبمنهج تجميعي تحليلي يعتمد على نخيرة هائلة ومتنوعة من المعلومات.

\* يتميز الكتاب بما أولاه مؤلفه من أشمية خاصة الحياة الاقتصادية وعلم اللغة والأنثر وبولوچيا وتطور العنور والأدب والعمارة ويضم الكتاب العديد من الصور والجداول والخرائط التوضيحية وقائمة بأسمة ملوك مصر بالخط الهيروغليفي اخل خراطيش، وترجمة للعديد من النصوص المصرية القديمة.

مِندر هذا الكتاب في باريس في أواخر ١٩٨٨، وفور صدوره بدأت دار الفكر تعد لإصدار طبعة عربية منه،

الطبعة الثانية



رالسعر